وَرَشِيءَ عُطلاءِ لَلمَانَة لحمد أمين بن فضيل الله بن عب الدين بن عمسد الحبي 11.1-1111.

تاريخ ثبت:

جمعداری اموال الموال ا

طبع بدازا جساء الكنابا لتربية عيشى البابي الحتلبي وسيشركاه الطبية الأولى ( مه مرح ١٣٨٨ م) جبع المقوق عفوظة مراكب تا وتراطوي ما

\*

1

البَّالِّالِيَّالِيَّةُ في نوابع بلغيث اء الزُّم مرتب عبرس س



وهذا الباب فيه الغرض المَرُوم ؛ فإن دارَ خلافتها وإن تبايَن فيها اللسان ، فني أهلها حِذْق لا يَميِقه مَزِيَّة وُجدت في نوع الإنسان .

فسبحان من جعل جبالَها السبع بمنزلة الأفلاك، مطالع الأضوا ومغارب الأحلاك، ومغرَّد طيور بُجلة (١) الأملاك، وسبب انتظام هذه الأسلاك.

فسها بها الفرعُ الباسِق ، والأصلُ الثابت ، وطاب لَعَمرى فيها المنبتُ والنابت . كيف وهي حاضرة الدنيا ، وواحدة المُفردَة والثّنْيا (٢٠) .

وتَجْمَع أهل الفضل تنظِمُهم في سِلك ، وُتَنزَّ ههم فيما أَنالَها اللهُ من مَلِك ومُلك . وقد أمِنت بحمد الله من الصائل ، وُحيدت فيها البُكَر والأصائل .

ولها الخُطُوة التامة ، والمحاسن الخاصة إلى الخيرات العامة .

مع اللطافة الُشرَبة بالغَصارة ، والطلاقة المُمكِنة من مفاصل النَّضارة .

فهي قِيعة الظل الأبرد، وكِناس الغِيد الْخُرّد.

ومَهْوَى هوى الغيث الهاتن ، ومأوَى اللفظ الساحر واللَّحْظ الفاتن.

وبها المبانى الشُّمُ الْأَنوف، والقصور الجُّمَّة الحلَّى والشُّنوف.

رياضها وريقه (٣) أريضة ، وأهُويتها صحيحة مريضة .

ومرابعها مراتع ُ النواظر ، ومطالع المسكرَّات النَّواضر .

تصبو النُّسمات إلى مسارحها الرِّحاب، وتبكي شوقًا إليها جفونُ السحاب.

ولَمْهِدى بِهَا إِذَا أَخَذَت بِدَائْعَ زَخَارِفُهَا ، وَنَشَرْتَ طَرَائُفَ مَطَارِفُهَا .

 <sup>(</sup>١) ني ١ : ٤ - ١ المثبت في : ب ، ج .
 (٢) كذا في الأصول ، وهو يعني المثنى ، وفي القاموس ؛
 ٤ الثنيا \_ بالضم \_ من الجزور ، الرأس والقوائم وكل ما استثنيته » .
 (٣) في ب : ٤ أريفة » ،
 والمثبت في : ١ ، ج -

وقد ساقت إنبها أرواحُ الجنائب، زِقاق خرِ السحائب. فسقّت مُروجها مُدامَ الطَّلِّ، فنشأ على أزْهارها حَبابُ كاللؤلؤ النُنحلّ. هناك رأيت كل شِمْب يحدِّث عن شِعْب بَوَّان (١)، وكلَّ منظر يتجلَّى (٢) عن أشكال من الزَّهر وألوان.

بُسِطَت فَوقه بُرُودُ ربيعٍ عندما زاره وفودُ الشَّمَائُلُ خُطَّ فيه كتابُ توحيد ربِّى نَقَطُه النَّورُ والمياهُ الجداولُ فتلته طيورُه دارساتٍ وأعادتُه مُفْصِحات العنادِلُ أغنتِ السمع عن مِراء جدالُ رامياتِ لنقل عُل الدلائلُ وأنا إذا بسطتُ فيها القول ، وهدَرْت هَدْرَ الشَّوْلُ (٢).

فغايةٌ ما أقول: هي العروس المتبرُّجة، والروضة المتأرُّجة.

فصان الله جمالَها وجلالَها ، ووقَى من حرِّ الهجير بَبَرْد النعيم ظلالَها .

ولا زالت قوافلُ العوائد الإلْهِية وأصلةً إليها ، ودامت دارَ إيمانِ إلى أن يرِث اللهُ الأرض ومن عليها .

ومع ما أعطاها الله من تُحَفِ تَحَفِّ بها وكرامة ، فقد اجتنت أهلُها أَثْمَارَ (' ) الرِّحلة في ظلِّ الإقامة .

فكلهم عصابة بارعة ، وآراؤهم إلى الغوامض مسارعة .

<sup>(</sup>١) شعب يوان : بأرض فارس ، بين أرجان والنوبندجان ، وهو أحد متنزهات الدنيا ، وفيــه يقول أبو الطيب قصيدته ، التي يدأها بقوله :

مَغانى الشَّعبِ طِيبًا في المغانى بمنزلة الربيع من الزمان معجم البدان ٧٥١/١، ديوان أبي الطيب ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) في ا : • يتحلى » ، والمثبت في : ب ، ج . (٣) الشائلة من الإبل : ما أتى عليها من عليها من عليها أو وضعها سبعة أشهر فجف لبنها . القاموس (شول) . (٤) في ب : • آثار » ، والمثبت في : إ ، ج .

بأنفُس كريمة الشائل والفرائب، وقرأمج تقذف بحارُها بدُرَر الغرائب.
وحِرْص على لقاء كل ذى عِلْم، وتخلُّق بأخلاق كل ذى مُروءة وحِلم.
وقد خرج جماعة من أعيانهم، زانوا الأدب وزيَّنوه بحُسُن بَيانهم.
أشعارُهم بالألسنة الثلاثة حجة أهل النَّسَن ، وفاضحة المُذهبات الثلاث الماء والحضرة (۱) والوجه (۲) الحسن .

لوكنت أوقِّيهم حقَّهم الراتب، وأخلُص من تَبْكيت الْمُزْدرِي والمعاتب. لجعلتُ الطَّرس من صحيفة الخد، والقلم من ألِف القَد. ثم كتبتُ وصفَهم بالتَّبْر، فضلا عن الحبر.

ووهبت للناسخ ، نفسَ وُدِّي الراسخ.

وقلت فليكن الناقل ، بمن لا يَقْذُف صفحتَه إلَّا إلى الصاقل .

وقد ابتدأتُ الباب باثنين منهم ، روَ بت حديثُ الثنا في محَلِّهم عنهم .

وعَقْبَتُهُم باثنين آخرين، رأيتهما يدمشق وقد بزَّغا كالقمرين.

ثم أذكر بعدهم من له شعر عربي اطَّلعتُ عليه ، ثم من له شعر تركي انتخبتُ من شعره مُفْرَدات عرَّ بتُهَا ونسبتُها إليه :

\*\*

<sup>(</sup>١) في ١: «والخضراء» ، والمثبت في : ب ، ج . (٧) في ب : «والشكل» ، والمثبت في: ١،ج٠

### 18.

## شیخ محمد بن لطف الله بن زكریا بن بیرام \*

أستاذي ومَلاذي ، وعَتادي وعِياذي .

عين المعالى و إنسانُها ، وقلبُ المعارف ولسانها .

صيفة ُ مجده لم يُجد نقط شكلها حسود، وأقلام مَدحِه ليس همها إلاركوع وسجود. أنديتُه مَصَبُّ مُزْن الفضل، فهي ذَاتُ سَقِيط ونَدَّى مُغْضَلَّ.

تَبِذُلُ الْأَعْمَارُ فِي لِقَائِهِ نَقْدُهَا ، وتَنْتَطِقَ (١) الجوزاء في خدمته عِقْدُها .

ومن حق هيْبَته عند ذوى الآداب، أن يعقدوا إذا لحجوه (٢٠) الحواجبَ بالأهداب . أراد البحر أن يحاكيَ نَداه، فقصَّر عنه ولم يدرك أدْني مَداه .

فهو لذلك في اضطراب وأمواجُه في الْيَطَام، وطفلُ النَّبْت يَفْتَذِي بندى كَفَّه فلا يخشى عليه منها إلا الفطام .

<sup>(\*)</sup> محد بن الهف الله بن زكريا بن بيرام ، الشمير بشيخ محمد العربي ، شيخ المؤلف .

ولد سنة تسع وثلاثين وألف ، بغلبه ، وكان والده على قضائها .

وتوني والده وهو ابن سبع سنبن ، فيكفله عمه يحيي .

ثم شرع في الاشتفال ، فقرأ على جماعة منهم : حامد بن مصطنى الأقسرائي ، والمولى عجد الكردي . الشهير بمنلا چلبي ، والمولى حسن العلويل ، وتخرج في الأدب بعمه يمعيي .

ولما مات عمه استقر في داره وورثه ، واشتغل بالتدريس .

وولى قضاء الشام ، سنة أربع وستين وألف ، ثم نقل منها إلى مصر ، وتولى أيضا قضاء بروسه وأدرنه ، وارتنى به الحال إلى أن صار ناضى العسكر ، وعزل ، وولى آخر أمره قضاء روم ابلى وأقبل عليه السلطان عجد إقبالا زائدا ، ثم عزل .

توفى سنة اثنتين وتسعيمت وألف ، ودفن بمدرسة جده شيخ الإسلام زكريا ، بما بلي عمه شيخ الإسلام يحيى .

خلاصة الأثر ٤/١٣١ – ١٤٢.

<sup>(</sup>١) ن ١، ج : « و تنطق » ، والمثبت ن : ب .

<sup>(</sup>۲) ق ا : ﴿ نحوه ، ، والمثبت في : ب ، ج .

فلو استجارت أوراقُ الخريف ، بظِّل حمى نداه الوريف .

لمَا سُلِبت بُرْدًا زَهَى للعيون وراق ، وظلَّت شاكرةً فضلَ الربيع بلسان الأوراق.

إليه انتهت الرَّغائب، وحَضر نداه الْخَضِر وهو غائب.

وهو الذي دخلتُ الروم لأجْله ، وحصلتُ من لِقاه على أعْظم الأمل وأجَّلُه .

وهو إذ ذاك عن رتبة البدر مُتقاعِد ، ومع الشمس في الظهور رابعة النهار مُتواعِد.

فشاهدتُ ملَّكَا في صورة (١) إنسان ، علا العينَ بالخسن والكُفُّ بالإحسان .

وله السعادة مهيَّأة ، و به الدنيا وأهاليها(٢) مُهنَّأة .

فوردتُ بحرًا من جوده تميراً ، وارتقيتُ حيث أعُدُّ النجمَ سميراً .

وكم مجلسٍ بين يديه ، قرأتُ فيه سُورة الأدب لديه .

تُنطقني فَضائلُه بمـا أَنظِم فيـه من الغُرَر ، فأغدو كمن قلّد البحرَ من فرائده مقُود الدُّرَر .

ثم أفيض عنه فَيْض النهر ، وأنصر ف انْصراف الصَّبا عن الزَّهْر .

وقد آليتُ لا توقَّعتُ خيراً سوى خيرِه، ولا أمَّلتُ الرغبـةَ عن شُقَّ القـلم

لدَّحة غيره .

وصَفُوى تَحْمِى به عن الشوائب ، وجسدى محرَّم على أنياب النوائب .
وكانت لى ورا ، رأيه مواعيد ، كنت منها على تنيل قريب غير بعيد .
فعاق عنه موتُه الذي بدَّل السرورَ بالترَح ، وترك الحزن شامِتًا بالفرح .
فدُ فِن به كَنرُ كَان في الزمان لَقِيَّة (٢) ، وتم به (السرورُ لكل) حي وكانت عندنا منه بقيَّة .

فنعتْه الْمُمَّ ، وماتت بموتِه أُمَّم .

<sup>(</sup>١) في ب: و زي ، والثبت في : ١ ، ج . (٢) في ب : و وأهليها ، والثبت في : ١ ، ج .

<sup>(</sup>٣) أمله يعنى الاستعمال المحدث للكلمة ، وهو مايجده المرء على غير انتظار أوترقب .

 <sup>(</sup>٤) في ا : وكل ، والثبت في : ب ، ج .

وما فُجِمت به الدنيا ولكن غدت بقِراقه الدنيا يتيمه فعلى قبره من الرحمة الحافّة ، عددُ أنفاس الخلائق كافّة .

#### \* \* \*

وقد أوردت له من آثاره التي جلَّت ، وأسفرت عن شمس البلاغة حين تجلَّت . ماهو في مُقْلة الأدب حَور ، وفي قلب الحسود خَور .

### فمن ذلك قوله :

يرمِي فَيُوقع فَتنَةَ النَّظُرِ وَثَرَاه يَسَأَلَىٰ عَنِ الْخَبِرِ الْعَبِرِ مَنْ الْفِكُرِ (١) وَكَاد يَمْعَنَى مِنَ الْفِكْرِ (١) مَاشَاهِدَتْ عَيْنَاى طَلْعَتَفُ إِلَا وَأَغْنَاهَ عَنِ الْقَمْرِ مَاشَاهِدَتْ عَيْنَاى طَلْعَتَفُ إِلَا وَأَغْنَاهَا عَنِ الْقَمْرِ مِنْ الْفِتَنَ الْخَلَاصُ إِذَا مَاسَتُ لُواحظُهُ مِنَ الْخُورِ مِنَ الْفِتَنَ الْخَلَاصُ إِذَا مَاسَتُ لُواحظُهُ مِنَ الْخُورِ مِنَ الْفِتَنَ الْخَلَاصُ إِذَا مَاسَتُ لُواحظُهُ مِنَ الْخُورِ مِنَ الْفِتَنَ الْخَلَاصُ إِذَا مَاسَتُ لُواحظُهُ مِنَ الْفِتِنَ الْخَلَاصُ إِذَا مَاسَتُ لُواحظُهُ مِنَ الْخُورِ مِنَ الْفِتِنَ الْخَلَاصُ إِذَا مَاسَتُ لُواحظُهُ مِنَ الْفِتِينَ الْخَلَاصُ إِذَا مَاسَاتُ لُواحظُهُ مِنَ الْفِرِيَ

### وقوله :

Sa jew mestil

\* \* \*

### وقوله:

صافيتُ من عهد أن كنتم فما هذا الجفاً وبثيننا مودة تعسلم الآس الوفا

\* \* \*

<sup>(</sup>٣) في به : ﴿ عَنِ النَّهُ كُو ﴾ ، والمثبت في : ١ ، ج

وقوله <sup>(۱)</sup> :

يسِّبي العقولَ بلَّحظه فكأنمـا سُقِيتُ سيوفُ لِحاظِهِ بسُلافِ (٢) السيقي : طائر من الجوارح يشبه الصقر .

ومن رباعياته قوله (١):

والدهر رسوم رَبْعهم قد سَوَّى ناديتُ أُحبِّتي لأجــل السَّاوَى قد ساعدنی علی بکائی رَضُوَی (ه) بالنَّوْحة جُــــدُتُ في المفاني حتى

ولى فيه مداَّح كثيرة ، من جملتها قصيدة قلتها في ابتداء وُرودي عليه . ومستهلها (١) :

دَنَا الرَّ كُبِّ مِن حَيِّ تِقَادَمِ عَهِدُه وَهَيَّجِ فيه القلبِّ وجِداً يُجِدُّه (٧) بنفيي مِن آرامِه كل شادِن عُلَّتُ مني حَبِّمَةَ القلبِ وُدُهُ (٨) يَمُدُّ قاوبَ الدَّارِعين فِرنَدُهُ من الغِيــد يوْنُو عن حُسامِ لَواحظِ

(١) السيتان في خلاصة الأثر ٤/١٣٥ ، ولوالد المؤلف معارضة لها في الملاصة أيضًا .

 (٢) في الحُلاصة : دسيوف جفونه بسلاف » . (٣) في خلاصة الآثر : « من بين نقل قوادم المطاف » المطاف ، بالضم : طائر أسود . القاموس ( خ ط ف ) .

والمطاف ، بالفتح : طائر طويل الجناحين قصير الرجلين أسود اللون ، يسمى في بر الشام بالخطف يضم الماء والطاء المشددة ــ المنجد ١٨٣ . (٤) الرباعية في خلاصة الأثر ٤/٤٣٤ ، ولواك المؤلف معارضة للرباعية ، في الخلاصة أيضًا . (٥) رضوى: جبل بالمدينة . معجم البلدان ٢/٠٧٠ .

ويشبه به التقبل الرزين ء

(٦) القصدة في خلاصة الأثر ٤/١٣٥، ١٣٦٠ . (٧) في به: «وجدا يجيده» ، والتبت في: ١، ج ، وخلاصة الآثر . (٨) في خلاصة الآثر : ﴿ بِنفِسِي مِنْ جَرَعَانُهُ ﴾ .

(٩) في خلاصة الأثر :

\* من الصَّيدِ ير نو لحظه عن مُهَّنَّدِ \*

أَرُدُ عيوني عنه خِيفُـــةَ كَاشْحِ سقانی وقسد حتی مُداماً تروَّقتْ سُلافًا تُعير الصبحَ في كَشْفِه لنك

وهل يمنع الصَّادِي عن الماء ورْدُهُ (١) إذا لم تكن من كرميد فهي خَدُه (٣) قِناعَ الدجي منها سَنَّا يستمدُّهُ (٢)

### من مديحها :

يرفُ به غصن من الحلهِ يانِع ويعبَق من نَشر النَّمَا فيسه نَدُّهُ (١) بغير مَنالِ يقْدُح المزَّ زَنْدُهُ (٥) أَدَرَّ على الأيام سَيْبًا ففجَّرت ينابيع حتى الصخرُ أعْشَب صَلْدُهُ ٢٠

ومنها هــذه القصيدة ، قلتهــا وقد البِّسني فروةً من فِراه ، وهي بعض مانالني من قراه (٧):

شأنُ الْمُولَّةُ أَنْ يَعَيْشَ وَمُنْتَمَّا والحبُّ مامني القرارَ الْمُغرَما هو ماعلمت غرامُ صَبّ دمعُـــــــه لو شاء مَن أَضْنِ اللهِ قُرُّطُ هجيره وإذا الصبابة خامَرتْ قلبَ امرىء (١) في خلاصة الأثر : « عن الماء رده » .

مازال يُظهر بيرة المتكتباً ردَّ الحيــــاة لجشيه متكرِّماً

(٢) في ج : ﴿ مَنْ كُرِمَةً ﴾ ، والثنبت في : ب ، ج

ورواية البيت في خلاصة الأثر : سَمَّانَى مُدَامًا رَقَّ فِي اللَّطْفِ جِرْمُهَا فَشَفٌّ بِهِ عَن أَحمرِ الوَرْدِ خَدُّهُ

(٣) ق ب : « بنير الصبح » ، وفي ح : « نعير الصبح ، ، وفي خلاصة الأثر : « يصير الصبح » ، والمتبت ق: ١. (٤) في خلاصة الأثر : « يروق يه . . . فيه رنده » . (٥) في خلاصة الأثو :

# \* فلا تعثُّر اللَّحظاتُ دونَ مقامِهِ \*

(٦) في خلاصة الأثر : ﴿ سيباتفجرت ﴾ . (٧) الفصيدة في خلاصة الأثر ٤ / ١٣٨ – ١٤٠ ، وذكر المؤلف هناك أنه ألبسه من حله جوخة بنفسجية اللون ركب فيها فروة ، فقال هذه القصيدة .

وَلَرُبُّ مُنْبَرُّ الأَدِيمِ قطعتُـــه والليــــــلُ بحر قد تدافَع مَوْجُه وَكَانَ وَجِهَ الْأُفْقِ تُنقَدُ فَضَةً وَالبِدَرَ تَحْسَبِهِ عَلَيْدِهِ وَرُهُمَا (٢) وَكَأْنَمُ \_\_\_\_ا الْمَرِّيْخُ شعلة قابسٍ أشرى وشغصك لايزال مسامرى ياآفةَ الأرواحِ ماألْهاكُ عن

من فوق مُثبيّضً القوائم أَدْهَمَا مهما مشى سبق القضاء المُبرَما (١) وترى الكواكب فيه تشرى عُوَّماً أو رأسُ نَصْلِ خضَّبتُه بِلا دَمَا (٣) وأرى النصبُّر عنك مُرًّا عَلْقَماً دَيْفِ لذَكْرِ هُواك يَهُوَى اللَّوَّمَا

من مديحها :

مولًى إذا ظلَّم الزمانُ فما يُرَى جارى الملوك إلى مقامات العملى لو مَدُّ راحتَــه لَنَفْر مُقَبِّل أو تنطق الدنيا بمدحة ماجــد دَعُواتُهُ أَنجُادِ الكُرُوبَ وعَزَمُهُ ولو اسْتجار به النهارُ من الدجي

إِلَّا إِلَى عزَّمَاتُهُ مُتَظِّلُّماً (١) فتأخَّرُوا عنـــه وكان مُقدَّماً أنِفُ النُّريُّا أَن تَـكُونَ له فَمَا نطَق الزمانُ عِدْجه وتَكلُّماً (٥) لو يْلْتَقْيِفِ اللَّوْتُ مَاتَ تُوهُّمَا لم تبصر الأحداق شيًّا مظلماً

: ابنها

ٱلْبَسْتَنَى نِعَمَّا رَأَيتُ بِهِـــا الدجي صبحاً وكنتُ أرى صباحِي مظلماً

<sup>(</sup>١) فيخلاصة الأثر : ﴿ تُوسَم ظَلَّهِ ۞ فإذامشي . . . ؟ . . (٣) في ا : ﴿ تَنقَضَى فَضَّةَ ﴾ ، وفي خلاصة الأثر : ﴿ مَنْقُدُ فَضَّةً ﴾ ، والمثبت في : ب ، ح . ﴿ ﴿ ﴾ في الأصول : ﴿ وَكَانُهَا المرخ ؛ ، والمثبت في :

<sup>(</sup>٤) ني خلاصة الأثر : « فاترى » . (ه) نی l : « لمدحة ماجد » ، والمثبت نی : ب ، ج ، والخلاصة ، وفي الأصول : « لمدحه وتكلما » ، والمثبت في الخلاصة .

وإلثيكها زهراء ذات بلاغــــة من كل بيتٍ لو تجسّم لفظُه إن المُلَى بدأت بذكرك مثلمًا

لو رامَهِ ا قُسُّ لأصبح أَبْكُما لرأيت مناباً عليك منابناً الوُّلاك طال على اللّلا أن تُعلَماً 

ومنها هذه الراثية ، مدحته بها في أول فصل الربيع ، وأولها (٢٠) :

فشبابُ العمير ثوبُ مستَعارُ ماعلى من يننم اللذات عارُ نَقَشُ ووردٌ وبَهَارُ قَضَح المنسجرَ رَنْلُا وعَرارُ (٢) دُرَّةٌ بيضاء والمــاءُ نُضارُ فالذي منهــا على الروض نِثَارُ (١) إغـــا الصَّبُوةُ للصَّبِّ شِعارُ لو يكن للقلب في العشق اختيارُ خانة القلبُ وعـر الاصطبارُ وبَمَطُلُ الغِيدُ يحسلُو الانتظارُ (٥) صَحْوُه من سَكْرة الدشق خَمَارُ

باكر الحانة والكأسُ تُدارُ هــذه الأرضُ اكتستُ أزهارَها وكأنَّ الروضَ وَشَيْ فِاحْرَثِ إن سرَتْ فيسه نُسَمَاتُ الصَّبَا وكأت الْمَزْنَ يَنْبُرُ كَنْرُهُ فَتَفْتُ كُفُّ الْفُوادِي جَيْبَهِــــا يارَ فِيقَى دعانى والهــــــوى كنتُ أَخْنِي مُحنةً في خَلَدي من يبت وَلْهَانَ في حبِّ الظِّبا إنمــا تَشُوانُ أَحْــداق اللهـــــــــا

و يسذب البحر ، والمثبت في ج ، وخلاصة الأثر .

<sup>(</sup>١) المرزم : أحد المرزمين ، وهما تجمان من الشعريين . القاموس ( رزم ) . (٧) القصيدة في خلاصة الأثر ٤٠/٤ ـ ١٤٠ . (٣) في خلاصة الأثر : ﴿ إِنْ سَرَتَ فِي سَرَحَهُ رَبِحُ الصَّبَّا ﴾ . (£) فيخلاصة الأثر : « على الدوح نثار » (•) في إ : « يمذَّب الهجران لمن يمرفه » ، وفي ب :

ياسقى موطِنَ لَهُوى بالحي كم ليال فيــه قد قضّيتُمــــــــا فانقَضَتْ أسرعَ من سهم القضا وحبيب بات زَنْدِي طوقَه قد نأَى لكن عن المين وكم أَى نقع في اقتراب الجسم إن هكذا تفعل أحكام الهوى ينقضى العمر ومالى مُسْعِفُ هذه حالي وإن طال المسدى غيرً أن الحرص غَـــ لأَتُ النَّهِيَ لا أَذُمُ الدهرَ حاشى وله كبية الأمال رواليكن الذي قد جلًا خَطْبَ الليالي عَزْمُه لو يَكُنُّ للبحر أَدْنَى برُّه وحمياهُ مُلْتَقَى عِيسِ الَّذِي روضُ فضــــــــلِ نجَتَنى إحسانَه أيهـــا الأستاذُ والمولى الذي لك أنهى نُوبًا من بعضها

أَدْمُعِي إِن شَحَّتِ السحبُ الفِزارُ (١) يا ابنَ وُدِّى ليس للميشِ قُرَارُ والْمَنِي ثَالْتُنسِا والأنسُ جَارُ (٢) نازح الدار له القلبُ ديارُ في بني العشق وللدهر الخيـــــارُ ومن الضَّيْمُ مُعيِيخٌ لا يُجِــــارُ٣) واعتبارُ الحـــالِ للمرء احتبارُ واكمني منهما اختيمار واضطرار لِلِّنِي فيـــه اسْتَلامٌ واعْتَارُ مثلها يجلُو دُجَى الليـــــــــــل النهارُ لم يُلُحُ للمين بَرُّ وقِفسارُ لا سواه للنَّــــدى مَأْوَى وجارُ (١) وكذا تُجنَّى من الروض الثمَّارُ غَرِقتْ في سَيْبِ كَفَّيْهِ البحـــارُ (٥) يذُهِّل اللُّهُ وَنُو العَّلِّي يَحَـــارُ

<sup>(</sup>۱) في الغلاسة : « إن سحت السحب الغزار » . (۲) في خلاصة الأثر : « والحظ جار » والرفع في « والمن ثالثنا والأنس جار » ، على الحالية . (۳) في الغلاسة : « ومن الدهر مصبح لايجار » . (٤) في خلاصة الأثر : « عيش المي . . . مأوى ودار » . (ه) في خلاصة الأثر : « غيرقت من فيض كفيه البحار » .

حَـــلَّ بِي الشَيْبُ فَأَفْنَى رَوْنْقِي فأغِثْني من كروب في الخشال حُرَقٌ منها وفي الطَّرْف انكسارُ وتمتَّــع بقواف كَرُبِّي ضَاحَكَ النَّوْرَ عليهــــا الْجُلَّمَارُ (٣) بِدَعٌ قد أَشْرِبتُ أَلفاظُهِ المُقارُ (٢) كَخُدُودِ الفِيـــد تَحْمُرُ حَيًّا وإذَا شَلْتَ كَا اخْفَرَ العـــذَارُ أنا حسَّان القوافي فإذا وإذا غنَّتُك أطِّيـــارُ الثنـــــا لیس لی مال ولکن گلیبی لم أقُلُ طالتُ وإطْنـــابُ الورَى فَأَبْقَ أَعْلَى النَّهِ إِلَى عَالَمُ اللَّهِ وَلَا يُعَالِرُهُ اللَّهِ وَ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللل لك أهنى عيشة تختارها ولأعداك البلايا والدمارُ

وكذاك البـــدرُ يمْحوه السّرارُ (١) فَهُتُ طَابِ الشَّعرُ وَارْبَاحِ الفَّخَارُ فأنا من بينهـــا وحدى الهَزارُ عَسْعَدُ تُبرُ وإلَّا فَنُضَــارُ (١) في مَعاليك مدّى الدهر اختصار ا

وقد اكْتَفَيتُ بِمَا أَنْبِتُهُ عَنِ الباتي ، ورددت بعد هذه الخرَّية القدحَ إلى السَّاقِ .

<sup>(</sup>١) في خلاصة الأثر : ﴿ يُعَلُّوهُ السَّرَارِ ﴾ .

والسرار : آخر ليلة من الشهر .

 <sup>(</sup>۲) ف خلاصة الأنر : « ضاحك الروض بها الجلنار » . (٣) لعل في هما البيت إقواء ، غني < العقار » النصب .

<sup>(</sup>٤) في خلاصة الأثر:

<sup>\*</sup> عَسْجَدٌ ينحلُ دُرًا ونُضَارُ \*

<sup>(</sup>٥) في ب : ﴿ جَاهَا وَمَدَى ﴾ ، والنَّبْتُ في : 1 ، ج ، وخلاصة الأثر .

#### 131

### عبد الباقي بن محمد الشهير بمارف

بحرَ وأنواع <sup>(١)</sup> المعارف ماؤه ، وبدر وأَوْج السعادة سماؤه . لم يُرَ نظيرُه في المحاسِن النَّواضِر <sup>(٢)</sup> ، لأن محاسنَه ملاَّت القلوب والنواظِر .

له السُّبْق الأشهر ، ونُطْقُه الياقوت والجوهر .

استولى على العلوم ، وأَلَمْق المجهولَ منها بالمعلوم . وأما الأدب وفنونُه ، فهو الذي تُشير إليه عيونُه .

فالتَّسَب ، إلى حفظه انتسب .

والأيام والدُّول ، عنده منها خبرُ الأواخر والأوَّل .

وأما الأخبار فهو يُنسِي التاريخ ومن ورَّخ ، وله استقصالا يعملم به الذي باض وفَرَّخ .

وقد وفَّر الله له غايَّة الحظَّ في محاسن الخطَّ ، فَخَطَّه نتيجة مأودع البارى من مُقدِّمَتي البَرْي والقَطَّ .

كَمَا دَوَّرِ القَلْمِ نَوَّرِ الْلَقَلِ ، وحَلَّى العَقُولِ وحَلَّ الْعُقَلِ .

وقد اعْتَنَقَ الْأَسْمَارِ وَأَلِهُمَا ، كَمَا اعْتَنَقَتْ لَامُ الكَتَابَةُ ٱلْفِهَا .

وَجاه منها بفرائد تحسدُها سُبَح الدُّرِّ من الثنايا المنظّمة في العَقِيق ، وتَغُضُّ من حياتُها حَدَقُ النَّوْرِ وتَحْمرُ خدود الشَّقِيق .

وكنت وأنا بالرُّوم اجتمعتُ به مرَّات ، وشاهدت طلعـةً (<sup>۹)</sup> هي موسم أفراح ومَسَرَّات .

<sup>(</sup>۱) ق 1 : «أنواع» بدون الواو ، والمثبت ق : ب ، ح · (۲) ق 1 : «المواطر» والمثبت قب،ج

<sup>(</sup>٣) ني : : « طلعته » ، والمثبت في : ب ، ج .

فلما ورد دمشق كانت رُؤْيتي له ثانية ، وفيها تدلُّت على مُمرات إقباله مُتداينة . وشدَّيْت للقــاهرة في خدمته الرَّحْل (١) ، وكنتُ معه بهــا في زمن كزمن الفطحل (٢).

فى أوقاتٍ كلها برؤيته نميم وطِلاوة ، أَنْلُو بها أوصافَه على القـلم فيسجُد لها سعدةً تلاوة .

وأَنَا أَعَلَقَ مِن نَفَائْكِهِ كُلَّ ذُخِيرَةً ، ويُنْسِيني اللِّيلةَ ﴿ الْأُولِي مِنه ۚ ۖ بِالْأَخِيرَةِ . وتسهر عيني فيمه والحظُّ نائم الله كأنَّى من خوفِ المُكارِه أحرسُه ولقد أشتبي أن أخُلَّ كلَّ جسم ، ليكون لي من رؤية وجهه كل قِسم. وإذا رغِب إلى الله راغب ، في تسميل مالَه من مطالب ورغائب. فإنى أرعبُ في التوسُّل بطُول عمره ، وارتقاء أمره . إلى أن يعمل الاسم في الحرف ، ويمتنع زيد من الصَّرُّف. وحتى يشغلَ الجسمُ حَبِّزين ، وبحلَّ في مكانين .

وقد أخذتُ من أشعاره التي جاوز الشِّدْرَى (١) تَرَ اقِيها، وكأنما نظمُ المحاسن عُقد في تَر اقبها .

ما لوضرَ بتُ بيوتَهَا بالحجاز ، لأقرَّتْ لها العرب العارِيةُ بالإعجاز .

قصائدٌ إن تكنُّ تُتألَّى على مَــالَّا صدورُها علمتُ منهـــا قوافها ينسى لهما الراكبُ العَجَّلانُ حاجتَه ويصبحُ الحاسدُ الغضبانُ يرويها

<sup>(</sup>١) راجع في رحلة المؤلف إلى القاهرة صفحة ١٣ من مقدمة التحقيق ، وصفحني ١٧ ، ١٨ من الجزء الأول (٣) المطَّعل : دهر لم يخلق فيه الناس بعد . القاموس ( ف ط ح ل ) .

۳) ساقط من: ب، وهو ف: ۱، ح.
 ٤) الشعرى: إحدى الشعريين، وهما أخت سهيل. القاموس (شعر).

فمنها قصيدة نبوية ، أولها :

متى هنفت بالجنح ورق الحمسائم سقَى اللهُ ساحاتِ الهُــذَيْبِ وبارق إذا بارق شِمْناه من نحو بارق فها أنا مَطُوتُ الصَّاوعِ على الجوى ألاأيها الحـــادِي ترفّق بُمُوجتي أَحِنُّ اذَّ كَارًا نَحُو مُنْعَرَجِ اللَّوَى فيسِّرُ إلى أن أعفر جبهي أَلْمُ يَأْنُ يَامُعُطِي الْنَبَى أَنْ تَحْصَلِتْ وهاج غرامي نحو مستكة حيثا وذلك أز كي مَرْ بعي صَارَ مَمْ بْشَأَ ترى طيبة قد صار مأوى شفيينا طراز رُواء الغضل من نَسْل يَعْرُبِ شفيع ذوى الآثام نيطَتْ بحبُّـه ملائكة الرحمـن أمست وأصبحت وليس يُسامِي النجمُ سُمدَّةً بابه فمن يكُ يأويها فقد صار لايْذَا ولن تبلُغَ الأملاكُ في القُرْبِ شَــأُوه

أنارت جوى قلب من الوجد هائم بكل هَمُولِ الوَدْقِ أَوْطَفَ سَاجِمِ (١) تأجَّج نارٌ في الحشاً والحيازِم (٢) إلى لَثْمِ هاتيك الرُّبَى والْمالم وباليَّعْمَلات الدَّامِياتِ النَّاسِمِ (٢) وأصُبُو إلى سفح النَّقَا فالأناعم بساحاتِ هاتيكَ الرُّبَى والَعالم مآربُ أصحابِ النفوسِ الأكارمِ تُشَدُّ حِزامُ الْمُرسَلاتِ الرَّواسمِ (٥) لفخر البرايا خـــــير أولاد آدم حُلَيْفِ النَّدَى فخر الجدودِ الأكارمِ وبَذُل نوال واقتناه مـــكارم وإنسان عين المجد من آل هاشم إزاحة آثام وصفح جراثم تطُوف ذُراها كالطيسور الحسوائم فن يُعتلى سقف النَّما بالسَّلالم إنى مَعْقِبلِ للمستجيرين عاصم وكيف الخوافي تستوى بالقوادم

<sup>(</sup>١) الودق : المطر . والأوطف : الغزير . ﴿ ﴿ ﴾ الحيزوم : وسعد الصدر .

<sup>(</sup>٣) اليملة : الناقة النجيبة المتملة المطبوعة ، القاموس (ع م ل ) . (٤) ق ج : « سفح النقاف الأناعم » ، والمثبت في : 1 ، ب . (٥) الرواسم : الإبل تسير الرسيم ، وهو السير المشديد .

وفى ليسلةِ الإسراء صار مُشرِّفاً وبعثتهُ أضحتُ لـــــــكلُّ مُلِمَّةٍ ولولاه لم يُوجَد من الخلق واحدٌ بميلاده غارت بحيرة ساوة عَدا حِصْنُ من لم يتبع لك دَارساً مَشَارِبُهُم مَنَّمُ ذُعَافٌ ومَالَهِ مِنْ ألا يا رسولَ اللهِ جُدْ بشفاعة شَفَيْتَ نَفُوسًا حَيْثُ دَاوِيْتَ سُقَّمُهَا وسَيْبُكَ باذا الجودِ غــــيرُ مُمنّع تركت ذوي اللسن المصاقع مُفْحِمًا وكم مُقلق أعجزته مُتحدَّيًا وهبت جَرِيدًا في الوغَي ُ لَعُنْكَكَأَشَةٍ ووجهُ ابن مِلْحان غدًا إِذْ مَسَحْتَه وشَايُ لعبيد القيس في أَذْن سَخْلُها

بأُخْمَصِه فوق السُّها والنَّعائم (١) كَايام ذى قار لجار الأراقع (٣) هو السببُ الأقْصَى خلقِ العوالم وغِيضَت أَوَاذِي سَيْحِهَا للتراكم (٣) مطاعمُ أشْهَى غير عَضَّ الأباهم (١) عسى اللهُ أن يَمتَّاح عَفُوَ جَرَاثُمِي وسلَّاتَ منها مُرْدِياتِ السَّخائمِ وإنَّكَ قد أَنْطَقْتَ عُجْمَ البهائم بُمُمْجِز قرآنِ إلى الحشر قائم بحوَّلُ نَصْلًا من مَواضِي الصَّوارم (٥) مُضيثًا كَبَرْقِ في خلال غمائم (٦) إلى اليوم قد أبقيت بادى المياسم (٧)

(۱) النعائم: منازل القمر . القاموس (نعم) . (۲) ذوقار: ماء لبكر بن وائل ، قريب من الكوفة ، بينها وبين واسط ، وفيه كانت الوقعة المشهورة بين بكر بن وائل والعرس ، والتي النصف قيها العرب من الفرس وبالرسول صلى الله عليه وسلم نصروا ، كا جاء في الحبر . معجم البلدان ٤/٠٠ . وذكر ياقوت فيه حديث (٣) ساوة : مدينة حسنة بين الري وهمذان ، انظر معجم البلدان ٣/٤٢ ، وذكر ياقوت فيه حديث سطيح في أعلام النبوة .

<sup>(</sup>ه) عكاشة بن عصن بن حرنان الأسدى ، صحابى من أهل بدر ، الكسر في يده سيف فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرجونا أوعودا فعاد في يده سيفا شديد المنن أبيس الحديدة ، فقائل به حنى فتح الله عن وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل في الردة وهو عنده ، وكان ذلك السيف يسمى العون . أسد الغابة ٤/٣ . (١) الست أدرى أهو سلم بن ملحان أم حرام بن ملحان ، وكلاها استشهد يوم بئر معونة . انظر طبقات ابن سعد ١٤/٣ ـ عيون الأثر ٢/٢٤ . (٧) السخل : ولد المئاة .

لممرى قد أصبحتُ مُغْرَى ببابكَ الرَّ فيع مُعَنَّى مُذْ أُمِيطَتْ عماميى عليك سلامُ اللهِ ما سطع الضُّحَى وأَوْمَض برقٌ في خلال غمامم كذلك للصحب الكرام وآله ذوى عِزَّة قَعْساءَ جَمِّ المكارم لَمْ فِي النَّوادِي فَضَلُ حِلْمٍ وَمُكُنَّةً وَفِي حَوْمَةِ الْهَيْجَاءَ عَدُو الضَّراغمِ نَجُومُ هُدًى من يقتديهم يفُزُ بمسا يرومُ اهتــــداء في ليال فواحِمِ

وأنشدني من لفظه هذه القصيدة ، مدح بها مفتى السلطنة :

أَحْيَى رُبُوعَ الْأَجْرَعَيْنِ لِزَاماً مُزْنٌ سَقَاها وابلًا ورهاماً (١) ومتى أيرى البرقُ اللَّمُوعُ بذي الغَضا طار الفؤادُ لها شجيٌّ وغَـــراماً وثَوى الربيعُ على ذُراها مُلْقِيًّا برَحِيب ساحتِها العصا فأقاماً والربحُ إذْ هَبَّتْ بريًّا تُرْبِها أذْكَتْ من الوجدِ الصريحِ ضِراماً زَرَّتْ هَتُونَ السحبِ في حافاتِها الْمَ أَزْرِارَ ناشرةً بهما أعْلَاماً حَبِهِا شَذَا أَنْفَاسِ نَشْرِ خُزَامَى لو ضَـــــــلَّه السَّاري هدَّاه نَعْوَ سا ياريخ عنى بلّغيه سالماً عهدى بأيام مَضَيْنَ برَبِعها قد صِرْنَ من قِصَر للدى أَخْلاماً أوقاتُ أنْسِ مثل إبْهام القَطا قلبي بشَجُو غرامها قد هاماً وبمُنْحَنَّى وادِي الأراكِ حبيبةٌ أضنى فؤادى صَبْوةً وهُياماً وبسُرَّةِ البَطْحاء مُرْتَبَعٌ غدا صارت على بشر المَوامِي شـــاماً (٢) وبما ارْتَدَتْ برداء جَوَّنِ سُفُورِها شدُّوا على المِيسِ الأُمُونِ حِزَاماً (٣) شَغَنِي وتَهْيَسامِي تجددُّد كُلَمَا

<sup>(</sup>۲) الموای : جم موماة ، وهی الفلاة .

<sup>(</sup>١) الرهام : جم الرهمة ، وهي المطر الحقيف الدائم -

<sup>(</sup>٣) الأمون : المأمونة العثار .

للنَّاسِ صـــــبَّرها الإلهُ مَثابةً قُصَّادُها تَرْقَى على رُتَب العلى أَصْبُو إلى تقبيل هاتيك الثرى وإذا الحجيجُ تُوجُّهتُ نحو المُلِّي إِنْ رُمْتَهُ نَيْلَ الْمَنَّى مُسترفِداً فاطلُبْ مِنْ بالفضائل واللَّهِي مُفْتِي الورى ومُبين أعلام الهدى ذو الجِد إن أَمْعَنْتَهُ ٱلْفَيْتَ \_\_ـــه وبرأيه المورُوثِ أعطَى راعياً أُعْطَى بصائب فكره ومجُودِه وأزاح ديجور الحوادث بعبدها وأراح مُذْ ساس الورّى فِالْأَجْلِ ذَا مَن فاز بشراً من أُسِرَّة وَجَهَة ومَنِ اسْتَضَاءَ بِنُورِ غُرَّتُهُ اجْتَلَى ولأجْـــــل أن أغْـلَى المالِي قيمةً مَن كات مُنتميًا إلى أعتابه أنت الذي أعطيت جَدًّا ناعِشاً

إذ حيثُ عَين قبلةً إعْظاماً (١) مهمــــا تجُوب تهايهاً وأكاماً لْأَفُوز أن اشتاف ذاك رَغاماً (٣) أَهْمُو إلى تلك الربوع غَراماً خُذْ ماترُوم فقد ظفِرتَ مَراماً لذُّوي الحِجَى والفضل صار إماماً أَفْتَى الأَنَامَ وأوضحَ الأحْكَامَا (٢) وجدودة النُرَّ العظامَ كراماً (١) للدولة العُظمى به استحكاماً (٥) لشَّتيت آمال المُف\_\_\_اةِ نظاماً قِد/ عَمَّ ساحاتِ الديار ظلاماً أضعت عيون الحادثات نيامًا (٢٠) بَرْقَ البشـــائر والتهاني شاماً وجه السرور وقسمد أميط لثامآ سوقُ المعـــالي والمعارف قاماً (٧) أمسى وأصبح للأنام إماما من يستغيثك نال ماقد راماً

<sup>(</sup>١) بى ب : د لله صبرها ، ، والمثبت بى : ١ ، ج .

 <sup>(</sup>٢) في الأصول: « لأفوز أن أستاق » ، ولعل الصواب ما أثبته .

واستاف الشيء : اشتبه . والرغام : التراب .

<sup>(</sup>٣) في ب: « ومديم أعلام الهدى » ، والثبت في: ١، ج. (٤) ق ب : ۵ وجدوده النر الكرام عظاما » ، والمثبت في : ١ ، ج . ﴿ ﴿ ﴾ في ا : ﴿ وَبِرَأَيُّهِ الْمُورُونَ » ، والمثبت في : ب ، ح .

<sup>(</sup>٦) ن ب : « وأراح من ساس الورى » ، والمتبت نى : ١ ، ح .

<sup>(</sup>٧) في ا : ﴿ أَعْلَى الْمَالَى قَيْمَةً ﴾ ، والثبت في : ب ، ج .

آناف كل تخالف أُجْدَعْتُهِ اللهِ وجوادُ فكرك فاق سَبَّاقَ النُّهَى وسلكت في سُبُل المكارم مَسْلَكا سَبقتُ لبابك لي تليدُ عُبودةٍ اللهُ أَمَالُ أَن يُحَــلِي دَائبًا دُمْ فِي ذُرًا طَوْدِ السِمادة والعلى

بشَباً البراعة إذ سلَلْتَ حُساماً خاض الطِّرادَ وما أثار قَتَاماً أُعْنِي الوُلاةَ وأنعبَ الْحُكَّامَا للنَّــــاس أصبح أَسُوةٌ وإماماً أنت الأحقُّ بأن تصون ذِماماً بوجـــودك الأيام والأعواما تنسئم المضبات والأغلاما

وأنشدني رائيّة خَبِيَّة الفكر ، والخريدة التي صانها الله صيانة البِكْر ، وهي في مدح الوزير مصطفى ، أخى الوزير الفاضِل (١) .

ومطلعها:

دِراكُ المعالى بالنبي الموسدة والباتر ومَن يهتصر لَدْنَ القنا باعْتقالها جنَّى بانعاً من دَوْحةِ النَّجْحِ والنصرِ وهل بعـــد أن الحثف ضربة لازب لنينشني ذُعْراً عن الزحف من عُذْرِ (٢) ولو لم يكن بالهاليع النَّدُلِ سُبَّة كَنَّى فيه خُسْراً سُوه مُنْتَلَّبِ الكُّرُ "(٢)

وَأَنْهُ لِللَّمَانِي بِالْمُنَّقِّمَةِ السُّمُو

<sup>(</sup>١) الوزير الفاصل هو أحمد باشا بن محمد باشا الكوبرى الأصل ، القسطنطبني الولد . أحد وزراء الدولة العثمانية ، ومن أعظمهم ، وهو صاحب خزانة الكتب العطيمة المعروفة باسمه . توفى سنة سبع وتمانين وألف.

خلاصة الأثر ١/٢٥٣ - ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) في ج : ﴿ وَهُلُ أَنْ بِمُسَادًا لَمُنْكُ ﴾ ، والثبت في : ! ، ب ، وفي ب : ﴿ ضَرَّبَةَ لَازُمُ ﴾ ، والمثبت في : أ ، ج ، ﴿ ﴿ ﴾ في ب : ﴿ بِالْهَالَمِ النَّذِبِ ﴾ ، وللثبت في : أ ، ج ، وفي ا : ﴿ النَّالَ

سبتة » ، والثبت في : ب ، ج .

والندل: الوسخ .

وما لم تُرُقُ لم يُورِقُ النُّجْيَحُ ناضرًا ومن يعْتَنِقْ هِيفَ القَّنَا يَسُلُ مُعْرِضًا ويستُنتج الحو ماتِ والبأس من يكُن ومَن لم يخُضْ لُجَّ الْمَارِكُ لم يَكُنُ فها هو ذا الصدرُ الكريم الذي غدا سَمِي النبيِّ المصطفى الناشرُ اللَّهِي مُعزُّ أساسِ الدين تُحيي رسُومهِ وناظمُ شمُّـل الدين للمال ناشر ۗ تطاوَل للأحرارِ حيث اسْترقَّمِمْ وصار له خُوضُ الحروب سِعْيَةً رحيبٌ ذَارِهِ أَصبحتْ مُنْتَدَكِي اللَّهِيَّ حَرِى للورى أن يُفْرِ شُوْهِ مِعْكُودُهِ له شاغل البيض عن أبيض الدُّمَي زُكَا خُلْقُه الزَّاهِي ورتبتُه اعْتَلَتْ أزاح بماضي الشفرتين صفوقهم وما قد أتى من صَيِّب النُّجْح عاجلاً وأنت الوزيرُ ابنُ الوزيرِ أخو الندي

تَجِيعُ الأعدى كَالْمُثِّ مِن القطر (١) عن الخفرات البيض ناحِلةِ الخصرِ أَبَا عُذْرِ مَا قَدْ خَاصْمِنْ فَتْنَةٍ بِكُرِ (٢) يَهُوز بِهِقْد النَّحْوِ مِن لُوْلُؤٍ كَنْثِر عديمَ اللَّداني غيرَ مُشتَرَك النَّجْر (٢) غزيرُ الندى شمسُ العلى الواسعُ البِرِّ مُذِلُّ رقابِ المعتدين ذوى الكفر يفوق الورى في ذلك النظم والنثر بِفَكُ عُناةٍ منهم عن يد الأسر (١) ولم يكُ يسطو في المعارك بالبُتْر وحَضْر تُه العَلْيا عَدَتْ منتهى الفخر (٥) يعُدُّونِهِ زَهْوًا من الشَّيِّمِ الغُرِّ (٢) وبالسُّمرُ يَسْتَغْنَى عَنِ السُّدُّنِ الْمُفْرِ على أُنْجُمُ الزَّهُوا بل الأنْجُمِ الزُّهُو (٧) كا حَكَّ سُطرًا بعد ما حاك من سَطْر تَخِيلةً أَن يَزُداد من دِيمَ غُرِّ (١) وصدرُ الصدور الماجِدين ذوى القَدْرِ

<sup>(</sup>١) اللك : المتنابع . (٢) في ج : « ويستنتح الحومات » ، والثبت في : ١ ، ب ، وفي ب :

ه أبا عذر من قد عانس » ، والثبت في : 1 ، ج ، وفي ج : «من فتنة نكر» ، وللثبت في : 1 ، ب.

<sup>(</sup>٣) النجر : الأصل . (٤) ق 1 : ﴿ يَفْكُ عَنَاهُ ﴾ ، وق ب : ﴿ يَفْكُ عَنَاهُ ﴾ ، والمثبت في : ج .

والعانى : الأسير . (ه) في ب : « منتدى الفخر » ، وفي ج « منتمى الفخر » ، والمثبت ف : 1 .

<sup>(</sup>٦) نی ۱ : « حوی الوری » ، ونی ب : « جری الوری » ، والمثبت نی : ج .

<sup>(</sup>٧) في ١ : « على أنجم الزهر » ، وفي ب : « على أنجم الزهري » ، والمثبت في : ج .

 <sup>(</sup>A) المخيلة من السحب : المنذرة بالمطر .

يَضيقُ إِمَا خُوَلَتَ منطقةُ الشَكر إذا أَوْمَضَ البرقُ الْمِليحُ على ذُ كُو لَتَّى بعد ما كانوا اعْتَلُوا صَهُوة السَّكُبْر كما فزع الطيرُ الْمرُوعُ إلى الوَكْرِ جَلا أُوْجُهُ الْآمال مُبتسِمَ البِشْرِ وزادك ما قد حُزْتَ من شرف القدر بَمَا مَنَّ مِن نُجُح عظيم ومن نصرِ فكنت مُقيل الدِّين والشرع من عَبْر مُديمُ الثناء المُحض في السرِّ والجهرِ طَلِيحاً بأعباء الخصاصة والفقر قويُّ الْاسَى واهِي التجلُّد والصُّبر ولكنَّ أَحْزَانِي تَنْعُ عَلَى سِرًى أَفَضَتُ بِهِ مِن فَيْضِ فَأَوْلِكَ الْغَمْرِ وأَسْرَحَ طَرْ فِي الْمُحُونِ إِلَى الْمُحْدِ (٢) لُمُسْتَنْجِدي الجَدْوَى ومُسترفدي البرِّ سحابً نوال مُغْجِلِ نائلَ البحر (٣)

أحاطت أباديك الكرام بحيثما رُواقُ الميالي في ذَراكَ مُطنّبُ بحيث غدَّتْ أُونَادُه مَرْقَبَ النّسرِ بغز ولهُ آضَ الشرعُ مُسْتُوثِقِ العُرَى وأصبح حبلُ الدِّين مُستَحْصِدالشُّزُر (١) ومن عَضْبِكَ البَتَّارِ ما برح العدى تركُّم مُ أيحت السَّنابك في الوغي وَلَاذُوا حُصُوناً قد ظَفِرْتَ بِفَتْحُهَا ومن بكُ يأوي من حَمَنا بك مُلجأ أُقْلَنِي 'يُثْبُكُ اللهُ' مَا قَدْ تُرُومُهُ أَفَاضَ لَكُ الْنُعْمَى وَزَادَكُ بَسُطَةً وجازى بمسا أعليت من كلماته وإنَّى وأَنْمُ اللهِ لم آلُ دَعـوةً غدوتُ أخا عُرْي وضُرِّ وفاقةٍ وإنى لِنَابِي من أَسيُّ مُتجِــلَّةٌ وإنَّى جــديرٌ أن أروَّى برَسْعةِ مُناى وسُولِي أن أفوز بحِجَّةِ ولى في سمياء الصدق صادقُ دعوة أنلُ وابن واسلَمْ مُسمَاحًا ومَفْزَعًا ودُمْ ساحبًا ذيلَ المكارم ساكبًا

<sup>(</sup>١) مستعصد الشزر : قوى الفتل . (٣) في 1 : ﴿ وأُسْرَى طُرِقَ \* ، والمُثَبِّثُ فِي : بِ ، ج .

<sup>(</sup>٣) ق ١ : « ذيل المسكارم راكبا »، والمثبت ق : ب ، ج .

سَقَى اللهُ مِن دَانِي الهيادِبِ صَيَّبٍ حِياكَ الذي صارتُ مُناخًا لذي الفقرِ (١)

وكتب إليه إبراهيم السُّؤالاتِيُّ (٢) ، ملغزاً في ربيع ، قولَه ، وقد أنشدنيه وجوابَه من لفظه:

عارف الوقتِ أَلْمَعِيُّ الأوانِ رُوحَ جسمِ الجال والعـــوفان ل سَبُوقاً في حَلْبِ قَ اللَّهُ دان رِ عُقوداً من لؤلؤٍ وجُانِ ويُراعَى فيــــه ربيــعُ الأمان (٣) بَشَدَاه يُرِيحُ لُبَّ الجنان إليتم عنه أسخص وقطعة من زمان مِن يُصيبُ الإنسانَ في الأحيان (<sup>1)</sup> ر تراه عيباً بدا للميان فعبير" يُن عن ريْعُان (٥) فَهُو رَكُبُ يَسِيرُ فِي القِيمَانِ (٦) هو طِيب الأرْواحِ والأبدانِ طائع والديَّه في كلِّ آن

نكتة الدهـــرِ لَوْذَعِيَّ الزمان بدر أُفق الـــكال شمس المعالى والمحلى جيد الفصاحة بالفكأ بيَراع منه تُواعُ الَّذِـــايا ما اسمُ شيء طَلْقِ الْمُعِيَّا نَضِيرِ رُبعه خَسُ ربعــــه وتراه شَطْرُه مالكُ ومقلوبُ باقِي واقلبِ الاسمَ بعـــد طَرْحِك للصد وإذا ماقلبت حاشيتيه وانتشق من تصحيفه نَشْرَ شيء نصفُه إن ردَدْتَهَ فَهُو شيخصْ

<sup>(</sup>١) فى أ : « حكاك الذى صارت » ، والمثبت فى : ب ، ج .

والهيدب من السعام : المتدلى الذي يدُّنو من الأرض ، كأنه خَيُوط عند انصباب المطر .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن عبد الرحن السؤالاتي ، تقدمت ترجته في الجزء الأول ، صفحة ٢٩٣ ، برقم ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) ى ح: «ترواع المنايا» ، وانتبت نى : 1 ، ب ، ونى ب : «ربيع الأمانى» ، والمتبت في : ا، ج.

<sup>(</sup>٤) في أ ، ج : « نصيب الإنسان» ، المثبت في : ب . (ه) في ج : « وإذا ما قلبت ما شيتيه » ،

والمثبت ني: ١، ب. (٦) ق ١: ﴿ قِ العَمْيَانَ ﴾ ، والثبت ق : ب ، ج .

وإذا ماصحَّفْتَ فوعالا لغِ ذاء الرضيع ياذا البَيانِ هاك مولاي من عُبَيْدك لُغُـــزاً مامرك نَسْمَـةُ الرياض صَباحاً وتغنَّتْ بسَجْــم حَمْــدِك وُرُقَّ

هُ ربِّي مُدبِّرُ الإنسان وابْقَ تَسْمُو قدراً على كِيوان (٢) في رُباها بَليـــلةَ الأردان بفَصِيحِ النِّبْيانِ والألْحُانِ

### وهذا جوانه:

وردة ذي أم مَنْبَسمُ الْأَقْحُوانِ أم ثغورُ الملاح أَلْمَسُ أَجْ الْمُوْيَ أم مُجانٌ مُنضَدُ لوشاح أَلِ أم سُلافُ الرُّضابُ عَلَيْهِ أَبِرُوداً زهرة زانهـ السعابُ سُعَيْراً تلك روضة عَنَّاهِ فيهـــا من الوُّرُ نَفْشِيةُ السِّحْرِ أَم رُقَى لِلْمعنى كنتُ خِلْوًا من الفرام فهـزَّةُ حيث جاءتُ ألَذً من غَفُواتِ الْـ يا كريمًا بعثتَ سِلْكُ عقــــودِ

جاد وَسْمِي عارضِ هَتَــانِ <sup>(۱)</sup> فِيدِ يُزْهِي مَعاقِدَ التَّبِجانِ يتُ منها كالوالهِ النَّشُوانِ هَضِيمُ الحشا خضيبُ البَنانِ بدموع غـــزيرة الممالان ق بـــكلُّ الأرْجاءِ سَجْعُ قيان فاتر القلب ساهر الأجفان (١) ني صَباباتُ هــــنه الألحان نجر طِيب عَلَيْنَ السهران فاضحات قلائد المقيان

<sup>(</sup>١) هذا البيت ساقط من : ج ، وهو في : † ، ب ، وفي ب : «وإذا ماحرفت ذا» ، والمثبت في: أ.

<sup>(</sup>٢) كيوات : زحل . القاموس ( ك و ن ) . (٣) الوسمى: مطر الربيع الأول. (٤) نى ا. « ساحر الأجفان » ، والمثبت نى : ب ، ج .

مُلْفِزُ في اسم مابه الرّبع ُ زَاءٍ وهُو للدهر موسمُ الْمُنْفُوانِ جَمْتَ للهِ باربيع المعسالي يَمُوشَى مُعسير الأذهانِ (١) يَمُوشَى مُعسير الأذهانِ (١) يَاسِمِينًا لمن به صِرْنَ بَرْداً وسَلاما لَواعِيجُ النّبيرانِ فَقْتَ كُلّ الورى وصار مُقِسرًا لك بالفضل كُلُ قاصٍ ودَانِ مَانْفَنَتُ حمسامٌ ساجعات بهسديلِ أعالِي العبدانِ أعالِي العبدانِ أجبت أطال (٢) الله بَقَاك ، وأقول كما قال شيخ المعرّة ، حيث أنشد (٢): أجبت أطال (٣) الله بَقَاك ، وأقول كما قال شيخ المعرّة ، حيث أنشد (١): وافتيع بالرّوي والوزنِ منّى فهمومى ثقيسلة الأوزانِ الله المؤرن منّى فهمومى ثقيسلة الأوزانِ الله المؤرن منّى فهمومى ثقيسلة الأوزانِ الله المؤرن منّى فهمومى ثقيسلة المؤران

\* \* \*

وسن بدائعه قوله :

ترى السَّرْقُ إِذْ وَاقَى السَّعَابُ بَثَلْجِيْهُ أَنْ وَقَلَى اللَّمْنَى بِالْهُوى جِـدُ مَسْجُورِ يَشْعُ السَّمُ السَّمِ السَّمِ

蜂蜂都

قلت لوكان للسَّرْو رِجل أخرى إلى رجله ، لكان تَشْميره الذيلَ حتى يسارع بتقبيل الأرض لأجْلهِ .

泰蒙泰

ومنه قول ابن زُهْر الحفيد (٢) ، في زهر الكَتَّان :

أهسلاً بزَهر اللَّازَوَرُدِ ومرحباً في روضة الكُتَّان تعطِفه الصَّباً لو كنت ُ ذا جهل الحُلتُك أُجَّة وكشفت عن ساق كا فعلت ْ سَبا

務發藥

<sup>(</sup>١) في الأصول: ﴿ يُوشِّي عَبِرِ الأَذْهَانَ ﴾ ، ولمل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : ا ، وهو في : ب ، ح . (٣) شروح سقط الزند ١ / ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) تقدم التعريف به ، ق الجزء الثاني ، صفيعة ٥٣ .

وأنشدني من لفظه لنفسه :

تَوَقَّ الشُّحَّ عِن نَشْرِ الأَيادِي وأَيْدِي الجود فابْسُطُها سَمَاحاً أَيْبُقَى العنكبوتُ بلا جناحٍ أعَــــدًّا الله للرزقِ الجناحا

ولى أنا فيه من المدأمج قصائد محرَّرة ، وبرُودٌ خِطْتُها من جَيِّد الثناء وهي بالقوافي مُزرَّرة .

فنها قصيدة أهديتها له عند دخولنا القاهرة ، مستهلها :

على رَسْمِهِما بِالْمُدَّعِي مِن مَا لَفِي أَقَامِتُ هَزِيمَاتُ الحِيا الْمُتضَاعِفِ (١) ونُسخَتُهَا اختَصَّ بها وحده، فَلَهٰذَا لَمُ أَذَكُرُهَا.

وكان له ولد طاهر (٢٠) النَّشأة وَقُورِها ، مبذُول الْمَكارِم مَوفورِها . انتقل بمصر إلى عَفُو الله ورضُوانه ، وخَلَّى القلوب تعالج لواعِيجَ أَحْزانه . فَكُتبِتُ إِلَيْهِ أُسَّلِّيهِ :

أنكرتُهـ وأنكرتني وأنا إذْ ذاك ماوُضعتُ في المهادِ فلو أكن أملكُ روحي في يدى أطلقتُها من ساعة الميلادِ (٣) على فَواتِ عُرُى تُنادِي

هو الرَّدَى للمره بالمرصاد والسكونُ كُلُّه إلى النَّفادِ مالي وإيَّاها وَكلِّي ٱلسُّنّ ومن يمت أُحْسَب يلتَى راحة ولا أقلَ من أذَى الأضـــداد

<sup>(</sup>١) ق ب : و مزعات الحياء المضاعف » ، والثبت ف : أ ، ج .

 <sup>(</sup>۲) ف ا ، ج : وظامره ، والثبت ف : به .
 (۳) ه أكن ، كذا الوزن .

ويكتنى مع الورى في خَلطٍ وقد فقدتُ مَن مضَوا ومعهمُ وفيهمُ مَن لو 'يفــــــدَّى مَيْتُهُ ْ ريحانةُ المجدِ التي بعرُّ فهــــا قد نقّب د الفضل صفاته التي وكان في عين الزمان نُورَها مضى سعيدًا والرِّضا رميله فكل أبقع قريه عاطرة فِي على من شَرَّ مِسْكُمَّ أَذْفَرًا لا زال في جنـــان عَدْن ثاويًا وباكرت مَضْجَعَه من الرِّضا ولا يزال عمرُه عُمْرَ الوري فهو الذي تُرشِدنا علومُه

مشَّة ــــةً متاعبَ الجهادِ راحلتي من المُــــــنّي وزادِي فَدَّيْتُ بِحَبِّهِ عِبَّدِ الْفُوَّادِ (١) ومن إذا ذكرتُ عهددَ قُرْبه ودَّعتُ عند ذكره رَشادِي ومَن هــواه لم يزلْ في خَلَدِي مُنزَّلًا منزلةَ اعْتقــــادِي تعطَّرتْ مَعاطِسُ الأمجــادِ حَلَّتُه نَقُدُ الْحُسْنِ للجيادِ قد حلَّ منها داخلَ السُّوادِ فق د رأى أهلَّةَ الأعياد مُصَاحِبُ الإسعافِ والإسعاد تَنْفُح نَشْرَها بكلِّ واد من تربه مُضَمَّعًا بِحَادِي(٢) يحبُوه لطف المنع الجواد غُرُ يَحْمُ إِلَا الصَّبَا غَوادِ بالصبر والجزاء في المُعـــاد لا ينقضى لأبد الآباد ورأيه للخير خيرٌ هادٍ

<sup>(</sup>۱) فی ا : «یفدی مینة» ، والمتبت فی : ب ، ج . والميت كالموت .

<sup>(</sup>٢) مسك أذفر : شديد الرائحة ظاهر الطبيب . والجادى : الزعفران .

وفلتُ وأنا(ا برَشِيد) في خدمته أُودِّعه ، وكانِ المرض أقْمدني عن رُفَّقته ، لشبئة الله وحكمته :

وأختار الحمام على الفِراق فأندُبها بتذكار البواني ولا ألقالة عِفْتُ بِهَا اعْتَلاقَ لآمالي ولا بَرح اشتياقي ولا سلَّتُ للبلوي وَثافي تعاهدُنا على عدَّم الوفاق(٢) يُما كمه ويجْهَدُ في شِقْمُهَا في ويا بُوْسي عدمتُك من مُطاق وأنت أيا مُنَّى قِصْدَى حبيرٌ بِمَا أَلْقَى وِمَا أَنَا بِعِـــــــــــُ لَاقَ وْدُمْ طُولَ الزمان وأنت باقى

أَفَارِقُ مِن أُوَدُّ بِهِ التَّلاقِ وأذكر عهدت كيلاتي المواضى ولوكانتُ دمشقُ تُنَّى عِنانِي فأنت إذا بمُ لَمَ اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ولولا الضَّعفُ ما اخترتُ التَّواني إذا ما رُمْتُ أَمْرًا فيه بُجُيْحِي فيا صبرى فديتُكُ مِنْ مُطِيق فلا شهدل لعبدك رعي ود

다 다

<sup>(</sup>١) ني ب : و في رشيد، ، والثبت في : أ ، ح.

ورشيد : بنيدة على ساحل النيل والبحر قرب الإسكندرية . معجم البلدان ٧٨١/٢ -(٢) ق 1 : ﴿ على عدم الرفاق ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج .

### 131

# السيد عبد الله ، المعروف با بن سعدي \*

روضٌ متهدِّل الفصون ، من شجرة السَّرْو (١) الْمُصُون . لِمْ يَرِقُّ أَفْصِحُ مِنْهُ بَرَاعَةً بَيَانَ ، ولم يشُقُّ أَنقَشُ مِنْهُ يَرَاعَةُ بَنَانٍ . فَكُفُّهُ تُوَتُّنِّي الْأَرْضَ الزَّخَارِفِ ، وَتَجَرُّ عَلَى وَجِهِ الرياضِ خُفْرَ الْمَطَارِفِ . وكان شديدً العارضة في المُعارضات ، مُوفَّى العهد (٢) في الْمَارَضات . إلا أنه على جَوْدة طبعه ، وشُفُوفه (٣) في مادَّة نَبْعه (١). زُحَلَيُّ الانْتقال ، والمَثْرة عنده لا تُقَالَ. ينحرف من حيث يستقيم ، ويعتلُّ وشكلُ مادَّته عَقِيمٍ . ولهذا ابْتُـلِيّ في قَضَاه ، بحُسكُم جرى على خلاف رِضاه . فَجُورَى بَاخْتِرَامِهِ ، في احترامُهُ " وقُو بل باعْتباطه (٥) ، من اغْتباطه .

<sup>(\*)</sup> انسيد عبدالله بن سيف الله ، المعروف بابن سعدي ، الفسطنطيني .

ولد سنة ثلاثين وألف.

ولازم من شيخ الإسلام يميي بن زكريا .

ولى قضاء سلانيك ، ثم بروسه وأزمير ، ثم ولى قضاء مكة المثمرنة .

رحل في صباد مم والده إلى القدس ودمشق ، وورد دمشق بعد توليه قضاء كمَّذ .

وكان فاضلا ، أديباً ، جسياً ، وسيماً ، حسن النظم والنثر في الأاسنة الثلاثة : العربية ، والفارسية ، والتركية ، طرفا بنقد الشعر وأساليبه .

رحل من دمشق مع الحاج وحج ، وأنام بمكة ، فتوفى بها سنة تسم وسبعيرت وأانب .

خلاصة الأثر ٣/٤٤ ـ ٢٩ .

<sup>(</sup>١) في ج : ﴿ السَّرِ ﴾ ، والمثبَّت في : 1 ، ب (۲) في ب : «العهدة» ، والمثبت في : ١ ، ج .

<sup>(</sup>٣) ق 1 : « وشفونة » ، والثبيت في : ب ، ح (٤) ق ب : « نبغه » ، والمثبت في : 1 ، ح .

<sup>(</sup>٥) الاعتباط : النتل ظاماً ، أو التنقس .

فَصَّعُب عليه أمر العَزْلة وأشكل ، إلى أن عَقَل أمانيه المُطْلقة و تُوكَّل . ثم حصّل له إمداد بالرَّجْعة ، فأحلَّه فيما شاء من النَّجْعَة . وأطلعت صفحتُه الصَّحْو ، ونُشِر بعد ذلك المَحْو .

ولما استُمْضَى بَمَكَّة رأيتُه بالشام وهو يزْدهى بالنَّسَب الأَوْضَح ، ويتباهَى بَذَبْعَة فرعُها فى السهاء ومغرِسُها سُرَّةُ الأَبْطلح .

وكان بينَه وبين أبي حقوق ، مارُمِيَتْ قَطُّ بُوَصَّمة عقوق .

فَاحْتَفُلُ بِهِ احْتَفَالُ النَّاسُ بَالرَّبِيعِ إِذَاجًا ، وَهَلَالِ شُوَّالَ إِذَا فَاجَا .

ثم جرى بينهما تخاطَبات ، وطُرَف مكاتبات .

أَلَذُ مِن إِغْفَاء الفجر ، وأشهى (١) من الوصل بعد الهجر .

ثم دخل الحجاز، فكان لوعد ارتحاله بها الإنجاز، وهكذا من كان ف دار النُّقُلة واللجاز.

> فرحم اللهُ انقطاعَه إلى كَرَمِه ، والْتِجاه إلى حَرَمِه ، فما دار بينه وبين أبى ، ماكتبه إليه أبى (٢):

ياساكناً بشفسافي وعن عيوني خافي (١) طوّلت مسدة هري وبعضه كان كافي (١) كدّرت بالبُعد عيشي من بعد ماكان صافي لموّف لنسا بالتصافي مرّات لنسا بالتصافي حيث الشباب قشيب والدهر فيسه مُوافي

<sup>(</sup>١) في ا : • وأشهر » ، والمثبت في : ب ، ج (٢) القصيدة في خلاصة الأثر ٣/٥٤،٢٦ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصول : « بشناف » ، والمثبت في خلاصة الأثر .

<sup>(</sup>٤) في خلاصة الأثر : « مدة بيني \* وبمضما . . . » .

تُدَارِ فيــــه سُلافي يزْهُو بورْدَىِّ خــــدْ يُزْدِى بوَرْد القِطافِ حتى متى ذا التجافي فكن بوعــدِك وافي 

وسالفُّ من زمان زمان کروی تقضی بروضیة میناف (۱) تَسْقَى من السُّحبِ وَ بْلَّا بعارضِ وَكَّافِ (٢) يادهر وفقًا بصب واسمحْ برؤيةِ مَوْلًى

منها:

طَايم من الجود طافي مولای یابحر فضل وفائزًا بقــــوافي أعيت لَعَمْري ابنَ قافِ(٢) أنت الغنيُّ بَمَدْ حِي عن كثرة الأوصاف فلا تظن بأنَّى اِسابق الوُّدُّ جافي نو کنت ٔ أعلم أمرى لكنَّ أَمْرَى خَافِي (١) لَكَانَ سَعْيِي إليكم وفي حِماكم طَـــواني فرَّبْعُ غسيرك عندى مولای کالأغراف (٥) إن رُمْتَ تَفْصيلَ حالِي من الزَّمان اللَّجافي

<sup>(</sup>١) في أ ، ح : ﴿ زَمَانَ لِهُو ﴾ ، والمثبت في : ب ، والخلاصة ، وفي الخلاصة : ﴿ لَهُمُونَ تُولَى ﴾ . وروضة أنف ومثناف : لم ترع .

<sup>(</sup>٢) الوكاف : المتتابع النهل . (٣) في الخلاصة خطأ : « قد أعجزت بن قاف » وللروم شاعر يقال له ابن القاف ، وهو فيض الله بن أحمد ، تأتى ترجمته في هذا الباب ، برقم ٣٥٣ (٤) في خلاصة الأثر : ﴿ لُو كُنْتُ أَعْلَمُ صَبَّرَى ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الأعراف : اسم للجبل المشرف على قعيقعان مكة . معجم البلدان ١/٤/١ . والأعراف أيضاً : سور بين الجنة والنار . غريب القرآن للسجستاني ١٢ .

من جَوْره ضاف صدرى فسِحْتُ في الأرياف حتى حلَلْتُ بمصر من بَعْد قطْع الفيافي والفضلُ قد صار ذَنْبًا وللرُّواج مُنافِ

ما إن تمنيت شيئًا إلا أنى بالخيالاف فلم أجــــد لي فيها غــــير الثلاث الأثاني

: ابنه

واعدذُرْ بفضلك فكرى ضاقتْ عليمه القوافي (١)

ودُمْ بِسَوْمِ عَلاَ على الأسلافِ (٢)

### فأجابه بقصيدة طويلة مشملها يز

ماييننا غــــيرُ وُدِّ ماييننا من خِلافِ طَوْراً نُرَى من رياض الله علوم في الاقتطاف وتارةً من بحار ال قريض في الاغتراف

ياخسيرَ خِـــلِ مُصافي لازال ورْدُك واني (١) أين الزمانُ الذي قد كُنَّا به في التَّصافي

(١) في خلاصة الأثر :

واعْذَرْ بَعْضَاكَ فَضَلَّى ضَاقَتْ عَلَى القوافي

(٢) في خلاصة الأثر : ودُمْ بسَعْدِلَةَ تَرْفَقَ لِلْمَنْهَـٰلِ لِكَ صافي (٣) القصيدة في خلاصة الأثر ٣/٣٤ ـ ٤٨ . (٤) في خلاصة الأثر : « وردك صافي ٤ .

كناً كشيل النُّرَيَّا بصُحبة والنيب الخواني (۱) فصيَّرَ تُنب بناتِ النَّه هُشِ الليب الي الجواني (۱) بيناتِ النَّه هُشِ الليب الي الجواني (۱) بينات نرُود برَوْضٍ يوماً مع الأحْب النَّه وطيب يرُه في وفاق وشُخَنُها في اختلاف (۱) إذْ صاح منها غُدافٌ تَمْساً لذاك النُدافِ (۱) إذْ صاح منها غُدافٌ تَمْساً لذاك النُدافِ (۱) قد بَان كلُّ عن الإلْ في وهي ذاتُ إلّافِ (۱) قد بَان كلُّ عن الإلْ في وهي ذاتُ إلّافِ (۱)

: lin

عسى ليسال تقضّت يمُسدن بالإسماف آه عليهسا فآه وولّت كشل دُهم خفاف مضت سريعاً وولّت كشل دُهم خفاف مرّت كفاطف برقق وطران كالططّاف (٢) قد كن شأم زَماني ركالشكام في الأزياف قد كن شأم زَماني ركالشكام في الأزياف دمشق أعني ودامت مُخضراة الأكناف شوق لها كل حين يزداد بالأضاف (٢) أصبُسو إلى برداها بلوعسة والتهاف أصبُسو إلى برداها بلوعسة والتهاف نسيمها وهو ذُو عِلَم قي لدائي شافي أنهارها لجيسوش ال بهوم كالأسيساف

<sup>(</sup>۱) بنات نعش الكبرى : سبعة كواكب.، أربعة منها نعش ، وثلاث بنات ، وكذا الصغرى . المقاموس ( ن ع ش ) .

والشاعر يقصد التشبيه بها ف النفرق .

<sup>(</sup>٢) ني الحلاصة : « نروض بروض » .

<sup>(</sup>٤) الفداف : الفراب الأسود .

<sup>(</sup>٦) سبق ألنعريف بالخطاف في صفعة ١١.

<sup>(</sup>٣) في الحلاصة : « ولحنه في خلاف ۽ .

<sup>(</sup>٥) في خلاصة الأثر: ﴿ فَإِنْ كُلِّ . . ع .

<sup>(</sup>٧) في خلاصة الأثر : ﴿ كُلُّ يُومٍ ﴾ .

منها:

يامَن له كَابْنِ بُرُددٍ بُزُدٌ من الفضلِ ضافي ياطافراً بقـــوافٍ أَعْبَتْ عُوَيْفَ الْقُوافِي

\* \* \*

عُوَيف القوافى ، هو : عويف بن معاوية بن عُقْبة الفزَارِى (٢٠) . من شعراء الدولة الأموية .

و إنما قيل له عُو يف القوافي لبيت قاله ، وهو (٣):

سأ كذيبُ مَن قد كان يزُّعُم أنني إذا قلتُ قولًا لا أُجِيد القوافياً (١)

泰米泰

أَنْحُفَتنا المِنْحَافِ (٥) أَنْسَا المِنْحَافِ (٥) فَانْبِيَّة ما رأينا المِنْحَافِ القوافِي فَانْبِيَّة ما رأينا المِن القوافِي مامن سِنادٍ خَلِيالِي بها ومِن إضراف (٥) مامن سِنادٍ خَلِيالِي بها ومِن إضراف

泰泰泰

السِّناد: اسم لكل عيْب يحدُّث للحروف والحركات قبلَ الرَّوِيّ. والإَصْراف: اخْتلاف المجرَّى، وهو الحركة في الرَّوِيّ، بالفتحة والضمة.

نى : ب ، والخلاصة .

<sup>(</sup>۱) في خلاصة الأثر : و صفات خلى » . (۲) ترحمته في : جهرة أنساب العرب ٢٤٥ ، خزانة الأدب ٣ / ٨٧ ، سمط اللا لى ٢ / ٨٤ ، الطائف المعارف ٢٨ ، مختار الأعانى ٥ / ٣٠٧ ، معجم الشعراء للمرزبانى ٢٢٧ . (٣) البيت في : البيان والتبيين ١ / ٣٧٤ ، خزانة الأدب ٣ / ٨٧ ، سمط اللا لى ٢ / ٨٤ ، المارف ٢٨ ، مختار الأعانى ٥ / ٣٠٩ ، المزحر ٢ / ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٤) في البيان والتبيين : هإذا قلت شعرا، . (ه) في الأصول: هأتحفنا، ، والمثنِت فيخلاصةالأثر. (٦) في إ : « ما في سناد » ، والمثبِت في : ب ، ج ، وفي ا ، ج : « من إطراف » ، والمثبِت

وإذا كان بالضمة والكسرة فهو الإقواء . وأما الإكفاء ، فهو تقارُب حرنَى الرَّوِى فى المَخْرِج ، كالنون مع الميم . والإجازة هو بعدها فى المخْرِج ، كالباء واللام .

华 柒 棒

<sup>(</sup>١) في أ ، ب : ﴿ نجمتُهَا بِلغَتني ﴾ ، والمثبِت في : ج ، والحلاصة .

<sup>(</sup>٢) البيت في الخلاصة :

عتبت ودَّك في ترُّ لئِر الكتبِ والعَمْبُ شافي

 <sup>(</sup>٣) الحوب: الوحشة، والإثمأيضا . (٤) فالأصول: «يكون فاستصحاف»، والمثبت في خلاصة الأثر.

<sup>(</sup>٥) فاف : حِبل يقوف أثر الأرض فيستدير حولها . هكذا ذكر ياقوت ، في معجم البلدان ١٨/٤ .

#### 188

# عبد اللطيف ، المعروف بأنسي \*

أعجوبة الأقطار والأمصار ، وشَرَكُ العقول وقيد الأبصار . وحسنة هذا النوع الإنسي ، وعُذر الزمن عن ذنب به أنسِي .

اشتَعَلَتْ (١) بأشماره فحمةُ الليــل ، وجرى فى روضِ أخبـاره نهرُ الصبح مثل السَّيْل .

بحُسُن بَیان یستحَب ذیـلَه علی سَحْبان ، ولُطف تعبـیر یجر مِعلَوَفه علی جَرِیر وحَسَّان .

وأحاديث هي مَراوح النفوس من كَدُّ الفِـكُو ، ومِصفاة القلوب إذا أَبقتْ فيها الحوادثُ أثرَّ المَـكُو .

ومناسبات هي نزهة (٢) مسارح الأخبار ، وحَظُّ جارحةِ السمع من مِنَح الاعْتبار .

<sup>(\*)</sup> عبد اللطيف العروف يأنسي .

أصله من بلدة كوتاهية ، وبها ولد .

ثم دخل دار الحلافة في حداثة سنه ، وخدم قاضي القضاة عمد بن يوسف الشهير بنهالي ، وورد معه إلى دمشق ، لا ولى قضاءها ، في سنة اثنتي عشرة وألف ، واعتبى به مخدومه فأقرأه وأدبه .

وبعد موت مخدومه ، كثرت رحلاته، واستقر عصر ، وولى قضاء الركب المصرى، ومحاسبة أوذف مصر ، سنة عان وعشرين وألف .

ثم عاد إلى الروم وولى بهما مدرسة ، ثم صار تاضيا بطرابلس الشام ، سنة عمان وأربعين ، وولى بعدها قضاء كوتاهية ، ثم الجيزة ، ثم طرابلس ، ثم مكة المكرمة ، ثم قضاء أزمير ، ثم قضاء سيروز ، ثم قضاء إبوار ، ثم قضاء الشام ،

وق الشام ، توفى سنة خس وسبعين وألف ، ودفن في الحديقة قبالة جامع السنانية بدمشق -خلاصة الأثر ٣٣/٣ ـ ٣٦ -

<sup>(</sup>١) ني ب : « استفلت » ، والمثبت في : ١ ، ج . (٢) ساقط من : ١ ، وهو في : ب ، ج .

أشهى من لذة النَّشُوان ، وقِطِم الرياض ، جرَى فيها ماه البيان ، وسقتُها مياهُ الحِياض .

\* \* \*

وله في الفنون يدُّ تتناول الشمس ، وتُشَبَّر البسِيطة بالبَنان الحُس.

فلو أدركه الرَّازِي <sup>(۱)</sup> لِقيل له دونك إمامَك ، <sup>(۱)</sup> أو ابنُ أرفع رأس<sup>(۱)</sup>، لقيل له أرفعُ رأسًا وانْظُر مَن أمامَك <sup>۲)</sup>.

أو لحقِه (١) ابنُ وَحْشِيَّة (٥) لقرَّب له المتنافِر البعيد ، أو خالدُ المَيُور لـكَفاه همَّ التَّقْطير والتَّصْعيد .

فلو وُضِعت صَنْجاتُ النجوم من نيران السماء في كِفّة ، لم تُوازِن مناقبَه الفُرَّ ونُسِبتْ إلى طِيش وخِفَّة .

له تدبيرُ مُعْتَنِكَ مجرِّب، ورأى مُمارس مُشرِّق ومُعرِّب.

\*\*

ونظمه ونثره باللسانين ، هــذا يقصر عنه من السحاب دَرَّه ، وذا يصغُر عنه من السَّخاب دَرَّه ، وذا يصغُر عنه من السَّخاب (٢) دُرَّه .

<sup>(</sup>١) لعله يعني الإمام فخر الدين عمد بن عمر الرازي ، المتوفي سنة ست وستهائة .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : ج ، وهو في : 1 ، پ .

 <sup>(</sup>٣) ابن أرفع رأس هو على بن موسى بن على الأنصارى الأندلسى .
 كيائى ، أديب ، شاعر ، تونى سنة ثلاث وتسعين وخسيائة .

شدرات الذهب ٤/٢١٧ ، فوات الوفيات ١٨١/٢ .

 <sup>(</sup>٤) ق ج : « لحق » ، والمثبت ق : ١ ، ب .

<sup>(</sup>٥) ابن وحشية هو أحمد بن على بن المختار السكلداني .

عالم بالسحر ، والكياه ، والفلاحة ، والسموم .

توفى سنة ست وتسعين وماثنين .

الفهرست لابن الندم ٤٣٣ .

<sup>(</sup>٦) في الأصول : ﴿ السَّجَابِ ﴾ ، ولمل الصوابِ ما أثبته . والسَّجَابِ : العقد .

فذا أَصْنَى قَطْراً ودِيمة ، وذا أَوْنَى قدراً وقيمة .

وكان في آخر أمرٍ ، تنبُّه حظُّه من نَوْمته ، وسيم من الإقبال التَّام بسَوْمته . فولى قضاء الشام ، و نال رتبةً يتباهى بها العزُّ والاحْتشام .

وقد رأيتُه يوم دخوله ، وزحمةُ الأعين تحولُ بين التملِّي ووجهِه ، فرأيتُ شيخا إذا سار البدرُ في مَوكب نجومِه ، قيل قد غَينينا عنه بتلمُّبه .

وقد أُخْلَق العمرُ عمائمَ ثلاثًا في رَاسِه ، وأَشْعَل للرحيل بهـــذه النَّمْشَة ذُبالة نبراسِه .

ولم يَبْقَ مِن كَأْسِ عمره إلا جُرعة ، وبَر بدُ النِّيَّة سائرٌ ۚ إليه في عَجَلة وسرعة . فما حطَّ أَثْقَالُه بِهِذَا الفَّنَا ، حتى نزل دار البِّقَا وتركُ دار الفُّنَا .

فَاللَّهُ يُنوِّرُ لَهُ الْحَفيرَةُ وَالنَّرْبَةِ ، وهو المسؤول أن يُؤنس له الوحشةَ والغُربة .

وهذا جانبٌ من نثره الفائق ، ونظمه الراثق .

أُتيتُ منه بالقليل من الكثير، فإن محاسنَه تزيد على نجوم الفلك الأثير.

فمن ذلك ماكتبه إلى مفتى الدولة (١):

دروعٌ لِشَاكِي الطَّعنِ هذي الرَّسَائلُ لِرُدُّ بِهَا عن نفسه ويشَاغِلُ (٣) مَى الزَّرَدُ الضَّافِي عليه ولفظُها عليكَ ثناء ســــابغ وفضائلُ

أَنَاكَ يَكَادُ الرأسُ يَجِحَد ءُنْقَه وتَنْقَدُّ تَحَت الذُّعْر منه المفاصلُ

<sup>(</sup>١) الأبيات الثلاثة التالية للمتنبي ، ومي في ديوانه ٣٦٤ ، ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٢) في ديوان أبي الطيب:

<sup>\*</sup> دروعٌ لَمَكَ الروم هذى الرسائلُ \*

كيف لا ، وأيَّد الله مولانا ، وهو مظهر الجلال والقهر ، ومصدر الحماسة والسيادة في أبناء الدهر.

ذو الهمِمة التي همَّت بالدهر إذ تصرَّف في الأحرار (١) بصُروفه ، والعَزْمــة التي عزمَتْ على تسْكين دَوْر دواثر خُنُوَ فِهِ .

الذي (٢) تَصَهَّرَ (٣) باستعباده الأحرارَ من عزمهم غُصْنًا وَرِيقًا ، وتسمّ من سُبَح الجلالة والجبروت مكانًا وثيمًا.

متى استُنْجِد تنمُّر تنمُّر الليث، أو استُغيث تشمُّر تشمُّر البطل عند الغَيْث (١). يكاد سَنَا برقِ سَطُوتِه يذهب بالأبصار ، وتكاد صواعقُ دولتِه تخرُّب المدائن والأمصار .

و إن شِيمَ بَرْ قُ حِلْمِهِ في خلالِ جُونِ مُعارضات عوارضِه ، فالمُسْتَغِرُ بوَميضه كمن اغتر في الأحقاف (٥) بعارضه.

كم أوْجَف أقدامُ قُرْبِه بالجَبَانِ ، إلى مساقط الحرب العَوان .

وكم رَوَّى سُوِّيدٌ بن البِّنَانَ ، من دماء الغَطارِقة الشجعان.

يتكسَّب القصّبُ الضعيفُ بخطَّه ﴿ شَرَفًا على صُمِّ الرماحِ ومَفْخَرَا لقد أطال إلى سَمْكُ السِّياكَيْن (٢) باعا ، ومدَّ إلى جَرٌّ مُجَرَّةِ الْفَرْقديْن ذِراعا .

<sup>(</sup>١) في ب: « بالأحرار » ، والمثبت في : ١ ، ح . (٧) في ب ، ج : «التي» ، والمثبت في : ١ .

<sup>(</sup>٣) لعل الصوات : « تهصر » . ﴿ (٤) ق ا ، ح : « العيث » ، والمثبت ق : ب .

<sup>(</sup>٥) في ب : ﴿ بِالْأَحْمَافِ ﴾ ، والمثبت في : أ ، ج .

وهو يشير إلى قوله تعالى في سورة الأحتاف ٢٤ : ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْ دَيْبِهِمْ قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُعْطِرُ نَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَدُمُ ۚ بِهِ رِبِحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِمٍ ﴾. (٦) السماكان : نجمان نيران ، يقال لأحدها الرامح ، وللآخر الأعزل ، وسمكهما : أعلاها .

فتغنَّى بمديحه (١) غيرُ الغِرِّيد ، وملأتْ مهابتُه (٢) قلبَ كلٌّ قريب، وبعيد . بعث الرعب في قلوب الأعادي فكأنَّ القتالَ قبلَ التَّلاق (٣) وتكاد الظُّبَا إذا جاشَ غَيْظًا تَنْتَضِي نَفْسَهَا إِلَى الْأَعِنَاقِ (١) كرم خَشَنَ الجوانبَ منه فيُهوكالماء في الشِّفار الرِّقَاق (<sup>(ه)</sup> ومَعَالَ إِذَا ادَّعَاهَا سِواهُ لزِّمتُه حِنَايَةُ السُّرَّاقِ (١) هو لَعَمْرِي المقدَّم الذي لا يُجارَى في مِضَّار ، ولا يُساوَى عِــذَارُ جَواد سُواده بعدار .

لقد تقلَّد بفخره حُسامًا لا تنْبُو مَضاربُه ، وتَخَوَّذَ من عِرْضِه بَيْضةٌ (٧) يعجز عن قَرْعها مُضاربه .

فَن رَامُ وَطَءْ خُرُمِهِ بِنَقْصِ مَلَّتُهُ الْبُقْيَا ، ومن اصْطَلَّى بناره أُتبِح له منها شَوَّبُ لا بموت فيها ولا يحلي .

أعزُّ مُغالب كفًّا وسيْفًا ومقدرةً وتَحْمِيـةً وآلَا(١) وأشرفُ فاخرِ نفساً وقوماً وأكرمُ مُنتم عَمَّا وخالًا كُلُّ وَاللهُ ، لستُ صادقًا في قالي ، ولا مُصِيبًا ثلك الرَّميَّة بنبالِ مَقالي -لأني لا أرْتَضِي (أله من أ) جميــل المدح مدحاً ، ولا أستطيـع لمتن حسن ثَنَاتُه شرحاً .

<sup>(</sup>٢) في ج : ﴿ نَهِا بِنَّهُ ﴾ ، (١) ساقط من : ١، وق ب : ﴿ عِدائُمُه ، ، والمثبت في : ح . والمثبت في : 1 ، ب . ﴿ ﴿ ﴾ هذا البيت والأبيات التالية لأبي الطيب ، وهي في ديوانه ٢٢٥ ، ٢٢٦ ، (٤) في الدنوان : وفيه : « بعثوا الرعب » .

<sup>\*</sup> وتكاد الظّبا لما عوّدوها \*

<sup>(</sup>ه) في الديوان : « الجوانب منهم» . (٦) في ا : « إدا دعاها » ، وفي ب : «إذا دعانا » ، والمثبت في: ج، والديوان ،وفيه: « ادعاها سواهم» . (٧) في ج: « ببيضة » ، والمثبت في: ١، ب. (٨) البيتان لأبي الطيب أيضًا ، وهما في ديوانه ١٣٠ . وفي ب: ﴿ أَعْزِ مَطَالُبِ ﴾ ، والمثبت نى : 1 ، ح ، والديوان . ﴿ (٩) ق 1 : ﴿ لَمَرْ ﴾ ، وفي ب : ﴿ لَهُ فِي ﴾ ، والمثبت في : ج .

إذ المدحُ وسيلةُ لِأَن يُمتقد في الناقص السكال، والثناء ذريعةُ إلى تخيُّل<sup>(١)</sup> الجميل في غير ذِي الجال.

فَا كُونَ كَالْأَءْشَى إِذَا مَدَحَ نُحَلَّقًا (٢) فَعَدَا بِعَدَ نُخُولُه (٦) إِلَى شَأْوِ الْعُلَى نُحَلِّقًا . وهو فقد ملك السيادة مَقاداً ذَليلا ، وأضحى له صَعْبُ الفخار ذَلُولا .

وجَلَّ عن مذهب المديح فقد كاد بكون المديح فيه هجاء ، فأكبر بشأنه ، وأغظم بمكانه .

هو الذي بَذَّ فلا يُدرَك ، وشذَّ في عصره فلا يُشْرَك .

وأَيُّ مَقَالَ بُنْبِي عَنِ مَعْنَى فَضَلِهِ ، وأَيُّ إِرْقَالَ (١) يُنْتَهِى إِلَى مَدَاهُ وَخَصْلِهِ (٠).

لو أُرْخِيَ عِنان جوادِ الثَّنا ، في مَيْدان المدّح والثَّنا ، لوجَب من غُلُوِّ الوصف المُندُوح ، تـكفيرُ المادح والممدّوح أَ

لكن قد زحم (١) جِمَاحُ عَلَوْهُ } وَاسْتَبْرُهُ (٢) جُلُمُودُ عُلُوَّهُ .

واستقْصر مدى جَرْيته ، دُون الْمَاّدِي في مِرْيَتِهِ .

على سَرْد <sup>(٨)</sup> بعض مُنتقَى أوصافِهِ الفاخرة ، ووصفِ فيْــض ملتقَى بحر علومه الزاخرة .

عَلامةُ العلماءِ والبحرُ الذي لا ينتهي ولكل لُجّ ساحلُ (١) يدري بما يك قبلَ تُطامِرُهُ له من ذهبِه ويُجيب قبلَ تُسائلُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) و ح: « تخييل » ، والثبت و : 1 ، ب . (۲) انظر خبر الأعشى مع المحلق في شرح أدب المحاتب ، لابن السيد ، ٢٩ ، وقد تقدم . (٢) و 1 ، ب : « حول » ، والمثبت في : ج . (٤) الإرة ل : الإسراع . (٥) الحصل : إصابة الغرس . (١) و 1 : « رحم » ، والمثبت في : ب ، ج . (٧) استنزه : استبعد . (٨) في 1 : « سود » ، وفي ج : « سره » ، والمثبت في : ب . (٩) الأبيات لأبي العليب ، وهي في ديوانه ١٦٥ بغير هذا الترتيب . وفي الديوان : « واللم الذي » .

وتراه معترضاً لنا ومُولِّياً أحْداقُنا وتحارُ حين يُقابلُ (١) كلماتُهُ قُضُب وهنَّ فواصلٌ كُلُّ الضَّرائب تحنهنَّ مَفاصلُ

مقطَّعانه كالسحر الحلال ، والسَّلسبيل السَّلسال .

والمثل السائر ، والنَّادر الْمُنْجِدُ والغائر .

لا يُمكن الاحتذاء على مِثالها ، ولا تطُول أعْناق الهمّم إلى مِثالها .

إِن شَبَّه فَالْمُعْتَرَّ يَّاتَ (٢) واجمة ، أو أغْرِب (٣) فَالْمَغْرِ بَاتِ راغمة .

ذو الأخلاق الأرْيحيَّة ، والأحكام الشُّرَيْحيَّة (''

والشجاعة العُنْتَرية ، والنصائح البُحترية .

من هو في الزهد (ه) كأَّوَ يُس <sup>(١)</sup> ، وفي الحِلم كالأُحْنَف بن قيس .

إِياسُ (٢) الزُّ كُن ، عَرِيُّ عن اللحن واللَّكَن .

كان قِدْما أبوه في العلم والزهد يُساوِي سَمِيَّه زكريا ، فاقْتَنَى أثرَاه وأرْبَى عليه وله صار وارثاً ووليًّا .

أُنْهِي إِلَيْكَ أَيِّهَا المُولَى الباذخ فَخارُه ، الشَّامخ عَلَى النجم مَنارُه .

(٣) نسبة إلى ابن الممتر .
 (٣) ني ١ ، ب : « وأغرب » ، والمثبت في : ج .

من أعظم القضاة في الإسلام ، كان له قضاء البكوفة زمن الراشدين ، وظل ناضيها حتى أيام الحجاج ، واستعنى فأعنى سنةسبع وسبعين ، وتوفى سنة أنمان وسبعين .

شذرات الدهب ١/٥٨، ونيات الأعيان ٢/٢٧.

(٦) أويس بن عامر القرني . (ه) ق ا ، ب : ﴿ لَازِهِدَ ﴾ ، والثبت ق : ج .

نابعي ۽ زاھد ۽ منسك ،

سكن الكوفة ، واستشهد سنة سبع وتلاثين .

حلية الأولياء ٧٩/٧ ، شرح المقامات للشعريشي ٧/ - ١٦ ، ميزان الاعتدال ١/ ٢٧٨ .

(٧) القاضي إياس بن معاوية بن قرة المزنى •

كان آية في الذكاء والفطنة ، وكان زكنا يظن الطن فيصيب فيه .

تُوتى سنة اثنتين وعشرين ومالة .

عَارِ الْقَلُوبِ ٩٢ ، وَقِيَاتَ الْأُعِيَانِ ١٠١ ، تُرْجَمَةُ رَقَمُ ١٠٢ .

<sup>(</sup>١) بي ب : ه معترضا لنا ومواليا ، والمثبت في : ١ ، ج ، والديوان -

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى القاضي شريح بن الحارث الكندي -

أن هذا بعضُ ما أدركه أسيرُ امْتهازِك ، وهدفُ سِهام امْتحازِك . من بعض أوصاف حيد شِيمَك (١) ، التي حوَيْتُهَا بَعَلِيٌّ هِمَمِك (٢). التي أفحمت كلَّ مُعارض بُجارى ، وأوجمتُ كلَّ معاندٍ يُمارى .

ورجمتُ مُناوِيك بِشُو اظِمِن نار، وأَجْمَتْ كُلَّ ذَى لَسَنِ يُقاوِيك بِلِجام العِيِّ والبَوار. فكيف أقوى بعد جُرْمِي (٣) بها ، وتحقُّق وَهمي فيها ، على سَلِّ مُرْهَف الْمَقال ، والنُّجاسُر في حضرتك على إطْلاق عِنان الْمَقَالُ .

مع علمي بصُّلُود قِدْحِي (١) ، ومعرفتي وَسُم ۖ قَدْحِي .

وإنى إن (٥) جِعلتُ نفسِي لسِمهم سَطُوتك هدَّفا ، أَوْرِدْتُهَا من وَخِيم مَناهل بطشك تلفا.

ثم لا أجِدُ لي من الانتساب إلى معرفة جَنابك شافعا ، ولا من الانتماء إلى خدمة أعتابك عن (٦) ألم عقابك دافيا (٧)

وما (٨) عسى أن أقول ، وعلى أي قرن أصُول .

وأنت سَحْبان واثل ، وأنا أُعْيَى من باقل .

ولقد عُرِفتَ وما عُرِفت حقيقةً ولقد جُهلتَ وما جُهلت مُخولًا (١) مَا كُلُّ مِن طَلَّبِ المَالَى نَافِذًا فَيْهِــا وَمَا كُلُّ الرَّجَالَ فُيْحُولًا (١٠) و الرِّسالة التي تُقُوَّم بِمدَّة رسائل ، هو ماقال القائل (١١) :

<sup>(</sup>١) في ب: د شيمتك ، والثبت في : ١، ج . (٢) في ب: دهمتك ، والثبت ف: ١، ح.

<sup>(</sup>٣) ق 1 : « جزعى » ، والمثبت ق : ب ، ج . (٤) القدح : السهم قبل أن ينصل ويراش . (٥) ساقط من ; إ، وهو في ; به ، ج .

<sup>(</sup>٣) ق 1 : ﴿ مَنْ ﴾ ، والمثبت في : ب ، ح . (٧) ق ب : ه مدافعاً ، والمثبت في : ١ ، ج .

<sup>(</sup>A) في ج : « وماذا » ، والمثبت في : ١ ، ب . (٩) البيتان لأبي الطيب، وهما في ديوانه ١٣٦. ورواية الديوان : ﴿ فَلَقَدْ عُرِفْتَ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في الديوان : « ولا كل الرجال » . (١١) البيتان للعصين بن الحمام المرى والبيت الأول ق الأعاني ٢٢/٢٢ ، والأشباء والنظائر ١/٣٤١ ، وانظر حاشيته ، والبيتالثاني في الأصمعيات٢٩ ، وانظر التخريج في صفعة ٦٤ .

تأخّرتُ أستبقى الحياةَ فلم أجب له لنفسى حياةً مشل أن أتقدّماً فلستُ بمُبتاع الحياة بذلّة ولا مُرْتقِ من خشبة الموت سُلّماً (١) ولا مُرْتقِ من خشبة الموت سُلّماً (١) وكنتُ برهة طالما اقتدحتُ زِنادَ فكرى ، في وَصْف مَعاليك في قدّح ، واستصدحتُ عَندليبَ شعرى ، في وَصْف مَساعيك فما صَدَح .

فأصبحتُ من زخارِف آمالی ، وزَیْف نقود <sup>(۲)</sup> أعمالی ، علی رَکِیَّة <sup>(۱)</sup> جَفْت مَذانِبُها ، وروضة اِ عُبَرَّتْ جوانبها .

وصرتُ الآن كَقَطَاةٍ لم يَعْلَق لها جناح ، علِق بها من جأشِك لامن الأيام جُناح ،

ونُصِبِتْ لِمَا فِي حرمكِ الأَشْرِ اكَ ، وأَعُوزِهَا البَّشَامِ والأراكِ .

والذي حوَّل حَمَّالي ، وهَيَّج بلابِل بَلْبالي (١) .

هو ما أنا شارحُه ، وبين يديك السَّكريمتين طارحُه .

سمعت حسديثاً ماسمعت عثله فأكثرت فيه فيكرتى وتعجبي وها أنا ألفيسه إليك مُفصَّلاً فدونك فاسمع مايسرُك واطرب واطرب وذلك أنا صادفنا خُلسة من خُلس الاتفاق ، في مجلس بعض الموالي الرَّفاق . الذين حضور مجالسهم شرف دهر ، واستثناف عُمر ، ورفعة قدر .

والذين هم عيونُ أعيان (٥) أصدقائك ، وأجَلُّ جِلَّة مُحَبِّيكُ وأُخِلُّائكَ .

نتنافَتْ فيه رُقَى الأشعار ، ونتساجَل من فِقَرها ما يفعل في العقول فعلَ الأستحار .

<sup>(</sup>١) في الأصبعيات :

فلستُ بمُبتاع الحياةِ بسُبَّةٍ ولا مُبْتغ من رهبة الموت سُلَّما

<sup>(</sup>٢) لى ج : ﴿ تَقْرَمْ ﴾ ، والمثبت في : ١ ، ب .

والنقرة : القطعة المذابة من الذهب والفضة . القاموس ( ن ق و ) . ال الكنة : النشرسا ماء . (٤) البليال : الهم ووسواس الصدو .

 <sup>(</sup>٣) الركبة : البئر بها ماء .
 (۵) ساقط من : ١ ، وهو في : ب ، ج .

و تنفاوض منها في المُحْكُم والْمُتشابه ، والشَّرطِ الذي لا يحسُن القريض إلَّا به . مع سادةٍ هم لَمَمرى نجومُ الفضل والأدب ، وبُدورُ الحسّب والنسّب . فبينا نحن نجُول في تلك الحُلْبة ، ونرتشِف من يَخْض تلك الحُلْبة .

إذ سقط علينا من السَّما ، وفاجأنا من العَما (١) ، من أسكرتُه خُمَيًا قُر بك ، وأقَمَس مَنكُبيه كونهُ من حِزْ بك .

فهو لا يرتضي غيرَ حاله حالاً ، ولا يعُدُّ غيرَ قالِه قالاً .

فِعل ينُصُّ (٢) لنا من نُخَدَّر اتْ أبكار أَفْكارِه، ويجلُو علينامن قاصِر اتْ نِظامِه و نِثاره. ما زعم أَنَهُنَّ كَاللَّوْ لَوْ واكرجان، لم يطْمَهُنَّ إنسُ قبله ولا جَانّ.

ولنسأ القولُ وهو أَذْرَى بفعوا هُ وأهدى فيه إلى الإعجازِ<sup>(1)</sup> ومن النساسِ من يُمرُّ عليه شعرالا كأنها الخازبازِ<sup>(1)</sup> فاعتقدنا ما اعتقدنا ، و نَقَدْ با ما نَقَدَاً أَنَّ

وأَقَمْنَا لَبَضَاعَةً قَرِيضُهُ سُوقًا ، وَنَهَجُّنَا لَلرَّخُذُ وَالْعَطَاءُ فَيِهُ طَرِيقًا .

فرأينا <sup>(٥)</sup> النُّقاوة <sup>(٦)</sup> فانْتقيْناها ، وأربْناه النُّفاوة <sup>(٧)</sup> التي انْتَفَيْناها .

فَأُوْ تَرَ لَذَلِكَ قَوْسَ غَضِيهِ بُو تَرَ الْمَثَالَبِ، ورَمَى المَمَاوَكُ مِن تَعَنَّيَهِ بَكُلِّ مَهُمُ صَائِبٍ. وتَكَشَّفُ عَنْ خُلُقُ لِيسَ بِينهُ وبِينِ الجِيلُ نَسَبِ، ولاله إلى التَنْبُتُ (<sup>(A)</sup> طريقٌ ولامَذُهَب. وهو بَسَيْف تَعَشَّفِهِ صَائِل ، ولم يعلمُ قولَ القائل :

إِن بِعِضًا مِن القَرِيضِ هُوالِا لِيسِ شَيْئًا وَبِعِضُهُ إِحْكَامُ منه ما تجليبُ البراعةُ والفضْ لُ ومنه ما يجلبُ البرْسَامُ (٩)

 <sup>(</sup>۱) يعنى: « العها» » .
 (۲) ينس مخدرات أفكار» : يظهرها ويكثف عنها .

<sup>(</sup>٣) ق ح: « وهو أدرى فيه إلى الإنجاز » ، والمثبت في : ١ ، ب .

<sup>(</sup>٤) الخارباز : ذباب يكون في الروض ، أو مي حكاية أصواته . القاموس ( ب و ز ) .

<sup>(</sup>٥) ق ح : ﴿ فَأَدْيِنَا ﴾ ، والمثبت في : 1 ، ب . ﴿ (٦) النَّفَاوَةَ : خَلَاصَةَ الشَّيَّءِ .

<sup>(</sup>٧) النفاوة من الشيء: رديه .(٨) في ج: « التثبت » ، والمتبت في : ١ ، ج .

<sup>(</sup>٩) البرسام : علة يهذي فيها . القاموس (ب ر س م ) .

فلما رأى أنى لستُ بمن تُغتاله غَوائلُهُ (١) ، ويُصطاد فى حبائلِه .
وأنى وإن (٢) طلبتُ للشَّعر عَيْبا أَلفَيْتُه ، وإنكافحنى قرِّنْ لقيتُه .
وأنه (٢) إنما تخضع الرِّقابُ لمن وجدتْ فيه فَضلا ، وتُنقل الأقدامُ إلى من كان للزِّيارة أهلا .

فأضرب (٢) عن الُجادلة صَنْعا ، وسيحَب ذيلَ تَناسِيه على رَسْم الُساجلة سَرَّحا . ثم لَمَّا ودَّعنا ، وغاب شخصُه عنَّا .

حَلْنَاهُ عَلَى أَحْسَنَ تَحْمَلُ ، ونسبْنَاهُ إلى ماهو من الجيل أَجْمَلُ .

ولم نعلم أنه ركض علينا في مَيْدان حضرتك ، ووضع قدمَ قولِه حيث شاء من الكلام في سُدَّتِك .

وما لكلام الناس فيا يَرِيبُنِي أصول ولا للقائلين أصول (٥) أعادًى على ما يُوجِب الحبُّ للفتى وأهدأ والأفكار فيَّ تَجُولُ (١) فلم أشعر إلَّا (٧) منذرا (١) إيعاد (١) مولاى علاه (١٠) لدَى الباب ، يذكر ماحصل لجنابه من التحمُّل (١١) والاضطراب .

فيالله المَجَب كيف أَصْغَى للنَّميمة ، وبالَغ كلَّ المبالغة في الشَّتيمة . ولم يُلهَم أن الرواياتِ تَمَرُّ وتعذُب ، والحكايات قد تصدق وتكذِّب.

<sup>(</sup>١) في 🛊 : د الغوائل » ، والمثبث في : ب،ج.

<sup>(</sup>٢) لعل الصواب : ﴿ إِنَّ ﴾ يدون الواو . ﴿ ﴿ وَ اللَّهِ ﴾ ، والثبت في : ١ ، ج .

<sup>(</sup>٤) ق ا : ﴿ نَصْرَبِ ﴾ ، والثبت ق : ب ، ج .

<sup>( • )</sup> البيتان لأبي الطيب ، وهو في ديوانه ٣٥٣ ، وفيه : « ولا لفائليه أصول » ·

 <sup>(</sup>۲) فى ب: «على من يوجب»، والمثبت فى: ا، ج، والديوان. (٧) ساقط من: ب، وهوفى: ا، ج.
 (۸) مكان هذه الكامة بياض فى: ج، وفى ب: « ومنذر »، والمثبت فى: ا.

 <sup>(</sup>٩) في ج : « ميماد » ، والمثبت في : ١ ، ب .
 (٩) في ج : « ميماد » ، والمثبت في : ١ ، ب .

<sup>(</sup>١١) في ج : والتمحل، والمثبت في : ١، ب .

ولم أَرَ فَى عيوبِ الناسِ عيباً كنقصِ القادرين على التّمامِ (١) وربما صدَّق مولانا مانقُلِ إليه ، وما عُرِض من الأفتراء عليه . من أنى استهجنتُ شعرَه الراثق ، واستوجَمْتُ نثرَه الفائق .

أو من تقدُّمه من متقدُّمي هذه الصناعة ، وجالبي هذه البضاعة .

من كلِّ مَن إذا رام اقتناص نوادر بديميَّة (٢) ابتدعَما ، أو غاص في بحار المماني على جواهر (٦) اخْتراعيَّة اخترَعها .

أو قال أبيانًا أَبْرِ زَهَا غُرَرًا ، أَو نَظَمَ فِقَرًا جَعَلَمُا دُرَرًا .

وأنا أُعِيدُ سيدى ('' أَن يَنظُر الذنبَ اللَّهِ فِي ، أَو يَتَعَافَلَ عن العَدْر اللَّهِ فِي . تطبع الحاسدين وأنت المروَّ جُعِلت فِداؤُه وهُم فدا في (' )

أأنطِق فيك هُجْراً بعد عِلْمي بأنك خيرُ مَن تحت الساء وهَبْنى قلت هـذا الصبح ليـل أيتمنى العالمون عن الفيّاء وهَبْنى قلت هـذا الصبح ليـل أيتمنى العالمون عن الفيّاء وإنما طريق العلم نَهْمَ تستوى فيـه الأقدام ، ومورد الفضل مَشْرَع تتشارك فيه الأفهام .

ولكنِّي أقول (٦) :

أرى الْمُشَاعِرِينَ غَرُوا بِذَمِّى وَمَن ذَا يُحَمَّد الدَاء الْمُضَالَا ومن بكُ ذَا فَم مُرِّ مريض يجدُّ مُرَّا به المساء الزُّلالاً فوالذى حرَّم وَطْء حُرُّمِ الأعراض ، وعظَّم أُجرَ غَرَض أَسْهُم الأغراض .

<sup>(</sup>١) البيت لأبى الطيب ، في ديوانه ٤٧٦ ، وفيه : « في عبوب الناس شيئا » .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : ج ، وهو في : 1 ،ب .

<sup>(</sup>٣) في ج : ﴿ جُواْهُرُه ﴾ ، والمثبت في : † ، ب . (٤) في ج بعد هذا زيادة : ﴿ مَنْ ﴾ ، والمثبت في : † ، ب .

<sup>(</sup>ه) الأبيات لأبي العليب، وهي تي ديوانه ٧١ ، وفيه : ﴿ وَأَنْتُ مَنَّ ۗ مِنْ

<sup>(</sup>٦) البيتان لأبي الطيب ، وهما في ديوانه ١٣٠ .

ما بليق بشأنيك ، ولا يحسُنُ بِمُلُوٌّ مَكَانِك .

أن تكون خفيف ركاب الفضّب والرُّضا ، أو تكونَ رخيصَ مَهْر الحبُّ والقِلَى .

وأن (١) تُسارع إلى شنيع العُتْب، أو تُسلِف العقوبة قبل ارْتـكاب الذنب. ولقد عجبتُ كلَّ العجَب حيث لم تدرِك الصواب، في تَعْيين بَشاعة ِ الجزاء. وشَناعة (٢) العقاب.

وأنت المشهور بالصواب (٢) في أحكامِك ، والمصروف بإصابة اليقين بسهام أوهامِك .

وفي حلِّ عُقَد المشاكل ، كما قال القائل (١):

قاض إذا التبس الأمران عَنَّ له رأى يُخلِّص بين للساء واللبن الفاصلُ الحكمَ عَىَّ الأُولُون به والطهر الحقَّ للسَّاهِي على الذَّهِنِ (٥) فلو عرفتُ (٦) وجه سَخَطِك، وتَبَيَّنْتُ مُوجِب شَطَطِك.

لتحمَّلُتُ دونك الوِزْرَ في ظُلْمي ، ولَكنتُ مُقدِّمنَك إلى (٧) سَبِّي وذَمِّى . ولاَزْمَعْتُ أَن أَضِع نفسِي في الكِفَّة التي وضعتني فيها ، وأن أُنْزِلها في (٨) النزلة التي أهَّلُتني لها .

لعِلْمَى أَن حُكومتَك لا تُنقَض ، وحُجَّتَك لا تُدْحَض . لكن يتواضَع الليثُ لصَيْد الأنب ، وافتراس الثعلب .

<sup>(</sup>١) في ج : ﴿ أَوْ أَنْ ﴾ ، والمثبت في: 1، ب.

<sup>(</sup>٢) في ب: وأو شناعة، ، والثبت في: ١، ج. (٣) في ب: « في الصواب ، والمثبت في: ١، ج.

<sup>(</sup>٤) هُو أَبُو الطّبِ، كَا جَاءَ قَدَيُوانَه ١٥٧. (٥) ق١، ب هُ عَنَ الدَّهَنَّ ۽ وَالمُئِبَّ قُنَّ جَ، وَالدّيُوانَ -ورجل ذَهِنْ : ذَكِي نَطِنْ ،

 <sup>(</sup>٦) ق ج بعد هذا زبادة : «به» ، والمثبت في : ١ ، ب . (٧) في ج : «ف» ، والمثبت في : ١،٠٠٠.

 <sup>(</sup>A) ق أ : «إلى» ، والثبت ق : ب ، ج .

و إن كان يَصْطاد الفِيل ، ويفترس العَنْدبِيل (١) .

حسبُك اللهُ ماتضلُ عن الحقَّ ولا يَهُ اللهُ إليك أثامُ للهُ تَحْـذَرِ العواقبَ في غَيْر رالدَّنايا وما عليك حَرامُ (٢) للهُ أَمَّ تَحْـذَرِ العواقبَ في غَيْر رالدَّنايا وما عليك حَرامُ (٢) والعقاب الذي حَكَم به مولانا على عبده مَرْضِيّ ، وقضاؤه على مملوك رِقّه مَقْضِيّ . لكن حيث كان الحَوْض في شعر الناقل تَحْصورا ، والنَّقد على زَيُوف محصول ديوانه مقصورا .

لو قصرتم السبب على ذلك المسبّب ، لـكان أظهر للإعلال وأنسب . بشأن الحب أنَّ (٢) ذلك العُنوان ، لبس إلا في شأن ذلك اللهِ يوان . وليعلم الحاصُّ والعام ، ويُتحدَّث في المحافل عاماً بعد عام . بأن مولانا لم يُخطِ في حكمِه تَغرَّة السّداد ، ولم يزغ برَّهمه عن شريعة الرَّشاد . فلَعَمْرى لقد جاءني (١) الدَّاء ، من مَظنَّة الدواء .

وكنت أعددت مولاى لكل مطاوب جناحا، ولظلمات الخطوب مصباحا. قد كنت عُدَّتِي التي أرْمى به سال ويدى إذا اشتَدَّ الزمانُ وساعِدِي (٥) قد كنت عُدَّتِي التي أرْمى به سا ويدى إذا اشتَدَّ الزمانُ وساعِدِي (٥) فرُمِيتُ منك بضل تن ما أمَّلْتُه والمره يشرَق بالزُّلالِ الباردِ (٢) أقول ذلك إجلالا واحتراما، لا اختباراً واستفهاما.

فإن الأمورَ بيد الله، والأرزاقَ في خِزانة الله .

قد لَعَمْرِي أَفْصَرَتُ عَنْكُ وَلَوَفْ لَمِ ازْدِحَامٌ وَلَلْعَطَاءِ ازْدَحَامُ (٢)

<sup>(</sup>١) لعله مقاوب العندايب ، وفي القاموس (ع ن دل) : والعندليل ، بلامين : ضرب من العصافير » .

<sup>(</sup>٢) في ج: ﴿ لَمُ لَا تَحْذُر ﴾ ، والمثبت في: [، ب.

<sup>(</sup>٣) في ج : ﴿ إِذْ ﴾ ، والمثبت في : ١ ، ب . ﴿ ٤) في ج : ﴿ جَاءَ فِي ﴾ والمثبت في : ١ ، ب .

<sup>(</sup>٥) في ج: والتيأسطو بها، والمثبت في: ١، ب . (٦) عجز هذا البيت في التمثيل والمحاضرة ٢٥٦.

 <sup>(</sup>٧) البيتان لأبي الطبب، وهما في ديوانه ١٥٢، وقيه: « وللمطايا ازدحام » .

ومن الرئسد لم أزُرُك على القُو بِ على البُعدِ يُعرَف الإِلْمَامُ (١) لى والله ياسيدى قلب لا تقلّبُ السرّاء ولا الضّرّاء ، وعِرْضُ غــيرُ مَاوم لا يدنّسُه المِراء (٢٠).

طالمًا نطقتُ بلسانٍ تُشبِه خِلْقَتُـه خِلْقَةَ إِنسان ، وَنَقَّتُ بِكَلِمٍ <sup>(1)</sup> كَان لسانهُ لسانُ السِّنان .

لا يعثُر جوادُهما (<sup>1)</sup> في مِضْهار الكلام ، وصُلْت بحُسامِ هِمَّة لا يَكْبُو شَباهُ عن ضرب أعناق الكرام .

لم أُوجَد بحمد اللهُ تعالى كاسِدَ الشُّعر ، رخيصَ السُّعر .

نَزْرَ (°) الكلام ، كسلان الأقلام .

غافلاً عما هو من الحقوق مُتَمَدِّ أو (١) لازم ، جاهلا بمــا هو للأنَّفَة تُحرُّك

أو جازم .

وما الحداثة من حسسلم عانعة قد يُوجَد الحلمُ في الشَّبَّانِ والسِّيبِ (٧) فليتك باسيدى ومولاى تقول:

إِنِّى امرؤُ لا يَمْترِى خُلْقِى دَنَسُ يُكَدِّرهُ وَلا أَفَنُ وَكَلَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَ وَلا أَفَنُ وَكَل هذا لا يُساوِى هذا اللَّق ، ولا يستغرق السجع اللَّفْق . وإن تيقنت أبقاك الله جميع ما نُقلِ عنِّى ، أو زعمت أنه صدر منِّى .

فطالما كانت الهَفُوهُ عند الكريم سبباً لجيل الرُّجْمَى ، والنُّبُوةُ سُلُّما عند الْحَلِيمِ

إلى كريم العُتبي .

<sup>(</sup>١) في ج : ﴿ بِلَ عَلَى الْبَعْدِ ﴾ ، والمثبت في : أ ، ب ، والديوان .

 <sup>(</sup>٣) ن ج: « العرا » ، والمثبت ق: ا ، ب ،
 (٣) ن ج: « العرا » ، والمثبت ق: ا ، ب ،

<sup>(</sup>٤) في ج : « جواداها »، والمثبت ني ( ، ب . (ه) في ( ، ب ؛ ه أنذر » ، والمثبت في:ج .

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ وَ مَ ، وَالنَّبْتُ فَي : أ ، ج .

 <sup>(</sup>٧) البيت لأبي الطيب ، وهو ق ديوانه ٤٤٧ ، وفيه : « فا الحداثة » .

والصَّلةُ بعد القطيعةِ أبقَى ، والوُّدُّ بعد النُّفْرَةِ أخلصُ وأصْنَى . ولطالمًا انكسرت المودةُ فانجبرت ، وانقلبت (١) الأحوالُ بعد ما أُدْبُرت . فليس لما صدّر تُربة تحتمل غراساً ، ولا قَرارةٌ تَسَعُ أساساً . والكذبُ عائدٌ على مَن حَـكاه ، والفلَط مَرْدُود على من رواه . فإنه صَيْرِ فَي دراهم ، لا صَيْرَ فَيْ مُكارم .

و إنما هو تاجرُ قِيل وقال ، لا تاجرُ مَقال وأفعال .

دعونِیَ والواشی فها أنا حاضر وصوتِیَ مرفوعٌ ووجھی بارِزُ والمرء أقصرُ ما تكون بَنَانُهُ ، إذا طال لسانُهُ .

و إنما يتَلَمُّظُ بحلاوة العُرس ، من احتمل مَهْرَ العِرس .

أنفُ الكريم من الدُّنيَّةِ تاركُ في عينه العددَ الكثيرَ قليلاً ٣٠ والعارُ مَضَّاضٌ وليس بخائف من حَتْفِه مَن خاف مهما قيلًا (١) ولئن عاد إلى التَّمْرُ يض ، والادِّعاء في إجادة القَريض . لَمْ أَدَعُ فِي لَسَانِي فَضَلَةً إِلاّ أَحْضَرَتُهَا ، ولا فِي قَلْبِي سَجْعَةً إِلَّا نَتُرْتُهَا .

ليعلم أن الكريم من أكرَمَ الأحرار ، واللشيمَ من ازدرَى بالأخيار . وأن الرُّ ياسة ، حيثُ النَّفاسة .

وأنَّى ممَّن إذا رمى صاد ، و إذا قال أجاد .

وأن الحرَّ إذا جرَح أسا ، وإذا خرَّق رَفَا .

ومن بَسَطَ عُذْرَ الأيام ، فقد بسط عُذْرَ الأنام .

<sup>(</sup>١) ق ب : « وأقبلت » ، وهي رواية حسنة ، والمثبت في : ١ ، ج

<sup>(</sup>٢) في ج : ﴿ غرامًا ﴾ ، والمثبت في : ١ ، ب . ﴿ ﴿ ﴾ البيتان لأبي الطيب ، وهما في ديوانه ه ٩٣ .

<sup>(</sup>٤) في الديوان : ﴿ مَنْ خَافَ بِمَا قَيْلًا ﴾ .

ومن جهِل المتاع ، فلينظُر المبتاع .

جعل الله أوقات مولانا صافيةً من الكدّر ، خالصةً من الغيّر . ومَساعيه مجمودةَ الأثرَ ، وعلومَه زاكية الثَّمَر .

إنه على كل شيء قدير ، وبالإجابة جدير .

أَمَا عَانِهَا لَا أَحِمِ لَ الدَّهِرَ عَتْبَهُ عَلَى وَلاَ عندى لأَنْفُمِهِ جَعْدُ سأسكتُ إجلالًا لعليك إنني إذا لم تكن خَصْمِي لِيَ اللَّحِجُ اللَّهُ (١)

ومن شِمره النَّقِيِّ ، ما كتبه لبعض أحبابه في صدر رسالة :

وسوالا قُربُ الولىِّ وبُعـــــدُهُ ضاق عنها شكر ُ الكلام وحَمَدُهُ

لى إلى وجهك الجيال غرامٌ في يديُّه عَنْوُ اشْتياق وكَدُّهُ أَنَا إِنْ زَرْتَ أُو تَخَلَّفْتَ عَبِدٌ بِلَ وَلُبِّي صَفَا وحَقَّكُ وُدُّهُ يستوى في الوفاء قُر بي وبعدي سوف أثنني على مودةِ مولَّى

وقوله في بمض الصدور :

حدَّثتُ بالياسِ منك النفسَ فانصرفتْ فَكُن على ثقةِ أنَّى على ثقــــةِ فَمَا يَضُرُّكُ عَنْدَى اليَّوْمَ عِجْرُكُ لِي

واليأسُ أَحْدُ مَرجُوعًا من الطمع أَنْ لَا أُعَلِّلُ نَفْسِي اليُّومَ بِالْخُدَّعِ (٢) ولستُ إِن سُمْتنِي وصلاً بمُنْتَفِع (٣)

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ لَى الْحَجِجِ اللَّهِ ﴾ ، والمثبت في : أ ، ج ، واللجع ، جم اللجة ، وهي المرة من اللجاج .

<sup>(</sup>٢) في 1 : ﴿ أَعْلَلْ نَفْسَى الْيُومُ بِالْجَدْعُ ﴾ ، والثبت في : ب ، ج ،

<sup>(</sup>٣) في ١ : « وصلا عنقطم » ، وألثبت في : ب ، ج .

هِرتُ ذِكْرُكَ عَن قَلَبِي وَعَن أَذُنِي وَعَن أَذُنِي وَعَن لَسَانِي فَقُل مَا شَنْتَ أَو فَدَعِ إذا تباعدت قلبي عنك مُنصرِفٌ فليس بُدُنيِكَ منِّي أَن تكون مَعِي

\* \* \*

### ومن ظرفه قوله :

أُمُعِيرُ قُولًى أنت سَمَعَكَ مَرَّةً كَرَماً فَأَذَكُر إِن رأيتُ فَصُولًا والنصحُ قُرُطُ رَبَما يُجُدِى الفتى فَى السمع محمولُ النَّبِيُّ تقيلًا (١) وسواك يفهم إِن عنيتُ بَيْتُولَى فعلَى اسْمَاعِكَ أَجعلُ النَّعُويلَا وَافَا نظرتَ وأنت عارفُ عِلَّةٍ لَمْ تَعْنَ عن أَن تعرف المُعْلُولَا

非希特

### وكتب لبعض أخِلائه :

أَكُلِّفُ نَسْمَاتِ البُكورِ تَكُلُّفًا فتدُّنَف مما قد نضمن من يَجُونَى وتمثرُ في الأذبال من ثقل حملها فرقتُها من رحمة لي وطيبُها

بَحَمْلُ سلامی أو ببَتُ غرامِی وَ تَضُدُّكُ عَنْ أَعْباء شرح أُوامِی و يُزْعِجُها فيه لهيبُ ضِرامِی شَذَی مِدْحتی فیکم ونَشْرُ سلامِی

\* \* \*

وكتب إليه مفتى الشام عبد الرحمن العادي (٢٠) ، وهو قاض بطرابكس : مولائ أنسى الذى طابت طرابكس به وأصبح فيهـ الوحش في أنس ومن غدا فضـ له في العصر مُشتهراً كالشمس في شَفَق والصبح في غَلَس

<sup>(</sup>١) النهي : النامي .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته، في الجزء الثاني صفحة ٩٤ ، برقم٧٧ .

<sup>(</sup>٣) الأبيات في خلاصة الأثر٣/٤٢.

أنتَّ الذي فَخَر العَصَرُ العصورَ بهِ قد كان لى حَرْ أشوقِ فضاءَهَـــه لكن رجوناً لقياء منك يُطفنه

فأجابه يقوله (١):

هذا كتابك أم ذِي نفحة القُدُس فقد حلَّا كُلَّبُ الكَّرْتُهُ بِفَهِي كَأْنُمُ اللَّهُ سَقَار مُنْعَمَ أَدَبًا كأنهنَّ المَهارِي وقرُهــــــا دُرَرٌ نظم بديع جناس الإلتفات خلا مخائلُ السحر تبـــدو من دقائقه لنا به كلَّ وقت عن تبواه غُنَّى تكسو المسامع أشنافا صناعته فبينها نحن تَجُنِي من أزاهرِهـا ويينا هي تُجُلِي في طَرَابُلُس أَذْ كُرْتني منه ما لم أنسَــــه أبداً

وقمَّرتُ كُلُّ مصرِ عن طَرَابُلُسِ (١) قُربُ الديار كشّبُ النارِ بالقّبَسِ (٢) يا رَبِّ فاجعلْ رجانا غيرَ مُنْعكِس (٣)

يا طيَّبَ اللهُ زاكِي عَرْفِ ذَا النفس كأنه أَشْنَبُ قد جادَ باللَّمَس غُصنٌ تُوقِّره الأنمارُ لم يمس وفي سوى القلبِ والأشماع ِلم تَطُسِ (٥) كَالْحَظِ أَجِفَانُهُ مَالَتُ إِلَى النَّفَسَ في طلعة الشمس ما يُنني عن القبس وتكتسي صُنع صَنعاه وأنْدلُس إِذَ أَشْرِقَتْ وَهِي مِثْلُ الزُّهْرِ فِي الْغَلَسِ والشام طَلَّتُ على مصرٍ ونابُلُسِ (٢) ولم يزَلُ مُؤنسِي في مجلسِ الأنُسِ

 <sup>(</sup>١) ق ا ، ب : « قر الأعصر العصور به » ، والصواب ق : ج ، وخلاصة الأثر .

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ فِي القيس ﴾ ، والمثبت في : 1 ، ج ، والحلاصة .

<sup>(</sup>٣) في خلاصة الأثر : « فاجعل رجائي » .

<sup>(</sup>٤) القصيدة في خلاصة الأثر ٣ / ٢٤ ، ٢٥ .

 <sup>(</sup>٥) لم تعاس : لم تحسن ، والمهارى : جم مهرية ، وهى إبل منسوبة إلى مهرة بن حيدان .

<sup>(</sup>٦) في ج : ﴿ وَبِينًا نَحْنَ ﴾ والمثبت في : ١ ، ب ، وخلاصة الأثر ، وفي ١ : ﴿ طَلَبْتَ عَلَى مَصَرَ ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج ، والخلاصة .

يا مَن تَنزُّه عن إحْصا فضائلِه هل في حسابِك أُنْسِي للعهودِ نَسِي (١) وإنَّى كَلِفِيـــــظُ للوِدادِ ولو أعْيالُهُ رسمُ ودادٍ غـــيرُ مُندرِسِ لازلتَ عُدةً أهلِ الفضلِ في صَمَد إلى المُلَى يا عِمادِي غَيرَ مُنتَكِسِ ما لي سوى نسماتِ الشُّعرِ أَبْهُمُهُما تحيةً لدمشق من طَرَابُلُسِ (٢)

<sup>(</sup>١) ألسي ۽ لقب الشاعر .

<sup>(</sup>۲) في ج : «تحية من دمشق» ، والمثبت في : ١، ب ، والملاصة . وبعد هذا في الحلاصة سينية أخرى للمادي كتب بها إلى أنسى ردا على قوله هذا .

#### 188

## شيخ الإسلام زكريابن بيرام\*

مُفتِي الديار الرُّوميّة ، والمالك العثمانيَّة ، وأجَلُّ من كل مَن انْفتحت عن ما ثرِه الشّقائق النَّمْانيَّة .

هو من جوهر الفضل مُكَوَّن ، وكتاب الدهم بمحاسنِه مُمَّنُون .

ما طلَعت نجومُ فتاوِيه إلا وأشرقتُ آفاقُ الدنيـا رَوْنَقَا وابتهاجا ، ولا المُتطَى صَهَوَاتَ أَنْحَالُه إِلَّا كَانَ لَهُ نُورِ الفَهُم على دُهُم الإشكال سِراجا وَهَاجا .

دَانتْ له الليالى فَجلَى بها ظُلمات الحنادِس، وتدَانتُ له سماء المعالى فاستقر "بها وهو للنَّيِّرات الخَمْس سادِس.

حتى أصبح الدهر ُ راوياً لخبر إفادتِهِ ، وناطقاً بلسان إجادتِهِ .

وقد جمّع الفضائلَ كلَّها ، وحوَى المحاسنَ دِقْهَا وجِلَّهَا .

ومع ذلك فهو مُطلَق الهُمَّة لِإسْداء الهِبات، مُفيضٌ للمكارم على الفَوْر والثَّبات. إذا هطَلت سُحْبُ إحسانه ستى الجود منه رياضَ المُنَى ، طلائعُ إحْسانِه بِشْرُه كا

أصله من أنقرة ، وبها ولد ونشأ .

ثم قدم إلى قسطنطينية ، وأخذ بها على المولى عبد الباقى ، المعروف بعرب زاده ، ثم وصل إلى خدمة معلول أمير ، فصحبه معه إلى القاهرة ، في سنة خسبن ، وشارك على بن غانم المقدسي في القواءة عليسه ، ولما وصل إلى قضاء أناطولي صيره حافظ التذاكر ،

واشتغل بالتدريس في مدارس القسطنطينية حتى وصل إلى السليانية ، وولى منها قضاء حلب ، سنة عانين وتسعيائة، وترق بمدها إلىأن صار قاضى العماكر بأناطولى ، ثم عزل ، ودخل دمشق سنة أربع وتسعين وتسعيائة متوجها منها إلى الحج ، وعندما عاد إلى الروم تولى قضاء العسكر بروم ايلى ، وتولى الإفتاء سنة إحدى بعد الألف ،

وفي هذه السنة أوفي ، ودفن في إحدى مدرستيه الاتين بناهما بقسطنطينية بقرب جامع السلطان سليم . خلاصة الأثر ٢/٣٧٧ \_ ١٧٠ ، حديقة الأفراح ١٢٣ ، نقلا عن النفحة .

<sup>(#)</sup> زكريا بن بيرام المفتى .

سَبِّقُ النُّورُ غَضَّ الَجْنَى .

لم يأتِ من المَراتب شيئًا فَرِيًّا ، وكفَل الفضائل والفواضِل كفالة زَّ كريًّا (١) .

维装物

وكان مع تبحُّره في المُنقول والمأْثور ، جامعاً بين حُسْن المنظوم ورَوْ نَق المنثور . وله فهما ما تقفُ الفصاحةُ عنده ، و تقفُو البلاغةُ حَدَّه .

فَن ذلك ما قرَّظ به « طبقات التَّتِيِّ التَّمِيمِيِّ (٢٠ ».

« لما تممُّ تُت في جُمْج مُعَذَا البَعْرِ الرَّاحِرِ ، صادفتُ أصداف أصداف الدُّرَرِ السَّامِةِ الدُّرِرِ السَّامِةِ النَّهِ ادر .

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله عز وجل ف سورة آل عمران ٣٧ في شأن مهم وزكريا عليهما السلام : ﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبُتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَكَرِيًّا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) نتى الدين بن عبد القادر التميمي الغزى الحنني .

عالم ، فاضل ، أديب ، جم الفائدة ، مفتن .

جال في البلاد ، ودخل الروم ، وأخذ عنه علماء كثيروت .

اشتغل بالتأليف ، ومن أحسن مؤلفاته كتابه هذا « الطبقات السنية في تراجم الحنقية » .

توفي سنة عشر ، وقيل سنة خس ، وهو بي سن الكهولة .

خبايا الزوايا لوحة ١٣٤ ب ، خلاصة الأثر ١/٢٩١ ، ٨٠٠ ، ريحانة الألبـــا ٢٧/٢ ــ ٢١ ، كشف الظنون ٢/٨٩٠١ ، ١٠٩٩ .

والأبيات في حديثة الأفراح ١٢٣ ، خلاصة الأثر ١٧٣/٢ ، وكذلك النثر بعدها .

<sup>(</sup>٣) في خلاصة الأثر : ﴿ عَبْقُرَى مَاجِدٍ ﴾ .

وَٱلْفَيْتُهُ رَوْضَةً غَنَّاءَ زَاهِرَةً أَزْهَارُهَا ، وَرَوْضَةً (١) زَهْرَاءَ نَاضَرَةً أَنُوارُهَا . وَجَنَاتِ<sup>(٢)</sup> شَقَائقُهَا مُحُمَّرة ، وَجَنَّات حداثقُها مُخْضَرَّة .

تذكِرةً لعارف تقي ، وتبصرةً لستبصر عن الرَّذائل نقي .

جاوز الشُّعرَى بشِعرِه الفائق ، وفاق النُّثْرَة (٢) بنثرِه الراثق.

قد استضاء بجواهِره النُضيَّة تاجُ تراجم الأعيان (\*) ، فصار كأنه مرآة المُكس فيها مُور سِيَرِ الأسلاف وأشر اف أفاضِل الزَّمان .

اللَّهُمُّ اجْمَعُ بيننا وبينهم في غُرَف عَدْنِ وطبقات الجِنان » .

ومما يروَى له من الشعر قوله (٥) :

إذا ما كنتَ مَرْضِيَّ السَّجاياً وعاش الناسُ منك على أمانِ فعيشُ في الدهرِ ذا أمْنِ وَكُيْنِ وَبُوصِلُكَ الإله إلى الأمانِ (٢)

\*\*\*

وقوله في الغزل(٧):

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ، والحديقة ، وفي خلاصة الأثر : ﴿ وزهره ﴾ ، وهو أولى ·

<sup>(</sup>۲) ن المدينة : « ووجنات » .

<sup>(</sup>٣) النثرة : كوكبان بينهما قدر شبر ، وقيهما لطخ بياض كأنه قطعة سحاب . القاموس ( ن ث ر ) .

<sup>(</sup>٤) يشير إلى كتاب الجواهر المضية للقرشي، وإلى كتاب تاج التراجع لابن تطلوبغا ، وهما في تراجع الحنفية.

<sup>(</sup>٥) البيتان في خلاصة الأثر ٢/١٧٣. (٦) في خلاصة الأثر: ﴿ إِلَى الْأَمَانَى ﴾ .

<sup>(</sup>٧) البيتان في خلاصة الأثر ٢/١٧٤.

### 180

### ولده شيخ الاسلام يحيي\*

المولى الأعْظَمَ ، والمَالاذُ الأعْصَم ، والعُرْوة الوُءُقَى التي لا تُغَصم . واحدُ الزمان ، وثاني النَّمان .

طلع شمساً <sup>(1)</sup> في فَلَكَ <sup>(۲)</sup> الفُتْيا فلما قابَل أرضَه البدرُ انْخَسف ، وداركل شَهر على لِقاه فلما آيَس انْتَحَل بل امْتَحَقّ من الأسَف.

فَشَعْثَمَت الْآفاق منه غُرَّةٌ فى جَبِين الحجد مُشرِقة ، واستقرَّ به فى ذلك المركز شخصٌ لم يدخُل العلومَ من بابٍ واحدٍ ، بل دخلَها من أبواب مُتفرِّقة . فأطاعته الدولة إطاعة المملوك لمالِكه ، ونفَذت كامتُه نَفاذَ كلة الليك فى ممالكه .

فى رياسة مطارحُ ظلاليها حَرَّمَ وَكُلُّ فِعَالِها جَوْدُ وَكُرَّمَ. فلم يدعُ لَفضل الفضل (٢) ذكراً ، وترك معروف يحلي بن خالد (١) مُسكّراً.

(\*) يحيى بن زكريا بن بيرام ، شبيع الإسلام .
 ولد بقسطنطينية ، سنة تسع وتسعين وتسعيانة ، ونشأ بها .

واجتهد في التعصيل علىء تماء عصره ، حتى برع وتفوق، ولارم شيخ الإسلام السيد عمد بن معلول. ثم درس بمدارس قسطنطينية ، وترقى في التدريس إلى أن وصل إلى إحدى المدارس الثمان ، ثم درس بمدرسة الشهرزاده ، ونقل منها إلى مدرسة والدة السلطان مراد الثالث باسكدار .

وسلك سلك القضاء ، فولى قضاء حلب ، سنة أربع بعد الألم ، ثم قضاء دمشق، ثم قضاء مصر، ثم قضاء بروسة ، ثم قضاء أدرنه ، ثم قضاء قسطنطينية ، ثم صار قاضىالعسكر بأناطولى ، ونقل تعدها لمك روم أبلى ، ثم ولى الإفتاء السلطائي سنة أبحدي وثلاثين وألف .

كَانَ يَحِي جَوادُ مُمَدًا ، جم التتى الفارسكورى مدائمه في كتاب ، وكذلك فعل والد المحبي . وجم شيخ الإسلام عمد الدورسوى فتاويه التي وقعت في عهده ، في كتاب سماه « فتاوى يحبي ع . "وفي سنة ثلاث وخسين وألف ، ودفن عند والده بمدرسته .

خلاصة الأثر ٤/٧٦ = ٤٧٧ .

(١) ق ا ، ج : ﴿ شمسيا ﴾ ، والمتبتِّ ق : ب . ﴿ ﴿ ﴾ ق ب : ﴿ تَلْكُ ﴾ ، والمثبت ق : ١ ، ح .

(٣) يعني الفضل بن يحيي بن خالد البرمكي ، وزير الرشيد ، المتوفي سنة ثلاث وتسعين وماثة .

 (٤) يحي بن خالد البرمكى ، أبو الفضل السابق ، كان مؤدب الرشيد ومعلمه ، وقد رضم الرشيدمع ابنه الفضل ، توقى يحيى في سجن الرشيد سنة تسعين ومائة . بل لم يُبني ل كَعْبِ (١) ، من عُلُو كُعْبِ.

وأنسَى دعوة حاتم ، بأى مادح (٢) وخاتم .

تتنفَّس الأسحارُ عن آثارِه ، وتتبَسَّم (٢) الأماني عن جُودِه وإيثاره .

والدنيا مشرِقةٌ بَلَأُلا. وجهِ الْمُضِي ، والأيامُ تَفضَّب إذا غضِب وترضى إذا رَضِي .

وقد ضينتْ مَساعِيه أن يُشْكر، وأن لا تعذُب الأَفُواهُ حتى يُذْكر.

وله القَدْر الذي استخدم الأنام، واستمبد الليالي واسترَقَّ الأيام.

إذا أقبل في كوكبه وجَلالِهِ ، تسجُد الأجفانُ لتمظيمه وإجلالِهِ .

فرأيه سرائج الملوك (\*) ، وذلك من نظمه الذي هو نَظْم السُّلوك (\*) .

وهو في الأدب أوْحَــدُ مَن لَان له السكلام ، فإذا أَمْسَك القِرْطاس اختصمتْ أَفُواهُ الدُّوِيّ في تَقْبِيل أقدام الأقلام ﴿

يستوقفُ المَّلْيَا جَلالًا كُلَّمَا سَجَد اليَرَاعُ بَكَفَّه تَبْجِيلاً (٢) لا تَسْتَنيرُ به المعسالي غُرَّةً حتى يسيل به النَّدَى تَحْجِيلاً (٢)

وكل من كان في عصرٍ ، فهو هاصِر غصنِ الأدب من محلِّ هَصْرِه . وأ كثرُهم عليه تخرُّج ، وفي بُستانِه تأرّج .

ومن طبعه اكتسب ، وإلى طريقِه انتسَب .

فرياضُ أفكارِه باسمةُ الثغور عن شَنَب المانى والألفاظ ، وغِياضُ أشعارِه مُتفتِّحة عن وردِ الخدود ونَرْجِس الألحُاظ .

<sup>(</sup>١) لعله يعني كعب بن مامة الإيادي ، جاهلي جواد ، بضرب به المثل في الإيثار وحسن الجوار .

<sup>(</sup>۲) ق 1 : د ما ح »، والثبت ق : ب ، ج .

<sup>(</sup>٣) في ا ، ج : « وتبتسم ، ، والمثبت في : ب . ( ؛ ) يشير إلى كتاب سراج اللوك للطرطوشي .

<sup>(</sup>٥) نظم السَّلُوكُ لأَنِي بَكُر عُمَد بن عيسي بن اللَّبَانَة اللَّخْسي . انظر كَشْف الظُّنُون .

<sup>(</sup>٦) التحميل: بياض في قوائم الفرس ،

تَهُزُّ أَعْطَافَهَا ارْتياحاً به القوافى ، وتَحُتُّ لهـا (١) النَّدْمانُ أَكُوُسهـا على النَّدْران الصَّوافِي.

مستظّمِر بعبارات وألسِنة تَمَتّت كالرياض الغُرُّ أَلُواناً أَمُدَى إِلَى لُغَةِ الأَعْرابِ تُبّعَهَا ورق بالمنطق النَّر كِيِّ خاقاناً

\* \*\*

وقد أوردتُ له ما يُحْدِلِي الأدبَ كَا يُحلِي السَّوارُ الزَّنْد ، ويفُوح عَرَّفُه كما يغوس عَرَّفُ العُنْبر النَّدَّ .

فمنه قوله في الغزل <sup>(٢)</sup> :

ورَد النسيمُ بأطبي الأخبارِ طاب الوُرودُ وسائرُ الأزهارِ سكروا بخمرِ الشوقِ حتى أظهرُ وا مانى ضمائرِهِ من الأسرارِ فى جَمْعِهم لَم تَكُنَّى إلا ماسِكاً قدَّحا من الإبريزِ والبَلاَّرِ والجَوْضُ فيه مجالسُ ملكِيَّةٌ والوَرْد كالسُّلطانِ في الأطوارِ (1) والحوضُ فيه مجالسُ ملكِيَّةٌ والوَرْد كالسُّلطانِ في الأطوارِ (1) لعب الشَّمُول بزُمْرةِ الشُّطَّارِ (1) لعب الشَّمُول بزُمْرةِ الشُّطَّارِ (1)

\* \* \*

وقوله <sup>(ه)</sup> :

كَأْنُ بُورَدِ خَـَدَّيْهُ عُقَارٌ شَرِبْتُهَا حَتَى بَدَا البَلاَّرُ (١)

非特殊

البلار : لغة في البَلُور ، رأيته في استمال اللولَّدين ، منهم المعتبيد (٧) بن عَبَّاد ، على

<sup>(</sup>١) في ج : ﴿ لَهِ ﴾ ، والمثبت في : 1 ، ب . ﴿ ﴿ ﴾ الأبيات في خلاصة الأثر ٤/١/٤ .

<sup>(</sup>٣) في خلاصة الأثر : ﴿ فِي الْأَنْوَارِ ﴾ . ﴿ { } فِي خلاصة الأثر : ﴿ لَعَبِ الْشَيُولُ بِهِم ﴾ .

<sup>(</sup>٠) البيت أيضًا في خلاصة الأثر ٤/١٧٤ . (٦) في ١ ، ح : دحتى يد البلار ، والمثبت في : به .

<sup>(</sup>٧) ساتط من : ١ ، وهو ق : ب ، ج ، وخلاصة الأثر ٤ /٧١ .

ماذ كره في « قلائد العقيان » (١) :

جاءتُكَ ليلاً في ثيابٍ نهارٍ من نُورِها وغُلالةِ البلارِ والشُّرب (٢) كناية عن التَّقبيل، أُزيلت به الحُرةُ وبَدَا البَياض.

\*\*\*

ومن لطيف تخيُّلاته قوله (٣):

المُحَلِّة حراء جاءت وقد تفُــوح بالعنبر أَذْيَالُهَا المُعْبِرِ أَذْيَالُهَا حَلْمَةً حراء وياقوتة صيّع من العَسْجِدِ خَلْخَالُهَا (1)

\* \* \*

وله تخميس على بُردة (٥) الأبُوصيري (١) بقوله (٧):

تُمسِى بَعَيْنِ بُوَبِّلِ الدَّمَعِ سَاجِمَةً وَنَارِ وَجُدٍ بِجُونِ القلبِ ضَارِمَةً (١٠) فهل بَرِيدٌ أَنِّى من حَى فاطمة أم هبَّتِ الرِّيحُ من تِلْقَاءِ كَاظِمةٍ (١٠) وأومض البرقُ في الظَّلْمَاءُ من إضم

(١) قلائد العقيان ٢ . (٢) في خلاصة الأثر ٤/١٧٤ زيادة : « في بيته » .

(٣) البيتان في خلاصة الأثر ٤ / ٤٧٢ - (٤) اللمل: حجر كرم •

(ه) في ا ، ب : « براءة » ، والمتبت في : ج . (٦) في الأصول : « الأبي صبرى » أضاف صدر . النسبة ، والإضافة إليها كلها كما هو معروف .

(٧) في ب : « افتخر بقوله » ، وفي ج : « أوله » ، والمثبت في : ١ .

والتخميس أيضًا في خلاصة الأثر ٤/٠٤، ٤٧١.

(A) في ح: « تذرى الدمع كالعلم » ، والمثبت في : 1 ، ب ، والخلاصة . وفي 1 : « وفي لجع الأحزان والهم » ، وفي الخلاصة : « في لجع الأحزان والألم » ، والمثبت في : ب ، ج ، (٩) في 1 ، ج : « وناروجدى » ، والمثبت في : ب ، والخلاصة . (١٠) في ج : « إلى من حي كاظمة » ، والمثبت في : 1 ، ب ، والخلاصة .

متى السُّلُوُ لأهــل العشق عنـه متى وحَبُّ حُبِّ سُكَيْمَى بالحَثَا نَبَتَا (١) إِن تُنكر الوجدَ عندى بعد ماثبتاً فَمَا لَعَيْنَيْكَ إِن قلتَ اكْفُفا هَمَا اللهُ تُنكر الوجدَ عندى بعد ماثبتاً فَا لَعَيْنَيْكَ إِن قلتَ النَّفِقُ يَهُمْ وما لقلبك إِن قلتَ اسْتَفِقُ يَهُمْ

تُويد تُحنَّى الهوى والدمعُ مُنْسَجِمٌ وفي حَشَاكَ لَظَى الْأَشُوافِ مُضْطَرِمٌ (٢) هيمُّات كاتمُ سِرِ العشقِ مُنْعدمٌ أيحتب الصَّبُ أن الحبَّ مُنكيمٍ منه ومُضْطرِم

游林桥

ومن إنشائه ، ماكتبه على كتاب فى الطب ، اسمه « مغنى الشفا » ( ) : ياله من روضة شحار يرها أقلامُ المادِحين من النّحارير ، وألحانُ سواجِمها ماشيمِـــع لدى التّحرير من الصّرير .

غصونُها أورقَتْ ولكنها بصحائف كأنها مملوءةٌ باللطائف أطْباق،وأثمرتْ والعجَبِ أنَّ (¹) منابت أثمارها (٥) بَطِونُ الْأُوراق.

مَن وقف عليها وتوقّف فيما قلتُه من الوصف العارى عن المِرا ، فلا شك أنه مُبْتلًى بداء النُّوك <sup>(١)</sup> وليس له دَوا .

ولمَّا أَجَلْتُ نظرِى (٢) في رَبُوةِ حسنِها وبَهُجَيِّها، ونشَقَتُ شذَا رياحِينها وشَمَّتُ رَّفَ نَفَعَتْها.

وعاينتُ مجالسَ أنسِها وقضيتُ منها العجَب ، وحَرَّكُ منِّى أوتارُ (^) سطورِ (٩ طُروس بها ٩) مالا يُحدِثه القانون من الطَّرب.

<sup>(</sup>١) في ج: ﴿ لَأَهُلُ الْعَشْقُ مَنْهُ ﴾ ، والمثبت في : [ ، ب ، والخلاصة،وفي الخلاصة : ﴿ فِي الْحُمَّا ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ق ج : « لطى الأشواق تضطرم » ، والمثبت ق : ١ ، ب ، والخلاصة .

 <sup>(</sup>٣) هذا الفصل أيضًا في خلاصة الأثر ٤ / ٢ ٧٤ . (٤) في ا ، ب : «إذ» ، والمثبت في : ج ، والخلاصة .

<sup>(\*)</sup> سائط من : ج ، وهو لى : 1 ، ب ، ونى الخلاصة : « أعارها » .

 <sup>(</sup>٦) النوك: الحق ـ وق الغلاصة: « النرك » ، وهو تحريف ، (٧) ق ح: « ناطرى » ،
 والمثبت ق: ١ ، ب ، والغلاصة . (٨) ساقط من الغلاصة . (٩) ق الغلاصة : « طروسها » .

李安宗

ومن نوادره ، أنه دخل عليه رجل ، فوقف وسَوَّى قامتَه ، ثم انْحنى ، ثم قبَض على الحيته ، وجعل كأنه ينفُض عنها شيئا من آخرها ثلاث مرات ، ثم قال له (٢) رُيَعَمَى : باسم الفقير ؟

فقال له : اجلس يا إِدْرِيس .

非非特

<sup>(</sup>١) في ج : ﴿ مَنَ الْشَفَاءَ ﴾ ، والمثبت في : 1 ، ب ، والخلاصة .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : ج ۽ على ما ف : ا ، ب ،

#### 187

## على المعروف برضائى\* سِبْط المفتى زكريا

على الرّضا (١) في نباهيم ، وإن شئت فقل (٢) في نزاهته . ذُو البّنان الرَّطْب ، والبِشْر الذي يفْرَق منه الخطْب . فسيح مدى الإغضاء وفضاء ، مُنتقِبْ وجهُ غضيه برضاه . انتُسِخت شمائله من الصّبا في المَنازِه الرِّحاب ، وارتضعت خِلالُه مع طِفل النَّور أخْلاف السحاب .

فيكاد من رقته يذوب ذوَ بان على بن الجهم (٣) ، وتتقطَّر مِياهُ البراعة من أعطافه إذا أخذتُه حرارةُ الفهم .

(\*) على بن محمد ، المعروف برضائى ، سبط شيخ الإسلام زكريا بن بيرام . كان أديبا شاعرا ، خفيف الروح .

اختصر « خريدة القصر » للمباد الـكاتب ، وسمى مختصره « ،ود الشباب » .

ولى قضاء الفضاة بمصر ، سنه تسع وثلاثين وألف .

وفى هذه السنة "قوق ، ودفن بالقرب من قبر القاضى بكار .

خلاصة الأثر ٣/١٨٧ ــ ١٨٩ ، حديقة الأفراح ١٢٤ ، نقلا عن النفجة .

(١) على بن موسى بن جعفر ، الملقب بالرضا .

وهو الذي عهد إليه المأمون بالحلافة من بعده ، وزوجه ابنته ، وغير من أجله السواد ، وهو شعار العباسيين ، إلى الخضرة ، وهو شعار أهل البيت .

تُوفى في حياة المأمون ، سنة ثلاث ومائتين .

الأعلام ٥ / ١٧٨ .

(٣) فى ج : « قل » ، والمثبت فى : ١ ، ب .
 (٣) أبو الحسن على بن الجهم بن بدر الغرشى .
 شاعر عرف برقة شعره ، وخص بالمتوكل الحليفة العباسى .

قتلِ سنة تسع وأربعين ومائتين .

الأماني ١٠/٣٠ ، وفيات الأعبان ١٣٩/٣ .

وله قوة إلهاميّة ، على افتراع بَنات الأفكار ، وسليقة عَريزيّة ، في اختراع المعانى الأبكار .

ومن آثاره الفريدة ، « مختصر الخريدة » .

سماه « عود الشباب » ، كله أبُّ اللباب .

وكان بمن وَلِيَ قضاء القاهرة ، فافترَّت مَباسِمُها عن فضائله الزاهرة .

وقد سلك فى قضائه بهـا أجَـلَّ مَسلَكُ ِ جَلِيّ ، وصـدَق الحديثُ الَرْوِى : « أَقْضَا مُمْ عَلِيْ » (١) .

وبها عَطِلَ منه حِيدُ القضا ، على مقتضَى الحكم الذي لا ميقابَل إلَّا بالرِّضا . فعلَى أخلاقه الرَّضيَّة ، رضوانُ الله ورحمتُه الرَّاضية المَرضِيَّة .

杂杂类

فن تَوْشِيات قلمه ، قوله في الاعتذار عن اختصار الخريدة (٢٠٠٠ :

ولمَـا وجُدت بعض نَقْده أَزْيَفَ من وأَنج زماننا ، شرعتُ في تمييز الجياد الصائع واكتفيتُ بالعَرْف الضائع من بانها . بل قنِعت بالعَرْف الضائع من بانها .

وَإِنِي وَإِن فَاتَنِي بِعِضُ جَوَاهِرِهِ فَالْفَانُصُ يُعَذَّر بَمَا فِي يَدِيهِ ، وَيُشَكِّر الصَّبَا مُقَبِّلا من الحبيب بعضَ عَرْفِ صُدْغَيْهِ .

فجاء بحمد الله تعالى غادةً تشحر القنوب بألفاظها القُسِّيَّة ، وأَخْاطِها البابِليَّة .

<sup>(</sup>١) قال ابن الديم ، في تميز الطيب من الحبيث ٣١ : • قال شيخنا : ما علمته بهذا اللفظ مرفوعا ، يل في مستدرك الحاكم ، عن ابن مسعود ، قال : كنا شعدت أن أقضى أهل المدينة على . وقال : إنه صحيح ولم يخرجاه . قاله شيخنا .

ومثل هذه الصيغة حكمها الرقع على الصحيح » . (٧) هذا الفصل في خلاصة الأثر٣/١٨٨ . (٣) ساقط من: 1 ، ج،وهو في: ب ، وخلاصةالأثر.

<sup>(</sup>٤) ني ج : ﴿ أَيَّارَ ﴾ ، والثبت في : 1 ، ب ، والملاصة .

تصيد القلوبَ (١) بألحُاظِها التي زيَّـنها الجمالُ بالفُتور ، فمن نظَر فيه يشتعِل قلبُه بالنار وتكتحل عينُه بالنُّور .

وإنى غيرُ آملٍ من أبناء الزمان تحسينهم، ويقلادة حُسن القبول توشيحَهم وتز يبنَهم. فإنَّ مَن جرَّب الناس في أمرهم ، يعرف أن الناس مُشتقُون من دهرهم . بل (أ مانُوْمَله أ) من كرمهم الفسيح ، أن لا يُورَّدُوا وجهه بالتَّصريح بأنه قبيح . إنّ لا يُورَّدُوا وجهه بالتَّصريح بأنه قبيح . أن لا يُورَّدُوا وجهه بالتَّصريح بأنه قبيح . وأن لا يُورَّدُوا وجهه بالتَّصريح بأنه قبيح . وأن الناس إحسان وإجمالُ (أ) من في ذمن ترَّكُ القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمالُ (أ) وأورد هذه الأبيات وأظنها من نظمه ، وهي (أ)

يا مُصدِرَ الْآمالِ بُدْناً بعد ما سُمْناً إليك مع الرَّجا أنقاضَها عِشْفُوذَرَى كَافِي الكُفاةِ مُصاحباً نِعَماً بياضُ الصبحِ هاب بياضَها (٢) وخُذِ الجواهرَ من قلائد مِقْوَلِي إذْ كَانَ غيرى مُهْدِياً أغراضَها

\* \* \*

قوله: « يعرف أن الناس مشتقون من دهرهم » يشير به إلى قول أبى الفرج العلام الرئيس (٧) الواسطى :

الناسُ مُشتقُّون من دهرِهم طَبُعًا فمن مَـــيَّز أو قاساً عتحن الناساً عتحن الناساً عتحن الناساً

李锋章

<sup>(</sup>١) ساقط مِن : ا ، ج ، وهوفي : ب ، والحلاصة . ﴿ ﴿ ﴾ في خلاصة الأثر : ﴿ نَوْمَلُ ﴾ .

٣١) البيت لأبي الطبب ، وهو في ديوانه ه ٠٥٠ . ﴿ ٤) تقدمت ترجمته برقم ١٤٠ ، صفحة ٦٢ .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : ج ، وهو ف : 1 ، ب ، والأبيات في خلاصة الأثر ٢٨٨/٣ .

<sup>(</sup>٦) في أ ، ج : « كاف الكفاك» ، وفي ب : « كاف الكفاة » ، والمثبت في خلاصة الأثر.

<sup>(</sup>٧) ساقط من : ج ، وهو في : ١ ، ب .

واتَّفَق لى أن بعضَ الإخوان وعدنى بإرسال هذا المختصر وسوَّف، وشوَّق العينَ لاجْتلاء روضه النَّضْر وشوَّف (1) .

(أ فكتب إليه متمثلا):

نَواللَّكَ دُونَهُ حَجْبُ الحجابِ ومَن ناداكُ مَفَقُودُ الجُوابِ إذا أُمَّلتُ يُوماً منك وَعْداً كَأْنِي أَرْتَجِي عَوْدَ الشَّبابِ

\* \* \*

ومن شعر رضائى ، قوله مضمّنا فى الدُّخان ، وقد<sup>(٣)</sup> أبدع (٤) : غَلْيُونُنا حَيْنَ هُمَّتَ كُلُّ نَائِيةٍ بِهِ وَسَامَرِنَا هُمَّ وَأَفْكَارُ قد اهتديْنا إلى شُرْب الدُّخانِ به كَانه عــــــــــَمَ فى رأسِـه نَارُ

\* \* \*

الغليون : أُطلِق على سفينة معهودة بين العوام ، وعلى هذه الآلة التي يُوضَع فيها ورق التّبُغ ويُشرَب ، وكلاها عيرُ لغوى ، وهو في اللغة اسم للقدر (٥٠) .

泰泰森

والمصراع للخَنْساء ، من قصيدتها التي رثت بها أخاها صَخراً . وأول البيت الذي هو ثانيه (١) :

\* وإن صَخْرًا لتَأْتُمُ الْمُدَاةُ بِهِ \*

 <sup>(</sup>۱) فى ج : ( وشوق » ، والصواب ف : 1 ، ب .
 وتشوف إلى الشيء : تطلع إليه .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : ج ، وسقط منها أيضا البيت بعده ، والمثبت في : 1 ، ب .

 <sup>(</sup>٣) سقطت « قد » من : ج ، وهي ني : ١ ، ب . (٤) البيتان في خلاصة الأثر ٣/٨٨١ .

 <sup>(</sup>ه) لم أجد هذا في المعاجم التي بين يدى .

<sup>(</sup>٦) من قصيدة لها في ديوانها ٧٣ ــ ٨٥ ، وعد ابن قتيبة هذا البيت بما سبقت إليه ، وروى صدره :

<sup>\*</sup> أُشَمُّ أُبْلَجُ تَأْتُمُ الْلَمَاةُ بِهِ \*

انظر الشعر والشعراء ١/٣٤٧ .

وقد كثر تضمين الشعراء له في مقاصد لهم وأجود ما رأيته من تضامينه قول المِزّ

المَوْصِلِيُّ (١) ، في سَامَرٌ \*يُّ (٢) ، اسمه نجم :

وسامَرِيّ أعارَ البدرَ فضلَ سَنّا لَمُّوهُ نَجُمّا وذاكِ النجْمُ غَرَّارُ 

ومما عرَّبْته من شعره (٣) :

قُرُ بانَ عَيْنيه أم الحواجبِ

جرَّد لى من ناظِريْه مُرْهفاً ومثلُه من حاجبيَّه عاطِبي (١) 

<sup>(</sup>١) عز الدين على بن الحسين بن على الموصلي ۽ الشاعر المشهور . مهر في النغلم ، وحلس بدمشق مع الشهود ، وأنام بحلب مدة .

وله بديمية مشهورة ، عارض بها بديمية الصني الحلي .

توفى سنة تسع وأعانين وسبعائة .

الدرر الكامنة ١٩٢/٣.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى مدينــة سر من رأى بالعراق ، انطر اللباب ٢٤/١ه ، وهو قيـــه بتشديد الراء ، . وني التاموس ( س م ر ) بالتخفيف . ﴿ ﴿ ﴾ بعد هذا ق ح زيادة : ه قوله ، ﴿

<sup>(</sup>٤) في ج : « ومثله من ناظريه » ، والمثبت في : { ، ب .

### محمد بن بستان المفتى "

خِدْنُ الفضل و تَرِ بُهُ ، ومن أمِن من المكروه سِر بُهُ (١) . يتفتّق من المعارف مُكْنَة ، لكنه ير تضِخ لُكْنَة .

فالكلام مشغوف بحلاوة لسانه ، والقول وَقْف على حُسْنه وإحسانه .

وهو من حين أقْمَر هلاله ، راقت ولا ورَق البستان المُزهر (٢) خِلالُه .

وانْهَلَّ صَيِّبُ جَودِه وقد أَرْبَى على انْهلال السحاب انْهلالُه فَشَتَّانَ بينه وبين البستان، أو الصَّيِّب الهَتَّان.

وهيهات أن يكون من قبضه خاص كن فيضه عام ، أو من يُؤتي أكل كل حينٍ كن يُؤتي أكل كل حينٍ

وقد أطلعه اللهُ مُنظوراً بعين العناية المتواصلة المَدَد ، ومُحْفُوفًا بنهاية الرعاية على تَوالى الآنات والمُدَد .

حتى سمَتْ رَتْبَةُ الفُتْمَا بِعالِي مَقَامِهِ ، وطُرِّزت حُلَّامًا الباهيةُ بوَشِّي أَرْقامه .

<sup>(\*)</sup> محمد بن مصطنى ، المعروف أبوه ببستان ، الرومي .

مفتى الديار العثمانية ، ورئيس علمائها .

ولى قضاء الشام ، وقدمها سنة إحدى وثمانين وتسمائة ، ثم ولى قضاء مصر ، ثم نرقى إلى قضاء العسكرين ، ثم قضاء مصر ثانية ، ثم سافر إلى التسصنطينية ، فولى بها قضاء العسكر ، ثم صار مفتيا سنة سبع وتسمن وتسمائة ، وعزل ثم أعبد ،

تونى سنة ست بعد الألف بقسطنطيذية .

خلاصة الأثر ٤/٣٢ ، ٢٢٤ .

 <sup>(</sup>١) في ١، ج: « وسربه» ، والمثبت في: ب . (٢) في ج: «الزهر» ، والمثبت في: ١، ب .

<sup>(</sup>٣) ني 1 : ﴿ وَالْمُهِدَ ﴾ ، وَالْمُنْبُتُ فِي : بُ ، ج ،

ثم فارقته ولم تصبر على نَو اه <sup>(۱)</sup> ، فراجَمها بعد ما استحلَّت بسِواه . فعاد روضُ الفضل إلى نمائه ، وكوكب السَّمد إلى سمائه .

ولم (أَ يَزَلَ يُكَحِّلُ أَ) الطروسَ بميل يَرَاعتِهِ ، ويُشْفَفُ الآذانَ بلآلئَ برَاعتِه . إلى أن ذَبُل بسموم المرض غَضَّ نَباتِه ،وقُطِفتْ بيد اَلحَيْن زهرةُ حياته .

#### **安 泰 安**

فما يُمدَّ من زهرات بستانه ، ورشَحات أقلام بَناَنه ، قوله فی رِثاء سلیان <sup>(۳)</sup> زمانه <sup>(۱)</sup> :

ألا أيها النَّاعِي كَأَنُّك لا تَدَّرى بما قلتَ من سوء المُقالةِ والنُّشر (٥) سَلَنْتَ سيوفَ الموتِ في الدهرِ بَمْتَةً وقد بلغ السيلُ الزُّبَي من جوَى الصدر (٢٦) وشَقَّتُ قلوبَ المسلمين جراحةِ ﴿ يصارم سيف قد مضى ماضى الأمر (٧) سهامُ الْمَنَايَا مِن قِسَى صُرَاوِقِهِنَا أصابت بسهم في ابتسام من الفجر (٨) نسيمُ الصَّبا رقتُ بأشْجَانِ وَرُقَة جمامة وذات السُّدر حنَّتْ من الذُّعر عامٌ على هـام المالكِ تاجُه أمين رشيدٌ في الخــــالافة ذو قَدُر أأغْنِي جواداً في جوادٍ بذكره لقد سارتِ الرُّ كبانُ في البرُّ والبحر (١) عزيمتُه في البحر كانت عظيمةً وهِمَّتُهُ فاقتْ على الأنْجُمُ الزُّهْر وأيامُه كالشمس كانت مضيئةً وأعوامُه في الحسنِ أَبْهَى من البدرِ

<sup>(</sup>١) في ب ، ج : ﴿ ثُواهِ ﴾ ، والمانبت في : [ .

<sup>(</sup>٢) في ب: « تمكحل » ، والمثبت في : 1 ، ج . (٣) يعنى السلطان سليمان الفانوني ، وهو ابن السلطان سليم فانح مصر ، وكانت وفاة السلطان سليمان القانوني سنة أربع وسبعين وتسميانة . انظر حقائق الأخبار ٢/١١ ٥ - ٥ ٥ .

<sup>(</sup>٤) القصيدة في خلاصة الأثرع/٣٣٤ . (٥) في خلاصة الأثر: «من سوء المثالة والشر» .

 <sup>(</sup>٦) في الخلاصة : «أسلت سيوف» ، ومن رواية حسنة . (٧) في ١ ، ب : دوشقفت قاوب» ،

وفى ج : « وشفت قاوب » ، والمثبت فخلاصة الأثر . ﴿ (٨) في الخلاصة : « في ابتسام من النفر » ،

وفى ج: ﴿ فِي ابتسام فِي الْفَجْرِ ﴾ ، والمثبث في : ١ ، ب . ﴿ (٩) فِي الحَلَامَةُ : ﴿ فَأَعْنَى جَوَادَا ﴾ .

فهاتيك أوصافُ لَعَمْرى جليـــالة فَدُونَكُهَا أَبُّهَى مِن الزَّهْرِ والزُّهْرِ

وما قيل إُجمَالُ لبعض صفاتِهِ ولا يُمكِن التفصيلُ بالنظمِ والنثرِ (١) على عكس ما طاف البالاد بجُنْدِه كشس غَرِيبا غاب في مَغْرِب القبرِ (٢) صمائفُ أَكُوانِ تدبَّرتُ حَلَّمُهَا فصادُفْتُهَا شرحًا لفنِّ من الهجرِ (٣) على صفحة الخدَّيْن أمليْتُ ما جرى بأقلام أهدابٍ من البُّوس والضُّرِّ

 <sup>(</sup>١) فيخلاصة الأثر: «لبعض جيله» . (٢) في ج: «ما كان البلاد»، والثبت في: ١، ب، وخلاصة الأثر.

<sup>(</sup>٣) ق خلاصة الأثر : « تدبرت كلما » .

# شيخ الاسلام أسمد بن سعدالدين "

مناطُ الْمَلْكُ ومِلاكُه ، وقطب السعد الذي دارتْ عليه أفلاكُه .

الطالع بين الشمس والقمر السَّعد ، والمقتنِص لِشوارِد المعالى بلا تحمُّل مِنَّة لِوَغْد (١) تحلَّى بالرباسة في مَيْعة شبابه ، وأَلْقَتِ السعادةُ أَعِنَّهَا في بابه .

مُرتقِياً في رُتَبِها طورًا فطورًا ، ترقَّى النَّبات ورقا ونَوْرا .

يزيد قدرُه ويُوفي ، وقد خلص من داء (٢) الفرض وعُوفي .

فما قصرت له في أمرٍ يَدان ، وعنده (٢) انْطفا قِنْد بل سَعْدان (١) .

فبوجهه مرآةُ النهار تُصْقَل ، ولدَيْه تُربط الأماني و نعقل .

ولد سنة عان وسمين و تسمأنه .

وحصل على والده ، وعلى المولى المنلا توفيق الكيلاني .

درس بالمدرسة الكرى ( مدرسة أم السلطان سليم الثاني ) ، وبالدرسة السليانية بالقسطىطينية .

ثم وجه له قضاء أدرنة ، ثم قضاء قسطنطينية ، ثم قضاء الدسكر باناشولي ، ثم قضاء الروم .

وحج فى سنة ثلاث وعشرين ، وعاد إلى الروم ، فنولى الإفتاء سنة أربع وعشرين ، ثم عزل ، ثم أعيد سنة اتنتين وثلاثير.

> تُوفَى سنة أربع وثلاثين ، ودفن بتربة أسلافه ، بمدينة أبي أيوب . خلاصة الأثر ٢ /٣٩٦ ــ ٢٩٨ ، وانظر ريحانة الألبا ٢٨٣/٢ .

(١) في ا ، ب : « لوعد ، ، وفي ج : « الوعد » ، ولمل الصواب ما أثبته .

(۲) ف ا : « أداء » ، والمثبت في : ب ، ج .
 (۳) في ا بعد هذا زيادة : « إن » ، والصواب في : ب ، ج .
 (٤) كان يحيي بن خالد ولى سعدان الديوان ، فسكان برتشى ، ولا يقضى حاجة لأحد ما لم يأخذ رشوة ، حتى تال فيه الشاعر :

صُبُّ فى قنديل سعدا ن مع التَّسليم زيْتاً وصب الزيت فى الفنديل كناية عن الرشوة ، فلما شهر بذلك عزله . ثمار الفاوب ١٥٢ ، وللقصة بقية فيه .

<sup>(\*)</sup> المولى أسعد بن محمد ( سعد الدين ) بن حسن جان التبريزي الأصل القسطنطيبي المولد والوفاة . مفتى الشخت العثماني ، وواحد الزمان في الفشل والإنقان؟

وله فى الصدارة تثبُّتُ الجبال ، والاستقلال الذي 'يُنسِى المـاضِيّ منه الاستقبال . فلولا مَهابتهُ إذا أقبل ، لانتظمت على أذّياله القَبَل .

وكان دخل الشامَ حاجًا فابتهجتُ بأضواء سعادته ، وقارنت السعدَ الأكبر في بَدْء أمره وإعادتِه .

وفى رجْمته إليها قابله البريدُ بمنصب الفُتْيا ، ودعاه الدهرُ إلى هذا المُقام الذى وقفتٌ عنده العَلْيا .

فنادتُه المعالى لَبَّيْك وسَعْدَيْك ، والنَّمْن والنَّجْح كما تشاء في يديْك .

ولم يزل في هذا المركز حائزاً رُتَب السكمال ، وعلى مَشْرَع مجده تحوم طيورُ الآمال . إلى أن وقعتْ فتنة بين العسكر ، اغْبَرُ لها أفّق السكون وتعكّر .

وى انتهت إلى قُتْل السلطان عثمان (١) ، فانحرف عنه وعن آل بينته الزمان . ولم يطُل به العمر حتى طَلَحه (١) وأنْضاه ، وأغمده في قِراب القبر الذي انتضاه . فلا زالت رحمة الله و بركائه ، تُحبِّيه مادامت تَقُلُ الفلَك حركاتُه .

\* \* \*

وقد أوردتُ من شعره قطعةً خضع لها البيان وسلَّم ، وهي قوله في التوسُّل بصاحب الشفاعة صلى الله عليه وسلَّم (٢) :

<sup>(</sup>١) هو السلطان عثمان الثانى بن السلطان أحمد الأول ، وقد قتله الانكشارية ، حين علموا نيته فى التخلس منهم سنة اثنتين وثلاثين وألف .

انظر حقائق الأخبار ١/٥٧٥ ـ ٧٧٥ ، وخلاسة الأثر ٣/٥٠١ ـ ١٠٩٠

 <sup>(</sup>۲) طابعه : أعياه وأتعبه .
 (۳) القصيدة في خلاصة الأثر ۱/۲۹۳ ، ۳۹۸ .

<sup>(</sup>٤) بعد هذا البيت في الملاصة زيادة :

كُلُّ خيرٍ فَهُو مَجُوعٌ لدَّيْكَ بين جَمْع الرُّسُلِ أنت المَفرَدُ

كُلُّ مَن ناداك فيا نَابَه فاز بالإسعاد فيا يقصدُ (١) قد أنى مستففراً مُستشفعاً عبدُك المكينُ هـ ذا أسعدُ مستغيثًا شاكيًا مرت نفسه باكيًا مما جَنتُ منه اليَّدُ منك فَتْحَ الباب أرجُو ضارعاً قارعاً أبوابَ فضل تُرْصَدُ منك ياغيثَ النَّدَى أرجو الهُدَّى إن في الأحشاء ناراً تُوقَدُ (٢) مَسَّنى ضُرُّ وكربُ مُزعِجٌ في الليالي بالتَّوالي أَسهَدُ طــــــال أيامُ التنائي والأسَى يا حبيب القلب بالله الذي بالذى أعطاك قسدراً عاليا بالذى أعطاك بين الأنبيا بالذي أعطاك ما لم يُعْطِهُ عِدْ بِلُطْف مِنْكُ كُنْ لِي شِافْعًا لا تخيبني فإني سيائل سَلْ مِن الرحمٰن تَعْجِيلَ الشُّفا وانشِراحَ الصدرِ لي يا أُعَجِّدُ كُلُّ مَن يرجُو النَّدَى من بابكم فرو من نَيْـل الأماني يسمَّدُ (٧) صَلِّ ياربُّ على خــير الوركى بصــلاة سَرْمَد لا تنفَدُ (١٠) وارض عن آل وأصاب هم ال عابدون الرَّاكعون السُّجَّدُ

يا طبيب القلب أنت المُنْحدُ (٢) ما لمخلوق إليــــه مُصَّعَدُ (١) مَكُرُ مَاتِ أنت فيها أُوْحَدُ (٥) أُجَداً من خَلْقه يا سيُّدُ (١) إِنْ تُلاحِظْنِي فَإِنِي أَسْعَدُ سَأَتُلُ الدمم الذي لا يُطْرَدُ

<sup>(</sup>١) ق ا : ﴿ فَيَمَنَ نَابِهِ ﴾ ، والمثبت ق : ب ، ج ، والحلاصة .

<sup>(</sup>٢) في ج: ﴿ نُورًا تُوقِدُهُ ، والصوابُ في: ١ ، ب، والغلاصة . ﴿ ٣) ق ١ ، ب: ﴿ أَيَامُ التَّأْنِيُّهُ ، والمثبت في : ج ، والخلاصة . ﴿ ٤) هذا البيت ساقط من : ح ، وهو ي : ١ ، ب ، والخلاصة .

<sup>(</sup>ه) هذا البيت ساقطمن: ( ، ج، وهو ف: ب،والملاصة . (٦) فخلاصة الأثر: «واحدامنخلقه».

 <sup>(</sup>٧) بعد هذااليت في خلاصة الأثر زيادة :

أنت محودٌ لربِّي فعَلَى ذا تك لا أُحْصِي الثَّمَا يا أحمدُ (A) في ج ، والخلاصة : « بصلاة سرمدا » ، والمثبت في : ١ ، ب .

### ابنه أو سعيد محمد \*

الفتى بعد أبيه وجدًه ، والمولى الذى خضّع كلُّ مجدٍ (١) لَمجدِه . ورث (٢) المجد خلَفًا عن سلَف ، ورَها به مركزُ السيادة على زَهْوٍ وصَلَف بِشِيم النَّنِرات بها تعلَّق، تستميدُ منها فضلَ توقَّد وتألَّق . وبلاغة في مرتبة الإمجاز ، كأنما أستُفيد منها الاختصارُ والإبجاز . فهو قليلُ القول صادقُ العمل ، (مقصورُ الهيمة ٢) على إنالة ما يُهِم (١) من الأمَل . له صَدَّرُ النادِي ، والصِّيتُ الذَّائع (٥) بِشَرف المنادِي . والصِّيتُ الذَّائع (١) بشَرف المنادِي .

حتى جَرَّبه الدهرُ بَخَطْب مَنْ أَخْطاه سهمُه ، لكنه ازْداد به عقلا<sup>(٢)</sup> عقلُه وفهمُه . فى وقعة <sup>(٧)</sup> تخرَّب فيها قَبِيلٌ وعَشِير ، وهلك فيها وزير ومُشِير .

(\*) أبو سعيد عمد بن أسعد بن عمد ( سعد الدين ) بن حسن جان القسطنطيني المولد والمنشأ والوفاة . شيخ الإسلام بن شيخ الإسلام بن شيخ الإسلام .

ولد سنة ثلاث بعد الألف .

ولازم عمه شبخ الإسلام المولى محمد بن محمد ( سعد الدين ) .

وَلَمْ يَزُلَ يَتَرَقَى فَ الْمُدَارِسُ ۽ حَنَى صَارَ قَاضَى قَضَاهُ النَّبَامُ ۽ سَنَةُ إَحْدَى وَثَلَاثِينَ وَأَلْفَ ۽ ثم وَلَى قَضَاءُ بروسه والفعظة ۽ ثم قضاء قسطنطينية ۽ ثم قضاء العسكر بأناطولى ۽ ثم نقل إلى روم ايلى ۽ ثم صار مفتى التخت ثلاث مرات ،

واختنى مدة فترة الاضطرابات في الدولةالمثائية ، وتوفى وهو في الاختفاء، سنة اثنتين وسبعين وألف، ودفن يمقبرة أجداده ، بالقرب من تربة أبي أيوب الأنصاري ، رضى الله عنه .

خلاصة الأثر ١٧٧/١ ـــ ١٢٩٠

- (١) ق ب : ﴿ الحجد ﴾ ، والثبت ق : ١ ، ج . ﴿ (٢) ق ١ ، ب : ﴿ وَرَدَ ﴾ ، والمثبت في : ج .
  - (٣) ساقط من : أ ، وهو في : ب ، ج . ﴿ (٤) في ج : ﴿ بِهِ ﴾ ، والمثبت في : أ ، ب -
- (ه) ق ب : « الشائع » ، والمثبت ف : ١ ، ج . (٦) ق ب : « نبلا » ، والمثبت ف : ١ ، ج .
- (٧) ذلك أن المنرجم نهبت داره في آخر مرة تولى فيها الفتوى ، وذلك بسبب ثورة العسكر على الوزير
   الأعظم أشير ، واضطرب عال المنرجم بعدها ، واختنى مدة ، وعرض عليه عديد من الوظائم فلم يقبلها .

انطرخلاصة الأثر ١ /١٢٩ -

فرَّقت بين رويح وجسد ، وخَلَّتْ بين تَشَفَّ وحسَد .

فأصيب في ذخائر كان عَبَّا خَباياه (١) منها ، وسلمِتْ ولله الحمد نفسُه التي لا عِوض عنها .

و إذا بقِيَتِ <sup>(٣)</sup>النفس فلا الْتفاتَ إلى الْفان ، وهى الأيامُ ليست إلَّا إغْفاةُ <sup>(٣)</sup>أجفان. فبقي بعدها مُنزويا ، وفي خِير الخيركماكان مُنطويا .

ولم يَفْفَل لسانهُ عن شُكر ، ولا شاب فيها حالتَه المعروفةَ بنُكُر .

حتى طوَّى الحِمامُ محاسنَه الفاخرة ، فالله يُموِّضه عن لَذَّاتِ الدنيا بنعيم الآخرة .

春 谷 李

وقد ذكرتُ من آثار قامِه ما يُرْوَى لشرَف الناظم ، والمنسوبُ يصير عظيما بالنَّسبَة إلى الأعاظِم.

فِين ذلك ما كتبه على طُومار يشتمل على كُرامات أبي الغيْث القَشَّاش التُّونُسِي ('') أَرْسَالَةً جُدَاوِلَ مِن بحر الحقيقة سالَتِ ('') ومن مَنْبَعَى علم اليقين وعيْنِه أسالتُ مَعِينَ الحَقِّ أَيَّ إِسالة وفيها جلَتْ حالات حبُّ كأنها طَواوِيسُ جَنَّاتٍ تجلَّتُ وجالَتِ وفي ضِمْها تنشيطُ أهل محبَّة وتنبيهُ تعبير لأهل البطالة ('') وفي ضِمْها تنشيطُ أهل محبَّة وتنبيهُ تعبير لأهل البطالة ('' أبو الغيثِ نعم الفَوْثُ حُسِيرُ وسيلة إلى من به قد كان خَمْ الرسالة

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ خَزَاتُنه ﴾ ، والثبت في : أ ، ج .

<sup>(</sup>۲) فی ب : « أُبقيت » ، والثبت في : 1 ، ج ، (۳) في ب : « غفاة » ، وفي ح : «غفاه» ، والمثبت في : 1 ، ب ، والمثبت في : 1 ، ب ،

<sup>(</sup>ه) في ج : ﴿ فِي بحر الحقيقة ﴾ ، والمثبت في : ا ، ب .

<sup>(</sup>٦) ق 1 : « تشطیب أهل محبة » ، والمثبت ق : ب ، ج .

قلت: أبو النيث هذا آية الله الكبرى في الفنون ، والنائل من مقاماتِ القُرُّبِ والتخصيص مالا تتخيَّله الأوهام والظنون .

ومن أراد استقصاء أحواله ، فعليه بتاريخي <sup>(١)</sup> فهو مُوَشَّى بذكر أفعاله وأقواله .

\* \* \*

وكتب على فرائض العلاء الطَّرَ ابْلُسِيّ (٢) ، الإمام بجامع دمشق (٣):

كتابٌ نفيسُ للفوائد جامعُ مفيد له لطلاّب المسائل نافعُ (٥)
على حُسْنِ ترتيب تحلّى بُجمَّلاً فقرَّتْ عيون للورى وتجامعُ (٥)
بدا مُمْجِباً إِذْ لم تَرَ العينُ مثلَه به نورُ آثارِ الفضائل لامعُ للمع المعيد في الأثمَّة سُؤْدُد لوايات أنوار المكارم رافعُ (٢) للماه أفاض عليه الربُّ من سُحْب جُودِه فبحرُ عطاهُ ابجلم للخلقِ واسعُ (٧) فسدَّد من جمعه وأحسن ، وأمنن فيا جمع وأثقن .

<sup>(</sup>١) خلاصة الأثر ١/٠٤٠ ـ ١٤٣، وكانت وفاته سنة إحدى وثلاثين وألف.

 <sup>(</sup>۲) علاء الدين على بن محد الطرابلسي الأصل ، الدمشق ، الحنني .

شيخ الإقراء بدمشق ، وإمام الجامع الأموى .

كان علامة في القراءات ، والفرائش ، والحساب ، والفقه .

وكتابه هذا الذي كتب عليه أبو سعيد، هو «سكب الأنهر»، وهو شرح على فرائس «ملتق الأبحر». توفى علاء الدين سنة اثنتين وثلاثين وألف ، ودفق بمقبرة باب الصغير .

تراجم علماء طرابلس وأدبائها ٢٠، خلاصة الأثر ١٨٦/٣ ، ١٨٨٠

 <sup>(</sup>٣) الأبيات في خلاصة الأثر ١ / ١٢٨ . (٤) ق ١ : « لطالاب النوائد، والمثبت في : ب ، ج، والملاصة.

<sup>(</sup>ه) في الخلاصة : « تجلى عملا » . (٦) في 1 ، ب : « فخر الأثمة سؤددا » ، والمثبت في : ج ، والمخلاصة ، وفي 1 : « لربات أنوار » ، والمثبت في : ب ، ج ، والخلاصة ،

<sup>(</sup>٧) هذا البِّيت ساقط من : ج ، وهو في : ١ ، ب ، والغُلَّاصة ، ورواية الغلاصة لعجزه :

<sup>\*</sup> فَإِنَّ غَمَامَ الفضلِ منهُ لوامعُ \*

ولما أَجَلْتُ نظرى <sup>(۱)</sup> فى رَبُّوة حُسْنه وبهجته ، وشمنتُ من جانبِ وادِيه عَرْفَ شَهِيمه ونَفْحته .

وجدتُهُ (٢) حديقة ً أنيقة ، مُزَيَّنةً بأزْهار المعانى الدقيقة .

وأَلْفَيْتُه جامعاً من المسائل مالا يُوجد في المنقول ، ومُحتوياً من الأُبحاث مانعجِز عن فهمه المُقول.

أَبَرَّ الله عَمَامَ ، وحرَسه من صَوارف (٣) الدهر ويسَّر أملَه .

구 참가합

<sup>(</sup>١) في ج: « ناظري» ، والمثبت في: ١ ، ب. (٢) في ب: «وجدت» ، والمثبت في: ١، ج.

<sup>(</sup>٣) في ج : ﴿ حوادث ﴾ ، والمثبت في : 1 ، ب ، والمهود في هذا الجُم ﴿ صروف ﴾ .

#### 10.

# محمد بن عبد العزيز بن سعد الدين المعروف بهَائي \*

هو بين أميرًة (1) هذا النَّجْر ، ليلةُ القدر إلى مَطْلَع الفجر . شاهِدْهُ تَلْقَ نُجُحْحَ (1) الأمل ، وانْظُر بنادِيه الشمسَ فى الحَمَل . أشرق فى قلّك البّها ، وحَلِيَ (1) ببُردة الازْدها .

فَيِشْرُهُ يُميد بَشَاشَةَ النَّبْت الجَدِيب، ولُطُّفُهُ يُسح به الروضُ عِطْنَى أَدِيب. مشمولُ الشَّمَائل طَيِّبُهَا ، مُنْهِمِرُ للواهب صَيِّبُها.

أَعْدَى الوجودَ بِجُودِه فأباد سأثرَ بُخْلِهِ (\*)

لا بُخْلَ فيه يُرَى سوى أن لا يجُود بمشهله فَعَطاؤه يزيد الأعمارَ في تَمائيها ، ويُبْتِق وُجوه الرَّاغبين بمائيها . وإذا كانت أنْعُمُه عند أوليائه ، يُغْتَبَط بها أكثرَ مانكون في أفيائه .

سرَى ذِكْرِه فِي الآفاق ، مَسِيرَ الصَّبا جاذَب ذبكُها النسيمُ الخفَّاق .

<sup>(</sup>١) كد بن عبد العزيز بن عمد بن حسن جان ، الشهير بيهائي .

مفتى الديار الرومية ، وأحد أفراد الدنيا .

ولد سنة عشر وألف .

وتلمذ لأستاذه عبد الرحيم .

وحج مع والده سنة عشرين وألب ، ولازم من عمه الأوسط شيخ الإسلام أسعد .

درس بقسطنطينية ، وظل أمره يترقى حتى وصل إلى مدرسة شهرزاده .

وأعطى قضاء سلانيك ، ثم حلب ، وعزل منها وننى إلى جزيرة قبرس ، ثم أعيد ، وأعطى قضاء الشام ، سنة أعان وأربعين ، ثم ولى قضاء أدرنة وقسطنطينية ، وقضاء المسكر بأناطولى ، ثم ترقى إلى روم ايلى ، سنة ست وخسين ، وأصبح مقتيا سنة ست وخسين .

توفى سنة أربع وستين وألف .

خَلاصة الأثر ٤/٢ ـ ٩ .

<sup>(</sup>١) في ج: ﴿ أَمَرُهُ ﴾ ، والمثنبت في: ١، ب . (٢) في ١: ﴿ نَجِم ﴾ ، والمثنب في: ب ، ج .

<sup>(</sup>٣) في 1 : «وجلي» ، والمثبت في: ب ، ج . ﴿ ٤) في ج : «غذى الوجود» ، والمثبت في: 1 ،ب.

فإذا تلقّت الأرواحُ منها نفَحاتِ النَّنا ، تعطَّفت بها الأعْطافُ وتثنَّت الأثنا . وقد جمع الله (١) شَتاتِ الأدب باعْتنائِه ، وأعاد فيـه رَوْنَق الحياة بعـد دُثوره وفَنَائه .

فى زمنٍ لم يَبَقَ فيمه مَن إذا شَدَا مُدَّاحُه هزَّنَهُ الأَرْيَحِيَّةً ، إِلَّا قُضُبُ الربيع إذا شدَتْ الأطيارُ تثنَّتْ من أصواتها الشجيَّة .

فانكشفتْ ظَلْمَاؤُه عن يَقَقَ (٢) ، وازْدَهت رياضُه من الوَشْي فى أنخْر شَفَق . وانْثالتْ إليه الوجوهُ من أهلِه ، سالكين فى صَعْب المديح وسَهْلِه . فا خاب (٢) أَحَدُ منهم فى سُرَاه ، ولا صَلَد (١) له زَنْدٌ وَرَّاه .

\* \* \*

وهو فى الشعر التركى تُجيد مِلْ قَمِه ، وأما الشعر العربي فلا أحسَبه جرًى على قلّه .

وقد وقفتُ له على قطعة بالتركيّة التقطتُ منها اللؤلؤَ الفَرَّد ، ونقلتُه إلى العربيّة فهاهوكاء الوَرْد يدُلُّ على الوَرْد :

وقد كُشِف الحجابُ فبأن عنه لَحْيَّا أَكْسَب الشَّمَ اضْطِراباً وقد كُشِف الحجابُ فبأن عنه لَوراً فصيَّرت الفِراش لهـ نقاباً

泰特特

وقد رأيت من مُنشاً ته هذه القطعة ، كتبها على نسب أذَّهَمِى (°): حمداً لمن جمل الانتساب ، إلى بعض الأنساب ، مِن أوكد الأسباب ، الناجعة فى إنشاء ذخائر الحد والثنا.

<sup>(</sup>١) في ج بعد هذا زيادة : ﴿ له ﴾ ، والمثبت في : 1 ، ب .

<sup>(</sup>٢) يقق : شديد البيان . (٣) في ج : ﴿ عَابِ ﴾ ، والمثبت في : ﴿ ، بِ .

<sup>(</sup>٤) سلد الزند : صوت ولم يور . (٥) هذا الفصل في خلاصة الأثر ٤/٦ .

وأباح لِأَفْدَامُ الْمُتَشَبِّثِينَ بَأَذْيَالِهَا، مُواطَّئُ الْمِزْ وَمَدَارِجِ الْعُلَى . وَنَصَبِ لَمْ سُلِّماً يَمْرُجُونَ فَيهِ ، إلى سماء السُّمُوّ وَفَلْكَ الارْتَقَا .

مَرَابِعُ قُدْسِ نَالَهَا كُلُّ أَقْدَسٍ سَمَا مَن سَمَا مِن نَائَلِيهَا إِلَى السَّمَا وَصِلاَةً وَصَلاَةً وَسلامًا عَلَى مَن به بُدِيْت نُسِخة الوجود والعطا ، كما (الله خُيِّمت (رسائلُ النَّبُوَّة والاصْطفا .

وعلى آله وأصحابه السَّكْرَ ماء النُّجَبا .

وبعد، فهذه شجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعُها في السما، تُؤتِي أَكُلّها كلّ حين بإذن (٢) رَبّها.

وتفُوح من كل زهرة منها روائح كأنها نوافح (" النّوافيج حُسناً (" وطِيباً ، وطِيباً ، وطِيباً ، ويبدُو من محاسنها مايخالُه الإنسان غُصْناً رَطِيباً .

كَأَنْهَا اتَّصلت بأَفُواه عُروقِها عينُ الحياة ، إذِ انسحبتْ (٥) عليها أَذَيالُ نَفَحات الجنان بتلك الحسنات.

وَالْهَا مِن شَجْرَةٍ زَكَيَّة تَسُدُّ عَيْنَ الشَّمْسِ بَأُورِاقِهَا ، وَتُعَطِّرُ أَعَمَاقَ النَّرَى بِطِيبِ أَعْرَاقُهَا .

ثابتةٍ في تُرْ بَةٍ طالما رَبَّتْ غُصُونًا طامِيات ، ودَوْحا نامِيات .

من أَسْفَل سافِلين ، إلى أَعْلَى عِلَّيِّين .

وجنَّة عالية ، قُطُوفُها دانية ، وثمارُها يانِمَةٌ غيرُ فانية .

تُورَّد أُخْدُودُ خَدُودِهِا حَيَاءَ وَخَجَلَ ، حَيْثُ نَشَرَّ فَتُ بَلُّمْ أَنَامِلِ السِّيِّدِ الْأَجَلَّ .

<sup>(</sup>١) ق ١ : « ختبت به » ، والثبت بي : ب ، ج ، والغلاصة . (٢) في ب ، ج ، والغلاصة :

<sup>«</sup> بأمر » ، والمثبت في : [ ، وهو اقتباس من الآيتين ٢٤ ، ٢٥ من سورة لمبراهيم • ِ

 <sup>(</sup>٣) في ج : « نوافح » ، والمثبت في : ١ ، ب ، والغلاصة . (٤) في ب : « مسكا » ، والمثبت في : ١ ، ج ، والمغلاصة .
 ف : ١ ، ج ، والغلاصة . (٥) في الأصول : « نسجت » ، والمثبت في الغلاصة .

ملك أقاليم الإطلاق على الإطْلاق ، وارثِ أُسرة مَقامات الـكُمَّل (1) بالاستحقاق. الذي أَثْحَف الضَّرَّتين بطلاق ، وقام في مَقام الحد (٢) على ساق .

فطُوبَى لمن له نصيبٌ فى تلك الشجرة الرَّفِيعة الشَّان ، السامِية المَـكان. اللهورقة الأغصان.

الَشرقة الأنوار ، الْمَزُّهرة الأزهار ، اليانمة الأثمار.

طوبَى له ثم طُوبَى له كالشيخ الأجَل ، والصاحب الأمجد الأكْمَل ، فالان ؛ فإن فيه ما (٣) يشهد له ألسنة الأقلام ، من أجلَّة العلماء الأعلام .

بصحَّة ِ هذا النُّسَبِ الباذِخ ، والحسَبِ العاطِس من أنْف شامِخ .

دَلَائُلَ تَدَلُّ عَلَى تَلَاَّلُوْ نُورِ السيادة من غُرَّته ، وانْبِالرَج صبح السعادة عن (¹) مَغْرِق طُرُّته .

قاله المتيَقِّن (°) بصحَّة هــذا النسب الأخطَر ، حاكمًا بهـا على ما يُوجِبــه الشرعُ المُطهَّر.

수 삼삼

<sup>(</sup>١) في ١ : ﴿ الكمال » ، والمثبت في : ب ، ج ، والخلاصة . ﴿ ٢) في الخلاصة : ﴿ الجد » .

<sup>(</sup>٣) ق ا ، ب : ٥ ما » ، والمثبت ق : ج ، والغلاصة .

 <sup>(</sup>٤) ف أ ، ج : « من » ، والمثبت ف : به ، والخلاصة .

<sup>(</sup>٠) في ا ، ج : « المستمين » ، والمثبت في : ب ، ويشهد له ما في الخلاصة .

### حسين بن محمد بن أخي المفتى \*

صدرُ الصدور ، والبدر الذي تستضيء بأنواره (۱) البدور .
تألَّق وظلامُ الخطوب قد المُتدَّ ، وأسفر وسوادُ القُطوب قد اشتدَّ .
فأشرقتُ به الدولةُ في اياما المُعتكر ، وزهّت به (۲) برجل أنْدَى من الوسمي المُبتكر .

ثم استوى رئيس هذه الطائفة ، فأضحى ووفودُ الآمالِ حول حِماه طائفة .
وكان كبراء عصره لنبالته بحسدونه ، ويوَدُّون لو عُسدُّوا في دفتر المعتدين ولا يُعدُّونه .

فانبعث سوء (٤) القول ، وَفَتَحَ بَابُ الْعَوْل . كان في قال ، الْخاذ أنه اض خالجة ، ومفاسد

وكان في قلوب الجند أغراض خالجة ، ومفاسدُ منذ زمانٍ والجة . فوُجِد في جانب الخِيار ، وانْبرم (٥) في الأمر معه في الحركة على الاختيار .

<sup>(\*)</sup> المولى حسين بن محمد بن ثور الله ، المعروف بأخى زاده .

مَعْتَى دَارَ السَّلْطَنَةُ ، وأحد أفراد العالم في الفضل والذكاء والمعرفة .

ولد بقسطنطينية ، وبها نشأ وتأدب .

وما زال يترقى فى المناصب ، حتى ولى قضاء قسطنطينية ، سنة سبع عشرة وألف ، ثم قضاء السكر بأناطولى ، ثم قضاء رم ايلى .

ورقى إلى منصب الإفتاء ، وقد أدى اضطراب الأمور في الدولة العثمانية إلى دخول المترجم غمار فتن كثيرة ، انتهت بخنقه ، سنة ثلاث وأربعين وألف ،

خلاصة الأثر ٢ /١٠٩ ــ ١١١ .

<sup>(</sup>١) في ب ، ج : ﴿ أَنُوارِهِ ﴾ ، والنُّبِتُ في : ١ . ﴿ ٢) في ب : ﴿ منه ﴾ ، والنَّبِتُ في : ١ ، ج ٠

<sup>(</sup>٣) في ا : ﴿ الوحي ﴾ ، والثبت في : ب، ح . ﴿ ﴿ ﴾ في ب : ﴿ سؤال ﴾ ، والمثبت في : ا ، ج.

<sup>(</sup>٥) نى ب : « وانبرام » ، والثبت ق : ا ، ج .

فَدَقُوا (١) عِطْر مَنْشِيم (٣) ، وسعَوا سَمَّى مُتَذَبَّذِب مُتحشِّم . فى فتنة يتأجُّج أجِيجُها ، ويبلغ عَنان الأفق ضجيجُها . فعُدُم اتَّفَاقا ، وحُرِم مناصرةً وارْتفاقا . واستشهد في كرب وبلًا ، مثل سَمِيِّهِ بَكُرْ بَلا . فتجرَّع أعداؤُه غُصَّص آلحُين ، ورأوا بمقتلِه يومَ الحسين .

وقد أوردتُ له مقطوعاً يدل على لُطف مِزاجه ، وحُسن طبعه الذي يحـكي عُطارِد في قوة أمَّزاجه .

وهو قوله<sup>(۴)</sup> :

ثم لاتشرَبَنَّ إِلَّا بَمَزْجِ أُوَّلُ الواجبات أمو المِزاجِ

وكتب على إجازة الشيخ مسلم الصُّاديّ (٥) ، لولده الشيخ إبراهيم (١) :

(۱) في ا ، ح : « فدونوا » ، والثبت في : ب .

(٢) يمى أنهم تحاربوا أو سعوا إلى الحرب ، وفي تفسير قولهم « أشأم من منشم » اختلاف كبير . راجعه في جمع الأمثال ١ / ٨ ٥ ٢ .

(٣) البِيتَآنَ فيخلاصة الأثر ٢ / ١١٠ . ﴿ ﴿ ﴾ في ب: ﴿ خَيْرِ مَرَاجِهُ ، وَالْمُثِبُ ۚ وَ: أَهُ جَ ، والخلاصة.

(٥) مسلم بن محمد بن محمد الصادي ، النادري ، الشافعي .

شيخ الطائفة العمادية بالشام .

كان صالحًا ، دينًا ، سليم الصدر والفعارة .

توفي سنة خس عشرة وأان .

خلامة الأثر ٤/٣٦٣ .

والصهادي : نسبة إلى صاد ، قرية من قرى حوران ، بها أجداد الترجم . خلاصة الأثر ١/٩٤.

(٦) إبراهيم بن مسلم بن عجد الصادى ، القادرى ، الشافعي .

ولد سنة عان وتسمين وتسمالة .

واشتغل في أول أمره على الشهاب أحمد العيثاوي ، وأجازه أبوه مسلم بطريقتهم .

الحُدُ لله الوليُّ القادر ، العالِم بما في الضمائر .

والصلاةُ والسلام على رسوله محمد ، المبعوث من أكرم القبائل وأشرف العشائر .
وعلى آله وأصحابه الجالسين على سُرُر اليقين ، الوارثين معالم الدين كابراً عن كابر .

ويعداء

فقد وقفتُ على ما في هذ الرَّق الفاخر من الإجازة ، وعرفت حقيقتَه وتَمجازه . فوجدته كا لروض الفائق ، وآثارُ الأجِلَّة النُّعانية فيه كالشقائق .

فيالَه من سيدٍ سلمِ ارْتقاؤه على سُلمِ الوصول فبالَخْرِيِّ أَن يُدْعَى بَمُسلم ، وكان شهرةً لواء إرشادِه كنارِ على عَلَم .

لقُّن ولدَّه الذُّكرَّ وأُجازه (١) في التلقين ، وجمل كلةً باقيةً في عقبه يوم الدين .

ولله دَرُّ النَّجْلِ النبيلِ ، سَمِيِّ نبيِّ الله الخليلِ .

حيث بسط للسالكين سِماط الصَّادِي ، فأضاف كلَّ رأمح وغادِي .

بأنفاسه الأنْسِيَّة ، ونَفحاته القُدسيَّة .

فهو في فيِّه (أوحيدٌ فريدٌ) ، وسُمِع طَبُّلُ اشْتِهاره من بعيد .

ولا غَرْوَ أَن سلَّكَ المسلَّكَ الأُسَدّ ، فإن هذا الشِّبلَ من ذلك الأسد.

جملنا الله من المقتبسين من أنوارهم ، والفائزين بمعالم آثارهم .

라 삼산

كان إبراهم من سادات الصوفية وكبرائهم ، ورزق قبولا عظيا . تونى سنة تلات وسيمين وألف ، ودفن يمقبرة باب الصفير .

خلاصة الأثر ١/٨٤، ٤٩٠

<sup>(</sup>١) في ١ : ﴿ وَأَجَادُ ﴾ ، وهي رواية حسنة ، والمثبت في : ب ، ج .

<sup>(</sup>٢) ني ج : ﴿ فريد وحيد ﴾ ، والثبت ني : أ ، ب .

# عبد الرحمن بن الخسام المفتى "

العلَمُ المُختلَفُ إليه ، والعلَّامة المتفق عليه .

ازْدانت به الأيام ازْدِيانَ آلَخَدَّ بالعِذار ، وقامت مواهبُه العامَّة عما جنته (۱) الليالي مقامَ الاعْتذار .

يَحَفَّه لطفَّ من الله تعمالي مُدارِك ، فيسمُو إلى المعالي سُمُوَّ المستَبِدِّ لهما من غير مُشارك .

حتى ترامتُ الْحُظُوة لديه ، كعبيدِه الواقفين بين يديه .

إلى حيث لا يدركُه أمل ، ولا يبلغه إلَّا ذو علم وعمل .

تبذُل النفوسُ أرواحَها في رضائه، فلو غفِل قلبٌ عن تمرُّ يضها "عافتُه كلُّ أعضائه.

وله سدادُ رأي يعضُده القضا ، وحُسام طبع لا يخونه المَضا.

<sup>(\*)</sup> عبد الرحمن بن حسام الدين ، المعروف يحسام زَاده الرومي .

مَفَى الدُولَةِ العُمَانِيَّةِ ، وِأَحد العلماء الجامعين بين فنون العلم .

ولد سنة ثلاث بعد الألف .

وُلازم من المولى محمد بن سعد الدين ، وأخذ الحديث عن الشيخ محمد بن أحمد الدجاني .

سافر مع أبيه إلى القدس عن طريق البحر مارا يمصر ، وإلى المدينة المنورة .

واشتفل بالتدريس في مدارس قسطنطينية ، ثم ولى تفتيش الأوقاف ، واشتهر بالعمة ، ونمى خبره إلى السلطان مراد فاتصل به ، ثم ترقى و المدارس إلى أن وصل إلى المدرسة السليانية ، وولى منها قصاء حلب ، ثم قصاء الشام سنة إحدى وحمين وألف ، وفي الشام عقدت حوله الندوات ومدحه شعراؤها بمدائع كثيرة .

ثم صار ناضي دار السلطانة ، ثم ناضيا يعسكر أناطولي ، ثم ناضيا بولاية الروم .

وأصبح مفتياً سدنة خس وستين ، ثم عزل وأعطى قضاء القدس ، ثم قضاء طرابلس ، ثم قضاء الجيزة بمصر ، وفي مصر طابت له الحياة ، وعقد بجالس التفسير .

توفى حسام زادة بمصر ، سنة إحدى وثمانين وألف .

خلاصة الأثر ٢/٢ ٣٠٠ ـ ٣٠٧ ، وانظر الصبح المتبي ١٧ ، ١٨ .

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ جِنْتِ ﴾ ، والمثبت في : ١ ، ج . ﴿ ﴿ ﴾ في ب : ﴿ تحريفها ، والمثبت في : ١ ، ج

<sup>(</sup>٣) ساقط من ؛ ب ، وهوفي : ١ ، ج .

فهو ينتُر الدُّرَّ إذا أخذ القلم، ومن يُشابِه أَبَه فما ظلَم (1) . فحظُه جارٍ بلا مثال سابق، ولم يُوجَد قبله حُظْ لحظُه مُطابِق.

فقد أخذ من الجِدِّ بمِنانه ، وتصرَّف بالقلم كيفها شاء فكا أنَّ آية السحرِ في بَنانِهِ . وقد طال إلى ديار العرب تردُّدُه ، وبارت بها السحب الهواطل يدُه .

فَمَا زَالَتَ تُشَكِّرِ آلاؤه حيث حلَّتْ رَكَائبُه من البلاد، وتَقَيِه الأعيانُ من النوائب، بالأَنْفُس النفيسة لا بمنفوس<sup>(٢)</sup> التَّلاد.

وطالما تسابقت إلى مدحه القرأمج، ودلَّت عليه الأقاويل بالكنايات والصّراُمج. ثم استقرَّ آخِرًا بمصـر تُغْضَرَ الأكناف، متوفِّر الأنواع من أسباب العيش والأصناف.

ولم يُخْلِ أَيَامَ إِقَامِتِهِ فَهَا مِن مَجَالُسَ يَصَرِفَ إِلَهَا أَعِنَّةَ الْاعْتِنَا ، وَفَي صُحِبَةَ أُودَّانِهِ حزب كأنهم ما خُلِقُوا إِلا لَمُلُوحَ وَالنَّنَا:

ينتشون بغدِّه (٢) إذا ذَ كروا ما مر" لهم فى أمسِه ، ويطالعون آثارَ الربيــع فلا يرَ ونها كآثار خَمْسِه .

إلى أن أعْمده مُنتضِيه ، فالله يُعطيه من الكرامة ما يُرْضِيه .

青蜂类

فن شعره قوله ، يمدح النَّجْم الحَلْفَاوِي (1) ، خطيب حلّب وعالمها (۵) : عليك بنجْم الدين فالزَّمْه إنه سيَّدي إلى جنس العلوم بلا فَصْل بنُوراً سيَّه السَّامي هدى كلَّ عارف إلى أنه شمس الهداية والفضل

<sup>(</sup>١) أي لم يضم الشبه في غير موضعه . كلمم الأمثال ٢ / ١٧٠

<sup>(</sup>٢) بى ب : ﴿ عِنْقُوشَ ﴾ ، والصواب في : ١ ، ج ، والمقوس : النفيس المرغوب فيه ،

<sup>(</sup>٣) في ا ، ب : «بعده» ، والمثبت في: ج . ﴿ ٤) نقدم التعريف به ، في الجزء التأني صفحة ٥٥٠ .

<sup>(•)</sup> البيتان في خلاصة الأثر ٢/٢ ٣٠٠ .

قال البَدِيميّ (١): ولما أنشدها قلتُ بديهةً مخاطبا النَّجْم بقولي :

حليفَ العُلَى نَجُلَ الْحُسَامِ المهذَّبِ اللَّهِ فَي عَزِمُه ما زال أَمْضَى من النَّصْلِ (٢) حباك بَبْيْتَىٰ سُوْددٍ بل بدُرُّتَىٰ فَخَارٍ على أهلِ الماتير والفضلِ

كَفَاكُ افْتَخَارًا أَيُّهَا النَّجُمُ أَنَّ ذَا الْمُ مَآثِرِ بَدْرَ الْحِدِ شَمْسَ ضُعَى العَدْلِ ومن أشرقت شَهْبَازُنَا بعــــاومِه وزُحْزِح عَنها ظلمـــةُ الظلم والجهل

 <sup>(</sup>۱) كان يوسف البديعي من خواس المنرجم وندماء مجلسه ، وباسمه ألف كتابيه « ذكري حبيب » ، ه الصبح المنبي عن حيثية المتنبي، . العلم خلاصة الأثر ٣/٣ ٥٥، وأبيات البديعي فيه ٢/٢ ٥٥. ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) في أ : ﴿ نجل الحسام المهند ﴾ ، والمثبت في : ب ، ح ، والخلاصة ، وفي ج : ﴿ اللَّمِي عزه ﴾ ، والمتبت في : ١ ، ب ، والملاسة .

# فيض الله بن أحمد القاف، قاضي المسكر\*

صدرٌ طاب في ورَّد وصَدَر ، وصاحبُ قَدر جاء للرياسة على قَدَر .
وروضةُ فضل تندَّت أوراقُها ، وسحابةُ جُود أرعادُها صادتْ وأَبْرَ اقَها .
عنده مُجْمَل الأَّدب ومُفَصَّلُه ، ولديْه حاصلُ الكلام ومُحصَّلُه .
بلسانِ بُورد (۱) مواردَ الخيال ، فيستخرج (۲) اللطائف من نَبْعهِ السيَّال .
وهو و إن كان من الروم خَرج ، فطبعهُ بالعربيّة البَحْتة (۱) امْتزج .
ترنُو البلاغة عن أَحْداقهِ ، و تطغَى (۱) الفصاحةُ بين أَشْداقهِ .
فإذا حاضَر فما الدرُّ إذا ارْتصف ، و إن شعرَ فما ابن الرُّومِيّ إذا نَعَت أو وصَف .

#### \* \* \*

وله شعر من ندِئ القول وتُغْضَله ، ولا أعُدُّه إلَّا من فَيْض الله وفضله . فمنه قوله ، من قصيدته التي مدح بها السلطان مراد بن سليم ، يذكر فيها فتح

<sup>(\*)</sup> ني ب : ﴿ أَحَدَ الْغَانَ ﴾ ، والثبت في : أ ، ج ٠

وهو :

فيض الله بن أحمد ، المعروف بابن القاف ، الرومي .

ناضي العسكر ، وأحد فضلاء مشاهير الروم ، \*\*

ولد سنة خمين وتسعائة .

وتولى في ابتـــداء أمره قضاء حلب ، ثم قضاء الشام سنة تسع وتسعين وتسعيانة ، ثم عزل عنها ، ورحل إلى الروم فتولى قضاء الغلطة ، ولم يزل يترقى حتى ولى قضاء المسكرين .

تونى سنة عشرين وألف .

خلاصة الأثر ٣/٨٨ ــ ٢٩٢ .

<sup>(</sup>١) في ب : «يرد» ، والمثبت في: ١ ، ح . (٧) في 1 بعد هذا زيادة : «في» ، والمثبت في: ب،ح.

<sup>(</sup>٣) ساقط من : به ، ج ، وهو في : ١ . ﴿ ﴿ وَنَظَنَ ﴾ ، والمثبت في : ١ ، ج ٠

مدينة تَبْرِيزُ (١) ، على يد جيش أرسله السلطان المذكور . ومسملها (۲) :

على الرَّوافض إذْ صارت بهم عبرُ (٢) لهم قلوب يُحاكِي لينَهَا الحجرُ والله يسمع منهم كلا جَأْرُوا (١) تَـــْبُرِيز ثم بدا في ذاتهم خَــــــوَرُ جُبْنًا وقد طاشتِ الأحلامُ والفِكُرُ فَأَخْطأُ الظنُّ لَنَّا أَخْطأُ النظرُ فلم يَكُن لدُجَى أوْصابهم سَحَرُ (٠) فَرُواكا فر من أُسْدِ الشَّرَّى الْمُعُورُ (٦) شَاهَتْ وجوهُهُمْ خُوفًا وقد خَسِرُوا عِانِ أَسَيرٌ وذا في التَّرْبِ مُنْعِيْرٍ مُ تأوح للعين إلّا البيضُ والشُّمرُ

للهِ دَرُّ جيوش الروم إذْ ظهــــروا كَمُ أَبْدَعُوا بِدَعًا سَبًّا وَمُظْلُمِـــةً فالناسُ تَجْـأر للرحمن من يدِهمُ وعندما أقترب الجيشُ العَرَمْرَمُ مِن فَشَجَّعُوا أَنفُسا منهم قد امْتلأتْ ظُنُّوا بأن الليـــالى نحوَّهم نظرتُ وأمَّلُوا سَحَراً من ليل كُوْبِهِمُ لًا رأى بَأْسَنا تُعْسِرُ الرُّهُوسِ إِذَا قلوبُهُم خشيَتُ أبص ارُهم عَميَتْ 

هذا من قول مسلم بن الوليد (٧):

في عَسْكُو تُشرِق الأرضُ الفضاء به كالليل أنجُمه القُضْبانُ والأسَلُ

<sup>(</sup>١) كان ذلك سنة ثلاث وتسعين وتسعائة ، وكانت تبريز في يد العجم . خلاصة الأثر ٣/٣٨٩ ، حقائق الأخبار ١/٥٦٥ .

<sup>(</sup>٢) القصيدة في خلاصة الأثر ٣/ ٢٩٠، ٢٩١، (٣) في خلاصة الأثر : ﴿ قَدْ صَارَتْ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) بعد هذا في الخلاصة زيادة :

أتت إليهم جيوشُ الروم يقدُمها من بأسِها الْمَنذُوانِ الخُوفُ والخَذَرُ (٥) في ج: «وأملوا نظرا» ، والمثبت في: ١ ، ب، والخلاصة . (٦) في ١ ، ج : «جمالر، وس» ، والمثبت في : ب ، والغلامة . (٧) شرح ديوان صريع الغواني ٢٥١ .

وللعَبَّاسِيّ ، صاحب «الماهد » (ا ماهو أحسن منه ا) :

يلٍ فيه السيوفُ أضحتُ نَجُوماً يمقِد النَّنْقُمُ فوقهِ السُّحُبَّا كَاللَّا ن بفاة ِ الحروبِ عادتُ رُجوماً (٢) فمتى مارأت ســــوادَ شياطي

والمتنتِّي (٢):

ليل وأطُّلعتِ الرماحُ كواكباً (١)

نَزُورِ الْأَعَادِي فِي سَمَاءِ تَجَاجِةٍ أُسَّنَتُهَا فِي جَانِيثِهـا الكُواكِ <sup>(٢)</sup>

جملت أسنَّتهـــا نجومَ سمائهاَ

فكأنما كُمِيّ النهارُ بهـــا دُجّي وقد نقلَه إلى مثال آخر ، فقال (\*) :

ولبعضهم :

نسَجتُ حوافرُها سماء فوقهـــــا ولابن المُمنز ، فما يضارعه (٧)

وعمَّ السَّمَاءَ النَّقْعُ حتى كأنه دخانٌ وأطرافُ الرماحِ شرارُ (٨)

عوداً على بدء :

فالبِيضُ في يدم صارتْ صَوالِجةٌ والأَرْوُسِ الْخُمْرُ فيما بينهم أَكُرُ

هذا البيت قد أخَذ بأطَّراف اللطف والانسِجام ، إذ فيه للقابلة مع ذكر اُلخمْر في

<sup>(</sup>١) ساتط من : ج ، وهو في : أ ، ب . والبيتان في : ريحانة الألبا ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۰۱ ، (٢) ني الريمانة : ﴿ وَمَنَّى مَا رَأْتُ ﴾ .

<sup>(؛)</sup> ي ب : ﴿ وَكَانَمَا ﴾ ، والمثبت في : 1 ، ح ، والديوان ، وفي الأصول : ﴿ وأَطَلَعَتَ الرَّبَاحِ ﴾ ، والمثبت ق الديوان . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَالنَّا أَنِّي الطَّبِ ٢٧ - ﴿ ﴿ رَالُ عَادَى ﴾ ، وفي الديوان : «يزور الأعادي» ، والمثبت في: 1 ، ح ، وفي الديوان : «أسنته في جانبيها السكواكب». (٧) ديوانه ١/٩٧ . (٨) ق ج: « وأطراف الرياح » ، والصواب في : ١ ، ب ، والديوان .

تمثيل حال الأعاجم ، وهو أحسن عندى من قول الصَّالِحِيِّ (١):

كَأَنُمَا الْخَيْلُ فِي الْمَيْدَانِ أَرْجُلُهِــا صَوَالِحَجُ وروسِ القومِ كَالاُكُر مع أنه توارَد فيه مع ابن عبد الظاهر (٢) ، في قوله في بعض رساله (٦) :

« أصبح الأعداء كأنما جُزُر أجسادِهم جزائر ، ( أحاط بها " من الدماء السيل ،

ور اوسهم أكرُ تلعب بها صَوالِجةُ الأيدى والرجلُ (٥) من الحيلُ » .

وبما يُناسب ذكرُه في هذا المحلّ ، وهو الغاية في بابه ، قولُ الشِّهاب في السلطان مراد بن أحمد (٦) ، حين غزا العجم:

غزا الفَرْسَ في جيشِ أطلَّ عليهمُ بما لم يُشاهَدُ في القرونِ الأوائلِ

(١) شمس الدين محمد بن تجم الدين بن محمد الصالحي الهلالي .

ولد بلمشق ، سنة ست وخمين وتسمألة !

ورحل إلى مَنَهُ فقرأ على علمائها ۽ وعادِ إلي دمشِق بعد وفاة والده ، سنة أربع وستين وتسمائة . وكان من خلقه حب العزلة ، جم مالاعظيماً ولم يتزوج .

برع في الفقه والتفسير والأدب و مع ذكاء مقرط ، وحسن فهم .

وله ديوان في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ، سماه ﴿ صدح الحمام في مدح خير الأنام ﴾ . تُوفى سنة اثنتي عشرة بعد الألف .

تراجم الأعيان ، لوحة ٣٣٢ ب ، خبايا الزوايا ، لوحة ٧ ب ، خلاصة الأثر ٤ /٢٣٩ ، ريمانة الألبا ١/٧٧ .

والبيت في الريمالة ١/ ٣٤ .

(٢) عمى الدين عبدالله بن عبد الظاهر بن نشوان الجذاي ، السعدى ، المصرى ، القاضى . آديب ۽ مؤرخ ۽ له شعر جيد .

توفى سنة اثنتين وتسمين وستمالة .

فوات الوفيات ١/١ه٤ ـ ٣٣٤ .

(٣) هذا الفصل في ريحانة الألبا ١ / ٣٤ .

(•) في الريحانة : « وأرجل » ...

من أعظم سلاطين العبَّانين، وأسطاهم، وأقدرهم.

تُولى السلطنة سنة اثنتين وثلاثين وألف .

وكان غزوه للعجم سنة أربع وأربعين .

تونى سنة تسم وأربعين وألف .

خلاصة الأثر ٤/٢٣١ ـ ٢٤١.

(٤) في الريحانة : ﴿ يَتَخَلُّهُمْ ﴾ .

(٦) السلطان حراد بن أحد بن محمد المثماني .

فَالَ عِــداهُ صَاغَةً وصَيارِفًا لَصَرْفٍ دهاهُ بالسيوفِ الشُّواغلِ (١) فَأَرْؤُسُهِم أَبِدَتْ بَوَاتِنَ فِي لَظِّي فصَبَّ عليهم فضّةً من سيُوفه

من الحرب شُبِّتُ من رِقاقِ العواملِ وُرُدَّتْ نُضاراً من نجيع القواتلِ

فحيث مالتُ ترى الأرواحَ كُنْتَثَرُ (٢) يلُوحُ فيهـــا ولا في دَوْجِها تَمَرُ (٢) ومالهم معشرٌ فيهــــا ولا نَفَرُ وقد خلَّتْ ما بها عَيْنُ ولا أثرُ تدین طوعاً وتأتی وهی تعتذرُ إِسْكُنْدَرُ العصر قدوانَى به الْخَضِرُ (١) كانت لدولتيب الفرَّاء تُدُّخَرُ به المنابرُ والتَّيجانُ والسُّرُرُ (٥) بأمره سأتر الأملاك تأتمر (١) عنه السلاطينُ قد أفنتهم العُصرُ (٧) ما نالَهِم من معانِي نفره المُشُرُّ ويشتوى الجاريان البحر والنَّهرُ

كأنما السمع مغناطيس أنفسهم ذوَتْ رياضُ أياديهم فلا عُرَّ وللقرار إلى الأقطار قد نفَرُوا فأصبحوا لاترى إلا مساكنهم وتخت تبريز نادى وهو مبتهج فيامليكاً له كل اللوك غيث دي سِرُ وامْلُكُ الأرضَ والدُّنيا فِأْنَتَ إِذِاً فيالَمِــــا نعمةٌ آثارُ مَفْخَرها ظلُ الإله مُوادُ الله قد شرُفت أَجَــلُ مِن وَطِيءَ الغَبْراء مِن ملكِ بَمَزْمِه ظَهُر الفتحُ الذي عجزت نو فاخرته ملوك الأرض قاطبة ً هل يستوى الشمسُ والمصباحُ جُنْحَ دُجِّي

( نفعة الريحانة ٧/٧ )

<sup>(</sup>١) قى ب : ﴿ لَهُ مِنْ دَمَامُ ﴾ ، وهي رواية حسنة ، وفي ج : ﴿ لَهُ مِنْ عَدَامُ ﴾ ، والمثبت في : ١ -

 <sup>(</sup>٣) في الخلاصة : « كأتما السمر » ، وهي الأولى . (٣) في الخلاصة : « رياض أمانيهم » .

 <sup>(</sup>٤) في ب : « وأنت إدا » ، والثبت في : ١ ، ج ، والخلاصة ، وفي ج : « إسكندر الأرض » ، والمثبت في : 1 ، ب ، والخلاصة ، وني ب : « إذ واق » ، والمثبت في : 1 ، ح ، والخلاصة .

 <sup>(</sup>a) في ح: ه به المنازل » ، وانتبت في: ١، ب ، والخلاصة . (٦) بعد هذا في خلاصة الأثر (٧) بعد هذا في الخلاصة البيت ٢٧ الآتي . اليت ٢٦ الآني -

بدَا له في سماء الجِـــد نُورُ هُــدًى من دونِهِ النَّيِّرانِ الشمسُ والقمرُ والقمرُ والقدَرُ والقدَرُ والقدَرُ

\* \* \*

استمال المثنى على هذا الأسلوب كثير ، وأجود ماوقع إلى منه قولُ الشَّنْتَرِ بنِيَ (١)، من بلدة غرب الأندلس (٢):

يامَن يُصِيخُ إلى دَاعى السِّفَاهِ وقد نادَى به النَّاعِيان الشَّيْبُ والكِبَرُ السَّمِ إِن كُنْتَ لاتسمعُ الذَّكْرَى فَنِيمَ تُوَى فَى رأسِك الواعِيان السَّمعُ والبَصرُ لِيس الأَصَمُ ولا الأَعمى سوى رجل لم يهدِه الهاديان العَيْنُ والأثرَّ لا الدهرُ ينبقى ولا الدنيا ولا الفلكُ الله أَعْلَى ولا النَّيِران الشَّمسُ والقمرُ ليَرْحلنَ عن الدنيا وإن كرِها فراقِها الثَّاويان البدوُ والحضرُ والحَصَرُ البَّرُحلَنَ عن الدنيا وإن كرِها فراقِها الثَّاويان البدوُ والحضرُ

( القصيدة ١٠ : تبَّة القصيدة ١٠ :

عَطْفًا على عبد لله اللَّذَاح ناظمِها لا زال مُلكك دَوْرِئَ السَّعُودِ فما بدولةٍ تُخلِق الأيامَ جِدَّتُهـ ا

فقلبُه من صُروفِ الدهرِ منكسِرُ (٥) يُركى له آخِرُ في الدهرِ مُينتظَرُ (١) مأزُهرتُ في الدياجي الأنجُمُ الزَّهُرُ (٢)

> 간 건설

والأبيات له في : قلائد العقيان ٢٦٤ ، ووفيات الأعيان ٢/٢٨١ ، في ترجمته .

<sup>(</sup>١) يعني أبا عجمد عبدالله بن محمد بن صارة أو ابن سارة الشنتريني الأندلسي .

شاعر ماهر ، من أهل الأندلس . تون سنة سبع عشمرة وخسهائة .

<sup>(</sup>٢) شنترين : مدينة متصلة الأعمال بأعمال باجة في غربي الأندلس . معجم البلدان ٢ /٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : ﴿ دَاعَى السَّمَاءُ ﴾ ، والمثبت في : قلائد العقيان ، ووفيات الأعيان .

<sup>(</sup>٤) ساقط من : ج ، وهو في : ١ ، ب (٥) هــذا البيت ساقط من : ١ ، ج ، وهو في : ب ، والمخلاصة وفيها : « على العبد فيض الله ناظمه » . (٦) في ج ، والمخلاصة : « دورى السعود فلا » والمثبت في : ١ ، ب . (٧) في الخلاصة : « ما لاح جنح الدياجي الأنجم الزهر » .

ولهذا الصدرِ ولد ، أجلُّ مَن دار حُبَّه في خَلَد .

108

### عبد الحيّ ، ويعرف بفائضي \*

فائضُ الطبع متدفَّتُهُ ، متأرِّج روضِ الأدب مُتفَتَّقُه . سلك الوُعور من المعارف والسهول ، وفاق على حَداثة سِنَّه الشيوخ والكُهول . إِلَّا أنه اخْتُرِم في اقْتبال ، وأُصِيب للأجل بِنبال .

وشبابه يقطُر ما وبرِفُ نَمَا ، ويُغازِل عبونَ الكواكب فضلا عن الكواعب إشارةً وإيما .

فَ كَانَ مِن ثُكِلتُهِ النَّجَابَةِ ، وَتَخلَّفَتْ فِي الدَّعَاءِ بَعْلُولَ عَمْرُهُ الْإِجَابَةِ .

فلبست عليه الغوانى الجداد فى الأحداق ، وبسكت عليمه عيون السحب بالصّيّب المفداق.

松林林

ولم أقف له على شعر عربى ، غير أنى عرَّبت له بعض مُفرَّدات . فمنها قوله :

<sup>(</sup>ﷺ) عبد الحي بن فيضافة بن أحمد ، المعروف بابن القاف ، القسطنطيني المولد والمنشأ ، المعروف بفائضي. شاعر من شعراء الروم ، وظريف من طرفائها .

درس عدارس متعددة ، وولى قضاء سلانيك ، سنة ست وعشرين وألف .

وكان بينه وبيرت الشاعر تفعى وةئم وحروب كثيرة ، وهجاه نفعى بأهاح مفرطة فى المذمة ، مذكورة في كتابه « سهام القضا » .

توق بقسطنطينية ، في حدود سنة اثنتين وألف .

خلاصة الأثر ٢ /٣٤٧ .

غَبْغَبُ مَن أهواه في جِيدِه تقاحية التفريح ِ للقلبِ (١) \*\*\*

وقوله: والسَّرْوُ بالتَّلْجِ غــدا مُجَلَّلًا كَأَنه المُغَارة البيضـــاه

ياصَبِ الروضِ أُخْبِرِي أَنتِ للأُنْسِ تَعْ رَمُ

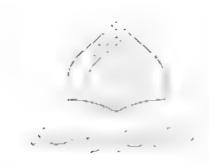

<sup>(</sup>١) النبغب: اللحم المتدل تحت الحنك . القاموس (غ ب ب ب ) .

# كال الدين بن أحمد طاشكبرى ، قاضى العسكر \*

الكالُ وصفُه الذي يُمزَى إليه ، وعينُ الله عليه وحَواليه . فهو لم يُشَب بنقْص ، ولم يدخُل بيت مجده خَبْن ولا وَقْص (١) . فغدا الفلك الدوّار مَطيّة آماله ، والنيمن مقروناً بيمينه وانتظامُ الشّمَل معقوداً بشماله .

وقد بلغ ماؤه عشراً (٢) في عشر ، وتناسّب بينه وبين الفضل لَفَ (٢) ونَشْر . وهو بمن إذا قال لم يترك مقالا لقائل ، وإذا أنشا أنْسَى سَحبانَ واثل .

\* \* \*

(أوله تشبُّت بالفنون الأدبية ، ونظم ونثر بالتركيَّة والعربية (أفقه فن شعره العربية أبيات كتبها لمبعض الصدور (أفقاني (أفقاني المحادثات أفقاني (أفقاني (ألدهر بَذَّ أفقاني (ألفه المحادثات ألفه الفه المحادثات ألفه المحادثات ألفه

(ﷺ) محمد بن أحمد بن مصطفى ، المولى كمال الدين بن عصام الدين ، المشتهر بطا شكىرى زاده . تاضى العماكر ، المجمع على فضله و براعته ،

أخذ عن والدم، وعنَّ شيخ الإسلام أبي السعود العادي .

ودرس بمدارس قسطنطينية ، ثم تولى القضاء يحلب ، ثم بدمشق ، ثم بحاب مرة أخرى ، ثم ولى قضاء العسكرين .

كان عالمًا جليلاً ، ولم يكن فيه بما يشينه إلا الطمع .

توفى سنة ثلاثين وألف ـ

خلاصة الأثر ٣١٢٥٣ ــ ٣٥٩ .

(١) الخبر: إسفاط الحرف الثاني في المعروض ، والوقس : الجمع بين الإضار والخبن ، وهو يعني أن
 عده حال من العبوب ،

(٣) ق ا ، ج : ﴿ إِلَّفَ ﴾ ، والمثبت في : ب .

(٤) ساقط من : ب ، وهو في : 1 ، ج . (٥) البيتان في خلاصة الأثر ٣٥٨/٣ ، وكتبهما لشيخ الإسلام عمد بن سعد الدين . (٦) في الحلاصة : «بد أفناني» ، وصرصر الدهر : شدته وصروفه . كَمَدِى آدَنِي وأغياني ارحموا سادتي وأغياني

وله من رسالة يعتذر فيها عن عَرَّض أسند إليه <sup>(١)</sup> . إن كُنتُه <sup>(٢)</sup> ،

وما أنا في حِنْظِ الوفا متصنّعاً ولا أنا للزُّورِ القبيحِ مُنمّقُ (٣) وأنتَ نصدتُقُ وأنتَ نصدتُقُ وأنتَ نصدتُق وأنتَ فتدرى ما اقتضته جِبلّتِي فا أدّعى إلّا وأنت تصدّقُ ولكنَّ دهراً قد 'بليناً بأهله أباحوا به ثوب النّفاق ونفَقُوا والذي يعمل سِرِّي وعَلانِيتي في جميع حالي ، لم يصدُر عنّي ذلك الأمرُ ولا خطَر ببالي .

وهل (<sup>(1)</sup> يليق بى أن أُدنِّس العِرض بمثل ذلك <sup>(۱)</sup> العَرَّض <sup>(٦)</sup>، وأُحْشَر فى زُمرة الـكاذبين يوم العَرَّض.

ووُدًى أنتَ تعلمه يقيناً صحيحاً لا يكدّر بالجفاء فلا تسمع لما نقل الأعاديّي وما قد نمّقوه من افتراء

انظر خلاصة الأثر ٣/٨٥٣.

 <sup>(</sup>١) هذا الفصل في خلاصة الأثر ٣/٩٥٣ ، دون قوله : « إن كنته » .

 <sup>(</sup>٢) في الأصول : « كتبه » ، ولعل الصواب ما أثبته ، و « إن » هنا نافية بمعني لا أوما .

<sup>(</sup>٣) هذا البيت وصدر الذي يليه ساقطان من : 1 ، ج ، وهما في : ب ، والخلاصة .

<sup>(</sup>٤) ق 1: • ولا » و والمثبت ق : ب ، ج ، و المغلاصة . (ه) ق 1 ، ج : • هذا » ، و المثبت ق : ب ، و الغلاصة . (٦) لعله يعنى بالعرض هنا الكتاب الذي يسند فيه العمل إلى من يكلفه به ؟ ذلك أن المترجموجه ، حين كان فاضيا بدمشق ، بقعة تدريس إلى الوربي بدر الدبن ، عن الشمس بن المنقار، و لما عزل عن دمشق و توجه إلى حلب بلغه أنه أعطى يحبي بن الشمس المذكور عرضاً في البقعة المذكورة، فكتب إليه البوريني كتابا عتب عليه فيسه بسبب ذلك ، وكان ذلك باطلا ، فكتب إليسه المترجم رسانة طويلة ، هذا بعضها .

# محد بن عبد الغني ، قاضي المسكر \*

نادرة الزمن ، ومُبدِي الخنيِّ من الدقائق والمكتمِن ، تباهت أولو المعارف من الانتماء إليه ، ورفرفت أرباب الشَّهُر بأجنصة الاستفادة عليه .

فهو رأسُ مَن برَع فى فنه ، وشَمْشَع راحُ الأدب فى دُنّه وله ورأسُ مَن برَع فى فنه ، وشَمْشَع راحُ الأدب فى دُنّه وله نز عات تقف الآراه دون تحقيق مناطبها، وتُعسَى الألباب فلم يه تد بيانها لاستثنباطها، تتوقّد نارُ فسكره ، و تبتهج ببن شرب المدام وسُكره ، مع لُطف الشّمَ ، الهامِية الذّيمَ فن مع لُطف الشّمَ ، الهامِية الذّيمَ فن والآصال ، وحُسن الخصال ، التي عمرت بها البُكرُ والآصال ، وقد تميز بالرياسة ناهضاً بأعبائها ، وحَظِي من السلطنة بتقريبها واجْتبائها ، ولم يسكن إلّا إلى دَعة وراحة ، ولم يسكن إلّا إلى دَعة وراحة ، وكم يسكن إلّا إلى دَعة وراحة ، وكم يسكن عرب النّمت للرّاح والوّصف ، وكان يُؤثر الأفراح والقصف ، ويكثر من النّمت للرّاح والوّصف ، وله عزليّات بالتركيّة ، يُستشنّى بها الخامار ، وتُتعاطَى عليها الأسمار .

**华 汝 卷** 

<sup>(\*)</sup> گد بن عبد الننی بن میریاد شاه ، المعروف بغنی زاده ، و بنادری .
قاضی المسکر ، و من أشهر موالی الروم فی الذکاه و الفطائة ، و النظم و الدئر .
ولی مناصب عدیدة ، منها قضاء قسطنطینیة و قضاء المسکرین ،
وکان ممدا ، إلا أنه برمی بشرب الحمر ،
وله و حاشیة علی تفسیر البیضاوی ، لم تتم ،
توفی سنة ست و ثلاثین و ألف ،
خلاصة الأثر ٤/٩-١١ ، ریجانة الألبا ٢/٢٣١/ ، ٢٢٩/٢ -

وأما شعره العربيّ فلم أر له إلا هذين البيتين (١) :

قيل إن الياقوت أصلُ أصيلُ الجميع الجواهر الشَّفَّافَةُ فيل إن الياقوت أصلُ أصيلُ الجميعاً هي فرعٌ والأصلُ فيه السُّلافَةُ فله السُّلافَةُ السَّلْطُولُ السَّلْطُولُ السَّلْطُولُ السَّلْطُولُ السَّلْطُولُ السَّلْطُولُ السَّلْطُولُ السَّلْطُ السَّلْطُولُ السَّلْطُ السَّلْطُولُ السَّلْطُولُ السَّلْطُولُ السَّلْطُ السَّلْطُولُ السَّلْطُ السَّلْطُولُ السَّلْطُ السَّلْطُ اللَّهُ السَّلْطُ السَّلْطُ اللَّهُ السَّلْطُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلْطُ اللَّهُ ال

告涤器

يشير إلى ماقاله التِّيفاشِيِّ (٢) في « زهر الأفسكار ، في جواهر الأحجار » ، ناقلا عن بلينوس (٢) :

الياقوتُ حجر ذهبي ، وجميع الأحجار غير الأجساد الذائبة ، إنما المقدت وابتدت لتحون كلما ذهبا ، فأقعدتها عن لتحون كلما ذهبا ، فأقعدتها عن الذهبيّة العوارض .

وكذلك الأحجارُ إنما ابتدأت في خِلْقتها لتكون ياقوتا ، فأقَّمدتُها عن الياقوتيَّة كثرةُ الرطوبة وقاتها ، وقلَّة اليُبس وكثرتُه ، فلم تكن ياقوتا ، فصارت حجارة حمراء، وبيضاء ، وخضراء ، وصفراء ، وغير ذلك من الألوان . انتهى

N.

<sup>(</sup>١) شرف الدين أحمد بن يوسف بن أحمد التيفاشي .

رحل في صفره إلى مصر ، وأنتمن الأدب وعلوم الأوائل ، وهو من العلماء بالأحجار الكريمة . توفى سنة إحدى وخسين وستمائة .

الديباج المذهب ٧٤ ، وانظر حاشية الأعلام ١/٩٠٩ .

<sup>(</sup>٢)كذا في الأصول ، واسمه : ﴿ أَزْهَارُ الْأَفْكَارُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ج بعد هذا زيادة : «من» ، والثبت في: [ ، ب . ﴿ ﴿ ﴾ ساقط من: [ ، وهو في: ب، ج.

## مصطفى بن عزمى ، قاضى العسكر \*

الهامُ البَّذُ الفَرْد ، الذي اقتنص المعارف اقتناص الأسد الوَرْد . نفَتْ فَي عُقَد النَّهَى بِلُطْفه المصقول ، ومَلَكَ بحُسُن تصرُّفه لُبَّ المعقول والمنقول . مع لطائف تستنطق الجماد ، وبدائع لو سمعها رَضْوَى (١) لَمَاد .

إلا أن نَهُضه كارف بَشَأْوِ قصيرٍ بين أقرانه ، وذلك دليـــلُ مُواربة الدهر معه وحِرانهِ (٢) .

وربما انعطف عليه فرغم مُعطِسُه ، فيَرْمِي على غِرَّةٍ قلبَ الصواب فيُقرطِسُه (٢) . وهو كما شاءت العُلَى ، يزْداد تواضُعا كلَّما عَلا (١) .

وتَآليفه سَاجَل بِهَا صَوْبَ الْغَيَامَة ، وطوَّق الدُّهُرَ بِهَا طَوْقَ الحَامَة .

(\*) مصطنى بن عجد الشمير بعزى زاده الرومي ،

يَاضَى المسكر ، وأشهر متأخري العلماء بالروم ، وأغزرهم ماده في المطوق والمفهوم .

ولد سنة سبع وسبعين وتسعمائة .

وأخذ على شيخ الإسلام سعد الدين .

واشتغل بالتدريس في مدارس كثيرة ، حتى وصل إلى السليانية ثم الحفافية .

ثم ولى قضاء الثنام ، ثم قضاء بروسه ، ثم قضاء أدرنه ، ثم قضاء دمثق .

وَفَى دَمْتَتَى مِدْحَهُ شَعْرَاؤُهَا بِقَصَائِدَ كَثْيَرَةً -

وانتهى به الأمر إلى قضاء قسطنطينية وقضاء العكرين .

وله مؤلفات ؛ منها : ه حاشية على الدرر والغرر » في الفقه ، و « حاشيت على ابن مالك » ، في الأصول .

تونى في حدود سنة أربعين بعد الألف.

غلاصة الأتر ٤/٠٧٠ ـ ٣٩٢ ، كشف الظنون ١٨٢٠ .

(۱) رسوی : جبل بالمدینة.معجم البلدان ۲/۷۹۰ . (۲) فی ج : «وحرمانه» ، والمثبت فی: ۱.ب.

(٣) قرطس: أصاب الهدف . (٤) ق ا ، ج : « حلا » ، والمثبت ق : ب .

وأنا بآثارهونظامِه ونِثاره أضَنَّ بأمثالها، من الدهر بمِثالها. وإنَّى لأَتشوَّق إلى سماع مَزاياه ، تشوُّق الصَّمَّةِ إلى رَيَّاه (١) ، وأبى الخطاب (٢) إلى ثُرَيَّاه (٣) .

张 安 帝

ولم أقف له من الشعر إلا على قوله (1):

وقوله (٥):

لله من رشأ كتائبُ خُطَهِ أَهْلَ الصَّبَابَة غادرتُ مَأْسُورًا ولقطْعِهِ صَلَّبَ القَاوبِ كَرَوْضِها قد صار صارمُ خُطَهِ مكسورًا (٢)

なる

(١) هو الصمة بن عبد الله بن الطفيل.

شاعل إسلامي ، يدوي ، مقل ، من شعراء الدولة الأموية .

وكان من خبره أنه لما خطب بدت عمه ريا العامرية ، اشتط عليه أبوها في المهر ، فسأل أباه أن يعينه فأبى ، وسأل عشيرته فأعطوه ، فأتى عمه بالإبل ، فقال : لا أقبلها إلا من مال أبيك .

وعاود أباء ، فمنعه ، فلما رأى ذلك منهما قطع عقل الإبل وأرسلها ، فعاد كل بعير إلى إلاقه منها ، وتحمل الصمة راجعا .

فقالت ابنة عمه لما رأته راحلا : تالله مارأيت كالبوم فتي باعته عشيرته بأبعرة .

ومضى حتى لحق بالشام ، فقال وقد طال مقامه واشتاق ربا ، وندم على فعله :

حننتَ إلى رَيًّا ونفشُك باعدتْ مَزارَكُ من رَيًّا وشَمْباكما معاً

سمط اللاكي ١/١٦٤ ، ٢٢٤ .

(٣) يعنى عمر بن أبى ربيعة المخزومى .
 (٣) مى النريا بنت على بن عبد الله ، من بى عبد شمس بن عبد مناف . انظر مقدمة ديواره ٥٩ .
 (٤) البيتان في خلاصة الأثر ٣٩٣/٣ .
 (٥) البيتان أبضا في خلاصة الأثر ٣٩٣/٣ .

(٦) في الحلاصة : « صلب القلوب كرخوها » ، وهي الأولى .

### السيد محمد بن محمود النقيب العلامة

عِقد (١) الخلافة النّبَوية ، وتاج الأسرة المستمدّة الدور من الأسرة العلّويّة .
وابن أفضل الأنام ، والمستنزل بوجهه دّرّ الغَام ، وخلاصة فور الوحى الملتقي ما بين فاطمة الزهراء وعلى المُمام .

وإذا لم يكن علَّويٌّ كالعلَّامة ، في الشرف الذي كَفاه على وضْع العلامة .

فهو للشرف كالغاصِب، وربما كان حُجَّةً "(٢) للنواصب.

فأما كَرَم (٢) الطبع فسكما تَقْتضيه الأربِحيَّة ، وأما لُطف الخلُق فكا أنه مُنتَسَخ من أخلاق حَدِّه عليه السلام والتحيَّة :

إلى ما حَواه من البيان الفصيح واللفظ الْخَلُوب ، وحُسْن الأداء الذي يستدعي حُبُّ القلوب .

تتجارَى فصاحتُه وبالاغتُه كفرسَى رِهان ، فالاستدلالُ بهما على فضلِه يُغنِي عن حُجَّةٍ وبرهان .

#### 排操作

وله من الآثار المتأوَّة ، ما يأوح عليه سياه النبوة .

فَن زَهْرَاتُهُ الطَّرِّيَّةُ ، وفقراتُهُ الدُّرِّيَّةُ .

قوله فى ديباجة رسالة وسَمها باسم السلطان مُراد ، فى تفسير آيَة (') : ﴿ ٱلَّذِينَ يَذْ كُرُونَ اللهُ قيامًا وقُعُوداً ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ا ، ب : ﴿ عقيد ﴾ ، والثبت في : ح - ﴿ ﴿ ﴾ في ج : ﴿ جهة ﴾ ، والثبت في : ا ، ب .

 <sup>(</sup>٣) في ج : « لطف» ، والمثبت ف : ١ ، ب .
 (٤) سورة آل عمران ١٩١ .

اللهم اهدنى بسَيَّارة الفسكر في سمُوات الذكر إلى منهج اليقين ، واسلُب غَشاوة الفباوة عن عيني حتى تُبُصرَ مَدْرَج المُتَّقين .

فيما بُليت بدرايتِهِ ، وسُئلت عن روايته .

صَبِيحة َ يَوم ِ مجموع له الناس في جامع وجــوه الصالحين ، به تغنى عن النُّبْراس يستفتحون بعَرَمْرَم المسلمين .

المحاصرين حصنَ بغداد، محاصرةَ الثواقبِ لبُروج السبع الشُّداد.

والجامع جامع للحاسن العرش المجيد، بجواهر النَّزْ بين وزواهر التَّنْجيد.

ومُرادُ الله فوقه شمسٌ طالع طلع خطِّ الاستوا ، والأعيانُ الثابتة على الطبقات ثوابتُ السما.

والمذكّر قد خرج على قومه من المحراب على سُنّة سيدنا زكريّا ، فأوحَى إليهم أن سَبّحوا (١) بُسكّرَة وعشيًّا .

إِذْ تَمَثَّلُ لِى رَوْحُ اللَّارِ الْأَعْلَى بَشَرًا سُويًّا ، فقام يَسْأَلْنَى عَنْ أَشْيَاءَ خَفَيَّةٍ حَفِيًّا .

على سلطانٍ مُسارح (٢) سَبُوح ، فكرُه ملكوتُ السُّبُوح .

ومَدَارِ صَبُّوحٍ ، ذَكُرُهُ مِجَالِسُ المَلائِكَةِ وَالرُّوحِ .

ملِكٌ مَلَكَ الْآفاق لطفاً وقهرا ، وسلَّك مَسْلَك الاتَّفَاق سِرًا وجهرا .

وخضعت لجلالنه وجَلادتِه الدهور ، ونسَمت بنسيم سعادته غُرَرُ الشهور كالزُّهور . عَتَّ بِالْآيادِي يداه قبائلَ الشاكرين فضلا وجُودا ، وهمَّتْ بنوادي نَداه قواقلُ الذاكرين قياماً وقعوداً وسجودا .

الذى استرقَّ رقابَ السلاطين مُراداً ومُرِيدا ، واستمبَد ملوكَ الماء والطين ولم يذُر مَريدا .

نشر راية السلطنة الطنَّانة نشر عَبير ، وفسَّر حَدْسُهُ (١) آية الدولة الدِّيانة أحْسَن تفسير .

لم يزل صدرُه مصدرَ الكُلِّيَّات ، وضميرُه لَوْحَ الماهيَّات.

وما برحتٌ راحتُه راحةَ العباد، وساحتُه قِبلَة الحاضرين(٢) والْباد.

وما انْهَكَّت زجاجة ُ قَرِيحته الوقَّادة ، تُوقَد من شجرةِ التَّحقيقات العقيقيَّة ؛ وبَدِيهته النَّقَّادة ، ترتاح إلى التَدقيقات الحجازيَّة والحقيقية .

وما فَتِيَّ قَبُول قُبُوله رَوْحا يُرُوِّح نَخْلَ الفضائل برَوْح ورَيْحان ، وما خلا بَنانُ رسوله يقطِف قُطُوف الفنون من الأفنان .

ينظر إلى تُمَرِّه إذا أَثْمَر وَيُنعِهِ ، ويشكر فضلَ أثَرِه ويأمر بجَمُّعِهِ .

\* \* \*

وكتب إلى إمام السلطان يوسف بن أبى الفتح الشامى (٢) ، وهو بدمشق:

يا مَن عــــلَا بجماله وكاله أعــلَى العُلَى

مِثِّى إليــك تحيَّةً حِرْز البقا لذَوِى العُلَى
ثم يُنفي على رسم أولى النَّهَى ، إلى الحُلِّ الذي خَصَّه الحُسْن والبها .
أنَّا كنا مجهِّزِين إليه قيل تاريخه كتابًا مكتوبا بأمداد (١) الصدق والحُلَّة ، وخطابًا فيه شفاه عن العلَّة والفُلَّة .

ثم قعدنا ناظرين بم يرجعُ المرسَل ، فلم يظهر ممَّن رحَل وقَفَل ، وطلَع وأَفَل ، نوعُ أثَرِ من عَيْن ، ونَفَعْة خبرِ من رباب (٥) وعين .

فلمل المجهَّز ضاع في البَّين ، وما ضاع نَشْره بين اثنتَين .

<sup>(</sup>١) ق 1 ، ج : ﴿ حدثه ، ، والثبت ق : ب .

<sup>(</sup>٣) في ا : « الحاضرين » ، والمثبت في : ب ، ح ، (٣) تقدمت ترجمته ، في الجزء الأول ،

صفحة ٦٨ ، برقم ٤ . (٤) في ب : « بأعداد ، والمثبت في : ا ، ج .

<sup>(</sup>ه) بعد هذا ل 1، ج زيادة : « ذي »، والثبت ف : 1، ولم يستقم لي معناه .

و إِلاَّ فَالْحَبِيبُ لاَ يَحَالَةً وَثِيقُ الوَفَا ، سَحِيقٌ عَنْ شَفَا جُرِفَ الْجَفَا . فلو وصَل لوصَل <sup>(۱)</sup> ، وما قطع عُرْوة ما حصَل . ودُمْتَ يوسُفَ الحقائق ، موفِيًّا كَيْلَ <sup>(۲)</sup> الدقائق . بين مُنهِم ومُنْجِد ، <sup>(٣</sup>ومُشْيَم ومُعْرِق <sup>٣</sup>.

\* \* \*

وكتب على رقعة رُفِيت إليه من بعض الفضلاء ، على يد واسطة بعض خَواصَّ الأفاضل ، متضمَّنة لمَّتْب حصل منه :

تحضرون البيت ، وتحكون الحكاية كيت وكيت . قضية الهجر فرّية الواهمة ، والقطيعة من الهيجران لا من أهل كاظمة (١) . عند اللاقاة نظهر الأمور ، ولدّى المُصافاة يحصُل شفاه الصدور .

\* \* \*

وكتب على إجازة لبعض ٱلحلبيِّين :

لَّىا تَشْرَفْتُ بَمَطَالُعَةَ هَذَا الطَّامُورَ ، الفَاتُقِ عَلَى هَيَاكُلُ النَّورُ وَقَلَائِدُ الْخُورِ . بميامن ما احْتُواهُ مِن ذِكْرِ الصَّالِحِينِ الذين تُسُرِّلُ الرحمـة عنده وتُحُصَّلُ به الأُجورِ ، اللائق كَتْبُهُ بالمسك والـكافور على النَّحور .

> بل بسَواد أحْداق الْحُور ، على صحائف قدُود رَبَّات الحِجال والقصور . ذكرتُهُم بالدعاء الصالح ، والثّناء العَطِر الفائح .

<sup>(</sup>١) في ا ، ج : ﴿ الوصل ﴾ ، والمثبت في : ب .

<sup>(</sup>۲) في ا : «كل» ، والصواب في : ب ، ج . (۳) ساتط من : ا ، وهو في : ب . ج .

<sup>(</sup>٤) كاظمة : جو على سيف البحر ، في طريق البحرين من البصرة ، بينهـــا وبين البصرة مرحلتان ، وفيها ركاياكثيرة ، وماؤها شروب ، واستسقاؤها ظاهر . معجم البلدان ٢٢٨/٤ .

وأثنيتُ على صاحبِه الفائز الفالح ، باللَّذَح العبِق الرَّوَائِح . مُسْتمدًا منرُوحانيَّتهم العالية، متيمًّناً بحُسن الانْتظام فى زُمْرتهم السامية ، ومستطِراً صحب هِنَّته الهاميّة النامية .

## فقلت فيه مُقرِّظًا :

حقّقتُ أن جمالَ الدين من زُمَرٍ من أهلِ خِلقة تَجْريدٍ بها ادَّرَعُوا من تَعْسَيدٍ عَبْقرِي بَيْنُهُم حَدَدُ من تَعْسَين إلى البال البال المحقّق في المنتوين إلى البال البال المحقّق في طُوبَى لمن إذْ جَالَى مِرا قَ خاطرِه جالُ ذى العصرِ في تعناه دام وإذْ بين الألى فرأوا عين النظيرِ به فإن له ينبح المُحسَّادُ عن حسدٍ فإن له ينبح المُحسَّادُ عن حسدٍ

حَلُوا مَحَلَّ سوادِ القلب والبصرِ والتساحُ بَيْفَتُهُم تَحْمِى عن الضَّرَدِ والتساحُ بَيْفَتُهُم تَحْمِى عن الضَّرَدِ اللهُ توى صدرهُ من رَملةِ الصَّدَرِ (۱) جَوَّ المُلَى الأشهبِ العالى عن النظرِ بَوْ قَدْ منهم تخسلُو عن الكدرِ عن الكدرِ حلَّت تَعُوب جمالُ الكُتْبِوانسيرِ (۲) حلَّت تَعُوب جمالُ الكُتْبِوانسيرِ (۲) عين الفريدةِ في عِقْدٍ من الدُّرَدِ (۲) عين الفريدةِ في عِقْدٍ من الدُّرَدِ (۲) فلا يضُرُّ عُواه الكلبِ للقمرِ فلا يضُرُّ عُواه الكلبِ للقمرِ فلا يضُرُّ عُواه الكلبِ للقمرِ فلا يضُرُّ عُواه الكلبِ للقمرِ

安安安

وله النصيدة الثلجيّة ، وهي مشهورة بالقُدْس ، نظَمها لمّا كان قاضيًا بها ، وعيّن لها وقفًا وقُرًّا. يقرأونها كلّ ليلة في المسجد الأقصى .

## ومستهلَّها :

ماالثلجُ تَجَّ على ذا الطُّورِ والخَرَمِ نُورٌ تَجلَّى به الرحمٰنُ ذو السكوم. من عهدِ مُوسى تجلَّى لا نظيرَ له لكنَّه شاملٌ للمُرْبِ والعجَمِ

 <sup>(</sup>١) بيضهم حدد: أي ممنوع . (٣) شعوب : المنية . (٣) في ب : « بين العلى » ، والمثبت
 ف : ١ ، ح ، وق الأصول : « فرأوا عن النظير به ١ عن الفريدة » ، ولعل الصواب ما أثبته .

감 작성

### من جملتها:

من جانبِ الرومِ ضيفٌ قد ألمَّ بنا ﴿ أَنْجَى الْخَلَاثُقُ مَنْ جَدْبٍ وَمِنْ أَلْمَ مُنَوِّرٌ الوجهِ شيخٌ من محاسنه ال بيْضاً بفيضٌ بوجهِ الْبانِ والعَــــلَّمَ عِلْمَا اللَّهِ اللَّهِ المُ تأتى سلبان من سُخبِ أُربَكَتُهُ فَالرَّبِح تَحملُهَا بَالْخَيْبِ لِ وَالْحَمَّمُ وَالْحَمَى وَالْحَمَّمُ وَالْحَمَّمُ وَالْحَمَّمُ وَالْحَمَّمُ وَالْحَمَّمُ وَالْحَمَّمُ وَالْحَمْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَاحُمُ وَالْحَمْمُ وَالْحَمْمُ وَالْحَمْمُ وَالْحَمْمُ وَالْحَمْمُ وَالْحَمْمُ وَالْحَمْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْحَمْمُ وَالْحَمْمُ وَالْحَمْمُ وَالْحَمْمُ وَالْحَمْمُ وَالْحَمْمُ وَالْحَمْمُ وَالْمُ وَالْحَمْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْحَمْمُ وَالْحَمْمُ وَالْحَمْمُ وَالْحَمْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْحَمْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ والْمُعُمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُمُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ والْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ و



<sup>(</sup>١) هذا البيت ساقط من : ب ، وهو ق : ١ ، ج .

## محدين فضل الله المعروف بمصمتي\*

بحر فی البلاغة زاخِر ، ومولی کله مناقب ومفاخِر . یتسانی به دهره و یتعالی ، و یتنافس به مادحُه و یتغالی (۱) .

فموضعُه من كرم الخِيم (٢) وفضل العُلى ، موضعُ الإكليل من الرأس والعِقد من الطُّلَى .

وطبعه الروضُ إذا بَاح ، بسِرِ أَنُوْرِه تَفَسُّ الصباح . أَصْلف من مِلح في ما ، وأشَفُ مِن زُجاجة عن صَهْبا .

وله بَنان تَحُلُّ أقلامُه ما عقدتُه الأوهام بالأسنان ، فإذا دعاً بيانَ الَقــال لَبَّاه سحرُ البيان .

فيأتى بورد خد تمحت ريحان طرة ، وصبح فرق يُسفِر عن نهار غُرَّة . ولطفه مع المعاشرين ، لطف ابن (٢) العشرين . تفتَرُّ عن ثنائه الثّنايا ، وتحتوى على حُبِّه الضاوع والخنايا .

ناضي العسكر ۽ ومن أجل فضلاء الروم .

اتصل بشيخ الإسلام يحبي بن زكريا ، ولازمه ، وأخذ عنه .

خلاصة الأثر ٤/١١/ \_ ١١٥ ، حديقة الأفراح ١٩٤ نقلا عن النفحة.

<sup>(\*)</sup> محمد بن فضل الله الرومي ، المعروف بعصمتي .

و درس بمدارس قسطنطينية ، ثم ولى قضاء الشام سنة قسم وأربعين وألف ، ثم ولى قضاء بروسه، ثم قضاء أيوب وأزمر ، ثم قضاء قسطنطينية ، ثم قضاء سلانيك ، ثم صار قاضى العسكر بأناطولى وروم ايل توفى سنة ست وسبعين وألف ، ودفن بباب أدرته من أبواب قسطنطينية ،

<sup>(</sup>١) ساقط من َ: ﴿ ، ب ، وهو ق : ج ، ﴿ (٢) الخيم : الأصل ، ﴿ ٣) في ج : ﴿ أَبِنَاءُ عَهُ والمُنْبُتُ في : ﴿ ، ب .

وأنا لا أحسَب أن فى طبعه وَصْمة، وأن لا تجد منه العصمة .
وكان الدهر أُغْرِى بوَهْي (١) بنائه ، لتلوُّنه تلَوُّن الماء فى إنائيه .
فلما رآه كالياقوت لا يتفيَّر إذا أُلْقِيَ فى النار ، عطَف عليه ورفع له فى الخطُّوة المَنار .

فاستأنف لَذَّاته وجدَّدها ، وأثبت مقاماته وحدَّدها . وتأذَّر بأثواب العُلى وتردَّى ، ولم تجد عنه السعادةُ تَحِيداً ولا مَرَدًا . إلى أن فاجأه الموت ، وفات في أجله الفَوْت .

فلا زالت الدِّيمةُ الوَطْفَا (٢) ، تُحيِّى قبراً ضمَّ منه كرماً ولُطْفاً .

泰赛泰

وهذه شذَرات من عِقْده ، جِثْتُ بها خالصةً من زَيْف الشعر الداعى لنَقْده . فنها قوله (۲۲) :

أهـــالًا بمن فاق الشَّماك مُخَجِّلًا شمسَ الضحى في رفعة وسَناء (1) فكاأنَّ لى فوق الثَّرَبَّا منزلًا علِقتْ بسُدَّتِهِ حِبالُ رَجائِي

你你你

وكتب إلى أستاذى عِزَّتَى (٥): يومكمُ نصفُه تقَضَّى بنُور الْسِيزِّ والنصفُ منه للقُرَناءِ (٢)

<sup>(</sup>۱) في ا: « يوما » ، والمثبت في : مبه ، ح . (۲) الوطفاء : الغزيرة المطر . (۳) البيتان في خلاصة الأثر ؛ / ۱۱۳ ، (٤) السياك : أحسد السياكين ، وها نجمان نيران . القاموس ( س م ك ) .

<sup>(</sup>ه) خلاصة الأثر ١١٣/٤، وسماه عمدا . (٦) رواية ب ، ج : يومكم نصفه تقضّى بنوم العرز والنصف منه للأحياء والمثبت ف : ١ ، والحلاصة ، وفيها : ٩ بنوم العز » .

طالع الدرس بعد كل عشاء فالليالي تُمَدُّ للإحبياء

وكتب إلى المفتى أبي سعيد(١):

لازلتَ في فَلَك السعادةِ ساطعاً أنت الكنيُّ بحاجتِي وحَسِيبِي أمَّلتُ حُظوةَ نظرةٍ من أجلِيها أَشْغلتُ ساحتَكُم ببَسْط كرُوبي

\* \* \*

وكتب لبعض الصدور (٢٦) :

يا سراجَ التقى وبدرَ المعالى دُمْ منيرًا وهاديًا للعبادِ كنتُ من قبلُ أَلْمَ اليدَ بالإِجْ اللهِ والآن نالَ ذاك مِدادِي

非杂杂

وله من قصيدة ربيعيّة (٢):

زمنُ الوردِ بالرَّحِيـــق الصَّفُوقِ طاب حيثُ الصَّبوحُ مثلُ الغَبُوقِ (١) أنتَ بالغَنْو بالرَّحِيــة والدلالِ أنيسُ ولى الحُرُ كالصديقِ الصَّدوقِ (١)

\*\*\*

وسمع قول ابن عبدٍ ربُّه (١):

نَعَقَ الغرابُ فقلتُ أَكَذَبُ طَائْرٍ إِن لَمْ يَصَدُّقُهُ رُعَاهِ بعدِيرِ (٧)

(١) هكذا و الأصول، وتقدمت ترجمة أبي سعيد عجد بن أسعد ، برقم ١٤٩ في هذا الجزء ، وفي خلاصة الأثر ١٩٣/٤ : « وكتب إلى شيخ الإسلام أبي السعود في صدر كتاب ، وهو : ٣ · (٣) البيتان في خلاصة الأثر ١٩٣/٤ . (٣) البيتان في خلاصة الأثر ١٩٤/٤ .

(1) في خلاصة الأثر :

عصر ورد عش بالرَّحيق الصفوق دُمْ فإن الصَّبوحَ مشـلُ الغَبوقِ (ه) في خلاصة الأثر : ه أنت بالفتح والدلال » . (٦) المقد العربد ه/٣٤٨ ، وخلاصة الأثر ١٩٣/٤ ، وذكر أن المنرجم قرأه في نارخ ابن خلـكان ، وهو فيه في ترجته ١٠١/١ .

(٧) في المقد : ﴿ نَعَبِ الْغُرَابِ ﴾ ، ورواية النفعة والحلاصة ، توافق ماني وفيات الأعيان .

فقال (١) :

ورد النسيمُ فقلت أصدقُ قاصِدٍ خجلتُ له عينُ النباتِ الأخضرِ (٢)

杂华华

ومماعرً به المُنجَكِيُّ من كلامه:

لو فوَّق الحـــــظُّ سهماً من كِنانتِهِ وكان منخَلْفِقَافِ لم يفُتْ غَرَضُ (١)

茶茶茶

وعرَّبت أنا من كلامه :

وأريد أن أَبْدِي شـكاية جرِه فيسُدُّ منه بكا سِ موعدِه فَمِي

\*\*

ومنه <sup>(ه)</sup> :

مُقبِّلتي سدَّ السبيلَ شِيكَ يَتِي عَلَى السَّرِّ من خَاتَم خاتم القم (١)

ومنه:

وأَنفَقْتُ عَرِى فَى تَمَثُّقَ فَرْعِهِ فَلْمُ أَتنَشَّقَ شَمَّةً مَن عَبِ بِرِهِ

<sup>(</sup>١) خلاصة الأثر ١١٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) ق 1 : ﴿ خَلَجَتَ لَهُ ﴾ ، والثبت في : ب ، ج ، ورواية بجز البيت في الخلاصة :

<sup>\*</sup> إذْ كان من ألم الغرام خبيرًا \*

<sup>(</sup>٣) يمنى الأمير منجك بن محد بن منجك، وقد تقدمت ترجته في الجزء الأول ، صفحة ١٣٦ ، برقم٧.

<sup>(</sup>٤) فاف : جبل يقوف أثر الأرض فيستدبر حولها ، كذا ذكر ياقوت . معجم البلدان ١٨/٤ .

 <sup>(</sup>٥) ساقط من : ب ، وهو ف : ١ ، ح . (٦) خاتم الأول من الحتم ، والثانية مايتخذ في اليد، وهو
 يعنى ضيق فم بحبوبته.

#### -17.-

## حسي*ن بن رستم* المعروف بباشا زاده، نزيل مصر\*

صِنْديد بطل، ومِنْطِيقٌ غيرٌ ذي خطأ وخَطَل.

نهجُه مستقيم ، والدهر بمثله عَقِيمٍ .

بِشِيمَ اقْتَضَاهَا مُجِدُهُ ، وأُورَثُهُ إِيَّاهَا أَبُوهُ وَجَدُّهُ .

ومَفْخرة يتوشَّح بردائها ، وَمَأْثُرُة (١) يترشَّح لا بتدائها .

إلى أخلاق الطف من نعمة الوصال ، وأرَق من نَسْمة الشَّمَال تُهديها (٢) البُكور والآصال.

أقام بالقاهرة زمانا طويلا، وأوسّع بها <sup>(٣)</sup> الآمال إنعاما وتنويلا.

بين قوم حروف السؤال لديهم زوائيد ، فما لأحد في عِزِّهم() مُرْتَجِي ولا له(٥)

## في مصائبهم فوائدٍ .

(\*) حسين باشا بن رستم الرومي ، المعروف بباشازاده .

ولد ببلغراد ، سنة عَانَ وخسين وتسمأنَّة.

وقدم إلى مصر ، ق سنة سبم وسبعين وتسعمائة ، وحج منها إلى بيت الله الحرام ، ثم رجع إلى الله الرومية ، وصار ملازم عدرسة السلطان سليم الأول بقسطنطينية ، ثم ترك ذلك وعزم على الإنامة عصر ، وطلب من السلطان أن يعين له من بيت المال مايسكفيه ، وأنشأ بينا على بركة القيسل جعله محلا للوافدين عليه ،

وكان في أولى أمره أخذ عن جماعة من الموالى العطام ، منهم المولى عبدالفي ، والمولى محمد بن بستان، والمولى أبو السعود العمادي .

تونى سنة تُلاث وعشرين وألف ، ودفن بالقرب من قبر القاضي بكار .

خُلاصة الأثر ٢/٨٩، ٩٠.

والثبت في : ج . ﴿ (ه) في ب : ﴿ لَهُم ﴾ ، والمثبث في : 1 ، ح .

# فَازْدَهَتْ بِهِ المُواطِنُ والمَرابِعِ ، وأشار إليه حتى النِّيلُ بالأصابع .

\* \* \*

وله أخبارٌ نُشِرت أعلامُ إفادتها في كلِّ نادى ، وأشعارُ لفصاحتها عند قُسِّ الإيادِيّ أيَادِي .

فنها قوله من قصيدة ، كتب إلى المفتى سعد الدين (١) ، يمدحه بها . ومطلعها (٢) :

أراك تروم المجد ثم تُساهِلُ وزامِلةُ العمرِ اليسيرِ تُناقِلُ (\*)
ونفسُك زادت زَمعَها لا تروعها وتفضُل عما خَلفتُك الأوائلُ (\*)
وقد طفلت شمسُ الحياةِ وبعد مااخ تفت لا تراها تختني فتُقايِلُ (\*)
وسُلِّتُ سيوُف الشَّيْبِ من غِندها وقد تبرَّتُ لأن تَنساخ منها الكلاكلُ وسُلِّتُ سيوُف الشَّيْبِ من غِندها وقد وأوشك أن حلَّتُ عليها المناجِلُ (\*)
سنابلُ أيام الهوى اصْفَرَ لُونَها وأوشك أن حلَّتُ عليها المناجِلُ (\*)
وشقت نَبلُ الحادثاتِ قَسَيْها وَتُعْلَىء إلَّا أن تُصِيبِ المقاتلُ (\*)
فاذا التّواني والتكاسُل غافلًا تنامُ وشُدَّت في الحوالي حبائلُ (١)

(۱) سعد الدين محمد بن حسن جان التبريزي الأصل ، القسطنطيني للولد والوفاة .
ولد بالروم ، وقرأ ودأب ، ولزم درس شبح الإسلام أبرالسعود العمادي ، وأخذ عنه ، وانتفع به .
واشتغل بالتدريس ، ثم اختاره السلطان مراد معلما لنفسه ، وأقبلت عليه الدنيا ، ولما توني السلطان مراد ، أبقاه السلطان محمد ولده معلما لنفسه أيضا ، ثم ولاه الإفتاء .

توفى ، وهو مفت ، سنة ثمان بعد الألف ، ودفن بالقرب من أبى أبوب الأنصارى رضى الله عنه . خبايا الزوايا ، لوحة ١٩٨ ب ، خلاصة الأثر ٢١٨/٣ ـ ٢٠٠ ، ريمانة الألبا ٢٧٣/٢\_٥٧٠.

(٢) ساقط من : ب ، وهو في : 1 ، ج . ومطلع القصيدة في خلاصة الأثر ٢ / ٠ ٩ .

(٣) فى ج: « وزامره العس » ، والمثبت ف : أ ، ب ، والحلاصة .
 والزاملة : الدابة يحمل عليها .

(٤) ق ب : « زادت ربعها » ، والمثبت ق : ١ ، ج .
 والزمم : الفلق ، وق ب : « وتغفل عما خلفتك » ، والمثبت ق : ١ ، ج .

(ه) في آ ، ب : « وقد طلعت » ، والمثبت في : ج ، وطفلت الشمس : دنت للغروب .

(٦) في ب: « عليها الأناجل » ، والمثبت في : ١ ، ج . (٧) في ١ : « وشتت شمل الحادثات » ، والمثبت في : ١ ، ب . والمثبت في : ١ ، ب . وحوالي الشيء : جهانه المحيطة به .

بِرُوحِ يَمَاثَلُ غَمْهُ وِيُمَاثُلُ

ولا ينْثني عنه الأسَّى والنَّوازلُ

بأصدق قول لا ترى من يُجادِلُ (١)

فكلُّ نمي لا تعالةً زائلُ (٢)

ألا كلُّ شيء ما خَلا اللهَ باطلُّ (٣)

تُحوِّل فيها لم يكن فيه طائلُ (١)

تَسَنُّ سِنُوها والشهورُ مَناصِلُ

قصيرٌ وقيمانُ الأماني أطاولُ

وتنظُر في الأركان بوما عَنادِلُ

فمن رام بالجاء الجاهاة جاهل ا

صباحك لَهُوالا ويومَّك هازلُ (٥)

ترى الخلق إلّا وهُو جاء وراحِلُ

على ما ارْتضاه فيو ساهِ وغافلُ (٦)

قيقُ وأنَّاتُ الدَّواهِي الْمَناخلُ

وما أنت في دُنياك إلَّا معذَّبٌ وجسم يُهادَى بين موت وسُقيه وأيُّ وصال لم يُمقبه فاصلُ فأى صفاء لم يشيه مكدر إذا ما عَراك الهم بالمدم فاعتبر تباعَدُ عن الدنيا وزايلُ نعيمُها يُنادى جميل الخلق حيًّا وميِّتًا تطول رشاه في الأماني وإنَّه فواللهِ خَلاَّقِ البَرايا وربَّهم وترنو لآمال بعُمْرِ نهـــــــارُه رأيت ذوى التيجان ثُلُثُ عِروْشَهِم وتفتر بالدهر الدُّنيِّ وجاهة ولو لم تـكن تجلُو البَّنْرِيرَةَ بِالنَّقِي فلا تعتمدٌ دهرًا بُليتَ به فمـــــا ومن حام فيــــه ساعةً مستمرَّةً ولا تحتظِي فيها البرايا فإنَّها الدَّ : (۲) نه

أيا نفسُ ما هذا التَّنافسُ في الْمَنَّى أما تنظُرين الدهر ماذا يُحاوِلُ

<sup>(</sup>١) في ب ، ج : « عراك النم » ، والثبت في : ١ . (٢) ضمن هذا البيت والذي يليه قول لبيد: أَلَا كُلُّ شَيْءَ مَاخَلَا اللَّهَ بَاطَلُ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا يَحَالُهَ زَائَلُ

وهو في شرح ديوانه ٢٥٦ ، (٣) كذا ق الأصول : « جبل الحلق » ، ولعل الصواب : « جبع » . (٤) لعله أراد «تحاول» مكان « تحول » . (ه) بى ب : « صباحيك لهواء »،وفي ج : ﴿ صبوحك لهواء » ، والمثبت في: أ. (٦) ني ا : ﴿ فَنَ رَحَاءُ فَيْهِ ﴾ ، والمثبت في : ب ، ح . ﴿ (٧) ساقط من : ج ، وهو في : ا ،ب.

يُروِّبك من ماء أجاج مكرَّر ترُومينَ عيشًا رائفًا ومَعالِيًا وأَمْلَتْ لكِ الأيام في العصرِ بُرْهةً وليلُ سبيل البَيْنِ أسودُ حالكُ أتسرى بدخياء الليالى وأطفئت بنَيْتَ ديارًا قد نَبَتْ بك نَبُوةً ستثوى بقاع صفصف وتحُلَّه عَمُوا أيها الشَّافون منها جُيودهم صَباحةُ فجر الوصلِ أبدتُ طَلاقةً كؤوس رحيق فاح كالمسك تشرمها نُسِيحُ صَمِيحَ القلب ظَمْياهِ كُونِيةِ تجودُ بأفنانِ الذنوبِ جوارحِي أتاك إلى صاغرًا متأسفًا مُقِرُّ بِمَا يَكْبُو وَيُهْفُو وَذَا كُرْ ﴿

وأرْيَكُ منه سَلْسَلُ وَهَلاهِلُ (١) وذلك سَفْسَافُ حَوَّتُهُ الْحُسَائُلُ (٣) تَمُرُّ بك الموتى وتجرْى الخاملُ وتُصْطاد أنمارٌ به ورآثل (٣) بتسريح أرواح الذنوب المشاعل (١) وتُلْهِيك رَوْضاتٌ بها وتجادلُ أو الى خيول جُلْنَ فيه المغاسلُ (٥) ودوموا وقُوموا واستقيمواوحاءلُوا(٢) ألا أيها الإخوانُ قوموا فناولُوا بِنَشُوتُهَا تُنْسَى الرَّدي وتُجَامِلُ إِذًا أَبْطَأْتُ فِي الدُّورِ تلك الذُّباثلُ وطَرْفي بأقطار النّداية باخلُ على ما جَناها وهُو جَدُواك سائل (٧) كثيرُ خطِيئات أقَلَ وعائلُ ُ

<sup>(</sup>١) الأرى : العسل . (٢) لعله أراد جم الحسل ، بكسر فسكون ، وهو ولد الضب ، أو جم الحسالة والحسيلة ، وهم سفلة الناس . (٣) في ١ ، ب : « أغار به ورسائل » ، والمثبت في : ج ، وهو جمعه للرأل ، ولد النعام ، ولم يرد هذا الجمع . ﴿ ٤) لبلة دخياء : مظلمة .

<sup>(</sup>ه) ق ا : « أو لمل جنول » ، وق ب : « أو لمل خبول » ، والشبت في : ج .

<sup>(</sup>٦) في ب : « أيهـا التأنون » ، والمثبت في : ١ ، ج . وفي ج : « وعاجلوا » .

<sup>(</sup>٧) صدر هذا البيت ساقط من : ج ، وهو في : ١ ، ب .

## أحمد بن زين الدين ، المعروف بمنطق\*

هو وإن كان بدمشق مولدُه ومَرْباه ، وبمائها وهوائها سُتِي فَتَرَبَّح غَصَنُ رُباه ، فله من الفارسيَّة أوفرُ قِسْم ، ومن التركيَّة ما يتخيَّل أنه وإيَّاه رُوح وجسم ، ولحق بالرُّوم فصار منهم ، وإن لم يكن ينُوق على أبلغ بلغائهم فلم يقصِّر عنهم ، فرَمَتْ له عن قَوْسِها الروم ، واتَّفقتْ على تفضيله الأعلامُ والقُروم . وعهدى بمن يُفرِق الرَّثُ من السَّمِين ، ويعرف فضل الوَرْد على الياسَمِين . يقول: إنه فَطِنُ يتلهبشرارُ عَفَارِه (١) ومَرْخِه (٢) ، ومُحْسِن إذا نطق بشعره ، استوْقَف الطيرَ في مِنْقاره وزَقَ فَرْخِه .

非有格

وأشعارُه مُتنفَّسُ خواطرُ الشعراء ، ومنأراد مُحاكاتها فى حُسْنِ التَّأْدِية نُبِذَ بالعراء. وقد أوردت من شعره العربى قطعة تشهد له بالإحسان ، شهادة الروضِ الأريض بفضل ماء نَيْسان .

<sup>(\$)</sup> المولى أحمد بن زين الدين العجمي ، المعروف يمنطتي

ياضي القضاة .

أديب ، شاعر ، ناثر ، عذب المنطق ، سريع الفهم ، ينظم بالعربية والفارسية والتركية ، وشعره العربي قليل .

ولد سنة ثلاث بعد الألف.

واشتفل بالتدريس في المدرسة السليمية ، بصالحية دمشق ، ثم سافر إلى الروم ، وأصبح نديما السلطان مراد ، ثم صار تاضي قضاة الشام .

خَنق بِقَلْمَةٍ دَمْشَق ، سَنَة خَسْ وَأَرْبِهِينَ وَأَلْفَ ، وَدَمْنَ عِقْدِةَ الفراديس ،

خلاصة الأثر ١٩٧/١ ــ ٢٠١ .

<sup>(</sup>١) المغار : شبعر يتخذ منه الزناد . (٢) المرخ : شجر سريع الورى -

## وهى قوله<sup>(١)</sup> :

دميى تبدَّل بالشّرارِ وكيف لا ماذا على من الجعيم ولم تزلُّ يا سادةً ألما بدا سلط انهم تْلُوِى غُصُونُ قُدُودِهِم أَيْدَى الصَّبا لَمْ يَبْقَ لَى ثَمَنُ يُقاوم وَصْلَكُم إلا الْحَبَّةَ والمحبَّةُ غاليَّهُ (٣) الجسمُ ذاب من الجفا والقلبُ رَّهُ نُ عندكم والرُّوحُ منِّي عاريَّهُ (١) مُنُّوا على النفوسَ الفائية (٥) مُنتُوا على النفوسَ الفائية (٥) لو مَرَّ بي مَيْناً نسيمُ دياركُم مرَّتِ الحياةُ إلى عظامِي البالية

سقتِ الرياضَ دموعُ عيني الجاريَة فبدت تراجعُها عيونُ باكيّهُ (٣) وسَرْت لأغصان الوُرودِ فأصبحتْ أكْمامُها منهــــا قلوبًا داميَّهُ وجعيمُ قلبي فيـــــه نارُ حاميّهُ نارُ الْحَبَّةِ فِي وجودِي باقيهُ ملَّكُ القلوبَ من الأنام كما هية وقلوبهم مثل الحجارة قاسية

<sup>(</sup>١) الأبيات فخلاصة الأثر ١ / ١٩٨ . ﴿ ٢) في الأصول: «فبدت تراجسها» ، والمثبت في المخلاصة .

<sup>(</sup>٣) في ج : ﴿ لَمْ يَبِقَ نِي عَنْ ﴾ والمثبت في : 1 ، ب ، والحلاصة .

<sup>(</sup>٤) في ب : « والروح عندي عاريه » ، والمثبت في : ١ ، ج ، والخلاصة .

 <sup>(</sup>٥) في الخلاصة : « بمن يحيي النفوس » .

## عطاء الله بن توعى ، المعروف بعطائى

ضافى ذبل النباهة ، صافى ماء البداهة .

ما أعافَه طبع ، ولا جَفَّ له نَبْع .

وأنا أَتَحَقَّتُ لَمُ كَلَّا أطال أطاب، ولم يَخْرج من خزينة رُوْيته إلا جواهر ُ شَفَّافَة ۗ

ولاّ ل رطاب .

بُمُحَاوِرات يحمرُ لها خدود الشَّقائق من الخجل ، ومحاضرات تكاد تُخلِّص الحياة من يد الأَجَل.

وله كتاب « الذيل على الشقائق النُّعانية ، في علماء الدولة المثمانية » . أجاد فيه سَجْعاً و تقفية ، وونَّى الخسن أكلَ توفية .

، بالرقيد عليه الله في الله في الله و الموزون ، سلوة المنموم وفرحةُ المحزون . وكلامه في الله في والموزون ، سلوة المنموم وفرحةُ المحزون .

杂杂物

ولم يبلغنى من شعره العربى إلا قوله:

ولم يبلغنى من شعره العربى إلا قوله:

ولم يبلغنى من شعره العربي إلا قوله:

ولم يبلغنى من شعره العربي إلى قائلة منظم (١)

ترامت بهم أيدى المنايا عن المنى إلى حيث القت رَحْلها أم قَشْعَم (١)

安容格

وعرَّبتُ له بيتا ذكره في ترجمة شيخ الإسلام زكريا<sup>(٢)</sup> ، وقد وَلِيَ الإفتاء في سنة إحدى وألف ، وهو :

في رأس كل ما ثق يجِيه من يُجدُّدُ الدينَ بديعَ الوصفِ ومثلُ ذا يُجدُّدُ للدِّينِ لا يجِي ُ إلا واحدًا في الألفِ

<sup>(</sup>١) أُم قشعم : مَى المنية والحرب والداهية الكبيرة ، وعمن هذا البيت تضمين لفول زهير بن أبي سلمى . انظر ثمار الفلوب ٢٦٠ . (٢) تقدمت ترجته في هذا الجزء ، برقم ١٤٤ .

#### ولده محميد

ابنُ أبيه ، فالأصلُ نَبيه والفرع شَبِيه . مشى على أثرِه ، وضرب على مُحْكَمه فى نظمه و نثره . إلا أنه قدَح ، وأبوه مدّح .

وتجاوز في الأمَد ، وشنَّى الحقَّد والكمَّد .

وهو وإن أتى بما عليه رَوْنق وحلاوة (١) ، إِلَّا أنه من هذا الأمر فَالِجُ ُ ابن خَلَاوَة (٢) .

فالله يمفُو عنه وعنِّي، وعن كل من يتكلُّم بما لا يَمْـنِي .

\* \* \*

## فمن شعره قوله :

يأوى إلى الحمَّام في أوطارهم أهلُ المعالى عند إغوازِ الخدَمُ على إلى الحمَّام في أولَ الحرَّم القضافي بيته يُواتَى الحكمُ

\* \* \*

هذا المثل مما زعمت العرب وَضْعه على ألسنة البهائم ، قالوا : إن الأرنب. التقط عمرةً فاختلسها الثعلب ، فأكلما ، فانطلقا مختصان إلى الضَّتِّ .

<sup>(</sup>١) فى ب ، ج : « وطلاوة » ، والمثبت فى : 1 . (٢) عالج بن خلاوة الأشجعى ، ويقال : أنامنه غالج بن خلاوة ، أى برى ، ، وذلك أن غالجا قيل له يوم الرقم ، لما قتل أبيس الأسرى : أتنصر أنيسا ؟ فقال : أنا منه برى ، .

فصار مِثلًا لـكل من كان يمعزل عن أمر ، وإن كان في الأصل اسما لدلك الرجل .

مجمع الأمثال ٢٠/١، القاموس (ف ل ج).

ويُوم الرقم لنطفان على بنى عامر ، والرقم جبال دون مكة بدبار غطفان . أيام العرب في الجاهلية ٣٧٨ .

فقالت الأرنب: يا أبا الحشل.

فقال: سميعاً دعوتٍ .

قالت: أتيناك لنختصم إليك.

قال: عادلا حكَّمتُما .

قالت: فاخر ع إلينا.

قال: في بيته يُؤتَّى الحكم .

هذا محل المقصود منه ، وله تتمة طويلة .

表安全

وبما يناسب مَنْزَعَه في التضمين قول بعضهم :

لناعالم يُؤتَّى فيأتي بحُجَّسة على ذاك من أخبار علم وآياتِ وقلنا له الإسلام يملُو ولم يسكن ليُعلَى فقال السلم يُؤتَّى ولا ياتي

## محمد بن داو د المعروف برياضي\*

شاعر بارع ، مُتسمَّم لرُ تب (١) البراعة فارع . (٢ تُوْثَرُهُ أَدْبَاؤُهُم ٢٪ على غيره ، ومن أراد منهم نَهْج البلاغة سار على سَيْره . اشتهر ذكرُه، واستطار شرراً فكرُه.

ونهض فنهضت بنهضته (٢) هِمَم ، وتكلُّ فأسمعت كلماتُهُ مَن به صَمَّم .

وله أدب شَعْشَم به البدائع ورَوَّقها ، وقلدها بمحاسنه النوادرَ وطَوَّقها . فرياض أدبه لا تمرف أزهارُهـا الذَّبول ، إذا ما هُبَّت نسَمَاتُهـا استخلفتْ الصَّبا والقَّبُول .

فياعر بته من مُفرَداته:

إِنْ عَزٌّ وَجُدَّانُهُ كَنْصَرُ لِللَّهِ فِي الْأَرْضِ قُنْدُهَارُ (١)

ومنها هذه الرباعية:

أَهْوَى قَراً فَاقَ عَلَى الْأَقْمَارِ قَدْ قَيْدُ بِالْحَسِنِ خُطَّى الْأَبْصَارِ لا أرغبُ في الحياة إلَّا طمعاً في رُوْيته فهي مُنَّى الأُعمارِ

فاضى القضاة بالشام.

ولى قضاء الشام سنة ست وعشرين ، وكان مذموم السيرة في قضائه ؟ لـكثرة طبعه وقلة إنصافه ، تم عزل عن قضاء الشام ورحل لملى الروم .

اختصر تاريخ ابن خلـكان ، وله ديوان بالتركية ، وله أيضًا ﴿ تَذَكُرُهُ الشَّعُواءَ ﴾ .

تُوفى بقسطىطينية ، سنة أنمان وعشرين وألف .

خلاصة الأثر ٣/٤/٤.

<sup>(\*)</sup> محمد بن داود الروى الأطروش ، المعروف برياضي .

<sup>(</sup>١) ف ا : ﴿ لَرَبَّهُ ﴾ ، والمثبت ف : ب ، ج . ﴿ ٢) في ا : ﴿ تَؤْثُرُ آبَاؤُهُ ﴾ ، والمثبت في:ب،ج.

<sup>(</sup>٣) في ب ، ح : « بنهضه » ، والمثبت في : أ . ﴿ ﴿ } قندهار : من بلاد السند أو الهند، مشهورة في الفتوح . معجم البلدان ٤ /١٨٤،١٨٣ .

## أويس، الشهير بويسي\*

شاعر مُنْش ، و ناسج مُوش .

لا يُسْدِي إِلَّا أَتَلْمَ ، ولا يُناظر إِلَّا أَفْحَم .

اشتهر بالإحسان اشتهار الزهر بأويس ، ولم يُقابَل مُجــــارِيه ومُبــاريه إلا بوَيْحَ ووَيْسُ () .

أعْرَب بفنونه ، واعْترى القلبَ بفُتونه .

وآثاره عمَّا تنفُّع الكبراء على أسمارها ، وترْقُمُ ببدائمهِ هالاتُ أقْمارها .

أُوتِيَ فِي اللَّسَانِ بَدُّطَةً ، كَمَّا مُنِيحٍ فِي اليَّرَاعِ نَشْطَةً .

فكاأنَّ المعانى حاضرةٌ على طرف فَمِه ، والألفاظ مترقَّبةٌ لأن يُجْرَبَها على بَنَانه وقلمِه .

وقد ترّجم السيرة النبوية فأحسن كلّ الإحسان ، وأطاعتُه فيها الفقراتُ إطاعة القوافي لِحَسَّان .

كان سريم البديهة ، حسن التأدية والتصرف .

وله تآ ليف حسنة ، منها « سيرة النبي صلى الله عليسه وسلم » بالتركية ، وكتاب « واقعتنامه » بالتركية أيصا ، على مثال رسالة بيمن البديم وابن فارس ، تجدها في يتيمة الدهر ٢٢٠/٤ ، ورمحانة الأليا ٣٠٣/٢ ،

واشتغل ويسي بالقضاء ، فكان تاضيا باسكوب .

تونى سنة سبع وثلاثين وألف .

خلاصة الأثر ١/٥٧٤ ـ ٢٨٤ ، وانظر ريحانة الألبا ٢/٣٠٦ -

(١) ويس : كلة ترحم ، والويس : الفقر . القاموس ( و ى س ) .

<sup>(\$)</sup> المولى أوبس الروى ، القاضي ، المعروف بويسي .

فَشَكُر صَنْيِمَه من اتَّسم بسكال النَّهى ، وأحلَّه هذا الأثَرُ من مَراقِي العزِّ فوق فَرْق السُّهَا .

وله غيرُه من الآثار في الفنون ، بما<sup>(١)</sup> يُحقِّق تمكُّنَه من الاطَّارع للظُّنون .

\* \* \*

ومن جَيِّد معانيه المُنقوله قولُه:

شَجَرُ الخِلافِ يقول النَّهِ أَنَا مُرْتَوِ بَنُوالِكَ الغَمْرِ (٢) والنهرُ أيضَاكِ داعًا أُجْرِي والنهرُ أيضَاكِ داعًا أُجْرِي

松杂林

وحلتُ من أبياته:

الباطلُ باطلُ لا شُبْهُمَ تُنافيه ، لكنَّ ربما ظهر في صُورة الحقِّ فشكَّ المفكَّر فيه .

· 참 장찬

<sup>(</sup>١) في ب : « ما » ، والمثبت في : 1 ، ج . (٣) في 1 : « أنا مرتق » ، والمثبت في : ب ، ح ـ والخلاف : صنف من الصفصاف . القاموس ( خ ل ف ) .

## عمر الممروف بنفعي\*

ابن الرُّومى بعينه فى الهيجا (١) ، فكا أن ذاك ما راح وهذا ما جَا .

لو قُرِع إبليسُ بهَجُوه لتاب ، أو رُمِى مارِد بجَذُوةٍ منه لذاب .
وكله إذا فتَشت فيه ، وساوسُ أغراض 'يمليها فكره على فيه .
فيكُواتُه لا تفارق النار ، وإذا جَهِل (٢) فعلى أعْلَى (١) المنار .
بفكر يردُّ السيف مُثَلًا ، والرمح مُقلًا .
ويصيِّر القمر للعمر هادِما ، ولا يدّع الواصف للعسل بقَيْ الزَّ نابير نادما .
ولفد رأيتُ أهاجِيه مِرارا ، فأعرضتُ عنها تقطُّبا وازْورارا .
لأنَّ تَحْسُها أدَّى إلى رَداه ، ومكن من وَريده حُسامَ عِداه .
فكان كالباحث عن (١) حَثْفِه فِظُلُفْه ، و توك من لا يردُّ سهامَ ملامِه و تقريعه ، من خَلْفه .

<sup>(\*)</sup> عمر المعروف بنفعي بن رومي .

أحد أعيان كتاب الدولة ، وشاعر الروم المتفوق .

ولد ببلده ويقال لها حسن قلمه سي ، ثم قدم قسطنطينية ، وتمانى الكتابة والأدب .

ولم يصل أحد إلى إجادته لفن الهجاء ، وقد جم شعره في الأهاجي في ديوان ، سماه «سهام القضا». وكان السلطان مراد يقربه ، وتعجبه مسامرته .

قتل نفعي سنة اثنتين وأربعين وألف ، بسبب أهاجيه .

خلاصة الأثر ٣/٨٢٢ ـ ٢٢٩ .

<sup>(</sup>١) عقد المحمى في خلاصة الأثر ٣/٣٧ ، ٣٣٠ مقارنة بين مقتل نفعي ومنتل ابن الرومي .

<sup>(</sup>٢) في أ ، ج : « حيهل » ، والمثبت في : ب ، وحيهل بمعنى اعجل ، انطر القاموس ( ح ي ي ).

<sup>(</sup>٣) ق ا ، ب : د أهل » ، والثبت ق : ج .

<sup>(</sup>٤) ق ب : ﴿على ﴾ ، والمثبت في : ﴿ ، ج

وهو على بَذَاءة لسانه ، يُجيد فى التغزُّل بحُسُن القول وإحْسانِه . وكل معنّى مبتكر ، لا تحوم حول حِماه الفِكر . فمنه على ما عرَّبْتُهُ :

장



 <sup>(</sup>١) في مبه : « صن جائل الفرع » ، وني ج : « صن حبائل الفرع » ، والمثبت في : ١ .

### عبد الباقي، المعروف بوجدي

السيف القاطع ، والكاتب انتناسب المقاطع . أَىُّ وقارٍ فَى تَلَطُّف ، وأْنْسٍ مع حسن تعطَّف . إلى خُلُق كما هبَّت صَبا نَجْد ، وطبع ِيمْتلِي به المشْغوفُ وَجْداً على وَجْد .

\* \* \*

وهو في الأدب عَنْ بَعُد شَأْوُه ، وله شعر يُعلَم منه مقدارُه و بَأْوُه (١). منه ما عرَّ بْتُه :

ما تراءَى لى ذلك الوجهُ إِلَّا قِام فيه لَوْنُ الْحَيَاءِ نِقَاباً عِباً من سَواد مِرْ آةِ حَظَّى قابلت نُورَه فصار حِجاباً

참 삼성 NTI

نائىلى\*

ربُّ فصاحة وبراعة ، وفارس دَواة ويَراعة .

نبغ وتفوَّق ، وتصقَّى كأسُ أدبه وثروَّق .

وراح (١) في الخُلبة واغتدَى ، واكْنسَى بأَحْسن الخلة وارْتدَى .

ومازالت تُعِلَّه الرياسة وتنهاله ، والدهرُ كيبسِّر أمّله الأقْصَى (٢) ويسهِله .
حتى استقامت أسبابه ، وتمتَّمت حيناً برَوْنَق أيامه أحبابه .
على توفَّر حظُوظٍ شارِقة ، وإخْفاق (٢) سحبِ أمانٍ بارقة .

\*\*\*

وهو فى الأدب بمن استُحسِن مَنْزَعُه ، واستُعذِب من مثله مَشْرَعُه . وطبعه فى الشعر العارِضُ إذا هَتَن ، وما أرى إلّا أنه أراد أن يشْهُر فَهَتَن . فمًّا عرَّبْته من بدائعه قوله :

أيها الطالبُ شمسَ الأُفْقِ من مسكن عزَّتْ به وامتنعتْ ارْجُ قُرْبَ الوصل إن الشمس في شَرَكُ مِن عارضيْب وقعتْ الرُجُ قُرْبَ الوصل إن الشمس في الله

<sup>(\*)</sup> ذکره المحبی فی خلاصة الأثر ۲۲۹/۳ ، نی ترجة عمر المعروف بنفعی،وذکر آنه ممن تخرجبنفعی وکان له به زیادة اتصال ، وذکر الحاح الوزیر بیرام باشا علیه فی هجو نفعی ، وماحدث لهما .

<sup>(</sup>۱) في ب: « وراج » ، والمثبت في : ١ ، ج . (٢) ساقط من : ب ، وهو في : ١ ، ح .

<sup>(</sup>٣) في 1 : ﴿ وَخَفَالَ ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج ، ويعني بإخفاق السعب إنزال ما فيها من ماء .

## فهيم

شَابٌ شَبَّ فَى خُجُورِ الآدابِ ، وتعلَّق من الشعر الفَضُّ بتلك الأَهْداب . فجاء منه بما تستعير لُطْفَه الشَّمائل ، ويرقُّ به النسيمُ إذا سرَى بين الخائل . وقد تفرَّب فى عُنفوان شبابه ، وغاص فى بَحْبُوحة النفنُّن وعُبابه . فأرْضَعتْه الخُنكة بلِبانها ، وأدَّبته الدُّرْبة فى إبَّانها .

فكان أبرع مَن أوْرد اليَراعَ في مِحْبَرة ، وهزّ غُصنها في روضة طِرس مُحَبَّرة . إلّا أنه كان لا يقتصر على سَمْت ، ولا يخلو من انحراف وأمْت (١) . وقد نزع إلى سأولةٍ ورِياضة ، واستحْسَن عن الزُّخْرُف بالخَشِن تبدُّلَهَ واعْتياضَه .

\* \* \*

وله « ديوان » شعر موجود بأيدى الناس ، وأكثرُه غزليَّات من أدق رُقى الوَسُواس الْحَنَّاس (۲) .

فمما عرَّ بنته منها :

عجبتُ من لَخَظِ ظَلُومٍ في السَّطَأَ يُمُ لِمُ التَظَلُّمَ المُظْلُومَا عَجبتُ من لَخَظِ ظَلُومِ في السَّطَأَ

<sup>(</sup>١) الأمت : الاختلاف في الشيء ، والضعف والوهن . القاموس ( أ م ت ) .

 <sup>(</sup>۲) زیادة من : ج ، علی ما فی : ۱ ، ب .

#### 14.

## سليمان ، المعروف بمذاقي "

ظَرْف الظَّرْف ، وقوة الطَّرْف . وزاملة النُّتَف ، وأُطْرُوفة الطُّرَف .

كُنْه الأخبار حديثا وقديما ، فلهذا اتَّخذه الكبراء جليسا ونَديما .

فهو على القَدح رَيْحَانَة ، وفي الكأس سُلافةُ حانَة .

وكان مُولَما بالصِّناعة ، ولديه منها (١) توسُّع في البيضاعة .

فهو قَمَرِيٌّ التصوير ، شمسيُّ التأثير ، ومحلُّه مابين فلَك عُطارِد والفلَك الأثير .

\* \* \*

وله شمر عَذْبُ اللَّسَاعِ حَادُ اللَّذَاق ، ورتبتُه في الأدب رتبةُ الْهَرة الحُذَّاق. فما عرَّبْتُه من كلامه :

مَا أُخْجِــلَ الِحْبُّ عَتْبُ صَدَّ جَنَى بِهِ الطَّرْفُ وردَ خَدِّ بِلَ أَشْعِلَ الْحِسنُ فِيهِ جَمِراً قَطَّرِ لِلرَّبِقِ مَاءِ وردٍ

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> سليمان البوسنوى ، المعروف بمذاقى .

نزيل قسطنطينية .

أحد بلغاء شعراء الروم ، وأذكبائهم .

جاب في أول أمره البلاد ، وهو على سمة الدراويس ، ثم نادم الوزير الأعطم أحمد باشا الفاضل ، وحظى عنده ، وصار من خواصه ، وكاتب ديوانه .

ودخل آخر أمره مصر ، فقربه حاكمها أيوب باشا ، وجعله كاتب ديوانه ، وصاحب حله وعقده . وكان شديد التولم بالكيمياء ، وصرف عليها أموالا كثيرة .

توفى بقسطنطيئية ، سنة سبع وتمانين وألف .

خلاصة الأثر ٢/٣/٢ .

<sup>(</sup>١) ق 1 : « من » ، والمثبت ق : ب ، ج .

قلت: هذا معنى لطيف.

وحلَّيْت من شعره :

كثيرا ما يغُمُّ الماشقَ فكر 'يتصوَّر في خِياله ، والمعشوقُ في شُغُلِ عنه يمنعُهُ أَن يُمُرَّ بباله .

وقين على هذا الحال (٢) المعارف يتوقّع منهم المكروه ، وأما الأجانب فالمره آمِنْ مَكَانْدَهم من كلِّ الوُجوه .

なな

 <sup>(</sup>١) كذا ، ولم أهند إليه .
 (٢) كذا في الأصول .

<sup>(</sup>٣) بي ب : ﴿ حَالَ ﴾ ، والنُّبُتُ في : ا ، ج .

### نابي

هو الآن في الأحيا، يُو ازِن بمكارمِه الصَّيِّبَ إِذَا حَبَا وَأَحْيَى . آخذٌ بأسبابِ المحاسن جملةً وتفصيلا ، ومستوعِبُ أدوات الفضائل غريزةً وتحصيلا.

#### \*\*\*

وأما أدبه فالربيع زاه بفضله ، والحبيب مُنعِم بعد هجرِه بوصلِه . شق الجيوب من الطَّرب ، وعَلَّ النفوس بما هو أحلى من الشُّهد والضَّرَب (١) . وشعر كلَّ من عاصره بالنَّسبة إلى شعره المُستر فالنَّهَى ، إن لم يكن أرق من السُّها، فهو أخْنَى من منديل الرُّها (١).

فما عرَّ بتهُ منه :

لا أرى كأسَ الأمانِي دارَ نَعْوِى في أمان ِ فَهُو قد حَقَّقتُ منه تابِ عِنْ دَوْرَ الزمانِ فَهُو قد حَقَّقتُ منه تابِ عِنْ دَوْرَ الزمانِ

<sup>(</sup>١) الضرب : العسل الأبيس الغليظ .

<sup>(</sup>٢) الرها : مدينة بالجزيرة ، بين الموصل والشام . معجم البلدان ٢ /٨٧٦ .

## الأمير يونس المُوْصِليّ ، المعروف بسامي

حَبُمُ الأدب رائقُه ، سامى النظم فائقُه . رأيتُه وقد أخذ منه الكَبَرُ ، واعتبرتُ منه المِبَر .

وهو يَرُوع الليثَ في آجامِه ، ويُخْجِل الغامَ عنه انسجامه .

وكنت عاشرتُه مدةً قليلة ، وحصُلت منه على أمان جليلة .

تنسكب على فوائدُ تجاريبه كالمطر، فأراني بفضل عِشْر ته قضيتُ من أمر الرحلة الوَطَر. وكنتُ مدحتُه بأبيات ، مستهلَّما :

> برُوحِي بل بآبائي المكرام فتى تَفْدِيه أرواحُ الأنام أقول فها:

وكم لى فيه من عِقد امتداح على الأيام مُتَّسِق النَّظام يرُ وقُكُ حُسْنُه فتراه لُطْفًا كَا حدَّثْت عن صَغُو اللَّدام قَوافِ لِيس تَكْسِبُه افْتَخَارًا ولو جاءتُ بمُمجزةِ الكلام ففي ..... تقولُ أَلْسَنةُ المعالي سَمَا يَسْمُوا شُمُوا فَهُو سَامِي

وعرَّبت من كلامه:

والروحُ منِّي في مَضِيقِ إِن تَجِدُ فَرَجًا أَبَتُ أَن نَلْتَقِي فِي الْحُشر

## أحمدالمروف بفصيح

حَى موجود ، لكنه منقطع عن الوجود . بشَهامة نفسٍ لها فى ذاتها تفرُّد ، ولطف أدب كأنه فى وَجْنة الزمان تورُّد . وقد صحبتُه بالروم وله رُوالا وبِزَّة ، وغُصن كالِه تتساقط ثمراتُه بأَدْنَى هِزَّة . ثم عَدل إلى توحُّشٍ وانقطاع ، ولله تعالى فى خُلقه أمرُ مُطاع .

\* \* \*

وكان أنشدنى من أشعاره قطعًا فى الغزَل ، ما زلت أتمتّع بهـــا فى أوقات الوَحْدة ، ولم أذَلُ .

وقد عرَّبتُ منها هذا الْمُفْرَدا:

علمتُ لَمَّا فَكَ عن صدرِه كيف تشَّقُ الشمسُ جَيْبَ الصباحُ

الكامك لرابع في ظرانف ظرفاء العِث لق والبيخرين



#### في ظرائف ظرفاء العراق والبحرين والعجم

أما فضلُ العراق ، فكالشمس حالة الإشراق .

وحسبك أنه في جهة مَطْلعِها الذي هو الشّرق ، وإذا قِيس بالغرب فسكأنما سُوِّيَ بين القدم والفَرْق .

وشَتَّان بين مَا يُجُلِّلَى الشمس منه فوق مِنصَّتُها ، وبين مَايَشُره أَفْقُه الغربيُّ لابْتلاع قُرُصتها.

وأما أهله فهم ملائكة الأرض، وبهم لاق من المدح المشنونُ والفَرْض. وشعراؤه قد هامُوا من البلاغة في كل واد، وجلّوا غُرَرهم (١) في سَوادِه (٢) وأحسنُ مالاحتِ الفُرّر في السّواد.

وقد خرج قريبا منهم جماعة أطلعوا ذُكاء ذَكانِهِم فى أَفْقه النُشرِق ، وملأوا ببضائع فوائدهم ونصائِع فرائدهم حقائب المُشيِّم والْمُرِق .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى أرض السواد من العراق .

<sup>(</sup>١) في ج : « عندهم » ، والثبت في : ١ ، ب .

## عبد على بن ناصر بن رحمة الْمُوَيْزِيّ \*

أوحدُ من أبدَع وأغرَب، وشعَر فأبان عن إعجازه وأعرَب. ماشئت من استحكام المبنى ، وانقياد اللفظ الغرّ من المعنى . وحُسنِ الأسلوبِ الذي تشبُّتُ بالحشايا ، ونَصاعـةِ الْمُقترَحِ الذي تَبْتهج به البُـكُر والعَشايا .

وشعرُه تملِكه الرُّقَّة على الشُّوادِن النُّفر ، ويُكسِب القدودَ خِفَّـةً فتكاد تُسْتَرقص على الظُّفر .

أرق من دمعـــة شِيمِيّة تبكى على ابن أبي طالب فالهوى أول تميمة ِ قلَّدَتُه الدَّابَة ، والصَّبابة هي التي عرَفها من البداية . ودخل بفدادَ فتخلُّق ثَمَّة بأخلاقٍ عِــذاب ، وكان كابن الجهم بُعيث إلى الرُّصافة لَيْرَقُ فَذَابِ (١) .

(ہ) عبد علی بن ناصر بن رحمة الحویزی .

أديب ، شاعر ، له براعة في فن الموسيقي ، وله أغان كانت متداولة في عصره .

وله ﴿ دِيُوانَ شَمْرِ ﴾ بالعربية ، كما أن له أشعارًا بالتركية والفارسية .

ومن مؤلفاته: «المعول في شرحشواهد المطول» ، «قطر النهامق شرح كلام الملوك ملوك الكلام». توقى بالبصرة ، سنة ثلاث وخسبن وألف .

أعيان الشيمة ٣٨/٥٥ ، خلاصة الأثر ٣/٧٧ ٤ ـ ٣٣٢ ، سلانة العصر ٥٤٦ ـ ٥٥٥ . والحويزي ، نسبة إلى الحويزة ، وهو موضع حازه دبيس بن عفيف الأسدي ، في أيام الطائم لله ، وهو بين واسط والبصرة وخوزستان في وسط البطائح . معجم البلدان ٢ / ٣٧١ .

(١) يمنى رقة على بن الجهم بعد نزوله العراق ، وسكناه الرصافة ، حيث قال قصيدته التي أولها :

عيونُ المَهَا بين الرُّصافة والجسر جَلَبْنَ الهوى من حيثُ أُدْرِى ولاأَدْرِى انظر حماسة ابن الشجري ١٩٦٦ ، سمط اللآلي ١/٥٢٥ ، الكشكول ٢/٢٧ . تُم الْتحق بابن افراسياب <sup>(١)</sup> صاحب البصرة فألْقي عنده رَحْله وحَطَّ ، والْتُمَّ في كَنَفِهِ بعد ماشطً .

فَفَكَّ مِن يَدَ الْعُسُرِ ةَ وَمُاقَّهُ ، وأَخَذَ عَلَى الدَّهُو بَاسْتَقَالَةٍ عَهِدِهِ مِيثَاقَه .

فأقام في ظلُّه إلى وقت زَوالِهِ ، ومضى فلم يَبْق بعــده في تلك الناحية من يُعتنَى بأقواله .

وقد أوردت من شعره مايُسكِر العقول بصَّهْبَائُه ، ويدلُّ على أنه أخــذ من بحر القَرَ يض أَنفُس دُرَّه ووَلِـع الناسُ بحَصْبائه .

فمنه قوله ، من قصيدة يمدح بها الأمير على بن افراسياب ، ويستأذنه في الحجّ (٢) :

رقُ بين الشموس والذَّرَّاتِ (١) مرُ عليها في عين ماءِ الخياةِ جَلَّ عن أن أيقاسَ بالحاناتِ جَ إِلَى كُوَّةٍ وَلا مِشْكَاةٍ

لم البرقُ في أَكُفَّ السُّقاقِ وبداالصبحُ في سناال كاساتِ (٢) فالبدارَ البدارَ حَيّ على الرَّا يح وهُبُوا لأكمل اللذَّاتِ نارُ موسى بدَتْ فَأَيْنَ كُلِّيمُ الذُّ اتِ يُمْحُو بِهَا حَجَابُ الصَّفَاتِ صاح ديكُ الصباح ياصاح بال العَواتِ الأفراح قبل العَواتِ واصطبحهااصطباح منزراح لايف تَلْقَ فيها العقول مُنتقشاتٍ كَانْتَقَاشِ الْأَشْخَاصِ في الْبِرَآةِ فهي الشَّرْبةُ التي عثَر الخِه وتقصّى الإسكندرُ البحث عنها فعدًاها وتاه في الظُّلُماتِ سكنتْ من حَضائر القُدْس حَاناً نُورٌ حقٌّ بنفسِه قام ما احْتا

<sup>(</sup>١) على باشا بن أفراسياب ، حاكم البصرة ، كما جاء في الملاصة ٢/٢٨ .

<sup>(</sup>٧) القصيدة في : خلاصة الأثر ٢/٨٧٤ ، ٢٩٥ ، سلافة المصر ٤٤٩ ـ ٥٥٩ .

 <sup>(</sup>٣) في السلافة : « من سنا الحكاسات » . (٤) ي السلافة : « والذارات » . وفي الخلاصة :

د واصطبعنا اصطباح ، .

فأضاءت به جميع الجهات كاحتجاب البدورُ بالبالات (١) بغَواشي الكؤُوس تُحْتجباتِ(٢) لستُ أنْسَى يوم اللَّقا خُذْ وهات سعِدتُ بالحبيب كلُّ جهاتي (٢) وارح بل حُسنُ طَلْعةِ الحسنات فياتي في رَشْفِهِ السَّمَانِي (١) ح وقال: الوجودُ بعضُ هباتي باً عليه دارّت رَحَا البَيِّناتِ (٥) تَيْن منها إلى عيون الذَّاتِ (٢) غَرقت فيه أكثرُ الكائنات(٧) بأنا إلحقُّ أَرْفَعَ الدَّرجات (٨)

قَبِسُ أَشْعَلْتُهُ أَيْدَى التَحِلِّ حُجبَتْ بالزُّجاجِ وهُيَ عِيانٌ یاندیمی أجل لی عرائس سر فلقه دُدُّ ركنُ تَعْسَى لَمَّا هي شَهَدُ الشَّهود بل راحة الأرْ ياسُمّاني لا تصرفُوا الصِّرْفَ عَنِّي غيرُ بديع مَن حَساها إذا ارتا قام زينُ العِبادِ مِن شَرِبهِا قَطَ وخطَتْ بِالْجِنَيْدِ خُطْوَةً تِحْو ورمت بالخسين حبتى ترقق

والمثبت في : ١ ، والخلاصة ، والسلانة , (٤) هذا البيت ساقط من السلافة .

(٠) في الأصول: «من شربها قطب» ، والتصويب من: الخلاصة، والسلافة، وفي السلافة : «زين القياد».

 (٦) في السلافة: « إلى عبوث الذوات » . (٧) أبو القاسم الجنيد بن محد بن الجنيد البغدادي . شيخ مذهب التصوف ، وإمام الدنيا في زمانه .

تُوفي سنة سبع وتسمين وماثنين .

تاريخ بغداد ٧/ ٢٤١، حاية الألياء ١٠/ ٥ ٢٥، طبقات الشافعية ٢/ ٢٠، طبقات الشعراني ٨٤، طبقات الصوفية ١٥٥ ، وفيات الأعيان ٣٣٣/١ .

وفي السلافة والغلاسة : ﴿ لَجْهُ بِحْرِ ﴾ .

(٨) أبو مفيث الحسين بن منصور الحلاج .

متصوف ، اختلف الناس في أمره بين الزهادة والإلحاد .

قتل سنة تسع وثلاثمائة .

تأريخ بغداد ٨ / ٢ / ١ ، طبقات الشعرائي ١٠٧ ، طبقات الصوفية ٣٠٧ ، وفيات الأعيان ١ / ٢٦٧ ، ترجمية رقم ١٨١.

 <sup>(</sup>١) في ب ، ج : « ومي عنان » ، والمثابة في : أ ، والخلاصة ، والسلانة .

 <sup>(</sup>٢) في السلافة: « عرائس ستر » . (٣) في السلافة ، والخلاصة : « فلقد هد » ، وفي ب : « ركن نحبي » ، والمتبت في : ١ ، ج ، والغلاصة ، والسلانة . وني ب ، ح : « كل جهــات » ،

ظَمَّ ذاتي بالنَّني والإثباتِ <sup>(١)</sup> أسمعتناً من شيخ بسطام ما أء لُ مَقامٍ 'يقاوم المعجزات وقُصارى خُلْع العذار بها كَثْي مجدِ على العرش مِراق الشراة (٢) رُبَّ وَفْر منها يُصِيب فتَى الْ ولين لم يهم بحوز الفَلاةِ (٢) فهو في سِرَّهِ المُسَنَّزَّهِ سِرِّي ز إلى مذهب الحماة الكماة (١) حادعن مذهب التقشُّف وانحا لَ خُلُوصُ الأعمال بِالنِّيَّاتِ وتردَّى بُرْدَ البوَاطِنِ والأصْ وهُو في الجَهْرِ ضَيْغُمُ الْمُلكِ عاتِ فَهُو فِي السُّرُّ خَادَمُ الفَّقْرِ عَافِ هو مفتاحُ مُقْفَل الْشِكالاتِ وله في مَراتب الفضـــل ذِهْنُ ۗ هُ على فَتْرَةٍ من الْمَكُرُ ماتِ (٥) كثمثه أوكى الدهور وأبدت يحاء حَلَى الماهِ\_د الماطلات فأفادت بمجده البصرة الفي حَلَّ من حِفْظ نفسِه لَاسًا كِين سَنام المَراتب العاليات (٢٠) أُسدُ في ملاحِم الْحَرَّتِ عَيْثِيْ في النَّدَى خِفْرَمُ بعلم اللفاتِ فَكُ كُلُّ عن شِيمة للرسَلاتِ كَفُّه مُقْـــــلةُ المدوِّ فلا ين دا؛ سِيَّان في وَحَى العادياتِ(٢) وكذا خَيه لُه وأفندةُ الأءُ

<sup>(</sup>۱) في الخلاصة : : « واستمعنا من شبح بسطام » ، وفي السلافة : « ما أعظم شاني » . وشبخ بسطام ، هو أبو يزيد طيفور بن عيسي البسطامي .

من شيوخ الصوفية المشهورين .

توفى سنة إحدى وستين ومائتين ،

حَلَية الأولياء ١٠/٣٣، طبقات الشعراني١/٧٦ ، طبقات الصوفية ٦٧، وفيات الأعيان ٢١٣/٢. وانظر في ضبط بسطام اللباب ١٢٤/١

 <sup>(</sup>٢) فالمخلاصة: «على العلىسرى السراة»، وفي السلافة: « نصيب فتي الشهجد على العلىسرى السراة».

<sup>(</sup>٣) في المخلاصة : « أنه لم يهم » ، وفي السلانة : « وإذا لم يهم بجوز العلاة » .

<sup>(</sup>٤) ق ل، ب: هماد من مذهب، والمثبت ف: ج، والخلاصة، وفي السلافة : هماد عن ظاهر النقشف،

 <sup>(</sup>a) في السلافة : «كتمته الدهور حينا فأبدته » .
 (٦) في السلافة : « حل من خفض نفسه

السَّا ﴾ كين بسنام » ، وهي أولى . (٧) في الخلاصة : «في رحى الماديات» ، والوحى : الإسراع . ( نفحة الريحانة ٢/١٠ )

وكذا مألَّه وأرواحُ مَن عادا هُ فِي كُونَهِنَّ فِي النَّهِ الزَّعَاتِ لى بَعَلْيَاه أَشْرِفُ الْأُوقَاتِ إن يضِعُ وقتُ مَن سِوايَ فَإِنَّى شمِلتْني منه العنــــايةُ حتَّى مسحَت هِمَّتي عن النُّيِّراتِ(١) له إذا لم يف الورى بالعدات يا إمام الكرام يا صادق الوَّءُ دَ وهاتان أكرمُ العاداتِ<sup>(٢)</sup> وهُاماً تعوَّد الحــــــلمَ واُلجو نِلْتُ مِن جُودِك العَمِيمِ نَوالاً وجبَتْ فيه حِجَّتي وزَكاتي عرف الناسُ في حِماكَ وُقُوفي فأجزنى الوقوف في عَرَفاتِ قضاء المُناسِكُ الواجباتِ ومُرادِی لك الثوابُ وللرِّقِّ طُوْفُ بيت اللهِ الحرامِ وتَقْبِي لُ ثُرَى قبر سيَّد الكائناتِ لم أفارق حمى العلي البيت غير بيت العلى ذي الدَّرجات (٢) طَوْعُ ما تُشْتَهِي الزمانُ لُلُواتِي وابقَ واسلَمْ على الرَّجاء تَمَلَيكُمَّ

قلت(١) : هذه القصيد مؤلَّفة من الدُّرر النَّضِيدة ، إذا أُنشدت بين العُذَيُّب وبارق، تقول رُواة الغَرب يا حبَّذا الشرق .

ووقفتُ له (٥) على ضاديَّة ، بها فَخَر على (٥) كلُّ مَن نطَق بالضَّاد ، وبلُطْف انْسِجامها ورَوْنَق نَضارتها تَرْوى كُلُّ صاد .

قام يَجْلُوها وفي الأَجْفان غَمْضُ والنَّدامي نُوِّمُ مِضَّ وبعضُ

 <sup>(</sup>١) ف الغلاصة : « سمت همن » ، وق السلافة : « شمخت همن » .

 <sup>(</sup>۲) ف ب : « تعود الجود والحلم » ، والمتبت ف : ا ، ج ، والتخلاصة ، والسلانة .

 <sup>(</sup>٣) في السلافة : « حمى على » . (٤) ساقط من : ح ، وهو في : ١ ، ب .

<sup>(</sup>ه) ساقط من : ا ، وهو ق : پ ، ج . ﴿ ﴿ ﴾ القصيدة في : سلاقة العصر ٥٥١ ، ٢٥٥ .

والضِّيا يرمى بها الفَجْر الضِّيا ولخيل الصبح في الظُّلُمات رَكُض (١) وكأن الليـــل غَيْم مُقْلِع لَهُ لَمَانُ الكأسِ في جَنْبَيْه وَمُضُ في رياضٍ نسَجِتُ فيها الصَّبا ولَها في زهْرِها بَسْطُ وقَبْضُ ضَرَّجِ الوردُ بِهِ \_\_\_\_ا وَجُنتَه والْأَفَاحِي ضُحَّكُ والْآسُ غَضَّ وَكَأْنَّ النَّرجسَ الغَضَّ بها وكأن الْبَانَ قَدُّ مَالِينٌ كُلُّ عَصَنَ مِنْهُ عِرْقٌ فَيْهُ نَبُّضُ

أُعْيُنُ الغِيدِ وما فيهنَّ غَمُضُ وَكُأْنَّ الْأَرْضَ مَمَّا أَنْبَتَ ۚ زَهَرًا جَوُّ السَّمَا وَالْجُوَّ أَرْضُ (٢)

أحسن ما قيل في معناه :

وما غرُّ بت نجومُ الأَفْقِ لَكُنُّ ﴿ نَقُلُنَّ مِن السَّاءِ إِلَى الرِّياضِ

نظمت فيه اللآلي حَبَبًا حين عنها صدَّفُ الدُّنَّ يُفَضُّ (٢) بي وبالرَّاحِ الذي أَجْفَانُهُ تَحْسِمِ البِيضِ صِحَاحًا وهِي فَرْضُ (١) ولها في خِدُّهـــارَدُّ ونَقُضُ في فُوْادِي أَبِداً نَشْرٌ وَنَقْضُ (٥) ليس لى عن سُنّة العُشّاق رَفْضُ

عجلسٌ طُلُ دمُ النِّكِمَا سَ بِهِ وَلَهُ ظِلْمَالًا لَهُ طُولٌ وعَرُّضُ كيف ترَّجُو البِيضُ نحُوى رَسْمَها ما وَفَتْ دَيْنِيَ سَهَا وَلَهِـــا ياحبيباً قد غـــــدًا مُعْتَرَلَى

<sup>(</sup>١) رواية السلافة ، ومي أولى :

والضَّيَا يرمى به الفجرُ الدجى ولخيلِ الصبحِ في الظُّلَّمَاءِ رَكُضُ ُ (٣) ق 1 ، ب : « نظمت نيــه الليالي » ، والمثبت (٣) في السلافة : ﴿ نهرِهَا جُو السَّمَا ﴾ . ني ج : والسلافة ، وفي ب : «صدف الدر» ، وفي السلافة : «صدف الدن يفض» ، والمثبت في: أ، ج ·

<sup>(</sup>٤) مكذا ورد يجز البيت ني الأصول ، وفي السلافة : ﴿ تَحْسَبُ الْسِمِ صَحَاجًا وَمِي مُرْضٍ ﴾ .

<sup>(•)</sup> في ج : ﴿ نَسُرُ وَقَبِضَ ﴾ ، وفي السلافة : ﴿ نَشُرُ وَقَرْضَ ﴾ ، والمثبت في : 1 ، ب .

إِنْ يَكُنْ قَدْ شِيبَ دَمِعَي بِدَمِي أَخْرَةً فَالْوُدُّ فِي الْأَحْشَاءِ تَعْضُ (١) مُستقِرِ نُهِكُ العظمُ به بعد أن ذابَ له لحم وتَحُصُ (٢) وبقلبي عقْربُ الصُّــدغ له كلَّما هبَّ الصَّبا نَهُشُ وعَضُّ وهو لا يُمكِنهُ بالثوب لَهُ ضُ

حَمَّلت جسميَ أعْباء الهــــوي

## ومن خمريًاته للشهورة (٣):

أَقُرَقَتْ فِي الزُّجاجِ أَم ذَهِبُ وَلَوْالوُّ مَا عَلَيْسَهُ أَمْ حَبَّبُ (١) شمسُ عُلَّا فوق دَنَّهَا شُهُبُ والعَجَبُ الشَّمسُ فوقها الشُّهُ وَالعَبْدُ (٥) حمراء قد عُتَّقت فلو نطقت حكت ليخلق السهاء ما السبب (١١) إِن لَهِّبَهُا السُّقَاةُ فِي غَسَق يُحرُّكُ الليل ذلك اللَّهِبُ (٢) وإن حَساها النَّدِيمُ مُصطبِعًا أَلَمَّ في الجيش همَّة الطُّرَبِ (١٠) لم أُذْر مِن قبل ذَوْب عَسْجَدِها بأن يُركى التَّبْرُ أصلُه المنبُ (١) سقتْك أيام وصلنا السحُبُ والغصنُ بالرِّيحِ هَزَّهِ الطُّوبُ (١٠) إذا نضَّتْ من بوارق قُضُبُ رَثَّتْ جَلابيبُ وَصْلنا القُشُبُ

والروضُ بالْزُنِ يانِعُ أَنقُ ۗ والنهرُ يحْتَاكُهُ الصَّبَا زَرَداً فخاننب الدهرم بالفراق وقد

<sup>(</sup>١) في السلافة : ﴿ بِالْأَحْشَاءَ ﴾ . ﴿ (٢) النَّحْسُ : المُسَكَّمَرُ مِنَ اللَّحِمِ .

<sup>(</sup>٣) القصيدة في خلاصة الأثر ٢/٤٣٦/١ ، وذكر أنه تخلس فيها إلى مدح الشريف راشد بمكة .

<sup>(</sup>٤) في ج : « قرقف ٧ دون همزة الاستفهام ، والمثبت في : ١ ، ب ، والخلاصة .

 <sup>(</sup>٥) في الغلاصة : « قرصها شهب » .
 (٦) في الغلاصة : « إن لهبوها السفاة . . . عزق النيل » .
 (٧) في الغلاصة : « إن لهبوها السفاة . . . عزق النيل » .

ه همه الطرب ، ، والمثبت في : ج . ﴿ ﴿ ﴾ في الخلاصة : ﴿ أَنْ بِهَا النَّبِرِ أَصَّلُهُ الْمُنْبُ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في ج: ﴿ يَانَمُأْنُكَ ﴾ ، والثبت في : ١ ، ب ، والغلاصة .

وروضة أنف : لم ترع ،

عِبتُ للدهرِ في تصرُّفهِ وكلُّ أفعـــالِ دهرِنا عَجَبُ يُمانِدُ الدهرُ كُلَّ ذي أُدَّبِ كَأْنُمَ الْأَدَّبُ

هذان البيتان قديمان ، فكا نه ضمَّهما .

وللخفاجيّ ما هو أعجب من هذا (١) ؛ (٦ وهو قوله ٢):

وزماني قد لَجَّ في تَنْريبي أَتْرانِي قد نِكْتُ أُمَّ الزمان التُغْرِيبِ عند أَبِي حنيفة منسوخ في حَقَّ البِكُر ، وعامَّةُ أَهِلِ العلمِ على (٢) أنه ثابت ، على (١) ما رُوِي عن ابن عمر رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، ضرک وغرّب ،

يا عرباً باللَّوى وكاظِمه قي لي في مَقَاصِير حَيِّكُم أَرَبُ (٥) بأَهْيَف كَالقَضِيبِ إِن هَتَفَت صَبَاه سَقَتُهُ أَعْيُني السُّكُ الْ فاله بالظِّــالم ينتقبُ تسفّح من سَعْح مُقْلَتي سُحُبُ ۚ إِذْ لاح مِن فيه بارق شَنبِ كَأْتُمِ الفَيْضَ ووابِلُهَا أَعَارَهُ الفَيْضَ رَاشَدُ النَّدُّبُ

كالشمس أنوارُه وغُرُّ تـــــه

<sup>(</sup>۲) زیادة من : ج ، وهو نی : 1 ، <del>ب</del> . (١) ق ا : « ذلك » ، والمثبت ق : ب ، ج .

<sup>(</sup>٣) ساقط من : ج ، وهو ی : ا ، ب .

<sup>(1)</sup> ساقط من: ١، ب، وهو ني: ج. (٥) تقدم ذكر كاطمة ، في صفحة ١١٠ من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٦) في الخلاصة :

بأهيف كالقضيب قامتُه تسقيه دَوْمًا جفوني السكب

ومن جيد شعره قوله يمدح الشريف راشداً (١):

جمياً بصَبّ زادَه النَّأَىُ سَلُوةً ورفَّقًا بقلب مَسَّه بعدك الخَبْلُ(٢)

إلى مَ انْتظارى للوصال ولا وَصْلُ وحتَّى مَ لا تدْنو إلىَّ ولا أسْلُو وبين ضُاوعي زَفْرةٌ لو تَبَوَّأْتُ فَوْادَكُ ماأيقنتَ أن الهوي سَهْلُ إذا أطرفت منك الميونُ بنَظرة فأيْسَرُ شيء عند عاشقك القتلُ أُمُنْمِهُ ۗ بَالرُّ وْرَةِ الظبيةُ التي بِخَلْخَالِهَا حِلْمٌ وَفَي قَرْطِهِا جَهْلُ ومَن كُلُّما جَرَّدْتُها من ثيابها كساها ثيابًا غَيْرَكُ الفاحمُ الْجُثُلُ"

هذا البيت من قصيدة المتنبِّي الفائيَّة ، أوَّلما (١):

\* لِمُنِّيةِ أَمْ غَادَةً رُفِيمِ السِّجْفُ \* لم يغيَّر فيه إلا القافية ، وهي « الوحف » (°). والوحف: الشعر الكثير الملتف . والجثل: الكثير اللبِّن.

سَقِي الْمُزْنُ أَقُواماً بِوَعْساءِ رَامَةٍ لَقَد قُطَّعت بِينِي وبينهم السُّبلُ (٢) وحَيَّى زمانًا كلا جنت طارقاً سُلَيْمَى أَجَابِتْنِي إلى وصَّلْهَا جُمْلُ (٢)

<sup>(</sup>١) القصيدة في خلاصة الأثر ٢/ ٣٠٠ ، ٣٦٠ . (٢) في خلاصة الأثر : « زاده النأي صوة ».

<sup>(</sup>٣) في الخلاصة : « ثبابا غيرها » . (١) ديوان أبي الطبب ٩٦ ، وعجز البيت :

<sup>\*</sup> لوَحْشَيَّة لا ما لوحشيَّة شَنْفُ \*

<sup>(</sup>٥) مجز البيت في الديوان :

<sup>\*</sup> كساها ثياباً غيرَها الشَّعَرِ الوَّحْفُ \*

<sup>(</sup>٦) الوعماء : رابية منرمل لينة . (٧) ق ا : «كلما جثت طالبا» ، والمثبت في: ب ، ج ، والخلاصة .

معناه أن (١) الحسانَ يطلُبُن وصلَه لما يرون من لَباقته .

وأخرج منه قول الأمير النُّنجَكِيُّ (٢):

قَضَيْتُ حَقَّ الصِّبا وَفَى كَبدِي هُوَّى عليه الحِسانُ فَى جَدَلِ<sup>(۲)</sup> وَالذَى حَازِ قَصَباتِ السَّبْقِ فِي هذا المُثنِيِّ ، فِي قوله (٥):

رأَيْنَ الغوانِي الشيبَ لاح بَمَفْرِقِي فَأَعْرَضَنَ عَنِي بالخَلَدُودِ النَّواضرِ (٢) وَكُنَّ إِذَا أَبْصَرُ نَنِي أَو سَمِعْنَ بِي سَمَيْنِ فَرَقَّمْنَ السَّكُوي بالمَحاجِرِ (٢)

ولقد أبدع الوزير أبو محمد بن عبد الغفور الأنْدَلُسِيّ (٨) ، من رُقعة :

كنت والشبابُ نَشْر الْحَلَى ، قبل حُلول هذا الشيْب الذي عَلَا ، كريمًا على ذاتِ الطُّلَى ، لا تُمْرَض فيَّ لمكان القِلَّة بِلَوْلَا .

ولمَّا طار (١٠) غراب الشباب بَانَ المَشِيب ، ورُحْت رَثُّ الجِلْباب بعــد كل سَحْت ِ (١٠) قَشِيب .

سَمِعَتُهُنَّ حَيِنًا يَتَبَرَّمُنَ ، وحينًا (١١) يَتَرَّنَمُن ، إِلَّا أَنْهِنَّ يُجَمِّجِمنَ (١٣) ولا يترَّخُن .

(١) ساتط من : ب ، وهوق : أ ، ج .

(٢) تقدمت ترجمته ، في الجزء الأول ، صفحة ١٣٦ ، برقم ٧ .

والبيت في ديوانه ١٣٣ -

(٣) في الديوان : و قضيت فيك العدا » .
 (٤) أبو عبد الرحن محمد بن عبيدانة بنعمر العتى .
 شاعر مجيد ، يروى الأخبار وأيام العرب ، وهو من مخول الشعراء المحدثين .

توفي سنة أعان وعشرين ومائتين .

تاريخ يغداد ٢/٤/٣ ، معجم الشعراء ٥٣٦ ، المعارف ٥٣٨ ، وفيات الأعيان ٤/٢٦ -

(٥) البيتان في معجم الشعراء ٣٥٧ ، وفيات الأعيان ٤/٢١ ، ٣٧ .

(٢) في معجم الشعراء، والوفيات: «لاح بمارضي». (٧) في معجم الشعراء، والوفيات: «مني أبصر تني».

(A) ذكره الفتح في القلائد ٩٥١ هكذا: قالوزير الكاب أبو محمد بن عبد الغفور ٩ ، وذكره
 ابن سعيد في المغرب ٢٤١/١ ، باسم : قابو محمد عبد العفور ٩ ، وذكره عقيب ترجمة والده أبي القاسم
 محمد بن عبد الغفور ، ونقل صدر ترجمة الفتح له .

ونقل الفتح عن الخريدة أنه كان كاتباً بمراكش، سنة إحدى وثلاثبن وخسائة .

(٩) في ب : و أطار ، والثبت في : ١ ، ج . (١٠) السعت : التوب .

(١١) ق ل ، ب : «وحينها» ، والمثبت ق : ج . (١٢) ق ل ، ج : «مجمحن» ، والمثبت ق: ب.

وبفضْل حاسَّتي ولله الحمد ما فهمت الوَّزْن ، فلما استقرَّاتُ لتعرُّف حُروفه السهلِ والَحْزُن ، عَثَرَ لَهَجَى في تطلُّب تلك الضَّالَّة بعلَّ وعسَى ، بقول الملك الضَّلِّيل (١) : \* ألمَّا على الرَّبْعِ القديم بمسمَّساً \*

ولم أَزْلُ بعدُ نُحَدَّثًا مُوَسُوَساً ، حتى سقَط بى اليقينُ على قوله ، وقد ساءنى في صدر هذا الرأي (٢):

أْرَاهُنَّ لَا يُحْبِبُنَ مَن قَلَّ مالُه ولا مَن رأَيْنَ الشيبَ فيه وقوَّسا وإذا قوَّس ظهرُ المرء فقد استحال جمالُه ، فإذاً (٢) ، قاتايُنَّ الله ، يُحبِّبُن القبيحَ ذا للال ، والفقيرَ ذا الجمال .

تتمَّة القصيدة:

تُوَدُّ ولا أَصْبُو وتُوفِي ولا أَفِي وأنأى ولا تَنْأَى وأَسْلُو ولا تَسْلُو إِذِ الْغُصْنُ غَضُ والشَّبَابُ بَمَانِهِ وجِيدُ السِّضاَ من كلِّ نائبةٍ عُطْلِ (١٤) ومِن خَشْيــةِ النارِ التي فوق وَجْنتِي تقاصر أن يدنُو بعارضي النَّمْلُ برُوحِيَ مَن ودَّعْتُهِــــا ومدامعي كَسِقْطِ جُمَانَ جُذَّ مِن سَمْطِهِ الْخَبْلُ كَان وَلِاصَ اللَّالِكِيَّةِ نَوَّخَتْ على مَدْمعِي فارْفَضَ مُدْ سارت الإيلُ

هذا من قول الْمُتنبِّي (٥):

كَانِ العِيسَ كَانتُ فُوقَ جَفْنِي مُناخَاتٍ فَلْمُــِا مِيرُنَ سَالًا (١) (١) ديوان امري القيس ١٠٥ ، وهجز البيت :

\* كَأْنِّي أُنَادِي أُو أَكُمُّ أُخْرِسًا \*

(۲) فی ج : ﴿ الروی ﴾ ، والمثبت فی : 1 ، ب .

والبيت لامريءُ القيسن ديوانه ٢٠٧ .

(٣) لعل الصواب : «فإنهن» . (٤) في 1 : «وجيد الروض» ، والمثبت في: ب ، ج، والخلاصة.

(٥) دوانه ۱۲۸ . (٦) ني الديوان : « فلما ثرن » .

والمتنتِّي أَخذَه من قول بَشَّار (١): كَأَنَّ جُهُونِي كَانتِ العِيسُ فَوْقَهَا فَسَارتُ وسَالتُ بعدهنَّ الْمُدَامِعُ

لقَصْدِ سوى أن لا يُصاحِبني العَقْلُ تُسابق ظِلاً أو يُسابقُهَا الظُّلُّ (٢) حَيارَى دُجِّى أو أرْضَنا معنا قَمْلُ فأيْسَرُ شيء عندي الوَّخْدُو الرَّحْلُ (١) بذُلِّ ولكنَّ الْمُقامَ هو الذُّلُّ أَقَامَتُ بِهِ الْقَامَاتُ وَالْأُعْيُنِ النَّحْلُ (٥) وكلُّ أناس أكْرمُونى همُ الأهْلُ ولى باعْمَادِ الْأَبْلَجِ الوَجْلِمِ آرَاشَدُ عن الشُّغْلِقِ آثارِ هذا الورّى شُغْلُ (٢) جِبَالٌ حِبَالُ الأرض في جَنْبِهَا سَهَلُ من الكُعل إلَّا والعَجاجُ لِمَا كُحلُ يقوم مَقَامَ الجيشِ إِن غَابَ جِيْشُهُ وَيُخْلُفُ حَدُّ النصلِ إِن نُحْيِدِ النَّصَّلُ (٧) زكتُ شرَفًا أغراقُهُ وفُرُوعُــه وطابتُ لنا منه الفضائلُ والفعلُ إذا لم يكن فعلُ الكريم كأصُّلِهِ كَرْعًا فَمَا تُغْنِي الْمَنَاسِبُ والأصلُ من النَّفَر الغُرِّ الذين تَعالَفُوا مدَّى الدهر لا يأتى ديارَهمُ البُخْلُ (٨)

وما ضُربتُ تلك الخيامُ بعالِيجِ وحَدَّبِ كَأَنَّ العِيسَ فيه إذا خَطَتْ سَبِّمْنَ بنا الأنضاء حتى كأنَّنـــا إذا عَرضت لى من بلاد مذلّة وليساعتسافُ البيدِ عن مَرْ بَع الأذَّى ف كل رياض جِئْتُها لي مَرتَعْ هُمَامٌ رست للمجدد في حِنْب عَرْمُه وليثُ هَياجٌ ماعَرينَ جُفـونه كِوامْ إذا رامُوا فيطام وليدِهِ عن النَّدْي حطُّوا البُحْلَ فانْفَطَم النَّجْلُ (٢)

<sup>(</sup>١) ديوانه (العلوى) ١٥٤، و(العاهر)٤/٢٠١. (٢) عالج: رملة بالبادية . معجم البلدان٣/١٩٥.

 <sup>(</sup>٣) الحدب: الغليظ الحزن من الأرض .
 (٤) الوخد: ضرب من السير سريع .

<sup>(</sup>ه) في ج : «إن جهلت ظلاله» ، والمثبت في: { ، ب ، والخلاصة . (٦) ق ! : ﴿ مَنَ الشَّفَلِ ۗ ، والمثبت في: ب ، ج،والخلاصة . (٧) في ج : «ويخلف البالنصل»، والمثبت في: 1، ب،والخلاصة. (A) ق الخلاصة : « أن يأتى » .
 (٩) ق ا ع : « على الشدى » ، والمثبت ق : ب ، والخلاصة . وفي ا: ﴿ فَانْفُطُمُ الطَّفْلُ ﴾ ، والثبت في : ب ، ج ، والخلاصة .

ليوثُ إذا صَالُوا غُيوثُ إذا كَهُوا ﴿ يُحُورُ إذا جَادُوا سِيوفُ إذا سُلُوا وإن نزَلُوا حــلَّ الندَى أينا حَلُّوا

وإن خطَبوا تَجْسِداً فإن سيوفَهِمْ مُهورٌ وأطرافُ القَنا لهمُ رُسُلُ إذا قَفَلُوا تَنْأَى الْعُلَى حيثها نأَوْا

هذا معنى مُتداوَل ، منه قول الْتنبِّي (١):

الحسنُ يرحَــــلُ كل رحَلُوا معهم وينزلُ حيثًا نزَلُوا

تُوالتُ على كَسْبِ النَّناءِ طِباعُهِم فَأَعْرِاضَهِم حِرْمٌ وأَمُوالهُم حِلُّ أَمَوْ لَايَ إِن يَمْضُوا فِفِيكَ سَمَا المُلَى وقامتْ قَنَاهُ الدِّينِ وانْتُشرِ العَقْلُ ا وإن يكُ قد أَفْضَى الزمانُ بسالم فإنك رَوْضُ الوَبْل إِذْ ذَهَبِ الوَبْلُ مِنْ

هذا معنى تلاعب به المُتنبِّي و كرَّرَه ، في تفضيل البعض على السكل ، فأحسن وأجاد، حيث قال (٦):

فإن يكُ سَيَّارُ بِن مُكُورَ مِ انْقَضَى فإنك ماء الورد إن ذَهَب الوَرْدُ وقال (١) :

فإن تكن تَعْلِبُ الغَلْباه عُنْصُرَها فإنَّ في الخمر معنَّى ليس في العِنبَ وقال (٥) :

فإن تَفَقُّ الأنام وَأنت منهم ﴿ فإن المسك بعضُ دم الغزال وقال (٦):

وما أنا منهمُ بالمَيْشِ فيهم ولكن مَعْدِنُ الذهب الرَّغَامُ

 <sup>(</sup>۲) في ا : « أفضى الزمام » ، والمثبت في : ب ، ج ، والخلاصة . (۱) دوانه ۲۲ ه .

وفي الخلاصة : ﴿ إِنْ دَهِبِ الْوِبْلِ ﴾ . ﴿ (٣) ديوانه ١٨٦ . ﴿ ٤) ديوانه ٢٥ .

<sup>(</sup>ه) دوانه ۱۹۵۸ و (٦) دوانه ۹۲ .

ولبعضهم منه:

وكان أبوك لن كَالَّمْ فَوَلَّى وأَبْقَاكُ مَسُلَ الغَدِيرِ (')

(ا وله أيضا "):

ألّا للهِ قوم إن تَولَّوا لهم نَسْلُ بُسَلُّونَ الْمَعابَا

فإنهم الخيا وَلَى وأَبْقَى لنا رَوْضاً وأَنْهاراً عِلَاا عَلَاا عَلَى اللهاراً عِلَا الله

\* \* \*

إليك ارْتَمَتْ فِينَا قَالُوصْ كَأَنْهِ اللهِ قِينِي بِأَسْفُ الرِّمَتُ فِينَا قَالُوصُ كَأَنْهُمُ نَبْلُ

يعنى أنْحَلَها السُّرَى ، بحيث صارت من الهزال كالقِسِيّ . وأولُ من وصف النُّوق بهذا الوصف البُّحْتُرِيّ ، في قوله (٣) :

بِتَرَقْرَقْنَ كَالسَّرابِ فقد خُطْ نَ غِمَاراً مِن السَّرابِ الجَارِي (١) كَالقِسِيِّ الْمُطَّفِ الْتِي الْمُؤْتَارِ كَالْقِسِيِّ الْمُطَّفِ الْمُؤْتَارِ الْمُؤْتَارِ الْمُؤْتَارِ الْمُؤْتَارِ الْمُؤْتَارِ الْمُؤْتَارِ الْمُؤْتَارِ الْمُؤْتَادِ الْمُؤْتِدِ الْمُؤْتَادِ الْمُؤْتَادِ الْمُؤْتِدِ الْمُؤْتَادِ الْمُؤْتَادِ الْمُؤْتِدِ الْمُؤْتِدِ الْمُؤْتِدِ الْمُؤْتِدِ الْمُؤْتِدِ الْمُؤْتَادِ الْمُؤْتَادِ الْمُؤْتَادِ الْمُؤْتِدِ الْمُؤْتَادِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فنهم الشريف المُوسَوِى ، حيث قال (٥):

هُنَّ القِسِيُّ من النَّحُولِ فإن سَمَا طلبُ فهُنَّ من النَّجِاءِ الأَسْهُمُ (١) هُنَّ القِسِيُّ من النَّجِاءِ الأَسْهُمُ (١) وقد أُخذه ابنُ قَلَاقِسِ (٧) ، فقال (٨) :

خُوصُ كَأَمْنَالِ القِسِيِّ نَواحِــلاً فإذا سَمَا خَطْبُ فَهُنَّ سِهَامُ

الأعلام ٨/٤٤٣ ــ ٣٤٧ ، وقد جلا الأستاذ الزركلي طرفا طيبا من حيانه .

(A) ليس في ديوانه ، وفي الديوان ٩٨ :

عَواطِفًا فتصيرُ في الأحشاء وهُيَ سِهامُ

وتسيرُ عِيسُكُ كَالقِينِيِّ عَواطِفاً

<sup>(</sup>١) في ج: ه فولاك وأبقاك، ، والمثبت في: ١، ب. (٢) ساقط من: ١، ب، وهو وي: ح.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢/٧٨٠ . (٤) في الديوان: « كالسراب وقد » . (ه) ديوانه ٢/٠٨٠ .

<sup>(</sup>٦) ق : ﴿ هَذَا القَسَى ﴾ ، والثبت في: ب ، ج ، والديوان .

 <sup>(</sup>٧) تصر الله بن عبد الله بن عبد اللهوى الإسكندرى .
 شاعر ، مترسل ، توفى سنة سبع وستين و خسائة .

وقال ابنُ خَفاجة (١):

وقِدْمًا بَرَتْ منَّا قِسِيًّا يَدُ الشُّرَى وهذا مَنزَع عبد على .

وما زَجَر الأنضاء سَوْطَى وإنَّمَا إليك بلاَ سَوْق تَسَابِقْتِ الإِبْلُ (٢) يَمِينُكُ لا أَقْصَى الزمانُ بها حَيًّا وكَهْفُكُ لا أُودَى الزمانُ له ظِلُّ (٣) وكُلُّ لحاظِ لستَ إنسانَهِ ا قَدَّى وكُلُّ بلادٍ لستَ صَيِّبَهَا تَحْلُ

وله من أخرى في مدحه أيضا . أولها:

يادارَها بالشُّعب شِعب الحائل تبدَّلتْ عن كلِّ حالِ آنِسِ عُجْناً بها رِكَابِنَا لِكِي تَرَى كأنما كلُّ هوى قُلوبنــــا والتثنت جَحْفَلهِ ا تُراجُا إن مَصَح الدهرُ رُباً رُبوعها للهِ عيشُ ذهبتُ نَضْرتُهُ

غادَاكِ مُرْفَضُ الغَمام الهاطل من أهلها بكلِّ ناء عاطل (١) مافعلت أيدي الزمان للاحل رُكِّبَ في قوائم الرَّواحل<sup>(٥)</sup> فمسعِدى مُلْتُمُ الجعافلِ فليس تُعصَح الرُّبَي بهاطل (٦) فالنَّازلون أنفس المنــازل كأنه رَقْدَةُ ظِلِّتٍ زَاتُلِ

<sup>(</sup>١) أيس في ديوانه

<sup>(</sup>۲) في ب : « صوتى وإنما » ، والمثبت في : ١ ، ج ، والخلاصة .

 <sup>(</sup>٣) في الحلاصة : « به ظل » . (٤) في ج : « تبدأت من » ، والمثبت في : ١ ، ب .

<sup>(</sup>٥) في 1 : ﴿ كُلُّ الْهُوَى ﴾ ، والثبت في : ب ، ج . ﴿ (٦) مُصْحَ الدَّهُرُ رَبَاهُا : عَا مَعَالَمُهَا .

أرشفُها حتى إذا مافرغت جمت بين القُرط والخلاخِل

وليلة قضيتُم العاقل مقى الغمامُ ليلتي بعاقِل (١) إِذِ النُّرَيَّا لِمَمْ نُجُومُ اللَّهِ النُّرَيَّا لِمَمْ نَجُومُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ والبدر في كبد الساء حاثر كأنه وعد حبيب ماطل أَحْيَيْتُهُ اللهِ مُرتشِفًا بَلابِلاً تَهُرُب عند شُرْبِهَا بَلابِلِي (٣)

يحتمِل أن يحكون جمع بينهما في التمتُّع بالنظر فحسب ، وأن يكون جمع بينهما في التمتُّع بالفعل ، كما مُيقال في السكناية عن الفعل: رفَّع كُراعَها (٢)، وشال شِراعها، وألحق قُرطها بخَلْخالها .

ووقع لى في الإحماض (؛) :

ولقد ضلِلتُ عن الطريق بغادة عليه علتُ رَشادِي سُخْرةً لضَلالِي فَخَنْيَتُهَا فَعَلَ الْمُكِبِّ لِحَاجَةِ وَجَمَّتُ بِينَ القُرْطِ وَالْخَلْخَالِ وإضْلال(٥) الطربق، كناية عن ابْتغاء مالم يكتُب الله .

لِلَّهِ سَاعَةُ ثَمُرٌ خُلْسَةً كَأَنَّهَا تَقْبِيلُ نَغْرِ رَاحَلِ

هذا بعيْنه بيتُ المتنبِّي (١):

لِلَّهُو آوِنَةٌ تَمُو كَأَنْهَا قُبُلٌ بُزُوِّدِها حبيبٌ راحلُ

<sup>(</sup>١) عاقل : واد لبني أبان بن دارم ، من دون يطن الرمة . معجم البلدان ٣ /٨٩٠ .

<sup>(</sup>٢) البلابل الأولى : جم بلبلة ، وهي قناة الكور التي يصب منها الماء ، والبلابل الثانية : جم بلبال ، وهو البرحاء في ألصدر ،

<sup>(</sup>٤) الإحاض : الانتقال من الجد إلى الهزل ، (٣) الكراع : ما دون الركبة من مقدم الساق . (a) في ج : « وأضللت » ، والثبت في : ا ، ب . والأخذ فيا يؤنس من الحدث -

<sup>(</sup>٦) دوانه ١٦٤ ،

## وأصله قولُ البُحْتَرَى (١) :

وزمانُ السرورِ يمْضِي سريعاً مثلَ طِيبِ العناقِ عند الفِراقِ

#### ومن مديحها :

مُعتنِقُ الحِلْمِ اعْتناقَ فَتْكِلهِ إذا ارْتَدَى الفَصْفاضَ قال قائلُ لايلتتي الحرب بفسير مهجة تركض من غُبارها بعارض يامُظْمِيءَ الحيل كأنَّ ليس لَمْيَا ومُورِدَ البيض كَأنَّ [صَوَّتُهَا تختطف المام بهسكاة توكشدا كَأَنَّمَا حَكْمَتُهَا عَلَى الشُّوى هل لَكَ في فَخْرِكُ من مُفاخِرِ وماعسى فأمرهم وممنهم كادر وتُسمهم كباقل قد قصَدُوا واللهِ غَــيرَ قاصدٍ وافْتَملُوا واللهِ غيرَ فاعل (٥) رامُوا اكْتِتامَ نُورِ حَقٍّ بَاهرِ وما سممنا أو رأينــا في الدجي

مُجْتَنِبُ البُّخْلِ اجْتِنابِ الباطل مَن نَظَر البُحور ۚ في الجداول جليــــــلةٍ تُدُخِّر للجلائل وشُذَّب إن صدرت رايتها سلم الصِّفاح كلم الأناظل (٢) تسبّح من دِمائها بوابل غييرُ دماء الصِّيد من مناهل على المدرى قَعْقَعةُ السَّنادل (٢) لِا قُطُّمتْ سواعدُ الصَّياقلِ حِكْمة لُقْمَانَ على المفاصل (١) هل لك في فَضْلِك من مُعَاضِل للدِّين غسيرُ النَّصر من حَماثل وحاوَلُوا قَصْرَ كَالَ طَائلَ قد كُتبت شَمْشَعة لَلشاعل

<sup>(</sup>١) ليس في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) هكذا ورد عجز البيت في الأصول ۽ ولم أعرفه . (٤) في ج : ﴿ على النوى ... لقيان على الفواصل ﴾ ، والمثبت في: ١ ، مه . (٣) السندل : طائر . (٥) ق ج : د خبر فاعل ، ، والمثبت ق : ١ ، ب .

والشوى : الأطراف .

أَحَبُّ كُلَّ مَرْتِعِ مُعْشِبُهُ وأَيْمَنُ الْأَكُفُّ كَفَّ باذلِ إِذَا أَرَادَ اللهُ كَشْفَ مَنْقَبِ خاملِ إذا أَرَادَ اللهُ كَشْفَ مَنْقَبِ خاملِ

\*\*

هذا من قَوْل أبي تَمَّام (١):

وإذا أرادَ اللهُ نَشْرَ فضيلةٍ طُوِيتُ أَناحِ لِهَا لَسَانَ حَسُودِ لولا اشتعالُ النارِ فيما جاورتْ ماكان يُمرَ فطيبَ عَرْفِ العُودِ (٢)

\* \* \*

لولا اشتعالُ النَّارِ واضطِرامُها ماعُرِف الرِّمْثُ من الصَّنادِلِ (٢) فِهَاء هم لا سيف عَزْم كاهِم ولا جَوادُ هَلَ مَن بناكل تطعنهم مُمْتجِلا على القنا كرك لاّمَننِ بفَرْق نابلِ (١) قد يُدرك الجد بجهل جاهل ويُصْحَبُ الذَلُ بعَمْل عاقل لاعدم الناسُ جنى فضيلة منك فأنت مَمْدِنُ الفضائلِ

安華操

وكتب إلى القاضي تاج الدين المالكي المكيّ (٥) ، قوله (٢) :

وحق من أرْتجي شفاعَته وم تكون السهاء كالهُهل (٧) ماسرتُ عنكم ولى حَشًا بسوى خيالكُم مُذْ تَأْيْتُ في شُغُلِ (٨) ماسرتُ عنكم ولى حَشًا بسوى خيالكُم مُذْ تَأْيْتُ في شُغُلِ (١) ياتاج دين الإخاء ما أنا مَنْ يُفضل عنكم ركائب الرُسُلِ (١)

(١) ديوانه ٨٥ . (٢) زيادة من : ج ، على ما ق : ١ ، ب . (٣) الرمث : شجر يشبه النشا .

(ه) ساقط من : ۱ ، وهو ف : به ، ج .
 وتأتى ترجة تاج الدين المالكي ، ف الباب السادس ، برقم ۲۷۱ .

(٣) الأبيات في سلافة العصر ٤٤٠ . (٧) المهل : هو دردى الزيت ، ويقال: ما أذيب من النحاس والرصاس وما أشبه دلك . غريب القرآن السجستاني ٢٣٩ . (٨) في السلافة : « ولاحشا » .

(٩) في ج : « ينفل عنكم » ، وفي السلافة : « يعقل عنكم » ، والثبت في : أ ، ب .

<sup>(</sup>٤) في ب: «كترك لامين » ، والمثبت في : 1 ، ج ، ورك الشي : طرح بعضه على بعض ، وفي 1 ، ب : « بفرق نائل » ، والمثبت في : ج .

لكننى قد جعلت مُعتَمدي ما أَثْبتَتُه لنا يدُ الأَزَلِ وخُدَدُ على البُعدِ ماهمَى مطرَّ تُحيَّةً من أخيك عبدِ على

杂谷林

ومن بدائعه ميميَّته المشهورة ، وهي مما <sup>م</sup>يتفنَّي بها في نَفْهة الحجاز . ومستهلها <sup>(۱)</sup> :

لِينَ العِيسُ عَشِيًّا تَرَامَى تُركَتُهَا شُقَقَ البَيْنِ شُهاماً (٢) كَلّما بَرْقَمَهِ الدَّمع لِثاماً (٢) كلّما بَرْقَمَهِ الدَّمع لِثاماً (١) وترامَتُ خُضَّعاً أعناقُهِ العَلَيْ فَلَى البَرْقُ حُماماً (١) شَفَها وَجُهِ لَهُ البَرْقُ حُماماً (١) شَفَها وَجُهِ لَهُ بَرُها لِلْحِتَى فَهَى تَدْنِي لِرُبِي بَجْدِ زِماماً (١) شَفَها وَجُهِ لَهُ اللهُ عَن قُرى وَجُرةً أَنْفاسَ اللهُ إِلَى اللهُ وَتَلَاقُهُ اللهُ عَن قُرى وَجُرةً أَنْفاسَ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ وَمُن اللهُ وَمُن مَا مَا اللهُ وَمُن المُحَمِّ وَجِداً وَغَراماً (١) ومن الجهر ل أَرْآهُ بَقَطَةً مِن إِنّي كُلا أَنْرَجُ وَجِداً وغَراماً (١) ومن الجهر ل أَرْآهُ بَقَطَةً مِن اللهُ ا

## \* شُغَّها جَذْبُ بُراها للحِتى \*

وق السلانة : « وهي تثني » ، وقي الخلاصة : « فهي تصمي لربي تجد زماما » . وبعد هذا البيت جاء بيت آخر في الخلاصة ، هو :

فى هُواكُمُ آلَ نَجُدُ زاد وَجُدِى وغدا القلبُ وَلُوعاً مُسْتَهَامَا (٦) فى السلافة : وتلقيها نسيًا حاملا ه عن ثرى وجرة . . » .

ووجرة : بين مكة والبصرة ، بيتهما وبين البصرة نحو أربعين ميلا . معجم البيدان ١٩٠٥. .

(٧) في السلافة: « ما على من علت » . (٨) رواية السلافة أصح وأضبط ، وهي :

ومن الجهل ارْتجانى يقظَةً أرّبًا لا أترجَّاه مَنامَا

<sup>(</sup>۱) القصيدة في سلافة العصر ٤٩ ، ٩٤ ه ، والأبيات : الأول ، والشاني ، والرابع ، في خلاصة الأثر ٢/٣٣٤ . (٢) السهام : دا، يصيب الإبل . (٣) في ب : « لبست من أحمر ساج بشاما » ، والمثبت في: ١ ، ح ، والسلافة ، والخلاصة ، وفي السلافة : « كلما برقمها ريح صبا » . (٤) في السلافة : « كلما هزله البرق » . (٥) صدر البيت في الغلاصة والسلافة :

بدَّمِي الْمُسْفُوحِ مَن حَلَّ الخيامَا ما حوى البَدُّرُ كَالاً و تَمَامَا (١) بين خَدَّيْه لَهِيبًا وضِراماً (٣) شبه طَرْفَيْه فُتُوراً وسَقَاماً (٢) إن أراق الحِبُّ مِن فِيه مُداماً (1) رَتَّحَتْ خَرُ اللَّمَى ذَاكَ القَوامَا (٥) فلقد أبدك من التُّغر ابتساما (١) أَذُني إِن سِمت فيك مَلاماً مُقَلَتِي إِن زَارَهَا النَّوْمُ لِمَامَا (٧)

قر" لولا بُرَى بدرُ الدُّحِي غادِرٌ لِم يَرْعَ مِنِّي نَسَبًا دون أن يَحْفظَ عَبْداً وذماماً نَسُ أَيْسُرُهُ أَنَّ الْهِــوى وبحسمي من بقایا حبه يا نَدَامَايَ دَعَا خَمْدُرَ كُا وانْثني ياقُضُبَ الْبان إذا وانْسَ يارَوْضُ أَفَاحِيـكَ غِنَّى عاقب الله بأدهى صمم وعَمَّتْ عن أن ترى ذاك النَّهَا أنا من ينظُرُ في شَرْعُ الْهُويُ ﴿ كُلُّ شِيءَ مَاسُويَ الْحُبِّ حَرَامًا (^^)

# وقوله من قصيدة يُتغنَّى بها في السِّيكاه ، ولم يُحْمُفَظ منها إلا قولُه (٩) :

(٢) ني السلانة : (١) في السلافة : « قر لو لم ير البدر دجي » .

نسبًا أيْسَره أن الحشًا مثلُ خدَّيْه لهيبًا واضطرامًا

 (٣) ق السلافة : «ولجسمي . . . شبه الطرف . . » . (٤) في ا : «يا نديماي» ، وق السلافة : و يا نديمي دعا خريكما ، والثبت ف : ب، ح. (٥) ف ا : «وانثي ياقضيب الـان» ، وف السلانة :

« وتثني يا قضيب البان إذ \* رنحت سكر اللمي . . » ، والثبت في: مه ، ج .

واصْغ يا روضُ أُناجِيكَ إِذًا فَلَقَدَ لَاحِ لَنَا النُّغُو ُ ابْتَسَامًا

(٧) في السلافة: « وعشت بوم ترى ذاك المها » .

 (A) ق1: « ما سوى الحرب » ، وق السلافة: « ما سوى الموث » ، والمثبت ق: ب ، ج . وتمام القصيدة بعد ذلك في السلافة .

(٩) الأبيات في خلاصة الأثر ٢/٣٢.

( نفحة الريحانة ٢/١١)

لَمَا اهْتــاج وَجْدِي ساجعٌ يترنّمُ

ولا اهْتَجَعَتْ عَيْنَايَ مِن فَيْضَ مَدْمَعِي قَضَى جَرْيُهِ ــا أَن لا يُفَارِقُهَا الدُّمُ هو الحبُّ ما أَحْلَى مُقاساةً خَطْمه وأعْذَبَه لو كانتِ العَيْنُ تَـكُمُ

ومن مقطَّماته قولُه ، وهو أيضا بما يُتغنِّي به في نَغْمة الحجاز (١): لا تطلُّعِي في قمــر إنَّني أخاف أن يغلطَ أهلُ السَّفر (٢) أو طلعتْ شمسُ فــــلا تطلعِي أخاف أن تعمَى عيونُ البَشَر

وأبدعُ ماله قولُه في راقص ، إذا تراءتْ محاسنُه للميان ، جمدتْ له في وجُوههنَّ العينان ، وإن قابلتُه العِيدانُ في يد الكواعب ، تحركتُ أوتارُها بغير ضَوارب ، (٣ وهو قوله <sup>٣)</sup> :

> وراقص كَقْضِيب الْبَانِ قَامَتُهُ تَكَادُ تَذْهُبُ رُوحِي فِي تَنَقُّلُهِ لا تستقِر أَ له في رقصه قدم كأنَّما نارُ قلبي تحت أرْجُله (١)

أَلَمَ عَيه بقول السَّرى الرُّفَّاء ، في وصف جَواد (٥٠): لا يستقر أَ كَأَنَّ أَرْبَعَهُ فُر شَ النَّرى مِن تَحْمُهَا جَمْرًا (٢) ومما يلطُّف قول السَّرِيِّ ، في وصْف راقص (٢٠) :

<sup>(</sup>١) البيتان في خلاصة الأثر ٢/٢٣٤ . (٢) سقط مجز هذا البيت وصدر الدي يليه من : 1 ، ولفق بيت منصدر الأول وعجز الثانى فيها ، والمثبت في: ب، ج، والخلاصة. ﴿ ٣) زيادة من: ج، على ماف: ١، ب. والبيتان في خلاصة الأثر ٢ / ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٤) في ا : ﴿ لا تُستقر به ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج ، والخلاصة . ﴿ ﴿ ﴾ ديوانه ١٢٦ ، وخلاصة الأثر٢/٣٢/ . (٦) في ا يا ب : « من تحته » ، وفي الديوان : « فرش يطامن تحتها الجمرا » ، والمثبت ف: ج، والغلاصة. ﴿ ﴿ ﴾ لَمْ أَجِدُ هَذَينَ البِّنِينَ لَهُ فَ ديوانَهُ ، وَلَا فَي البُّنِّيمَةُ .

ترى الحركاتِ منه بلا سُكونٍ فتحسَبُها عَلِفَتِها سُكوناً كَسَيْرِ الشمسِ ليس بمُسْتَقِرٍ وليس بمُمْكِنِ أن يستبيناً

\* \* \*

ولعُبْد على (١):

دَع الدنيا ولا تركن إليها فزُخُرُفها سيذُهبُ عن قليلِ وإن ضحِكت بوجْهِك فهُو منها كضِحْك السيفِ في وَجْهِ القتيلِ

非非特

وله(٢):

فِتْيةُ الكهفِ نَجَا كَلْبُهُمْ كيف لاينْجُو غَداً كلبُ عَلِي

<sup>(</sup>١) البيتان في سلافة العصر ١٥٥ -

<sup>(</sup>٢) البيت له في خلاصة الأثر ٢/٣٣٤ ، وذكر أنه كان يسمى نفسه كلب على •

#### 140

# على بن خلف بن عبد المطلب المُوسَوِيّ الْحُورِزِيّ \*

هو الخَلَفُ<sup>()</sup> نِمِ الخَلَفَ ، فائتَّ بمعونة الله على السَّلَفَ . فمن رأى ما فى شعرِه من الصَّنْعة والإغراب ، عرف أن خَلَفاً <sup>(٢)</sup> استخْلفه على اللغة والإعراب .

فَلِلَّهُ مِن مَعَانِ يَصُوعُهَا ، وَتَجَانِي ٢٠٠ عَبَارَاتٍ يَسُوعُهَا .

رُينفِق فيها من خاطرٍ واسع ٍ وفكر ٍ مَلِيّ ، ويوضح مذاهب البلاغة حتى يُحقِّق أن نَهُج البلاغة لمَلِيّ<sup>(1)</sup> .

وقد أثبتُ منها ما يشَهد له بالإحسان، ولو أنْصفه الدهرُ لرقم به خدودَ الحِسان.

泰泰米

فمنه قوله ، من قصيدة ، أو لها :

مَسَكَانَكَ يَا وَجُدَ الفَوْادِ اللَّمَدُّبِ إِلَى أَنْ يَمُودَ الْحَيُّ بَالْجِزَعِ وِاذْ هَبِ وَهِ بِهَاتَ أَنْ يُرْجَى زَوَالُ مُلازِمِ مِنْ الوجدِ ثَاوِ فَى الضَّمِيرِ مُطنِّبِ وَهَبْهِم نَاوُ الْوَ قَارَ بُوا أُو تُعَطَّقُواً بُوصُلُ فَمَا قَلْبِي عَلَيْهِم بَقُلَّبِ وَهَبْهِم نَاوُ الْوَا وَقَارَ بُوا أُو تُعطَّقُواً بُوصُلُ فَمَا قَلْبِي عَلَيْهِم بَقُلَّبِ وَهَبْهِم نَاوُ اللَّهِ عَلَيْهِم بَقُلَّبِ وَإِنَّ عَرَامًا خَامَر القلبِ فِي الصِّبا مِن يَنْتُشِق رُوحَ اللَّهَا يَتَلَبِّبِ وَإِنْ عَرَامًا خَامَر القلبِ فِي الصِّبا مِن يَنْتُشِق رُوحَ اللَّهَا يَتَلَبِّبِ

李爷泰

<sup>(\*)</sup> ذكره ابن معصوم ، في السلافة ه ٤٥ ، وهو فيه : « السيد على بن خلف بن مطلب بن حيدر المشعثي ، « ملك الحويزة في هذا العصر » ، وله ترجمة في أعيان الشيعة ٢٣٨/٤١ ــ ٢٥١ ، وفيـــه أنه توفي سنة ٢٠٥٢ ، أو سنة ١٠٥٨ هـ وهو هناك : « المشعشعي » .

 <sup>(</sup>١) فى ب ، ج : « لحلف ، والمثبت ق : أ . " (٢) بعنى أبا عرز خلف بن حيان ، الملقب بالأحر .
 راوية أهل البصرة ، ومن أعلم الناس بالشعر والأدب .
 توفى محو سنة عمانين ومائة .

بِغَيْةُ الْوِعَادُ ١/٤٥٥، ، سمط اللا لى ٤١٢، ، مراتب النحويين ٤٧، ، معجم الأدباء ٢٦/١١. . (٣) في الأصول: « ومجان » . (٤) في ج : « العلى ، والمثبت في : ١، ب .

### وقوله :

في أَمَانِ مِن الْإِلَٰهِ ورَحْبِ أَيِّهَا الظَّاعِنُونَ عَنِّي بُلِّيِّي (١) ما كنَّى الدهر سَعْيُه بنُّوى الأح باب حتى انْثنى بتشتيت صَحْبي لستُ أَنْسَى أَبَّامَنَا بِلِوَى الْجِزْ عِ وعَيْشَى منه بُوَصْلِ وَقُوْبِ حيثُ وادي تهامـــة كي دا رُ ومحَلُ وشِعْبُ رَامَةً شِعْبِي وأُخْ لُو بِمُدتُ عنه بأصل لى قد دَنا من حِماه قلى وأُبِّي لو دَعاني من البعــادِ لَخطّب

كنتُ فيا دعا إليه مُلِبِي (٢) فعزيز عليـــه يُفقد شخصي وعزيز أن لا أراه بسر بي صاحب إن شكوتُه داء خَطْب كان ممَّا أصابه داه خَطْب

#### وقوله :

إن سُرَّ وَاشِينا بِفُرْقَتِنا إذْ ساءه ما كان في القُرب ظَنَّا بأن البُعدَ صاحبُ ... ينجُو من الأشجان واللبِّ ٣ لا سُرَّ وَاشِينا فإنَّك قد حُوِّلْتَ من عَيني إلى قلبي

## وقوله ، وهو بأصَّهان :

وإذا ما دَعَاكَ للْغَيُّ دَاعِ كَنْتَ فَيَا دَعَاكُ غَيْرَ مُكَبِّ

طارحُ وني صَبابتي والجوى بَمَقَالِ يُشْجِي القاوبَ ويُصْبِي هذه أصبهان ما تشتهي الأن أنسُ فها وكلُّ نُزهة صبِّ

<sup>(</sup>١) في ۽ : ﴿ مِنَ اللَّهُ وَرَحْبٍ ﴾ ۽ والمثبت في : ب ، ج .

 <sup>(</sup>٢) حقه : « إليه ملبيا » ، واضطرت القافية الثناعر إلى ترك النصب .

 <sup>(</sup>٣) في ج : « من الأحزان والحب » ، والمثبت في : ١ ، ٤ .

قلتُ قد صح ما تقولون عندی یا صحابی لو کان عندی قابی

#### وقوله :

وذِى هَيَفٍ خاطَبْتُه فأجابنِي بأطْيبَ من ماء الحياةِ وأعْذَبِ يحدَّث حتى لو حكى الدهر كلَّه أقولُ له أوْجَزْتَ في القولِ فاطْنِبِ

#### 杂参等

#### وقوله :

#### \* \* \*

#### وقوله :

أَحِنُ إِلَى ذَاكُ الزَمَانِ وَإِنْمَانِ وَإِنْمَانِ وَإِنْمَانَ بَقُو بِهِ وَالْمَانَ بَقُو بِهِ وَالْمَانَ الزَمَانَ بَقُو بِهِ وَأَهْوَى الْحِمَى لا أَنَّى عَاشَقُ الْحَمَى ولَكُنَّنَى مُغْرَّى بِسُكَانَ شِعْبِهِ وَأَهْوَى الْحَمَّى لِللهُ وَآهَا لَصَبْرِي كَيْفَ بِقُضِي بِنَحْبِهِ (٢) فَأَهَا لُوَ جُدِي كَيْفَ بِقُضِي بِنَحْبِهِ (٢) فَأَهَا لُوَ جُدِي كَيْفَ بِقُضِي بِنَحْبِهِ (٢)

#### \*\*\*

#### وقوله :

إِن جَنْتَ سُكانَ الأَرَاكِ فَعَرِّجِ مِنْهُم عَلَى الظَّبِي الْأَغَنَّ الأَدْعَجِ (٢) وَإِذَا أَتَيْتَ رَبَارِبًا برُبَى الحِيَ فَاقْرَ السلامَ رَبِيبَ ذَاكَ الْهَوْدَجِ (١)

<sup>(</sup>١) قبا : قرية على ميلين من المدينة ، على يسار القاصد إلى مكذ . معجم البلدان ٤ /٣٣ .

 <sup>(</sup>۲) فی ا : « فا ه لوجدی » ، وفی ب : « فا وجدی » ، والمثبت فی : ح .
 ورسیسه : بتیته وأثره .

 <sup>(</sup>٣) ق ١ ، ج : « قرج ٩ ، والثبت ف : ب .
 (٤) الربرب : القطيع من بقر الوحش .

واستفته كيف استحلّ دماءنا لله وقفتُنا وقد صاحُوا النُّوي كم شمس خِدْرِ يوم ذاك تبرَّجت وهي التي للنَّجْمِ لم تنــــــبرَّج وَدَّ الْهَلَالُ وَمَا رَآهِ اللَّهُ مِنْهَا مَكَانُ سِوارِهَا وَالدُّمْلُجِ (١) ومُعـذَّل لي بالفرام أجبتُه هــلاً عُزلتَ وما دخلتَ بضيقةٍ

فقضَّتْ لواحِظُهُ ولم تتحرَّج فدَّعوْت ياحادِي اللَّطِيِّ بهم عُج يا عاذِلي أين اللَّهِ إِنَّ مِن الشَّجِي (٢) فَالْآنَ قُلُ لِي كَيْفَ وَجُهُ اللَّهُوَ جَ

قلت : هــذه الأبياتُ الجِيميَّة كأن كلَّ جيمٍ منها عَطْفَةُ صُدْعَ مُزَرَّد ، ونقطتُها خالٌ في كُر ميِّ خدٍّ مُورَّد .

وله:

وجَب الثناء لها على الرَّانُد (٣) مزَج السرورُ الْهَزْلَ بالجِدِّ عينُ السحابِ بواكف المَهْدِ (١) جسمي من الآلام والجُود المُحَكِيهِ عَمَّن حَـــلَّ في نَجُدُرِ خيرَ الرِّياض ولم بكنْ وُدِّى

ياتجمع الأزهسكار والورد حَيَّتُ طُلُولَكَ كُلُّ عَادِيةٍ والزُّهرُ يبسَم كلُّما همَلتْ أَهْلاً به من زائر طَوَقتُ ما زال مختكينا ويُسنِد ما لاعن قِلَّى فارقتُ زهرَكُ يا

<sup>(</sup>١) الدملج : حلى يلبس في المصم .

 <sup>(</sup>٣) في ج: «في الغرام» ، والمثبت في: ١، ب. (٣) في ج: «خير فادية» ، والمثبت في : ١، ب.

<sup>(</sup>٤) المهد: أول مطر الربيع .

إن كان حيِّي بالسرور فقد أبقَّى بقلبي لاعِيجَ الوجد فَكَأَنْ أَحْرُهُ بِأَصْفُرِهُ دَمِي غَدَاةً نَأَيْتَ فِي خَدِدِي

وله (۱):

جثت على الوَّفْقِ من ضميري بشرات بالخيير با بشيري لطِرْتُ من شدَّةِ السرور (٢) قد قلتُ بدرُ الكال وانَى بمسمد اختفاء عن الظهور فذاك مِن عادةِ البُـــدور وإن بدأ ليس بالنُّكير فَهُو على الحالتين يبغي بفعله طاعية القدير سَمَحْتَ يا دهر الأماني أُحْسَنْتَ ياأحسنَ الدهور

وزارَه الحشرى (٢٠) الشامِي فلم يجـــده ثم زاره هو فلم يجــده أيضا ، فأنشد على الفَوْر :

> رِ وما زال دهرٌ مثلي غَرُورا مَح أَن أَلْقُ إِلَّا وَاثْرِأً وَمُزُورًا تَ لديه عِمْلها مَعْذُورًا (١)

ما احتيالي على مُماكسة الده زُرْتَنِي يَا أَخِي وزرتُ فَمَا سَأَ 

<sup>(</sup>١) المبيتان الأولان في سلافةالمصر ٥٤٥، وقدم لهما ابن.معصوم بقوله : ﴿ أَخْبِرُنَّي بَعْضَالُوافَدَيْنُ مَنْ الك الديار ، قال : كانت بيمه و بين المسيد حسين الشمهير بخليفة سلطان رابطة محبة ، فلما بلعه أنه ولى الوزارة لسلطان العجم،أنشدبديهة قوله» . (٢) في 1 : «لوأحداً» ، وفي: ح «لو أحداستطار»، والمثبت في: ب، والسلافة.

<sup>(</sup>٣) محمد بن على بن عجود الحشرى ، تقدمت ترجته في الجزء الثاني ، صفحة ٣٤٦ ، برقم ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٤) في ج : «فإذا تعذر» ، والثبت في: ١ ، ب .

ومن مقاطيعه قوله :

سحقْناً عقرود الدُّرِّ عند عِناقِنا وكادتْ عَفُودُ الدرِّ أَن تَصْدَع الصَّدْرَا فلم أَدْرِ من يشكو أَدُرُّ عُقودِها أَم الصديرُ مما نالَه يشتكي الدُّرَّا<sup>(1)</sup>

希特尔

سَحْق النُفُود من مخترعات ابن هِنْدُو (٢) في قوله (١):

ولَّ أَن ثَمَانَقُنَا سَيَحَقُناً عَقُودَ الدُّرِّ مِن ضِيقَ العِناقِ وَمِثْلُهُ ذَوْبُ حَصاً الياقوت في قول أبى الجوائز<sup>(1)</sup>:

واعتنقنا ضَمَّ يذوب حَصَا الْيَا قوتِ منه وتطمئنُ النَّهُودُ وقال فيها البَّاخَرُ زِي (٥) : ذَوْب تنذاوَب فيه الأمانى ، وسَحْقُ (١) تتساحَق عليه النَّواني .

\* \* \*

ومن بدائعه قوله :

أيا أخت الظّباء وبنت بَدرِ اللّه ماء وضَرَّةَ الشمسِ الْمُنسِيرَةُ عَشِيرَةُ عَشِيرَةُ السَّمِسِ الْمُنسِيرَةُ عَشِيرَةُ عَلاكِ وأنتِ في سَعْدِ العَشِيرَةُ ومن عَجَب أَسَرْتِ القلبَ قَسْراً وأنت لَحَجْلاكِ الزَّاهِي أُسِيرَةُ ومن عَجَب أَسَرْتِ القلبَ قَسْراً وأنت لَحَجْلاكِ الزَّاهِي أُسِيرَةُ ومن عَجَب أَسَرْتِ القلبَ قَسْراً وأنت لَحَجْلاكِ الزَّاهِي أُسِيرَةُ

وقوله في صفة جواد أُغَرَّ :

ومُطَهِّم كَاللِّيلِ حِين رَكَبْتُهُ فَكَانَ بدراً فوق ليل أَسْفَع (٧)

(١) في ج : ﴿ مِنْ أَشَكُو ﴾ ، والمثبت في : 1 ، ب .

(٢) نقدم التعريف بابن هُندو، في الجزء الأول، صفحة ١٧٨ - (٣) دسة القصر (تحقيق) ١ / ٣٤٠ -

(٤) تقدم العريف بأبي الجوائز الواسطى ، في الجزء النائي ، صفحة ٣٦٦ .

والبيت في دمية القصر (تحقيقي) ٣٤٤/١ .

(ه) قول الباخرزي هذا تعايق على قول أبى الجوائن ، وقول ابن هندو ، وأوله : « فالأول ذوب.٠٠٠ ، دمية القصر ( تحقيق ) ٢ / ٣٤٠ . (٩) في الدمية : « والثاني سحق » .

(٧) الأسفع: ما كان أسود إلى حرة.

# جاء الصباحُ يريد مَسْحَ جبينهِ فَي كُفَّهُ فَهُفَا وَمَسَ بَأَصْبُعِ

هذا عند التأمُّل أوضح ُ في التشبيه ، من قول ابن نُباتَه (¹) :

\* وَكُأَّمُا لَطْمِ الصّباحُ جَبِينَهُ (٢) \*

非安格

#### وله :

ذُقْنَا الفِراقَ ووَصْلَكُم ووَدَاعَكُمْ فَإِذَا الحَسَلَاوَةُ بَالْمِرَارَةِ لَا تَنِي حَلَفُ الزَمَانُ بِأَن يَنِي بُوصَالِبُكُم وثنَى فَكَان يمينُسِهِ أَن لا يَنِي عَلَفُ الزَمَانُ بِأَن يَنِي بُوصَالِبُكُم وثنَى فَكَان يمينُسِهِ أَن لا يَنِي يَامَن دَنَا وثنَى عِنسَان وصالِه حُوشِيتَ مِن زَفَرَاتِ قَلِي اللّهُ نَفِي يَامَن دَنَا وثنَى عِنسَان وصالِه حُوشِيتَ مِن زَفَرَاتِ قَلِي اللّهُ نَفِي يَامَن دَنَا وثنَى عِنسَان وصالِه مُوحةً ماذاك إلا مِن دموعِي الذُّرَّافِي فَلَنْ وَجَدّتُم فَى البَحَارِ مُلُوحةً ماذاك إلا مِن دموعِي الذُّرَّافِي

谷林谷

#### : 41

برُوحِي التي لم تُبقِ مُنَّى بَقَيَّة مُنْ فَيَعَرَفُ صُوتِي إِن تَكَلَّمْتُ عَارِفُ نَحَلْتُ فَاوِ أَنِّي طَرَقْتُ دَيَارَهَا لَقَالَتْ خَيَالٌ زَارِ أَمْ هُو هَاتِفُ

泰谷华

## وله من قصيدة ، مطلعها :

عسى الله و الله على الأياني الأياني الله و الله و

<sup>(</sup>١) حاولت جهد الطاقة، فلم أونق للعثور عليه في ديوانه.

<sup>(</sup>٢) في ج : ﴿ نَفَلُمُ الصَّبَاحُ ﴾ ، والثَّبْتُ في : 1 ، ب .

<sup>(</sup>٣) في ا ، ب : « عسى وجنات » ، والمثبت في : ج . (٤) الزيال : الفواق .

وهل بهُبُوط الوادِيَتُين مُعرِّسٌ نعم إنْ تَزُرُ تَلْكُ الديارَ تَجَدُّ بهـــا بحيث الحصاك اللوائو الرطب بهجة ديارٌ إذا ما الصّبُ زار خِباءها ولكنَّهـــا تَحْفُونَةٌ بِضَرَاغِم فلو قدَّرُوا أن لا يُرَى النجمُ عندَهم ولولا شُروطُ الحبِّ زُرْتَ خيامَهم على كلُّ مَقْدُودٍ من الليـــل جشمُه ولا عَجَبْ لو راح للرُّبح لاحِقًا فلو رام ساری البرق یسری خیالُه من اللَّاء لم تعرف سوى الكُّرُّ عَارَّةً يُجشّمها من هَوَّن الموت عنيك دو وإن احْمَالَ الْحَطْبِ فِي كُلِّ حَادِثِ وهــذا أبى الدَّانِي الذي سار ذِّ كُرُه

وهل بنسيم الرِّيح رَوْحُ لناشِق لُبانةَ مُشتاق وحَنَّـةَ عاشِق (١) وطِيبُ ثَرَ اها فاق مِسْكَ العوابق (٢) رأيتَ عجيبًا من مَشُوقِ وشائق أَتُوْا مِن مُرور الرِّيح في زِيِّ طَارقِ رَمَوْا كُلَّ نَجْم في الساء بخارق زيارةً غاز لازيارةً وَامِقِ يُماجلُ رَجْعَ الطُّرْفِ حين النَّسابُق إذا كان يُعزّى للوجيه ولاحق (٢) لَقَالَ اتَّشِدُ يَابِرَقُ لَسْتَ مُرافِقِي (\*) إذا امتلاَّتْ رُحْبُ الفَلا بالفَيَالِقِ (٥) طلابُ المعالي واحتمالُ الحقائق تميد لما مُم الشَّدادِ الشُّواهِيّ طرائق أَبَائِي وبعضُ طَرائقي إلى كاظم للغَيْظ من بعد صادق (١٦) مَسِيرَ ذُكَا في غَرْبها والَشارِقِ (٧)

教教教

<sup>(</sup>١) في ب : «ليانة مشتاق» ، والشبت في: ١، ج. (٢) في ح : «مسك العوائق» ، والمثبت في: إ،ب.

<sup>(</sup>٣) الوجيه ولاحق : من لحول جياد العرب ، انظر أنساب الحيل . (٤) في ا : ﴿ لَقَالَ ابْتَدَأُ ﴾ ،

والمثبت في : ب ، ج . (٥) في ا ، ب : « رحب الفلا بالضيالق » ، والمثبت في : ج .

<sup>(</sup>١) في ج: ﴿ جِرَاتُمِ أَصَّلُهُ ﴾ ، والمثبت في : ١ ، ب .

ويعني بكاطم الإمام موسى بن جعفر السكاظم ، وبصادق الإمام جعفر بن محمد الصادق .

 <sup>(</sup>٧) ذكاء: الشمس .

## وله من أخرى ، أولها :

أُسَلِيكِ لَهُ القمرين دَعْوةُ وَامِق قد كان يطمعُ في وصالك يَقْظَةً يرضَى بُوُدِّ مُنــافق وُمُماذِق هلاٌّ صَــدَدْتِ وشعرُ رأسي أَسُودٌ ۚ أيَّام أَرْهُف في ثيابٍ مُراهِقٍ فترَيْنَ من شَغَفِ الحسان بطَلْمتي أنسيتِ لَيثلاتِ المَقِيقِ مَبِيتَنا والسَّاعِدان حَاثِلِي في عاتِيقي في حيثُ رُمَّانُ النَّهُودِ لِمَامِزِ وتضُوع من أزْياقِنــا عِطْرِيَّةُ الَّذَ فَيْرَى بنــا مِن شَوقِنا وعَفافِنــا

والآن يُقْنَع بألخيـــال الطَّارق مَن لم يجدُ وصلَ الصديق الصادق ذُلَّ الْمُشُوقِ بِجَنْبٍ عِزَّ الشَّائقِ (١) كَالَّوْ لُوْ المتناظِمِ المُتنـــاسِقِ فَحاتِ كَالْمِيكِ الْفَتِيقِ الفَاثقِ (٢) حَجماتُ ذِي نُسْكِ ونظرةُ فاسق

ولوَّ أَنَّنَى رَمْتُ السُّلِي الوُّ خَانِنِي قلبُ على السُّلُوانِ غـــيرُ مُوافقٍ

ومن محاسنه قوله :

بمیشک خَبِّرْنی إذا ذُکِر الحتی إذا طلع الرُّ كَبَانُ منه اعْتَرضْتُهُم

أَدَّمْعِيَّ أَجْرِيأُم جُفُونِي أَمْ الْوَدْقُ (٢) وأسألُهم بالرِّفْق لو عطَف الرَّفْقُ ( ٤ )

 <sup>(</sup>١) في ج : « شغف الحيان لطلعتي » ، والمثبت في : ١ ، ب . (۲) في ب: ﴿ الْفَتْنِينَ لَفَاتِنَى ﴾ ؛ وفي ج : ﴿ الفتيق لناشق » ۽ والمثبت في : 1 . (٣) الودق: المطر .

<sup>(</sup>٤) الرفق الثانية عمني الرفقة .

ألا فاصدُقوبي عن عُرَيب تركتُهم وأنشق من تلفائه كلَّ ناسِم يّ وفي مَضْحَكَ البرق التَّهاميُّ جيرةٌ وُيذَ كِي لهيبَ القلبِ وُرْقُ تر تُمتْ تنُوح ولا تبْكِي وأندُب باكِيًّا فياليَّتني بُدِّلت نُطْقي بصَمْتهـــا

به هلرَعُوا عهدي وإن ساءني الصَّدْقُ يُملُّ ويشنى من لطَافِتِه النَّشْقُ بكُّتُهُم جُغُونِي كُلًّا ضعك البَّرْقُ ولو علت مابي بَكَتْشُجُوَهَا الوُرْقُ أَجَـــلُ بين إعْوالِي ورَنْـتُهــا فَوْقُ وكان لها منَّى الفصاحةُ والنُّطْقُ

أَبْدِي السُّلُوَّ لِمَاذِلِي وَبُوادِرُ الْ الْفَاسِ تَخْصِمْنِي بِأَنِّي وَامِقْ (١) نادى على الدمع هذا عاشقُ وإذا سترْتُ هواكُمُ عن عاشق

وخرج الشَّاه صَفِيٌّ إلى الصيد ، وتخلُّف هو ؛ لأَلَمَ أَلَمَّ به ، فكتب إليه : أَلَّمْ لَلَّمْ فعالَمْ عن خدَّمة الشَّاهِ الْأَجَلِّ الْمُ عَيني غُدُمتِه ومَن لي وأوَدُّ لو أَسعَى على نُ النفسَ إِلَّا الْمُحَلِّ فوحقَّه ما إن أَصُو هو بَذْلُها وقتَ الهِيا ج له وذَا جُهْدُ الْمَقِـــلَّ

وقال ، وهو في ما زُندَران (٢) :

إن حالتِ الأطُّوارُ من دونِكُمْ اللَّهِ عَلَى وَالثَّاجُ حَالٌ (٢)

<sup>(</sup>١) خصمه : غلبه في الخصومة . (٣) مازندران : اسم لولاية طبرستان ، يقول ياقوت : وما أظن هذا إلا اسما محدثًا لها ؟ فإني لم أره مذكورًا ف كتب الأوائل . معجم البلدان ٤ /٣٩٢ . (٣) ق ج: « حالت الأهواء » ، والثبت ق: ١، ب .

فَصَبُّكُمْ مَا حَالَ عَنِ وُدُّهِ وَالْحَـدُ لِلَّهِ عَلَى كُلُّ حَالٌ

ومن جَيِّده (١) قوله:

وأَطُولُ سَتَى مِن هِلالِ سَطاً بَبَانَةٍ تَخْطُرُ أَو لَخَظِ رِيمُ أَعْرَضَ إِذْ عَرَّضنِي للضَّنَا كَأَنْمِ الْقُسَمِ أَنْ لا يَرِيمُ لو لم يظُنَّ الربح جسمِي لمَّا مال إذا ما صافَحتُه النسيم

وقوله (۲) :

سرَتْ نَسْمة برَّدتْ غُلِّتي فَاد لهـ اللَّدنَفُ اللُّغْرَمُ وحَيِّيتُهَا بَانْتَشَاقِي لَهِ إِنَّ نَسِيمَ الصَّبَا يَفْهِمُ

وقوله من قصيدة:

دَعْنِي ولا تقلُّ الغَرَامُ يَجِنُونُ رَشَدِي بِأَنَّى في الموى مفتونُ قَيْسٌ بَأْنُهُ لِهِ يَخُطُّ عَلَى النَّرَى وأنا بدَّمعي والجنون فُنونُ إن كنتَ تعجبُ من حديثِ مُرَقَّشٍ فاسمَـــع حديثي والحديث شجونُ أنَّا مَنْ عَلَمَتْ فَمُذَّ تَعْرَّضْتُ الْهُوى حَكَمَتُ بِلُبِي أَعِينٌ وَجِغُونُ (٢) لله ما فتكت بنـــا ألحاظها يوم اللَّوى تلك الظَّباد الدِّينُ

وقوله في الشمعة :

قلتُ ليلا لصاحبي ما تركي الشَّم مَمَّ تبكي مهما نظَرْتَ إليها قال هذا البكاء ليس علينسا كلُّ دمع يسيلُ منها عليها

<sup>(</sup>۱) ق ج : « جيد شعره » ، والمثبت ني : ۱ ، ب ، (۲) ساقط من : ج ، وهو ني : ۱ ، ب .

<sup>(</sup>٣) جاء هذا البيت بعــد قوله: ﴿ وَالْجِنُونَ فَنُونَ ﴾ السابق في : ب ، والمثبت في : ١ ، ج .

#### 117

# السيد حسين بن كال الدين الأبزُر الحلّي \*

هذا السيّد في الحِلَّة ، مُتْزيِّن من الأدب بأجمل الْخَلَّة (1) . أَجْمِعَ أَهْلُ بلدتِهِ، علىأنه أشْمُر أَهْلِ جِلْدتِهِ ، والرائدُ لا بكذبُ أَهْلَه ، وهو أَدْرَى بشِمار حِلَّته .

\* \* \*

هن شعره قوله ؛ مُذيِّلا لبيْتِ الْمُتنبِّي ، وأجاد (٢٠) :

أَتَى الزمانَ بَنُوه فى شَبِيبتهِ فَسرَّهُم وأُنينَــاه على الْمَرَمِ وهم على كلِّ حالٍ أدركوا هَرَمًا ونحن جثْنَاه بعــد الموت والمَدَمِ وبيت المتنبِّي مَنزَعه قديم .

منه قول أبي تمَّام (٣) :

نظرتُ في السِّيرَ اللَّاتِي مضَتْ فإذا وجدتها أكلَتْ بالْحُورةَ الأُمَمِ (١) ابن السماح:

صَفَا الدهرُ مِن قبلي ودِرْدِيَّهُ أَتَى فَلَم يَصْفُ لَى مَذَ جَنْتُ بِعَدْهُمْ عُمْرُ فَعَمْرُ فَعَمْرُ فَعَمْرُ فَعَمْرُ فَعَالِهِ الدنيــــاوعصرُهم مَضَى وجَنْتُ وعصرِى مَنْ تَأْخُرِه عَصْرُ

<sup>(\*)</sup> ذكره ابن معصوم ، في السلافة ه ٤٥ ، ٣٤ ، باسم : « السيد حسين بن كال الدين بن الأبزر الحسيني الحلى » ، وقال في ضبط الأبزر : « والأبزر ، بفتح الهمزة وسكون الباه الموحدة وضم الزاى وبعدما راء مهملة ، هكذا ينطق به ، ولاأعرف معناه » ، وهو مترجم أيضا في أعيان الشيعة ٢٧ / ٢٠ - ٢٢٣ ، تقلا عن السلافة .

وصبطت « الأبزر » في ب ضبط قلم بفتح الهمزة وضم الباء وفتح الزاي وضم الراء -

<sup>(</sup>١) في ج : « حلة » ۽ والمثبت في : أ ، ب .

<sup>(</sup>٢) ديوان أبي الطيب ١٣٥ ، وسلافة العصر ٥٤٦ . (٣) ديوان أبي عام ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٤) في الديوان : ﴿ أَيَامُهُ أَكُلُتُ ﴾ .

أبو جفر المحدث :

لَقِيَ النَّـاسُ قَبْلَنَا غُرَّةَ الله رَوْمُ نَلْقَ منه إلا الذُّنابَا الدُّنابَا الدُّنابَا الدُّنابَا اللهُ

تَمَتَّــــع أَبِكَارُ الزمان بأَيْدِه وجِثْنَا بوَهْنِ بعد مَا خَوِفَ الدهرُ فليت الفتى كالبــــدرِ جُدِّد عمرُه يعود هلالًا كلما فَنِيَ الشهرُ

كأنما الدهر مالا كان واردَه أهلُ العصور وما أُبْقُوا سوى العَكِرِ (٢)

وذكر الحيافظ الحجاري (٢) في « الكسميب » ، أنه سأل عمه أبا محمد عبد الله ابن إبراهيم (١) ؛ عن أفضل من لقيي (من الأجواد في عهد ملوك الأندلس) .

فقال : يا ابنَ أخى ، لم 'يقدَّر أن 'يقفَى لى طُروقَهم (٢) فى شَباب أمرِهم ، وعُنفُوان رَغْبَهُم فى المسكارم، ولكن اجتمعت بهم وأمر هم قد هرِم، وساءت بتغيير (٧) الأحوال ظُنونَهم ، ومَأُوا الشكر ، وضَجُوا (٨) من المروءة ، وشغلتهم (٩ المِحن والفِيَن ٩ فلم يَبْقَ فيهم فضل للإفضال ، وكانوا كما قال أبو الطَيِّب :

أتَّى الزمانَ ... إلخ .

1

<sup>(</sup>١) لزوم ما لا يلزم ١ /٢٤٦ . (٢) لزوم ما لايلزم ١ /٣١٠ . وروايته: « كأنما الخبر » .

<sup>(</sup>٣) بعض هذا الفصل فى السلافة ٤٦ ه، وذكره للدلالة على أن المترجم لم يخترع هذا المدى. وفى الأصول والسلافة: «الحجازى»، وهو خطأ، والحجارى: نسبة إلى وادى الحجارة بالأندلس، وصاحب النسبة هو أبو محد عبدالله بن إبراهيم الكندى، من مؤرخى الأندلس، وكتابه يسمى «المسهب فى أخبار أهل المغرب». توفى الحجارى سنة أربع و ثمانين و خسياتة.

كثف الطنون ١٦٨٥ ، المفرب في حلى الفرب ٢/٣٥.

<sup>(</sup>٤) الحجارى أيضًا ، وترجمـــة في المغرب ٣٤/٢ . (٥) في السلافة : « من أجواد حلبة عصره ، وهم المعتمد بن عباد ، ومنه [كذا ] في طبقته » . (٦) في السلافة : « الاتصال بهم » .

 <sup>(</sup>٧) في السلافة: « يتغير » .
 (٨) في السلافة: « وضجروا » .

<sup>(</sup>٩) في ب : ﴿ الْفَتَنَ وَالْحِنْ ﴾ ، والمثنيث في : ٢ ، ج ، والسلافة .

وإن يكن (١) أناه على اكمرتم ، فإنا أثيناه وهو في سياق الموت (٢) ، ومع هذا فإن الوزير أبا بكر بن عبد العزيز (٢) كان يُحمِّل نفسه ما لا يحمِله الزمان ، ويبتسم في موضع القُطوب، فيُنظهر الرِّضا في حال (١) الفضب ، ويجتهد ألّا ينصر في عنه أحد غير راضي ، فإن لم يستطع الفعل عَوَّض عنه القول .

قلت له : فالمُعتبِد بن عبَّاد كيف رأيته ؟

فقى ال : قصدتُه وهو مع أمير المسلمين يوسف بن تَاشْفِين ، في غزوته للنَّصارى المشهورة ، فرفعتُ له قصيدةً ، منها :

ياليت شعرى ماذا ير تضيه لِمَن ناداه يامَوْثِيلى فى جَدْمَل النادِى فلما انتهيْتُ إلى هذا البيت، قال: أمَّا ما أرْتضيه لك فلستُ أقدر في هذا الوقت عليه، ولكن خُذْ ما ارْتضَى لكِ الزَّمَانَ؟

وأمر خادما له فأعطانى ما أعيش فى فأثدته إلى الآن ، فإنى انصرفتُ به إلى المَمرِيَّة (٥) ، وكان (٢ بها شكناه (٢ ، والنجارةُ بها ؛ لكونها ميناً ، لمراكب التّجّار ، من مسلم وكافر ، فاتّجَرْت فيها ، فكان إبقاءِ ماء وجهى على يديه .

45 4545

<sup>(</sup>١) في السلافة أن هذا من مقول الحجاري ، وليس من مقول عمه .

<sup>(</sup>۲) بى ب : « النون » ، والثبت فى : ١ ، ج ، والسلافة .

وهذا آخر ما جاء في السلافة عن السهب ، وجاء فيها بعد ذلك : « ولا خفاء في أن هـــذا هو المعنى اللهي نظمه السيد المذكور بعينه ، على أنه في المعانى التي تتبادر إلى الأذهان ، بل هو من البديهيات لأهل كل زمان بعد ذلك الزمان ، والله أعلم » .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في قلائد العقيان ٢٦٧ أ ، وله أخبار في المغرب في حلى المفرب ٣٩٧،٣٠١،٣٠٠ العقيان ٢٦٤ أ ، وله أخبار في المغرب في حلى المفرب على من كورة البيرة ، من كورة البيرة ، من

رَعُ) في بُ ؛ ﴿ عَلَمُهُ ﴾ مُ والشبت في ١٠٠ ج . (٥) في أ ، ب : « به سكناها » ، والمثبت في : ج . أعمال الأندلس . معجم البلدان ٤/٧٥ هـ (٦) في أ ، ب : « به سكناها » ، والمثبت في : ج . ( نفحة الريحانة ٢/١٧)

#### 111

# عيسى بن حسن بن شجاع النَّجَنِيِّ \*

رَوْح فى قالَب إنسان مُصوَّر ، اقْتطف القول مِن غُصنه عندما تنوَّر . مِراَّةُ ذَهنِه انطبعتْ فيها صُور اللَحاسن ، وماء رُوْبته جرَّى فى حدائق الأدبوهو غير آسن .

تتمتّع بحسن مَنظره النّظّار ، وأراه ماتحلّى بهـذا الشّعار ، إلّا لكثرة ماحلي (١٠ عليه من الأنظار .

وله صمادةُ فكر ، لا تُولِّد غير معنَّى (٢) بِكُو .

قرائح بيكر ولّدت بنت في كُرة يطيش لها رأى ويذكو بها فكر ولو لم تكن أنفاسه عيسوية كراسا قلّدته من قريحيه بيكر قال ابن معصوم في ترجمته (٢) : رحل إلى الهند ، ومدح الوالد ، وحصل بينهما مراسلات طويلة ، ولمّا حصل من أمله على مُراده ، وقضى أربه من انتجاع مُراده ، ثنى عِنانه للقصد إلى أوطانه وبلاده ، فركب البحر قاصداً وطنه عن يقين ، فحال بينهما الموج فكان من المُغرقين .

#### \* \* \*

ومن شعره قوله يمدح النَّظام والدَّ ابن مَعْصوم المذكور (١) :

بقلبي من عين ميهام ثُواقبُ تسدِّدها كعلام والقوسُ حاجبُ

وفي السلافة : ﴿ عيسى بن حسين ﴾ .

<sup>(\*)</sup> ترجمه أبن معصوم في السلافة ٢٧ ه ـ ٥٧٠ ، وذكر أنه وفد على والده بالهند ، وحصل منه على مراده ، وركب البحر راجعاً إلى وطنه ، فغرق .

 <sup>(</sup>١) لعل الصواب : «حل» . (٢) ساقط من : ب ، وهو نى : ١ ، ج . (٣) السلافة ٦٧ه ، وتصرف المحبى فى عبارة ابن معصوم . (٤) القصيدة فى سلافة العصر ٦٨ه ، ٩٦٩ ، وتأتى ترجة النظام ابن معصوم ، فى الباب السادس ، برقم ٢٨٨ .

لنــا حاجبٌ عن كلِّ سهم يردُّه سقيمة أخفان وكشح وموعد أغالبُ أَسْقَامِي وأسقامَها لهــــا إذا برزَتْ فالناسُ فيهــــا ثلاثةُ ولم يُرَ عَسَّالٌ سوى قَدُّ بَانَةِ وإن أسفرت ليلاً جلَّى الليلَ وجُهُها وإن طلعت يوماً فللشَّمس ضَرَّةُ ومِن تَجَبُ للشمس والبيدر مُغربُ إذا ما النُّوكى زَمَّتْ رَكَابَ أُحبِّتي ولُتِي مَسَّلُوبُ وجسييَ وَاهْنُ وما العيشُ إلَّا والحبيبُ مُواصِّنَـٰ إِنَّ لك اللهُ من قلب أصابك وستهيمًا ومن جسد قد أسْقمتُ بدُ الهوى عليمه لأنواع الخطوب تَنَاوُبُ نمو دُنُّ اللهِ حتى لَوَ أَنني طویتُ علی شکوی الزمان ضمائری ولو أنني يوماً نبذْتُ أقلَّهِـــا وإنَّى على مُرِّ الزمان لصابر"

وليس لسهم الحبِّ واللهِ حاجبُ (١) أرى السقمَ تبرى وهي قيـــه تُغالبُ ومن غالب الأسقام فالسقم غالب و(٢) طمين ومضروب وسام يُراقبُ وليس لها إلَّا الجفونُ قواضِبُ وخَرَّتُهُ خُوْفَ الكُسوفِ الكواكبِ<sup>(7)</sup> عليها من الجُعْدِ الأثيثِ غياهِبُ وليلَى لهـ اكلُّ القلوب مَغاربُ (١) فللشوقِ في قلبي تجُول رَكَائبُ (٥) ودمعي مسكوب وقلبي واجب وما الحَتْفُ إِلَّا أَن تَصُــدًّ الخَبَائبُ ومِن كبد فيها الظَّباء لَواعب (١٦) ومَعْ سُقْمِه للحبِّ فيـــــه مَلاعبُ فإن فاتَّه خَطْبٌ عَرَتُه نَواتُبُ تفقّدتُ عا حلّت لدى مصائبُ وأغضيتُ عنه باسمًا وهُو قاطبُ لضاقت بهـ ا ذَرْعاً على المائب (٧) وإن ساءني دهر فنا أنا عاتب ُ

<sup>(</sup>١) ني السلافة : « من كل سهم » .

<sup>(</sup>٧) لم يرد هذا البيت في السلافة . (٣) في السلافة : « وإن أسفرت ليلي ... وخرت لها ... » ، وفي ب : « وخرت لها » ، والمثبت في : 1 ، ج .

<sup>(</sup>٤) في السلافة : « للبدر والشمس .. وليلي بها .. » . (ه) في السلافة : « تحول ركائب » .

<sup>(</sup>٦) في السلافة : « أصايد سهمها ... منها الطباء ... ». (٧) في السلافة : « على الماتب » .

ولَلَصَّبرُ أُحلَى من شماتةِ حاسدِ ولم أخش ضُنكاً من حياةٍ لأنني مُبشِّرُ آمالي مُسكِّنُ رَوْعتي تطالبني في کلِّ حينِ يمُرُّ بي لأنك يانجُل الرسُول هوى لهـ ا

لقد طِبْتَ فَرْعًا حيث طبتَ أَرُومةً ﴿ فللوردِ ماء الوردِ فَرْعُ يزينُــــه فأنت لها ابنٌ وأنتَ لهــــا أبُّ عشِقتَ المُسلَى طفلاً ولم يك عاشقاً كذاك عشقت العلم والجوذ والثقيا منها في الختام :

وقولِ خليلِ مَلَّ شَكُواكَ صَاحَبُ(١) سَروبُ وإن سُدَّتُ عليَّ الْساربُ (٢) بأنَّى إلى البحر الزُّلال لَذاهبُ مَدِيحَكَ نفسِي والفؤاد يُجاذبُ (٣) كذا كلُّ نفس في هَواها تُطالبُ

نعم طيّب حيث الأصول أطايب ولِلْيَتْ شِبْلُ اللَّيْثِ مِنْسُلُ ' اللَّيْثِ مِنْسُلُ ' يُقارِبُ وأنت لهـــا صِنُو وأنت أقاربُ (٥) سِواك وشِبْهُ الشيء للشيء جاذبُ والناس فيما يعشقون مذاهب

ولا زنْتَ في روضٍ من العيش ناضر إلى دارك المَّلْيَا تؤُوبِ الرغائبُ (٢٠

<sup>(</sup>١) ق ب : « وقول خليلي » ، والمثبت في : ١ ، ج ، والسلافة . (٢) في السلافة : « شروب ولمن سدت ، . (٣) ني ب : ﴿ وَالْفَوَّادَ يَجَاوَبُ ﴾ ، وَالْمُبْتُ في : ١ ، ج ، والسلافة .

 <sup>(</sup>٤) ساقط من: ج، وهو في: ١، ب، ويعضده ما في السلافة ، (٥) في السلافة: « وأنت الأنارب ۽ ، وهذا البيت يأتي في السلافة بعد البيت التالي . ﴿ (٦) في ج : ﴿ فَلَا زَلْتَ ﴾ ، والمثبت في: ا ، ب ، والسلافة .

### شعراء البَّحْرين

هى من البلاد التي هى مَعْدِن السَّخا ، ومطلَّع للسكارم ، فى الشُّدَّة والرَّخا . أطْرافها منازلُ الأشراف ، وأكثر الخلي فى الأطراف (١) . فمنهم :

<sup>(</sup>١) ى ج : ﴿ أَطْرَفُهَا ﴾ وَالْتُبِتُ فَي : ١ ، ب .

# السيد عبد الرَّضِيّ بن عبد الصمد الوّ لِيّ \*

الرَّاضِيُّ الشِّيمة ، المرتضَى الْجُوثومة .

الْتَكَافِيُّ الشرف، المَتَعادل الطُّرَف والطَّرَف (١).

تَجْمَع البَحريْن ، بحرِ العمـل وبحرِ العـلم ، ومقلّد النَحْرين ، نحرِ الـكمال ونحرِ الحلم .

إلى أدبٍ أَوْقعَ من حلاوةِ الرَّضا، وشعرِ ما ناله الرَّضِيُّ ولا الْمُرتَضَى.

非希特

### فنه قوله (٢) :

ذُو جِمَالٍ يُخْجِلِ البدرَ النَّمَامَا وَصْلَ مَن يَشْنَاقُهُ شَيْئًا حَرَاماً في هَواه أو يمُوتون غَراماً (٢) منه مِيعادًا فأدركتُ المَراماً (١) ثمِلِ الأعطافِ سُكُراً يتَرَامَى حين أَرْخَى لي عن الوجهِ اللَّمَاماً

بات بشقینی من الثّغر مُدامًا حُلّل الوصل وقد کان بری ویرکی سَفْك دم العشاق فَرْضًا زارَنی وَهْنَا ولا أعرف لي جاء فی حُسِلة من سُنْدُسِ فاعْترتْنی دَهشة من حسیه

非非非

<sup>(\*)</sup> ترحمه ابن معصوم ، ق السلافة ٢٥ هـ ٧٧ م ، ومحسن الأمين في أعيان الشيعة ٢٦/٣٨ ، وهو فيهما : « عبد الرضا » .

<sup>(</sup>١) ق 1 : ﴿ الْطَرِّفِ ﴾ ۽ والمثبت في : ب ۽ ج

<sup>(</sup>٢) القصيدة في سلافة العصر ٣٠٥ ، ٢٦٥ . (٣) في السلافة : ﴿ فِي هُواهُ وَيُمُوتُونَ غُرَامًا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) لم يرد هذا البيت في السلافة .

: <sup>(۱)</sup> لهذه

لي له كانت كا بهام القطا أو كرّجع الطّرف قِصْراً وانصراماً حيثُ كان العيشُ غَضًا والصّبا تجمّع اللّذَاتِ والدهرُ غُلاماً (٢) يا تحسلاً ناح في أيكنه صادحاً ماكنت لي إلّا جاماً يندب الإلن ولا تذري دَما ودُموعي تُشْبِه الغيث انسِجاماً

**₽** 

<sup>(</sup>١) ساقط من : ج ، وهو في : 1 ، ب ، ويشهد له ما في السلافة .

<sup>(</sup>٢) في السلافة : حيث كان ، .

## السيد عَلُويّ بن إسماعيل\*

من خُلَّص الأسرة العلَوية ، الضَّارِبين خيامَهم في المنازل العُلُويّة . له في هَجَر (١) ذِكُر مُ لم يعرِف الهُيَجْر ، وفضائلُ توضَّعت مثْلَما توضَّح الفجّو . أطْلعتْه السيادةُ من شَرْقها ، فوضعتْه تاجًا فوق فَرْقها .

وهو في الكيال مخلوق على أحسن فيطُّرة ، والبَحْران عنده لا يتجاوَّزان قَطُّرة .

#### \* \* \*

وقد رأيتُ له فى النَّسِيب ثلاثة عشر بيتاً ، تُحْيى الطَّرَب إذا كان مَيْتاً . فأثبتُها وأنا مُسْتطار فَرَحاً ، وأهُزُ (٢) عِطْفِي بحُسْن انْسجامها مَرَحاً . وهى قوله (٢) :

بنفسى أَفَدَّى وقلَّ الفِـدا غزالًا بوادِى النَّقَا أُغَيدًا مَلِيعًا إِذَا فَضَّ عَن وجهِــه نِقَابُ الحِياَ خِلْتَ بدراً بَدَا (١) غزالًا ولكن إذا ما نَصْد ت شِراكاً لأصطادَه اسْتأسدًا سقيمُ اللواحــفلِ مكحولُها ولم يعرف الميــل والإثميدًا رشيقُ القــلوا إذا هَزَّه رأيتَ الغصونَ له سُجَّدًا رشيقُ القَــوم إذا هَزَّه رأيتَ الغصونَ له سُجَّدًا له ريقَــة طعمُها سُكَر يُجَلِّى الصَّدَا ويُرَوِّى الصَّدى (٥)

<sup>(\*)</sup> ترحمه ابن معصوم ، في سلافة العصر ٢٧ ه ٢٨ ه ٥ وعسى الأمين ، في أعيان الشيعة ١٤ أ ٣٧ ، نقلا عن السلافة .

<sup>(</sup>١) هجر : قاعدة البحرين . معجم البلدان ٤ /٣٥٣ .

 <sup>(</sup>٢) في ج: « وأهنى » ، والمثبت في : (١، ب ، (٣) القصيدة في سلافة المصر ٢٧ ه ، ٢٨ ه .

<sup>(</sup>٤) في السلاقة : « إذا نض عن وجهه » . (٥) في السلافة : « يجلي الصداء » . والصدا الأولى : الصدأ ، والثانية : العطش .

ولْخَصِظْ كَعَضْبِ وَلَكُنَّهُ يَشُقُ القَاوِبَ وَمَا جُرُّدًا تفرَّد بالخَسْن دون المَـــلَّا فسبحات مَوْلًى له أَفْرَدَا رعَى اللهُ أيامنا الماضيات وعيشُ الفُتاء به أَرْغَدَا (٢) وصَبَّ على تُرْبِ تلك الرُّبوعِ مُثْمَنْجِراً مُبْرِفا مُرْعِداً (٢) إلى حيثُ أَخْفَتْ صُروفُ الزمانِ وشَمْلُ الوصالِ بِهَا بُدِّدَا (١) من ذلك الجنع إلا الصَّدَى إذا قلتُ أبن حبيى غَدا يُجيب بأيْنَ حبيبي غَدَا

وأُشْحَتْ قِفَاراً وليس بهِنَّ

<sup>(</sup>١) في السلافة ، وهو خطأ : « نائ بعد » . ﴿ ﴿ ﴾ في ب : « وعيش الفتي » ، وفي ج : « وعيش الفنا » ، وق السلافة : « وعيش الفناء » ، والمئبت في : 1 - (٣) المتعجر : السائل من ماء أو دمع . القاموس ( ث ع ج ر ) . ﴿ ﴿ إِلَّ حَبُّ أَحَنَّتُ ﴾ .

#### 11.

# السيد ممد بن عبد الحسين بن إبراهيم بن أبي شَبابَة \*

جمالُ هـــذا البيت وُجُـــلة مَفاخِره ، وفَذْلَكة حسابه لَلنُوطة به أحسابُ أوائله وأواخره .

تَكُوَّ نَتْ بَالْبَحْرِين جَوهُ وَ اته ، وبها كانت أوطانُه وأوطارُ لَذَّاته . ولمّا كانت أوطانُه وأوطارُ لَذَّاته . ولمّا حُلَّتْ بيد الشباب تمائمُه ، وصدَحتْ فى أفْنان النُتوَّة حمائمُه . تنقّل فى البلاد فأحْرز الطارِف من الكال والتّلاد . كما تنقّل الدُّرُ من البحر ، فمّلًا على التّاج والنّحْر .

ثم أقام آخِراً بأصبهان ، وبها انتقل من دار العَياه (١) والامتهان .

\* \* \*

فمن شعره قوله ، من قصيدة بمدح بها النّظامَ ابنَ مَعْصُوم ، وهو بالهند . ومطلعها (۲۲) :

أرى عَلَمَا مَا زَالَ يَخْفُقُ بِالنَّصْرِ بِهِ فُوقَ أَوْجِ الْجَدِ تَعْلُو يِدُ الْفَخْوِ<sup>(1)</sup> مَضَى الْعَمُرُ لا دُنيا بِلغَتُ بَهِاللَّنَى ولا عَلاَّ أَرْجُو بِهِ الفُوزَ فِي الحُشرِ (1) ولا عَلاَّ أَرْجُو بِهِ الفُوزَ فِي الحُشرِ (1) ولا عَلاَ أَرْجُو بِهِ الفُوزَ فِي الحَشرِ (1) ولا عَلَمْ اللهِ عَلَمْ فِي القيامة شافع ولا ظَفِرت كُفِّى بَمُغْنِ مِنَ الوَّفْرِ

(\*) ترجه ابن معصوم ، في سلالة العصر ٥٠٥ - ١٣٥٥ ، باسم : « السيد أبو عبدالله محد بن عبد الله الحسيني بن إبراهيم بن شباية البحرائي » .

وذكر أنه دخل الهند، واجتبع بوالده النظام ابن معصوم ومدحه، فأكرمه وذكره عن سلطانها ، فأعاده مواهب جليسلة ، ثم ارتحل إلى العجم ، وترقى هناك حتى وصل إلى مشيخة الإسلام، ثم غال : « وهو اليوم ثارْل بأصبهان » .

(١) في ج: ﴿ الْفِنَاءَ ﴾ ، والمثبت في : † ، ب . ﴿ ﴿ ﴾ القصيدة في سلاقة العصر ٧٠٥ ، ٨٠٥ .

(٣) ق 1: « قوق أيدى المحد» ، والمثبت ق: ب، ج ، والسلافة ، وق ب، ج : « تعلو يد النجر » ،
 والمثبت ق : 1 ، والسلافة .

وأصبحت بعد الدَّرْسِ في الهند تاجراً طويت دواوين الفضائل والتق وسودت بالأوزار بيض صائني وبعث تفيس الدِّين والعبر صفقة إذا جَنّني الليبل البَهِيم تفجّرت تفرّقت الأهواء منى فبعضها المعرفة وبطها المعرفة الرّعناء بعض وبعضها المفالية في المهند التي مُذ دخلتها ولو أن جِبرائيل رام سُكونها لئن صيد أسحاب الحتى في شياريها وقد تُذهب العقال المطابع عِمْ لا

وإن لم أفر منها بفائدة التّجر (١) وصرتُ إلى طَى الأمانيِّ والنّشر وبيَّضَت سودَ الشَّمر في طلب الصُّفْرِ فياليت شعرِي ما الذي بهما أشري (٢) على عيونُ الهم فيها إلى الفجر بشيراز دار العلموالبعض في الفكر (٣) فقوى ببيت الله والبعض في الفكر (٣) فقوى ببيت الله والرّكن والحجر (٤) فقت رسم طاعاني سيولُ من الوزر (٥) فقد تأخذُ العقل القاديرُ بالقير (١) وقد عادت لميسُ إلى العير يعود وقد عادت لميسُ إلى العير

海安谷

هــذا تُلبِح إلى المَثَل المُشهور ، وهو قولهم (٧) : « عادت إلى عِتْرها لَمِيسُ » . (^أى رجعت إلى أصلها^) .

والمِثْر ، بكسر المهملة وسكون المثناة من فوق : الأَصْل .

ولَمِيس: اسم امرأة .

يُضرَب لن رَجِّع إلى خُلُق كان قد تركه .

<sup>(</sup>١) في السلافة : ﴿ فَأُصْبِعَتْ . . . . يَفَائِدُهُ الْبَحْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ج : ﴿ مَا الَّذِي رَبِّمَا أَشْرِي ﴾ ، والمثبت في : ﴿ ، بِ ، والسَّلاقة ـ

 <sup>(</sup>٣) في السلافة : « بشير أزدراه العلم » .
 (٤) في السلافة : « بشير أزدراه العلم » .

<sup>«</sup> وبالبصرة الفيحاء » ، والمثبت في : مبه ، ج . (ه) في السلافة : « فما لي إلى الهند » .

<sup>(</sup>٦) في ١ : ﴿ لَنْنُ صَدَتَ ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج ، والسلافة . وفي السلافة : ﴿ بَشَبًّا كَهَا ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) يجمع الأمثال ١/٥٠٥ . ومذا الفصل منقول عن السلافة ٥٠٧ .
 (٨) ساقط من : ب ، وهو في : ١ ، ج ، والسلافة .

### وليس هذا (١) المثل بعينه حتى يُمتَرض بأن الأمثال لا تُغَيَّر (٢).

\* \* \*

مضَّتْ في حروب الدهر غايةُ قُوَّتي إلى مَ بأرضِ الهندِ أَذْهِب لَذَّ ثِي وقد قنِمتْ نفسِي بأَوْبَةٍ غائب إذا لم تكنُّ في الهنــدِ أصنافُ نعمةٍ على أنَّ لى فيهـــا حُماةً عهدتُهمُ إذا ما أصاب الدهر ُ أكَّنافَ عِزُّهمْ ۗ ولكُنِّني أُنْسِيتُ في الهند نِكُرُهُمْ إذا أَذْعَرَ تَنِي فِي الزَّمَانِ صُرُّوفُهِ وفي بيته في كلِّ يُورَمْ وَليَكِيْ إِنَّهِ ولا يُدُرِكُ لَلْطُرِي يُهَايِّةً مَدْحِهِ وفى كُلِّ مِضْهَارِ لَدَّى كُلِّ غَايَةٍ إذا مابدت في أول الصبح نقمة ۗ فَقُلُ لِي أَبَيْتَ اللَّعْنَ إِنْ عَزَّ مَقَطَّعٌ

فأصبحتُ ذَا ضَعْفِ عِن الكُرِّ والفَرِّ وَنَضْرَةً عَيْشِ فِي مُحَاوِلَةُ النَّضْرِ (٢) فغي هَجَرِ أَحْظَى بصِنْفٍ من التَّمْرِ بُنَاةَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السُّمُونَ رأيتَ لَمْ غاراتِ تَفَلِّبَ فِي بَكُر رأيت به الخنساء تبكى على صَخْو بإحْسانِ مَن يُسْلِي عن الوالد البَرِّ وُجدتُ لديه الأمنَ من ذلك الذُّعر (٥) أرى العيد مقروناً إلى ليلة القدر ولو أنَّه قد مُدَّ من عُمُرُ النَّسْرِ (١) من الشرف الأولى له سابق بجرى (٧) ترى فَرَجًا قد جاء في آخر العَصْر (٨) أَأْصِبرُ أَم أَحْتَاجُ للأَوْجُهِ الغُرِّ (٢)

<sup>(</sup>١) ئى ج والسلافة : « هو » ، والثبت ئى ، ١ ، ب .

<sup>(</sup>٢) لم يغير في المثل شيء ، وإنما هو تقديم وتأخير ، فقد جاء ف بجمع الأمثال : «عادت لعترها لميس» .

<sup>(</sup>٣) في ج : ﴿ مِنَ الْسَكُرُ وَالْفُرِ ﴾ ، والثنيث في : † ، ب ، والسَّلَافَة .

<sup>(</sup>٤) في ج : «أذمبتالَدُنَّى» ، والمثبت في : 1 ، ب ، والسلانة. (ه) في السلافة : ﴿ إِذَا ذَعَرَتَنِي ۗ .

<sup>(</sup>٦) في ب : ﴿ وَلَمْ يَدْرُكُ ﴾ ، وفي ج : ﴿ نَهَايَةُ دُوحُهُ ﴾ ، والمثبت في : 1 ، والسلافة .

<sup>(</sup>٧) في السلافة : ﴿ مِنْ الشرف المنصان لي سابق يجرى » . ﴿ (٨) في ج : ﴿ فِي أُولِ العصر » ،

والمثبت ف : 1 ، ب ، والسلانة . (٩) في السلافة ، وهو خطأ : « أبيت اللمن اذعن مقضع » ، وفي الأصول : «للأوجه الغبر» ، والمثبت في السلافة

إذاً لاعلَتْ في الجِهد أقدامُ هِمَّتي وإنّى لأرْجو من جَميلِك عَزْمة تُورِّ عيوناً بالعراقي سَخِينَة وتُونس أطفالًا صِفاراً توكّمُهم وعيشي بهم قد كان خُلواً وبعدهم إذا مارأوني مقبلاً ورأيتُهم وما زلت مُشتاقاً إليهم وعاجزاً ولكنّما حسبي وُجودُك سالياً ولكنّما حسبي وُجودُك سالياً ولائيكم

وإن كان شعرى فيك من أنفس الشعر (١) تُبلّغنى الأوطان في آخر العُمر (١) وتُبرد أكباداً أحر من الجمر لفر قتيم مازال دمعي كالقطر وجدت لذيذ العيش كالعَلْقم الر (١) تقول أيوم القر أم ليلة النّغر ولو أننى أصبحت في بلد ققر فليس عليه البر قفر فليس بمُعْتاج إلى الو كُو فليس بمُعْتاج إلى الو كُو فليس بمُعْتاج إلى الو كُو فليس بمُعْتاج إلى صلة البر قليس فليس بمُعْتاج إلى صلة البر فليس المُعْتاج الله في الله المؤلد ا

**张 李 杂** 

وله من قصيدة ، على لسان أهل الحال ، وأجاد فيها . ومستهلها (١) :

لَعَمْرِى لقد ضلَّ الدليلُ عن القَصْدِ فَيِتُ بَكَيْبُ لِ لا ينام ومُهْجَةً وقلتُ عسى أن أهْتُ دى لسَيْبِيلُهَا فَلَمَا أَيْتُ الدَّيْرَ أَبْصِرتُ راهباً فَلَمَا أَيْتُ الدَّيْرَ أَبْصِرتُ راهباً فقلتُ له أين الطريقُ إلى الحِمَى فقال وقد أعْلَى من القلْبِ زَفْرةً لفقال وقد أعْلَى من القلْبِ زَفْرةً لَمَا لَكُمْ يَامِسُكِينُ تُرجُبُو وصالَهم لَمَا لَكُمْ يَامِسُكِينُ تُرجُبُو وصالَهم

وما لاح لى برق يدل على تجدير من الهم والوجد من الهم والوجد بنفعة طيب من عواد ومن رّناد به تُمَلّ من خُرة الحب والود وهل خبر من جيرة العلم الفرد (٥) وفاضت سيول الدمع منه على الخد (٧) وهيمات لو أتلفت نفسك بالكد (٧)

<sup>(</sup>١) ني السلافة : « ولو كان شعري » .

 <sup>(</sup>۲) في السلافة : « في مدة العسر » .
 (۳) في الأصول : « وعيش » ، والمثبت في السلافة .

<sup>(</sup>٤) زيادة من: ب، على ما في: أ، ج. (٥) في ب: ﴿ وَمَلْ خَبَّهُ ، وَالنَّبْتُ فِي: أَ، ح، وَالسَّلَانَةُ ـ

<sup>(</sup>٦) في ج: «عيونالدم» ، والمتبتق: ١ ، ب، والسلافة . (٧) في السلافة: «لو أبلغت نفسك» .

إذا زُمْرةُ الْمُشَاقِ في مجلِس الهوى نَشَاوَى غَرامٍ من كُهُولٍ ومن مُرْدٍ أَلْمُ تَرَ أَنَّا مِن مُدامةِ شَوْقِهِمْ سُكَارَى وَلَمْ نَبِلُغُ إِلَى ذلك الحَدَّ فَكُمُ ذَهِبَتُ مِن مُنْجِةٍ في طريقِهِمُ وما وصلتُ إِلَّا إِلَى غَايَةٍ الْبُعْدِ فقلتُ أَأَدُنُو قال مِن كُلِّ مِحْسَةٍ فقلتُ أَأْرِجُو قال شيئًا من الصَّدِّ

هذا البيت فيه المُراجعة ، وهي كثيرة في كلامهم .

أَلْمُ تَرَانَا صَرْعَى بدهشـــة حُبُّهُمْ لَقُلُّب فوق النُّرْب خَــدًّا إِلَى خَدًّ فَكُمُ طَامِعٍ فِي حَبِّهِم مَاتَ غُصَّـةً وقد كَانَ يَرضَى بِالْمُعَالِ مِنَ الْوَعْـدِ

### ولده السيد عبد الله "

عَرْف ذلك الطَّيب، وأربِجُه الذى يذْ كُو (١) ويَطِيب. تحلَّى بالأدب من منذ تَرغْرَع، وارْتوَى منه بكأس مُتْرَع. فاسْتباحَ جَنِيَّ قِطافِه، واسْتاح رَوِيَّ نِطافه.

\* \* \*

وقد وقفت له على أشعار باهَت الطَّراز اللَّمَ بَبَذُرقة التَّطُويِر ، وجرت جَـداولُها لطالب الأدب بمُـذاب اللَّجَيْن والإِبْريز .

فدونك منها ماتستجيده ، وتعلّم منه أنه تُحْسِنُ القول ومجيدُه (٢) .

فنه قوله ، من قصيدة أولها (علما

أغار في تيه وأنجد فصوب الفكر بي وصّعد (1) وحَدَّ في مَطْلَب النّعِنِي فَجْذَ حب لَ الوداد بالصّد أنيتُ أشكو إليه وَجْدِي فصدً كِبراً وصعر الخَدَّ تَمِما به عُجْبُه فأضحى يضن عند السلام بالرَّد ظَنِي بديع الجالِ أَحْوَى أَغَرُّ حُلُو الدُّلالِ أُغْيَدُ (٥) مُهَفَهَفُ تَخْضَع العَوالِي إذا تثنَّى ورَبَّح الْقَدَّ مُهَفَهَفُ تَخْضَع العَوالِي إذا تثنَّى ورَبَّح الْقَدَّ مُهَافِئِكُ رَدُفُه خَلُو لَكُو لَا لَا لالِ أَغْيَدُ لا مُهَافِئِكُ وَقَعُ الْقَدَا عليه بِنْقَدَّ مُهَافِئِكُ وَدُفُه خَلُو لَا لَا لاللِي الْقَدَّ مُهَافِئِكُ وَدُفُهُ خَلُو لَا لَا لَا لاللَّهُ اللَّهُ وَرَبَّح الْقَدَّ مُهَافِئِكُ وَدُفُهُ خَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَبَّح الْقَدَّ مُهَافِئِكُ وَدُفُهُ خَلُولُ المُعْلَى الْمُؤْلِي الْمُوالِي الْوَالِي إذا تثنَّى ورَبَّح الْقَدَّ مُهَافِئِكُ وَدُفُهُ اللَّهُ وَلَيْحَ الْقَدَا عليه بِنْقَدَّ مُهَافِئِكُ وَدُفُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(\*)</sup> ترحمه ابن منصوم في السلافة ٩٢ ه ـ ٧٢ ه ، وذكر أنه صحب والده النظام ، وكان بمن خدمه، ثم حدثت منه هفوات ، دفعته إلى توديعه ، والانصراف عن حضرته ،

ر (۱) فی ا ، ب : «یذکی» ، والمثبت فی : ج . (۲) فی ا ، ح : «بحیده» ، دون واو العطف ، والمثبت فی : ب . (۳) القصیدة فی سلانة العصر ۱۱۵–۱۸۵ ، وهی فی مدح النظام ابن معصوم . (۵) فی السلانة : « وأصعد » . (۵) الأحوی : من كانت به حرة إلی سواد .

ذُو مَنْبَسَمٍ بِالرُّضَابِ حَالِ مِن حُولِهِ اللَّوْلُو الْمُنطَّدُ كَمْ بَاتَ يَرْوِى لِنَا قَدِيمَ الْ حَدِيثِ نَقَلًا عِن النُبَرِّدُ فَنَالَ مِنَّا الْمُدَامُ مِنِ مِنْ مَا مِنْلُهُ مُدَامُ صَرْخَدُ (١) بِدَرُ تَغَارُ النَّجُومُ مِنِ الْأَنامِ عَمْداً ولا قِصَاصاً يَرَى ولا حَدَ أحال قَنْلَ الأَنامِ عَمْداً ولا قِصاصاً يَرَى ولا حَدَ أحال قَنْلَ الأَنامِ عَمْداً ولا قِصاصاً يَرَى ولا حَدَ

\* \* \*

: his

مالاح يوماً لماشقيب في إلا وخَرُوالديه سُجَدُ (٢) كُلُّ عَيب له عَيدٌ وكل مَوْلَى له مُمَبَّدُ الْطَلِق حُبِّى له فأمسَىٰ قليى به واحِباً تقيدُ (٣) أَطْلِق حُبِّى له فأمسَىٰ منه أَنَى بالجُلِ الْمُمْرَدُ هُوَيْنَهُ عامِل مُفْرَدُ ولا تَجانَى وَلَى وإن صَدّ ولستُ أَبْمِى به بديلاً وإن تجانَى وَلَى وإن صَدّ ما زلتُ شوقاً إليه أَصْبُو وعهد وُدِّى له يُجد دُدُ ما زلتُ شوقاً إليه أَصْبُو وعهد وُدِّى له يُجد دُدُ الله النبي أحدُ أَوْفَعُ مِن تَرفعُ اللّه الى طوراً إلى مجده وتُسْنَدُ (١) كم جمعت المكرام مَثمَلًا بَدُ له ماله المنها مُبدَدُ وكم أَقَالَتْ عِثارَ قَيْلٍ أَطَاحَه دهرُه وأَقْعَدُ (٥) وكم أَقَالَتْ عِثارَ قَيْلٍ أَطَاحَه دهرُه وأَقْعَدُ (٥)

<sup>(</sup>١) صرخد : بلد ملاصق لبلاد حوران ، من أعمال دمشق ، وهي قلعة حصينة وولاية حسنة واسعة ، ينسب إليها الحمر . معجم البلدان ٣٨٠/٣ .

وفي السلافة : ﴿ المدام ثما قد لم تنله . . » .

 <sup>(</sup>٣) في السلافة : « ماهل يوما » .
 (٣) في السلافة : « واجبا مقيد » .

<sup>(</sup>٤) لعل الصواب : « طودا إلى مجده » ، وفي السلافة : « طرا إلى مجده » .

<sup>(</sup>٥) القيل: الملك من ملوك حير ، والرئيس .

وفي الأصول : ﴿ أَمَااعُهُ دَهُرُهُ ﴾ ، والمثبت في السلافة .

: اونه

أَبَا عَلَى ۗ فِدَاكُ نَفْسَى وَمَا حَوَّتُهُ يَدَايَ مِنْ يَدُّ منها:

وأَبْق بِقاء الدهورِ ما إنْ أضاء برقٌ ولاح فَرْقَدُ

蜂蜂蜂

وله من قصيدة (١) أخرى ، مستهلها (٢) :

هندُ إلا لنهتِكَ الأستارًا (المعلَّمُ عَارًا ورعَى حُرمة العهودِ فرارًا (اللهرَّ اللهرَّ اللهرَّ ورعَى حُرمة العهودِ فرارًا (اللهرَّ اللهرَّة واللهرَّمُ اللهرَّة واللهرَّة واللهرَّة واللهر وعافوا النارًا واللهر اللهرار ال

ما نضت ليسلة المزار الإزار مرقي طرقتنا ولات حين طروق رق بعد الصدود عطفا لرق قابلتنا بطكفة قد أرثنا الشيئة تخليب العقول بطرق مناهد تسلب النفوس بطرق غضا زات خد جلى لنا الورد غضا وغم مثل خاتم من عقيق وإذا ما ترجي القدا العدام منها وإذا ما ترجي القسيد

أيضًا في مدح النظام ابن معصوم .

(١) ساقط من: ج ۽ وهو ق: ا ، ب .

<sup>(</sup>٢) القصيدة في سلافة المصر ١٤٥، ١٥٥، وهي

<sup>(</sup>٣) في السلافة: « ماترت لبلة المزار » .

<sup>(</sup>٥) الطفلة : الناعمة الرخصة .

 <sup>(</sup>٤) في السلافة : « عطفا برق » .

<sup>(</sup>٦) تى ج : ﴿ لَنَا الرَّوْدُ خَدَا ﴾ ، وق السلاقة : ﴿ لَنَا الوَّرْدُ غَصْنَا ﴾ ، والثبيت في : أ ، ب

 <sup>(</sup>٧) في ١ : ه تسى القلوب » ، وفي السلافة : « تصمى القلوب » ، والمثنيت ني : ب ، ج .

<sup>.(</sup> A ) في ب : ﴿ وَابِّلا خَطَارًا ﴾ ، والمثبت في : [ ، ج ، والسلافة .

في طريق الهوى وخَلْعِي العِذَارَا في الهوى أن يروم منه استتارًا (١) بي الصّبُ تظهِر الأسرارًا (٣) لد أسيراً لا يستبدُ اختيارًا بعـــدما أنشبتُ بي الأظفارًا ليس ينبو فرندُها وشفارًا والبَرِيّ الأبي بأبي الصّفارًا والبَرِيّ الأبي بأبي الصّفارًا (٣) بحمي أحمد وزدْتُ اعتبارًا بحمي أحمد وزدْتُ اعتبارًا وزكا عُنصراً وطاب نجارًا وزكا عُنصراً وطاب نجارًا لم يتلها من قبلُ كِسرى ودَارًا أرسَلِتْ سُحْبُ راحِه الأمطارًا أرسَلِتْ سُحْبُ راحِه الأمطارًا

غادة لذّ لى بها هَنكُ سِيْرِى وعَيبُ مِن توغَسِلُ أَمْراً وعَجيبُ مَن توغَسِلُ أَمْراً وعَجيبُ مَن توغَسِلُ دموع الصَّ والذي عقله غدا بيد النه والذي عقله غدا بيد النه أرهمن أخطوب خلاصاً أرهمن أبد عدت على نصالاً فصدت أن تسومني الخسف ظلماً ما درَت أنني رُفعتُ مقاماً وهو أشمَى في رُتبة المجد من أن سيّدُ ساد في البريّة في البريّة نبالاً ما جدُ نال رُتبة في البريّة في المالي ما جدُ نال رُتبة في المالي المال

 <sup>(</sup>١) ف ا : « أن يلوم منه استتارا » ، والشبت في : ب ، ج ، والسلانة .

<sup>(</sup>٢) الصب الأولى : المتيم بالعشق ، والثانية من صب الدمع والماء : إدا أساله .

 <sup>(</sup>٣) في ب : « والأبي الأبي يأبي الصفارا » ، وفي السلافة : « والسرى الأبي » ، والمثبت في : ١، ج.

### السيد عبدالله بن الحسين \*

آرْبَى على الخلّص من عُتاة فَنِّ الأدب، فسكان أجلّ من جَدَّ فى تحْصيله ودأب، وأيت له شعْرا يُنْسِي محاسنَ التقدُّم (١) ، ويترك المجــتَرِي على مُعارَضته بغَبْن التَّندُّم (٢) .

فلو مُنِحَه ابنُ الحسين (٢) لَمَا تنبَّأُ عُجْبا بالقريض بلكان تألَّه ، أو سمعه أبو تمَّام لاتخذه تميمةً لعَوْد عقْله الذي تدلَّه به وتولَّه.

\* \* \*

وها أنا ذا أثلُو عليك منه قطعة تستنزل اللَّرَبَّا ، وتُغنيك عن اجْتلاء زهَرات الروضة الرَّبَّا .

وهى قوله فى الغزل <sup>(ئ)</sup> :

أتت تحمل الإبريق شمس الضحى وَهْناً حَكَاها قَضِيبُ الْخَيْزُرَانِ لأنه تُربني الضَّحَى والليلُ ساج وما الضحى مُرَّفَة الأعطاف حوراه خِلْتُها لها كَفَلُ كالدَّعْصِ مِلْ إزارِها

ولو سَمَحْت بالرَّيق كان لهـــا أَهْنَا يُشَارِكُها في اللِّين والله ظ والمعنى (٥) وطلْعَـهُما من نُورِ طلعته أَسْنَى (٢) من الحور إلا أنَّ مُعْلَمَها وَسُنَا (٧) وقَلَدٌ إذا ماسَتْ به تُخْجل الغُصْنَا (٨)

<sup>(\$)</sup> ترجمه ابن معصوم ، في سلافة العصر ٢٨ ه ، ٢٩ ه ، وذكر أنه صحبه .

 <sup>(</sup>١) نى ج : ه المتقدم » ، والمثبت نى : ؛ ، ب .
 (٢) ئى ج : « المتندم » ، والمثبت نى : ؛ ، ب .

 <sup>(</sup>٣) يعنى أبا العليب المتنى .
 (٤) القصيدة في السلافة ٢٩٠ .

<sup>(</sup>a) في السلافة: «في الأسم والوسف والمعنى». (٦) في السلافة: «ثريبا الضحي...وتلعتها من نور..».

 <sup>(</sup>٧) في السلافة : « حور وخلتها . . » .
 (٨) الدعس : الكثيب من الرمل .

عليها بُرُودُ الأَرْجُوان كَأْنهِ الصَّالَيْ أَو مِن وَجْنَتَيْهَا غَدَا يُجْنَى (١) ولا عَيْبَ فيها غــــيرَ أَنَّ مَلِيكُها بَرَاها بِخُلْق يُعْقِب الْحُسْنَ بِالْحُسْنَي تقوم تُعاطِينا سُلافَة تُغرِهـ اللهِ على وَجَدِل نِلْنا به المَنَّ والأمْنَا هى الرُّوحُ والرِّيحان والرَّاحُ والمَنى علينا بها مُعْطِي الْمُواهِب قد مَنَّا <sup>(٣)</sup>

قصرتُ عليها تَحْضَ وُدِّي فلم يكن واها له في القابِ رَبْعُ ولا مَفْنَى

잗 상산

<sup>(</sup>١) في السلافة : ﴿ غَدَتْ تَعِنَى ﴾ . وفي السلافة : ﴿ عليها بيها ﴾ .

### السيد داود بن شافيز \*

سيّد شَهْم ، للآمال منه نصيبٌ وسَهم . استوطَن في السيادة نَجُداً ، وتوسّد الجَوْزاء مجداً .

\* \* \*

وله فى الشعر بدائم كثيرةُ العيون ، لم يتحمَّل لأجلها فكرُه الصَّقِيل مِنَّةَ القُيون .

فقد ألَّانَ اللهُ لطَّبِمِهِ الحَدِيدِ الـكلامِ ،كما ألَّانِ الحَدِيدَ لداود عليه السلام. وقد أوردتُ له ما لا يرى العِيانُ مثلًه ، ومن طبِسع فى لحَاقِهِ فيُوشك أن يصير فى العالم مُثلَة .

### فمنه قوله في الغزل(١) ؟

أنا واللهِ المُمَّدِ اللهِ المُوى شوقي أعرَب (٣) كلَّمُ الْقَلَبِ وأطْرَب على الْقَلَبِ وأطْرَب وأطْرَب وأَخْرَب وأَخْرَب فيشرَب وغَلَي المُوى القلب وأطْرَب فيشرَب وغَلَي المُعَب على سَلْ اللهِ هوى قلبي أشعَب فالذي يطمَّد على سَلْ اللهوى القلب ينهب قلت المحبوب حتى م الهوى القلب ينهب قلت المعبوب والله بو ساه أنت تلعب والله بو ساه أنت تلعب قال ما ذنبي إذا شا هدت خدًا قد تلهب (٣)

 <sup>(\*)</sup> ترجه ابن معصوم ، في السلافة ٢٩ ه – ٣٧ ه ، وسماه : « داود بن أبي شافين البحراني » .

 <sup>(</sup>١) القصيدة في السلافة : « أنا والله الماني » .

<sup>(</sup>٣) في السلافة : « إذا شاهدت تارا لحد تلبب » .

فهوى قلبُك فيها ذاهباً في كلِّ مَذْهَبُ قلتُ هَبُ أن الهوى هَــبَ فَالْقَاه بَهُ بَهَبُ (١) أفلا تُنقَــذ مَن يُه واكَ من نارٍ تلَهَبُ

杂华歌

وقوله (۲) :

طال فی الحبِّ غرابی إذ رمی المهجسة رام فاصاب القلب تجرو حاً بمشوم السّمسام والهوی فوق و تحتی وورائی و أمامی و يحبينی ويسساری و هو لاشك إمامی ويمبنی ويسساری و هو و لاشك إمامی فائداً قابی إلی نا ر هسوان و هیام قلت المحبوب حتی م بنیران الغرام (۲) من ضریع الشوق والأخ زان أكلي و طعامی (۵) و شرابی من تحیم السوق والأخ زان أكلي و طعامی (۵) و شرابی من تحیم السوق والأن المحبوب قال قبد آن قاراك الله و صلی فی زف حام (۵) و الله قب قاراك الله و الله قب و الله قب و الله قب و الله قب قال قبل و الله قب الله و الله قب قال قبل و الله و الل

<sup>(</sup>١) في السلافة : « فألقاه يهب هب » ، والهبهب : الإسراع ، والانتباه من النوم ، والزجر .

<sup>(</sup>٢) القصيدة في سلافة العصر ٣٠٠ (٣) في السلافة : د حتى م ثيران الغرام ٤ .

<sup>(</sup>٤) الضربع : نبت بالحجاز ، يقال لرطبه الشبرق . غريب القرآن للسجستاني ١٦٦ .

<sup>(•)</sup> في ا ، ب، والسلانة : « في وقت حمام » ، والمثبت في : ج . والزف : الإسراع ، وأن برمي الطائر بنفسه أو يبسط جناحيه .

### السيد ناصر بن سلمان القارُوني \*

الخطيبُ النَّصِيح ، والشاعر الفصيح .

قضَّى فَأَرْضَى ، وَنَضَّى فَأَمْضَى .

وفرَّع وأصَّل ، وأجْمَل وفصَّل.

وذَهَب في البَراعة كلَّ مَذْهب، وارْتدَى من النَّباهة بكلِّ رداء مُذْهَب.

فَنظُمُه حظُّ الزمان ، بل هو حظُّ الأمَان .

وسجعُ الخمام، بل سَفْح الْهَمام.

ورِيقُ النحل ، بل الخصب بعد المُجِّل .

格米米

وقد ذكرتُ له ما تُحِلَّهُ قلبا ، وتضَمُّ عليه شِفافا (١) وخِلْبا (٢) . فمنه قوله (٢) :

أيامَن يُعَالِي في القريبِ ويشترِي قرابةً إنسانٍ بألْفٍ أباعِدِ تعالَ فإنَّى ليْتني لا قَريبَ لي أبيعُك منهم كلَّ ألْفٍ بواحِدِ

وقوله من مرثيّة (١):

أيها النائمونَ والدهرُ يَقْظا نُ أصاحونَ أَنتُمُ أُم شُكَارَى

(ﷺ) في الأصول : «القاروبي» ، وهو خطأ ، فقد ترجه ابن معصوم، في سلافة العصر ٢٧هـ٥٠٠ ، وعسن الأدبن ، في أعيان الشبعة ٤٩/٨١١ ، وذكرا أنه « القاروني » ، وفي ترجشه في السلافة ما يشهد بهذا ، فقد مدح قومه شاعر ُ البحرين جعفر بن محمد الحطي ، فقال :

آلَ قارونَ لا كَبَابِكُمُ الدُّهُ رُ ولا ذِلْمُ رَاوس الراوس

(١) يى ب: د شغفا ، والمثبت في: أ، ج . (٢) الحاب: حجاب الكبد .

(٣) البيتان في سلافة المصر ٣٣ ه . (٤) الأبيات ضمن قصيدة له في السلافة ٢٤ ه ، يرثى يها نجم

ابن على بن حوز المارىالبحراني .

طَالَمًا نِمْتُمُ فَهُبُوا مِن النو مِ فداعِي الْمَنُونِ يَدَّو جِهَارًا (١) هو دَاعِ إذا أهابَ بَمَن في رأسِه نَشُوةٌ أطار الْمُمارَا هـو داع يُجيبه مَن دعاه كارهاً للّهــــاء أو تُحتارًا هو ذا منزلُ لللوكِ برَغْم لِرَغَامِ من الصَّياصِي اقْتُسارَا هو هذا مُكَمَّرٌ عَظْم كِسرى ومُدِيرٌ رحَى الْمُنُونِ بِدَارًا فيداراً ليوم عَيْشِ عزيزٍ قبل أن يُذيع الرحيلُ بِدارًا (٢) وانْتَهَازاً لْفُرْصَةِ لِيسَ تَبْقَى قَبَلُ أَنْ تُسَكِّبُوا عَلِيهِا الْحِيارَا

 <sup>(</sup>١) ق ا ، ب : « يدعى جهارا » ، والمثبت ق: ج ، والسلافة .

<sup>(</sup>٢) لم يرد هذا البيت في السلافة .

### السيد أحمد بن عبد الصمد \*

أحدُ من اجْتَنَى طَرِيٌّ القول واهْتَصَر ، إلا أن طريقَه إلى الأدب نُحْتَصَر .

非非特

له من الشعر بَيْتَانَ ، على (١) جَوْدة طَبْعِه بَيَّنَانَ . لم يسمَع له غيرها قَطَّ ، مَن بَرَى قَلمًا وقَطَّ . وها قوله (٢) :

لا بلَّفتني إلى العَلْياء مَعْرفتي ولادَعتني العُلاَ يوماً لها وَلدَا (٣) إن لم أُمِرَ على الأعداء مَشربَهم مرارة ليس يصْفُو بعدها أبدَا (٤)

<sup>(\*)</sup> ترجه ابن معصوم ، في سلافة العصر ٧٧ ه ، وذكر أنه أخو عبد الرضي ، المتقدم برقم ١٧٨ . (١) فرار : ﴿ له ؟ ، والمتعت في ناب ، جر . (٧) الميتان في السلافة ٧٧ ه .

 <sup>(</sup>١) ق 1 : « له » ، والمتبت ق : ب ، ج .
 (٣) ق السلافة : « ولا ادعتني » .
 (٤) ق السلافة : « ليس يحلو بعدها أبدا » .

# ماجد بن هاشم بن المرتضّى بن على بن ماجد \*

خطیبُ شِیراز و إمامُها ، ورئیسُها الُشار إلیه و هُامها . ماجد جَدَّ فوجَد ، وارتتی مثلًا ارْتَنِی له أَبُ وجَدَّ . نَسَبُ مِن النبیِّ مُبْتدی ، وحسّبُ بُبُرْد النَّباهة مُرْتدی .

وقد شفّع شرف النَّسَب بمَزَيَّة الكمال ، وقرَن إلى صِدْق الأَقُو الَ فضلَ الأعمال . وراء ذلك أدبُ بلَغ به الأرّب ، وملأ دَاْوه منه إلى عَثْد الكَرَب (1) .

\* \* \*

فمن شعره الذي تقف دونه الأطماع ، وتشَّنف به على السَّماع الأشماع . قوله في مليح قارئ (٢) :

و تال لآى الذُّ كُو قد وَقَفَتُ بَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ والرُّشُدِ (٣) بلفظ يسُوق الماشقين إلى الزهد (١) بلفظ يسُوق الماشقين إلى الزهد (١)

\* \* \*

 <sup>(\*)</sup> أبو على ماجد بن هاشم بن على بن المرتفى بن على بن ماجد الحسبني البحرائي .
 من أجل فضلاء البحرين وأدبائها .

ولد ونشأ بالبعرين، وأضر وهو صنير.

ولى القضاء بالبحرين ، ثم انتقل منها إلى شيراز ، وتقلد بها الإمامة والمطابة .

توفى بشيراز ، سنة أنمان وعشرين وألف .

سلافة العصر ٥٠٠ ــ ٥٠٤ ، خلاصة الأثر ٣٠٧/٣ ، ٣٠٨ ، نقلا عن السلافة .

 <sup>(</sup>١) الكرب: الحبل يشد في وسط العراق لبلي الماء ، فلا يعفن الحبل الكبير. القاموس (ك رب).
 وهذا مثل يضرب لمن يبالغ فيما يلي من الأمر . جمم الأمثال ٢/٤٥٢.

<sup>(</sup>۲) البيتان في: سلافة العصر ۳۰۰ ، خلاصة الأثر ۳۰۸ . (۳) في ب : «ويتال لأى الذكر»، وفي السلافة : « ومعى يسوق السلافة : « ومعى يسوق العاشقين إلى هند » .

وقوله <sup>(۱)</sup> :

وذى هَيَفٍ مَا الوردُ يوماً ببالغ حُلَى وَجْنَتَيْه فى احمرارِ ولا نَشْرِ (٢) برِئْنا من العَلْياء إن سِيمَ وصله عائينا بمــا فوق النفوسِ ولا نَشْرِى

\* \* \*

وقوله متغزلا (٣):

حسناه ساءت صَنِيعاً في مُتنَّيهِا ياليتَهِا شَفَعت حُسْناً بإِحْسانِ وَمَا أَدْنَتْ مَودَّتَهِا فَا انتفاعُ امرى، بالباخِل الدَّانِي (١)

<sup>(</sup>١) البيتات في : سلافة العصر ٣٠٨ ، خلاصة الأثر ٣٠٨/٣ .

 <sup>(</sup>۲) نی السلافة : « مدی و چنتیه » ، وق الخلاصة : « صدی و چنتیه » .

<sup>(</sup>٣) البيتان في: سلافة العصر ٥٠٣ ، خلاصة الأثر ٣٠٨/٣ . (٤) في الأصول : «دنت إليها» ، وفي البيتان في: سلافة العصر ٥٠٣ ، والمثبت في الحلاصة ، وفي ج : « بالباطل الداني » ، والمثبت في : السلافة : « دنت إلينسا » ، والمثبت في الحلاصة ، وفي ج : « بالباطل الداني » ، والمثبت في : المناف ، والسلافة .

#### **NAY**

## جعفر أبو البَحر بن محمد الْخُطِّيِّ الْمُبدِّيِّ \* أحدُ بني عبد قَيْس

آلِخُطُّ وَالْخُطُّ لِلْخُطِّيُّ ، وهذا من الجناس الْخُطِّيُّ . فَآثَارِ قَلْمُهُ زَيِنَةُ الصَّحَائِفُ ، وأُخْبَارِ أُدِيَّهُ حِلْيَةُ النَّحَائِفُ . وهو أحد الجلَّة الَشاهير ، وأوحد (١) أولئك الجماهير .

وله في البَحْرِين حــديثُ فاح أريجُهُ ، وتدفَّق بالثَّناء نهرُه وخليجُــه ، فأنشد لسان تحده:

\* وهل يُنبتُ الْحَطِّيُّ إِلَّا وشيحُه (٢) \* فَكُمْ زُمُّت إليه المَطيَّة ، ورُ كِزت على رِماحه الْخَطَّيَّة .

وقد أثبتُ له مايسمُو على النَّيِّرين ، ويحسُد اتِّساقه مايخرج من بين البَحْرين . فنه قوله (۲):

عاطيها قبل ابتسام الصباح فهي تُعنيك عن سنا المصباح

(\*) أبو البحر جمفر بن محمد بن حسن الحملي ، البحراني ، العبدي ، نسبة إلى بني عبد القيس . شاءر فصبح ، مولده في البحرين ، ورحل إلى أصبهان فاجتمع بالشيخ بهاء الدين العاملي واستوطن فارس .

وكانت بينــه وبين الشريف ماجد بن هاشم البحراني ، الذي تقــدمت ترجمتــه مطارحات وعماورات في الأدب .

توفي سنة ثمان وعمرين وألف .

أعيان الشيعة ٢١/١٤١\_-٢١ ، خلاصة الأثر ١/٨٣٤ ــ٥٨٥ ، سلافة العصر ٣٣٥ــ٥٥٥ . (١) ي ب ، ج : ﴿ وَوَاحِدَ ﴾ ، وَالْمُنْبُتُ فِي : [ - ﴿ ﴿ ﴾ صدر بَيْتُ لَوْهِيرِ بِنَ أَبِي سَلَّمَى ، عجزه : \* وتُغْرَسُ إِلَّا فِي مَنَابِتِهِا النَّخْلُ \*

والمطى : الرماح، نسبة إلى الحط ، وهي جزيرة بالبحرين ترفأ إليها سفنالرماح، والوشيج : القنا . شرح ديوان زهير ١١٥.

(٣) القصيدة في : سلافة المصر ٤٠،٥٤٠ ، وصدر البيت الأولمنها في خلاصة الأثر ١/٥٨٥.

أنت تدرى أن للدامة نار فَهِي تَمْحُو بِضَونُهَا صِبْغَةَ اللَّهِ وإذا ما أحاط بي وفْدُ هُمّ فارسكنها وردية كدم الظب فهي تقصي إمَّا دنَّت واردَ الهُمَّ أَخْفَتْ في السؤالِ هلمن فَكَاكِ مَزَجُوها فقيَّسدوها فلو تُتُدّ ياخليلي ولا أرَى لي من النا أُلِفَ الرَّاحَ فَهُو بِينَ اغْتَبَاقَ رُحْ على الرَّاس بي فليس على الأحْ واستمنيهما صرفا فللناؤئ تأيت خيرُ مايشرَب الْمدامُ عليب ذَاتُ قَدِّ تَثْنَى الفصونُ عليها فوقه طُرَّةٌ تُظِـــلُّ مُحَيَّا

فاقتد حما بالصب في الأقداح ل فيفدُووجهُ الدَّجَى وهُوصَاحِ مُهدِيا لي طرائف الأتراح (٢) ى أمالته مُدْية الذَّبَّاحِ (٢) وتُدُّني شواردَ الْأَفْراحِ (1) لأسير ما إن له من براح (٥) ركُ صِرْفًا طارتْ بفير جَناح س خليلاً إلَّا فتَّى غــير صاح تَ ويحْثُو فِي أَوْجُهِ النُّصَّاحِ (١) لا مُنادَى وليــدُه واصْطباح السام عَيْبٌ فِي السَّعْنِي للأرواح (٧) جانبًا) عن وصال ماء قرايح (١) وجه ُخُود من السكماب رَداح حين بهشقو بها نسيمُ الصباح جائلاً ماؤُه مُضيء النَّواحِي

<sup>(</sup>۱) في السلافة : « فيفدو بها الدجي وهو ضاح » . (۲) في السلافة خطأ : « وإذا ما أحاط بي وقدهم على مهديا إلى . . » . (٣) في الأصول : « فأرسلها » ، والمثبت في السلافة ، وفيها : «كدم الكبش » . (٤) في السلافة : «المالافة : «إذا دنت » . (۵) في السلافة : «ما إن له من سراح » . (٢) في ج : « ويحنو » ، والمثبت في : 1 ، ب ، والسلافة . (٧) في السلافة : «رح على الراح » . (٨) في ج : « فللنار أثات » ، وفي السلافة : «فللنار المأتي » ، والمثبت في : 1 ، ب ، وفي ا ، ب : « من المكاب الرداح » ، وفي السلافة ، « من المكاب الرداح » ، وفي السلافة ، « من المكاب الرداح » ، وفي السلافة ، « من المكاب الرداح » ، وفي السلافة ، « من المحاب الرداح » ، وفي السلافة ، « من المحاب الرداح » ، وفي السلافة ، « من المحاب الرداح » ، وفي السلافة ، « من المحاب الرداح » ، والمثبت في : 1 ، ج ،

<sup>(</sup>١٠) في ب : د الفصون إليهما ، والمثبت في : ١ ، ج ، والسلافة ، وفيهما : « حين تجفو به نسيم الرياح » .

مر في حالتي مَسًا وصَباح (١) م حَبابًا يطْفُو على وجه راح (٢) ه فشقّت عن أوْجُه الأفراح (٣)

فَهْى مِن نُورِ وجهِها وظلامِ الشَّ وثُنُورُ ۚ يُخَلَّنَ فَى بارد الظَّلْا ماتَرى الدهرَ كيف رقَّتْ لياليـ

维操操

ولمَّا دخل بأصْبَهَان ، اجتمع بالبهاء الحارِثيّ <sup>(١)</sup> ، وعرض عليه أدبه ، فاقترح عليه مُعارضة َ قصيدته التي مطلعها <sup>(٥)</sup> :

> سرَى البرقُ من نَجُد فهيَّج تَذُكارِى فعارضها بقصيدة طَنَّانة ، أولها:

عهوداً بحُزَّْوَى والمُسذَيبِ وذى قارِ

فسَقْيًا غَيْرُ الدمع ما كان للدَّارِ (۱) ليزَّته مابين نَوْء وأحْجارِ (۲) ليزَّته مابين نَوْء وأحْجارِ (۲) والتجارِ حقُّ قد علمت على الجارِ (۱) سَنَاقِي شَمُوسٍ مايفين وأقْمارِ (۱) من العمر فيها بين عُونِ وأبْكارِ (۱) سَنَاهُنَّ لاسْتُغْنَى عن الأَنْجُمُ السارِي (۱) تَعْصُ بأَمُواهِ النَّضارَةِ أَحْرارِ (۱۲) تَعْصُ بأَمُواهِ النَّضارَةِ أَحْرارِ (۱۲)

هى الدارُ تستشقيك مدمعها الجارِي ولا تستضع دمعًا تريق مصوية ولا تستضع دمعًا تريق مصوية فأنت امرؤ بالأمس قد كنت جارها عشوت على اللّذَات فينت على مينا فأصبحت قد أنفقت طَيّب مامضى فواصع بيض لو أفض على الدجي خرائد يقصرن الأصول بأو جُده

 <sup>(</sup>۱) في ب : « فهو من ثور » ، والمثبت في : ۱ ، ج ، والسلافة .
 (۲) الطلم : بريق الثغر .
 (۳) في ب ، ج : « كيف رفت » ، والمثبت في : ۱ ، والسلافة .

الثاني ، صفحة ٢٩١ ، برقم ٩٤ . (٥) ذكر المصنف هذا أيضًا في خلاصة الأثر ١/٣٨٤ ، ٤٨٤. وابن معصوم في السلافة ٣٣٠ ـ ٣٤ . (٦) في خلاصة الأثر : « وخير الدسم » .

 <sup>(</sup>٧) في سلافة المصر : « ولا تستطع دمعا تريق عبونه » ، وفي الخلاصة : « ما بين تو" وأحجار ».

<sup>(</sup>A) في السلافة : « قد كنت بالأسل جارها » . (٩) في السلافة : « إلى اللذات » .

<sup>(</sup>١٠) في أ : « أُنفقت خير ما مضى » ، وفي الخلاصة ، والسلافة : « أطبب ما مضى » ، والمثبت في ب ع والمثبت في ب ع ج وفي السلافة : « فيها بين عون » . (١١) في الخلاصة : « عن السكوك السارى » . (١٢) في أ : « يقصرن النجوم » ، وهي رواية حسنة ، وفي الخلاصة : « يبصرن الأصول » ، وفي السلافة : « ينصرن الأصول » ، والمثبت في : ب ، ج .

مَمَاطِيرٌ لَمْ تُغْمَسَ يَدُ فِي لَطِيمةٍ أَبَحْنَكَ تَمنوعَ الوصال نوازلاً إذا بتَّ تستسْقي الثفورَ مُدامةً أموسمَ لذَّاتي وسُوقَ مآربي سقتك برغم الْمَزْنِ أَخَلافُ مُزْنَةِ وفَجَ كَمَا شَاءِ الْجَالُ حَشُوْتُهُ تمرَّس بِالأَسْفِ\_\_ار حتى تُركَّنَه إلى ماجدٍ يُعْزَى إذا انتسب الورَى ومُضطِلع بالفضّـل زَرَّ قميصَه به قام بعد الميـــــل وانتصبت به فلما أناخت بي على باب داره نزلت مُدَّمِينً الرُّواقين دارُهُ فكان نُزُولِي إِذْ نَزَلْتُ مُخْدِق أساغ على رّغم الحواسدِ مَشرّبِي وأنقذني من قبضة الدهر بعدما جُهلتُ على معروفِ فَضْلَى فَلَم بِكُنْ

الهُنَّ ولا اسْتَمْقَبن جَوْنةَ عطَّار (١) على حُكْم ناه كيف شاء وأمَّار أَتَتُكُ فَيِّتُكَ الخَــدودُ بِأَزْهار ٣ وَتَجْنَى لُباناتِي وَمَنْهِبِ أَوْطَارِي (٢) تَلُفُتُ إِذَا جَاشَتُ سُهُولًا بِأَوْعَارِ (١) بَعَزْمَةِ هَوَّالِ عَلَى الْهَولِ كُرَّارِ (٥) لدِقْتُه كَالْقَدْحِ أَرْهُفَهُ الْبَارِي (١) على كُنْرُ آثارِ وعَيْبَـــةِ أَسْرارِ على الدِّين في إيراد حُكُم وإصَّدار دعائم لله كانت على جُرُف هار مَطَايِايَ لَمُ أَذْمُم مَغَبَّة أَسْفُ ارى مَثَابَةً طُوَّافٍ وكعبةُ زُوَّار (٧٠ على المجد قضلَ البرِّ عارِ من العارِ (١) وأعْذَبَ ورْدَ العيش لي بعمد إمرار أَلَحَّ بِأُنْيـــاب علىَّ وأظفار سواهُ من الأقوامِ يعرف مُقداري

 <sup>(</sup>١) في السلافة : « لم تغمس يدا » ، وفي الخلاصة : « ولا استعبقن جولة عطار » .

 <sup>(</sup>۲) في به: « فيتك الثنور » ، والثبت ف: ١ ، ج ، والخلاصة ، والسلافة .

 <sup>(+)</sup> قب: «ونهب أوطارى»، وني الخلاصة: «ومنهب أوطارى» ، والمتبت في: ١، ج، والسلامة.

 <sup>(</sup>٤) في الغلاصة ، والسلانة : « برغم المحل » ، وهو أولى .

<sup>«</sup> بعزمة عواد » ، وهو أولى . وفي الغلاصة « كما شاء المجال خشوبه » .

 <sup>(</sup>٦) في السلافة : ٥ حتى تركته ١٠ بدقته » .

<sup>(</sup>A) في السلافة : « فضل البرد » ،

ولما انتهى إلى هذا البيت في الإنشاد، قال، وأشار إلى جماعة من سادات البَحْرين: وهؤلاء يمرفون مقدارَك إن شاء الله تعالى .

من الأرض شِــابُر لم تُطبِّقُه أخبارى وما زال من جهل به تحت أستار (۱) على درهم إن لم ينّــــله ودينار بما ليس تَشْني وجهَه يدُ إنْ كار وقد عَضَّ نابُ للورَى غـير فرَّار (٢) على النار إشراع الفراش إلى النار (٣) على شُرْبها الأعمارَ موردَ أعمار (١) مَهَارِق قــوم فارَقُوا الحقُّ كُفَّار (٥) بُرُوكا كهَدْى أَبْرَكوه كَبْزَار<sup>(1)</sup> رضاً وأقرُّوا عينَــــه أيَّ إقرار كا أفحست عنه صَحِيحاتُ آثار (٧)

على أنه لم يَبْقَ فيا أظنُّه ولا غَرْقَ فالإكْسِيرِ أَكْبِرُ شُهْرِةً متى بُلَّ لِي كُفُّ فلستُ بآسِف فيا ابنَ الألى أثننَى الوّصِيّ عليهمُ بصِنِّين إذ لم يُلْفِ من أوْليـــائه وأَبْصِر مَهُم جِنَّ حَرَّبِ تَهَافَتُوا سراعاً إلى داعي الحروب بروم منا أطارًا نُحُودَ البيض واتَّكَابُوا عِلَىٰ وأرْسَوْ اوقد لَا تُواعلي الزُّرَكِ الْحَبِّي فقال وقد طابت هنالك نفسُه فلو كنتُ بَوَّاباً على باب جَنَّةٍ

يُشِير إلى مَمْدان ، وهي قبيلة من البين ، ينتهي إليهم نسبُ المدوح ، وكانوا قد أَبْلُواْ يُوم صِفِّين بلاء حسنا ، فُرُوِيَ أَنْهُم في بعض أيامِها حين اسْتَحَرُّ (^) القتلُ ،

<sup>(</sup>١) الإكسير: الكيمياء. القاموس (ك س ر ) . (٢) في السلافة: « وقد عض نابا » .

<sup>(</sup>٣) في السلافة : « حرب جن » ، وفي الخلاصة ، والسلافة : « على الموت إسراع » .

<sup>(</sup>٤) في ج : « سروعا إلى » ، والمثبت في : 1 ، ب ، والخلاصة ، والسلامة ، وفي ب : « إلى دار الحروب » ، وفي الغلاصة : « إلى دعوى المنون » ، والمثبت في : 1 ، ج ، والسلافة .

 <sup>(</sup>a) في السلافة : « فارقوا الحق فجار » .
 (7) في السلافة : « على الركب الجثي » »

والثبت في الخلاسة . (٧) في الغلاصة : ﴿ صِيعَاتَ أَخْبَارٍ ﴾ .

 <sup>(</sup>A) ق الأصول ، والخلاصة : « استجر » ، وق السلافة : « استعق » ، وأعل الصواب ما أثبته .

ورأوا فِرارَ الناس (عدوا إلى غُود ) سيوفِهم فكسروها ، وعَقَــاوا أنفُسهم بَعَا عُهم ، وجَقَوا الرُّكب ، وبركوا للقُتل ، فقال فيهم أميرُ المؤمنين ، كرَّم اللهُ وجهه (٢) :

لَمَدُانَ أَخْلَاقُ ودِينٌ يَزِينُهَا وبأَسُ إِذَا لَاقُو اوحُسُنُ كَلَامِ (٢) فَلُو كُنتُ بَوَابًا على بابِ جَنَّةٍ لقلتُ لهَمْدُانَ ادْخُلُوا بَسَلامِ (١) وقال فيهم يوم الجَلَ : لوتمَّت عِدَّتُهُم أَلْقًا لُعُبِدُ الله حَقَّ عبادته .

وكان إذا رآهم تمثّل بقول الشاعر (٥):

ناديتُ هَمْدان والأبوابُ مُنْلقة ومثلُ هَمْدان سَنَّى فَتْحَةَ البابِ
كالهُنْدُوانِيَّ لَمْ تُفْلَل مَضارِبُه وجه جميل وقلب غيرُ وَجَّابِ

ذكره ابن عبد ربّه في « العقد » ﴿

وهَمْدان بِسَكُون الميم ، و بعدها دال مهملة ، وأمّا همَذان ، بفتح الميم والذال المعجمة ، فبلد من بلاد المعجم ، وهي أول عِراق العجم ، وإليها نُسِب بديعُ الزمان الهمَذانيّ ، صاحب « المسقامات » التي اقتنَى الحريريُّ أثرَ ، فيها .

杂谷学

ومن شعر صاحب الترجمة ، قولُه من قصيدة يمدح بها وزير البَحْرين محمود (٢) بن نور الدين ، وهى أولُ قصيدة أثبَتها فى المدح ، وأنشدها يوم عيد الفطر (٢) : ماذا يُفيدُك من سُؤالِ الأرْبُع ِ وهى التى إن خُوطِبَتْ لم تسمَع ِ

<sup>(</sup>١) في السلافة : ﴿ أَغْمَدُوا ﴾ ، وفي ج : ﴿ عَمَدُوا إِلَى ﴾ ، والثبت في : 1 ، ب ، والخلاصة .

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ٣/ ٢٠٩٠/ ٣٣٩/ ٣٣٩ ، وديوان أميرالمؤمنين ٥ ه، والخلاصة ١/ ٤٨٥، والسلافة ٢٤٠٠ .

<sup>(</sup>٣) في العقد : ﴿ وَدِينَ يُزِينُهُم ﴾ ، وفي الديوان : ﴿ لَهَمِدَانَ أَخَلَانَ كُرَامَ تَزَيْبُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الديوان : ﴿ إِذَا كُنت بُوابا م . (٥) العقد الفريد ٣/ ٠ ٣٩ ، الخلاصة ١ / ١٨٥ ، السلافة ٢٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) في السَّلافة ٣٥ : « رَكَنَ الدِينَ عَمْدَ » . (٧) القصيدة في السَّلافة ٣٥ ، ٣٦ ، وذكر ابن معصوم أنه أنشدها يوم عيد الفطر للسنة الحادية بعد الألف .

سَفَةٌ وقوفَك في رُسوم رَثَةً عَجْماء لاتدرى الكلام ولا تمي عافٍ لمُختلِف الرِّياح الأرْبَعِ (١) فذَرِ الوقوفَ على تَخافِي منزل وامْسِك عِنانَ الدمعِ عن حَوْبائيه في دِمْنةً لِم تَحْمُدَنْكُ ومَرْبُع (٢) اللهُ جارُك هل رأيتَ منازلاً عطِلتُ فَلَتُهِا عَمُودُ الأَدْمُم واسْتَبْق قلبَك لا تَعبشُ بغَيْره وشعاعَ نفس إن يَغبُ لم يَطلُع واصرف بصرف الرّاح همَّك إنها مهما تفرَّق من سرورك تجمُّع -كُرْمِيَّة تَذَرُ البَخيلَ كَأْنُمِ ا نزَل ابن مَامَةً من بِدَيَّهُ بأُصْبُعُ أن لا تُجاورها الهمومُ بمَوْضع فهي التي آلت أليَّة صادق تر ْنُو بناظِرتَىٰ مَهاةِ مُرْضِع (٣) مع كلِّ ساحرة اللَّحاظِ كأنها وكأنما تَدْنِي على شمسِ الصَّحَى ﴿ إِمَّا هِي انْتَقْبَتْ حُواشِي الْبُرْقُعِ

إمَّا مُوكَبَّةً مِن إِنَ الشَّرَطَّيَّةِ ، وَمَا آلزائدة ، وأَدغمت النونُ في الميم .

杂条条

وكأنما وُضِع البُرَى منها على عُشَر تعاوَره الخيا أو خِرْوَعِ (١)

\* \* \*

الُبْرَى هنا جمع بُرَة ، وهى آكِدُلْخَال . والبيت وصفُ لها بالطُّول وَتَمَام آلَدُلْق . وتعاوَره النَّذِيا تأكيدٌ وتحسين لهذا الوصف .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في السلافة: «على عانى منزل» . (۲) في السلافة: « عن جريانه » ، وقب: « في دمنة لا تحمدنك وممرتم » ، والمثبت في : ا ، ج ، والسلافة . (۳) في ب : « مع كل حاسرة اللحاط » ، والمثبت في : ا ، ج ، والسلافة . (٤) العشر، كصرد : شجر فيه حران، لم يقتدح الماس في أجود منه ، ويحشى في المخاد . القاموس (ع ش ر ) .

يامَن يفِرُ من الخطوب وصَرْفِها أنَّى رآه يفِرُ عنها يتبع (١) لُذُ بالوزير ابن الوزير فإنمــــا ملِكُ رَقَى دَرْجَ الفخار فلم يدَعُ فيها لرَاق بعده من مَطْمَع (٢) وتناولَتْ كفَّاه أشرفَ رتبةِ أندكى من الغيث اللُّ إذا اجْتُدى أَحْمَى من اللَّهِ الهزَّبُر إذا دُعِي (١)

تأوى إلى الكَنف الأعزّ الأمنع (٢) لو قام يلسِنها السُّها لم يَسْطَم التَّارِكُ الأبطالَ صَرْعَى في الوغَى فَكَأْنَهُم أَعْجَازُ نَحْلِ مُنْقَعِ

« منقع » من الاكتفاء (٥) ، وله معنَّى بدون الاكتفا ؛ بأن يكون مأخُوذاً من أَقْمَى فُرِسَه ، إذا ردَّهُ القَّهْقَرَى ، فيُزاد ياء ، أو من أنقع الميت ، أي دفَّنه ، والمراد دَ فنُها سشية القتال .

يذَرُ الجماجمَ في الْمُكَرِّ سَوَاقِطًا صَفُط النَّمارِ مِن المَهَبِّ الزَّعْزَعِ (٢) أُفْدِيه وهْــو على أُغَرَّ مُحجَّل ﴿ ظَامِي الفَّصوصِ سَلْيَ سَيْرِ الْأَكْرَعِ (٢)

### النصوص : جمع فَصّ ، وهو مُلتقَى كل عظميْن .

(١) في السلانة ﴿ إِنِّي أَرَاهِ ﴾ . (٢) ي السلانة : لُذَ بِالْوِرْيِرِ فَإِمَا تَأْوِي إِلَى الْ كَنَفِ الْأَعْزُ الْأَمْنَعَ الْأَمْنَعِ

- (٣) نى ب : « لراق بعدما » ، والمثبت نى : ١ ، ج ، والسلافة .
- (٤) في به: « من الليث الملث إذا انتدى ، والشبت في : أ ، ج ، والسلانة .

والملت : المتتابع .

(٦) في السلافة خطأ : ﴿ مِنْ الْحُبِ الرَّعْزِعِ ﴾ •

- (ه) أي «منقعره،
- ورع زعزع: شديدة ،
- (٧) في السلافة : « سبر الأكرع » . والأكرع : مقدم الساقين .

### وظامى الفصوص ، كناية عن لطافة مَفاصلِه .

بَيِّنَاهُ أَفْنَكُ فَاتِكُ أَبْصِرْتُهُ فَي النَّمْكِ أَخْشِعُ خَاشِعِ مُنْخَشِّع

نَهُدِ الْمَواكل واللَّبان بعيدِ ما وُضِع العِنانُ به عَصِيٌّ طَيِّع (١) فَكَأَنْهُ لَمَّا اسْتَقَامَ تَلِيكُ لُهُ مُصْغَ تَلْقَلْ نَبْأَةً مِن بُرْقُع (٣) في جَعْف لِ كَالْمَ ۗ إِلَّا أَنه لا ماء فيه غيرُ لَمْعِ الأَدْرُعِ (٢) حتى ترجُّـل للصلاةِ ولم نجِدْ أَسداً يُصلِّى قَبْلَه في تَجْمَعِرِ

لو قال : أخشع خاشع متورّع . لـكان أنسبَ بأفنك فاتك .

يا ابنَ الأَتَى جعلوا مراكز سُمْرَهُ حَبِّ القُلوب بكل يوم مُفْظع واستُبدُلُوا لِلْبيض من أغمادِها في الحرب هامةَ كلِّ ليثِ أرْوع ما حدَّثتْ نفسُ امرى بُبلوغِها إلَّا ومات بغُــــلَةٍ لم تُنقَعَ جاءتك مُسْفرةً ولم تتَبرْقَع

حُيِّيتَ يَا كَسرى اللوكِ تَجَيِّةٌ تُرْبِي عَلَى كَسرَى اللوكِ وتُبُعِي وإليكمن عُرْبِ الكلام خريدةً

<sup>(</sup>١) المراكل : ما تصيبه رجلك من الدابة إذا ركلتها .

واللبان: الصدر.

<sup>(</sup>٢) في السلافة : ﴿ استقام تليه ، .

والتليل : العنق .

وق الأسول : « مصنم تلفف » ، وفي السلافة : « مضم تلقف نباة » ، ولمعل الصواب ما أتبته . (٣) في الأصول : ﴿ لَمُ الْأَذْرَعُ ﴾ ، والثبت في السلافة .

أَنْظُمِي وأولُ ما تاره لِمُسْمَع (١) مَا يَسْتَبِينَ لَدَيْهُ ذُلُّ الْأَشْجَعِ (٦)

عذراء أوّلُ ما جَناه لنــــاظر مِن شاعرِ ذَرِبِ اللسانِ مُفَوَّهِ طَبِّ بِتُرْكِيبِ القوافي مِصْقَع فَاضَمُمْ عَلَيْهُ يَدِيكُ تَحْظَ بَآخِر أَذْ كَى مِن الْمُتَقَدِّمِينِ وأَبْرِع (٢) فَلْيُسْمِعُنَّكُ إِن بَقَى لَكُ بِعَدِهَا

قلت : لله دَرُّه من فارس مَجال هو على تناول للعانى أَشْجَع من أَشْجَع ('') ، وخطيبُ حَفْلَ كَلَاتُهُ أَفْيَدَ مِن قَائِلُ أَمَا بِعِدْ وَأَنْجَعَ .

وقد انتهى ذكرُ أهل البَحْرين الذين ارتفع قدرهم وسما ، وروَتْ غُرَرُهم فى رياض آدا بها حديث النَّعان عن ماء السما .

وهنا أَذَكُرُ مَن نَجِم من بلاد العجِّم عَنَّن وقع عليهم الاتَّفَاق ، وأنْهِلَّتْ فوالْدُم كالسحاب الدُّفَّاقِ .

<sup>(</sup>١) و السلافة : « أول ما جلاه لناظر » ، وهي أولى . (٢) و ب : « فاضم يديك عليه » ، وفي السلافة : ﴿ فَاضْمُمْ عَلَيْهُ يَدِيكُ تَحْظُ ﴾ ﴿ وَالنَّبْتُ فَيْ : أَ \* جَ ﴿

 <sup>(</sup>٣) ق.ب : «ذل الأخشم» ، والمثبت ق : ١ ، ج ، والسلافة ، (٤) يعنى أشجع بن عمرو السلمى . شاعر مدح البرامكة وآلرشيد ، وبتى إلى ما بعد وفاة الرشيد ورثاه . تاريخ يتداد ٧ / ٤٥ ، معاهد التنصيص ٢ /١٣٣ .

فنهم:

#### ۱۸۸

# الحكيم أبو الحسين بن إبراهيم الطُّبيب الشِّيرازِي \*

فارسُ حَكَاء الشرق ، المستوفي في السُّبْق شُوطَ البَّرْق .

بلَغ وهو شاب مَبْلَغ الشيخ فقُضِيَ له بالرياسة ، وبرَع في صِناعة الطب براعة حَمَّتُ له بالاسْتيلاء على النَّباهة والكَياسة .

إلى أدب يتخيَّله الفكرُ فيُشْنَى به عليلُه ، وينطبع فى الطبع فيُشْحَذُ به كَليِلُه . وحُسْن طلعة تتمشَّقها الصُّسور ، ولطف علاج لم يَبْقَ معه ما تشتكيه مرضَى العيون إلَّا الحور .

#### \*\*\*

وقد وقفتُ له على شعر ألذَّ من العافية للسَّقيم ، وأَلْطف من بُشْرى الولدِ الكريم للشيخ العَقيم .

فَأَثْبَتُ منه ما هو غايةٌ في حسنِ الأسلوب، وكأنما هو دوا؛ لأمراض القلوب. فمنه قوله :

كشف الصبح ُ اللَّشِ اماً وجلَّى عناً الظللماً والمَّاسِ فَأْجِلُ لَى السَّاقِ النَّدامَى فَأْجِلُ لَى السَّاقِ النَّدامَى عَلَّمَ لَى السَّاقِ النَّدامَى عَلَّمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللللْمُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

<sup>(\*)</sup> ترجمه ابن معصوم في السلافة ٢٩٢ ، وفي الطبوع منهاسقط ذهب ببقية ترجمةأ بي الحسين ، وصدر من ترجمة الشوشتري الآتية .

<sup>(</sup>١) في ا : ﴿ علني خطي ﴾ ، والثبت في : ب ، ج .

وزُهورَ الروضِ أَصْبَحُ نَ يَفُتَقُنَ الْكِهَا وَالْحَيا يُبْسِكِي عليهِنَ فَيَضْحَبَكُنَ ابْنساماً والْحَيا يُبْسِكِي عليهِنَ فيضْحَبَكُنَ ابْنساماً ووميضَ البَرْقِ قد سَلَّ على الأَفْقِ الْحُساماً وحبيبَ النفسِ قد لا حَ لنا بَدُراً يَمَاماً أَى عُدُر اللهُ إِنْ مُداماً أَى عُدُر اللهُ إِن مُداماً فاغْمَى الأَنْسِ وباينٌ مَن لَكَى فيه ولاماً فاغْمَى الأَنْسِ وباينٌ مَن لَكَى فيه ولاماً

\* \* \*

وهي عَرُوض أبيات (١) بَلَديِّه ِ الشيخ سَعْدِي ، صاحب « الكلستان » ، وهي :

يانديمي قُ بليب إِ واسْقني واسْقِ النّدامي فياماً وَدَعِ الناس نياماً أَسْقِيانِي وهديرُ الرَّ عد قد أَبْكَى الغَاما في أُوانٍ كَشفَ الوَرْ دُ عن الوجهِ لِناماً في أُوانٍ كَشفَ الوَرْ دُ عن الوجهِ لِناماً أيها المُصْغِي إلى الزُّها دِ دَع عنك الكلاما فَرُ بها من قب لِ أَن يَجُ علك الدهرُ عظاماً فَلُ لِمِن ع يَو أَهْلَ الْ حُبُّ في الحبُّ ولاما لاعرفت الحب هيها ت ولا دُقت غَراما لا عرفت الحب هيها ت ولا دُقت غَراما لا تأمنى في غُلام أودع القلب سقاما فيداء الحب كم من سيّد أضعى غُلاما فيداء الحب كم من سيّد أضعى غُلاماً

非常特

<sup>(</sup>١) ساقط من : ب ، وهو ق : ا ، ج .

ومن رقيق شمره قوله في الفزل (١): مَن أُودَع الشُّهُدَ والسُّلافَ فَمَهُ والجوهرَ الفَرُّدَ فيسه من قَسَمَهُ " وواوُ صُدْغَيْه فوق عارضِه ياليت شِعْرى بالسُّك من رَقَّمَهُ \* ووافرُ الْحُسْنِ والجـــــال به من دون كلِّ الحسانِ مَن رَسَمَهُ وخَدُّه الوردُ في تضرُّجه دمِي ودَمْعِي بِلَحْظِهِ سُفِكاً فلا شَفّا منه رَبُّهُ سَقَمَهُ كم من قتيـــــل بسيف مُقْليته كتنتُ حُبِّي عن الوُشاةِ في الوُشاءِ في الوُشاةِ في الوُشاءِ في ال وكم نُحِبِ أَغْيَتُ مذاهبُ له أذاع سرَّ الهوى وما كُتَمَهُ

ما ضَرَّه لو نُحِبُّهِ لَنْمَهُ لم يَخْشُ ثارًا لمَّا أَبَاحٍ دَمَةً

وقوله، وأجاد (٢)في الجناس (٢): قضَى وَجْدًا بُحْبَ أُهِيل رَالَيْهُ وما نال الذي في الحبِّ رَامَهُ \* مُحِبٌّ لَم يُطِّ عَدُولًا ولا قبلت مسامعُه اللامَّهُ اللامَّهُ نَهِ الله عن الهوى لَاحِيه سِرًا فقال له جهـ ارّا في اللامّة فقولوا يا أُهَيْــــل الوُدِّ قولوُا على مَ هجرتُمُ ٱلْمَثْنَى على مَهُ وقد أمسَى بهجر كُمُ قتي الاً وحُبُّكُمُ له أَضْحَى عي المَهُ

 <sup>(</sup>١) القصيدة في: سلافة المصر ٩٢٥ (٢) ساقط من: ب، وهو في: ١، ج، والسلافة .

<sup>(</sup>٣) هذه المقدمة فقط في السلاقة المطبوعة ، بما يدل على السقط فيها .

### 114

# المنلا فرج الله الششتري \*

أحدُ شعرائهم المُفلِقين ، وأوْحد لُطفائهم الذَّيِقين . شعرُه (1) نظم الإحسان في لُبَّة القرِيض ، وأسمع فيــه ماهو أطْرَفُ من نَغَمَ مُعْبَد والغَر يض (٢) .

وشعره فى الصَّنعة بُرُّدٌ مَرُوى (٣) ، وفى المُذُوبة حديث للشباب (١) مَرُوى . فما انْتَخْبُتُه من شَهِيَّه ، وأَلْمَعْتُ به من بَهِيَّه .

قوله من قصيدة ، مستهلها (٥):

مابین دِجْلةً والفُراتِ مَراتِسعٌ هی للنفوسِ معارجٌ وسَماهِ ومنازلٌ هی للقاوب منازِلٌ لا جاوزَتُهـا دِیمةٌ هَطْلاهِ لا الجُزْعُ یُسْلِینی ولاوادی النّفا عنها ولا نَجْدٌ ولا الدَّهْناه لا الجُزْعُ یُسْلِینی ولاوادی النّفا عنها ولا نَجْدٌ ولا الدَّهْناه لا رامَةٌ رَوْمِی ولا حُزْوی ولا وادی النّقا والخیف والخلصاه (۱) سَمَتِ النوادی رَوْضَها و فَلاتَها و ورعَتْ بَمَرْعاها مَها وظباه

(\*) ترجمه ابن معصوم في السلافة ٩٣٤ ، وجاء اسمه في فهرست السكتاب أمام صفحة ٤٩٣ ، وقد سقط صدر الترجمة من السلافة المطنوعة .

وجاء اسمه في السلافة « فرج الله الشوشتري » ، والمثبت في الأصول .

وشوشتر ، هو الاسم الفارسي ، الذي عرب إلى تستر ، وتستر : أعظم مدينـــة يخوزستان . انظر معجم البلدان ٨٤٨ / ٨٤٨ -

(١) زيادة من: ب ، على ما في : 1 ، ج . (٢) تقدمذكر معبد بن وهب المدنى في أكثر من موضع، والمغريض هو عبدالملك ، ولقب الغريس لجماله ، وهو منأشهر المغنين في أيام الدولة الأموية ، توفى في العقد الأخير لنمائة الأولى . الأعانى ٢/٣٥٠ . (٣) لمل هذا نسبة إلى مرو ، والنسبة إليها كما هو معروف مروزى ، انطن اللباب ٣٠٢/٣ . (٤) في 1 ، ج : « عهد للشباب » ، والمثبت في : ب .

(ه) القصيدة في السلانة ٩٤، ٤٩٤، وسقط من المطبوعة فيها من أولها إلى آخر قوله: اللغانيات يها الفداة ثواء ع . (٦) الحلصاء : بلد بادهناه معروف ، وقبل : أرض بالبادية فيها عين . معجم البلدان ٢٠/٢ .

أصُّبُو إلى سُكانها طولَ المدَّى إِنَّ الْأَمَاكُنَّ تُسْتَحَبُّ لأَهْلُمِا بهمُ أُشَبِّ لا بعانكة وكم أسماؤُهم ملأت خُروقَ مَسامعِي للنَّازِلين على الفُراتِ مَواطِنٌ ويسُوحِهِنَّ مراتعُ ومَلاعبُ الليلُ فيهـــا والنهارُ سواد

لم أَتُلُّهِنِي خُودٌ ولا هَيْف! أَنَا عُرُوةٌ وجيمُهم عَفْراهِ (١) في مُهجتي من بينهم بُرُحاد لامَىٰ تشكنها ولاأشماء لهمُ بهنَّ عن الخيام غَناه

قد تلطَّف في هذا ، ومرادُه أنها لشدَّة اعْتدالها تساوَى فيها الليــل والنهار (٢٠)، كَمَا يَكُونَ ذَلَكُ فِي الْبِلَادِ التِي فِي خَطٌّ الاسْتُواءِ، أُو فِي (٢) الرَّ بِيعَيْنِ اللَّذِينِ هما أعدل الأزمنة.

ووقع لى من قصيدة :

يُصْغِي إليهن الجليسُ فينتني وهناك لاخر ولاصهباه (١) حـــلَّ الربيعُ متى حَلَّلْنَ بمنزل وإذا ارْ محلنَ ترى الديارَ كأنها

مُستوطنُ الآمال غاياتُ الَّهَى للغانياتِ بهـــا الغَداةَ ثُواهِ يرْتَعْنَ بين ضَاوِعِنا فَكُأَنَّمَا أَرْبَاعُهِا الْأَلْبَابُ والأَحْشَاءِ آرامُ أُنْس للنفوس أوانِسُ دالا ولكنْ للعيون دواه فكأنهن عوارض وحياد من فَقَدهن سباسب قَفُواه

<sup>(</sup>١) يعني عروة بن حزام الضيء وابنة عمه عفراء ، انظر أخبارهما في تزبين الأسواق ٧٠.

 <sup>(</sup>٣) في ب ، ح : « مع النهار » ، والمثبت في : ١ . (٣) في ب : «وفي» ، والمثبت في : ١ ، ج .

<sup>(</sup>٤) في سلافة العصر : ﴿ يَصَغَى إِلَيْهِنَ الْجَلِيسِ فَيَنْتُمِّي ﴾ .

كم من مناهلَ للفُراتِ ورَدْنَهَا وصَدَرْنَ وهَى لِعَوْدِهِنَّ ظِمَاءِ إن النـــواني مالهُنَّ وَفَاهِ عندي هوًى وصداقة وإخاه سُكانُ تلك الأرض كلُّهم لم إن يسلبوا عنِّي السرورَ بَبَيْنِهمْ وهمُ لقلبي شِدَّةٌ ورخاه (١) فهُم مَناطُ مَساءَتي ومسرَّتي تُذُّ كِي الْأُمِّي وَجِعُونُنَا أَنُواهِ أكبادُنا نارُ النَّضا من بعدهم ا هم واصلین وقاطِعین سواه <sup>(۲)</sup> الظَّاعنون القاطنونَ قلوبَنَـــا فقـــد اسْتُوَى الْإَبْعَادُ وَالْإِدْنَاهِ وإذا المَحبَّةُ في الصدور تمكَّنتُ أرض لهـــا أرضُ العراق سَماه أَلْقَتْنِيَ الأَيَامُ مِن أَرضَ إِلَى هيهات أين المندُ والزَّوْراه <sup>(٢)</sup> شتَّان مابَّینی وبین مَزَارِهمْ إن الوصولَ إليهمُ لَرَجاه كيف احتيالي في الوصول إليهم إن الرجاء مَطِيَّــةٌ عَوْجاء (١) لا تركبن ظهر الرجاء مطيَّة دَعْبًا فتلك هداية عمياه (٥) وكواذب الأمال لا تهدى بها منى السلامُ ورحمةُ ودعاء باساكني دار السلام عليكم رُوحِي له وليها حَواه فداه (٢) أبن الفَرِئُ وأهلُه وضجيتُه

ومن مذبحها قوله :

الأحمدُ المحمودُ كلُّ فِمالِهِ ماشاءِه وقضى به فقَضاه (٢)

<sup>(</sup>۱) فی ب ، ج : « مناط مسر تی و مساء تی » ، والمثبت فی : ۱ ، و سلافة العصر (۲) فی 1 : « هم واصلون و ناطعون سواء » ، والمثبت فی : ب ، ج ، و سلافة العصر . (۳) یعنی بالزوراء بغداد . (٤) فی السلافة ، و هو أولی : « مطبة عرجاء » . (۵) فی ۱ ، ج : « لا تهدنی بهها » ، والمثبت فی : ب ، والسلافة : و فی ب ، والسلافة « هدیة عمیاء » ، والمثبت فی : ۱ ، ج ، والسلافة : « أین العزاء » ، و هو خطأ ، و تقدم ذكر الغری ، فی أكثر من موضع .

<sup>(</sup>٧) يملمه في سلافة المصر :

ما للعقولِ وفوق ساحةِ وصْفِه قد ضلتِ الأَفهامُ والآراه

فله يَدُ وله أناملُ فِمْلُهِ اللهِ إلى اللهِ اللهِ والإِنعامُ والإِعطاءِ (١) لا كالبحارِ تظلَّ تَجمع ماءها بل كالجبالِ يسيلُ عنها الماءِ (٢) مالَ الخلائقُ حيث مالَ كأنه شمسُ السَّما وكأنهم حِرْباء

经专会

يعنى أنهم يتلَوَّنُون معه ، ولا يستقرون من الطيش على حال ، كما تتلَوَّن الِحرْباهِ أَنُواناً مع الشمس .

والحرباء (٢) دُوَ يَبَّة تُسمَّى أم حُبَيْن ، وتسكنَى أبا قُرَّة .

ويقال حِرْباء الهَجِير لما ذكر ، وحِرْباء تَذَشُب، <sup>(1)</sup> كا يقال ذئبُ غَضا ، وهو شجر يُتنَّخَذ منه السهام ، جمع تَذْشُبَة <sup>(1)</sup> .

وفى « شفاء الغليل <sup>(ه)</sup> » للشهاب : الحرباء ، جنس من العَظاء <sup>(١)</sup> ، مُعرَّب حوربا <sup>(٧)</sup> ، أى حافظ الشمس ؛ لأنه يراقبُها ويدور معها .

وفى المثل <sup>(٨)</sup> : أُخْزَم من حِرْبًا ، لأنه مع تقلُّبه فى الشمس لا يُرسِل يده من غُصن حتى يُمسك آخر .

و إياه عنَى التَّمِيمِيِّ (٩) في قوله (١٠) :

لنا صديقٌ له في الغانياتِ هَوَّى وأَيْرُهُ لا يُزال الدهرَ طَرَّاقاً كأنما هو حِرْباءِ الهَجيرِ ضُحَّى لا يُرسِل الساق إلا مُسْكا ساقاً

 <sup>(</sup>١) في السلافة: « الإنمام والإحسان » تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا أبيات أخرى في السلافة تركها المحيي.

<sup>(</sup>٣) هذا فصلمنقول عن ريحانة الألبا٢ / ٣٠ . ` (٤) ساقط من: ج، وهو ف: 1، ب ،وريحانة الألبا.

 <sup>(</sup>٥) شفاء الغليل ٧٨ . (٦) ق شفاء الغليل : « العظاية » ، والعظاية : دويية كسام أبرس ،

وجمعه عظایاً . القاموس (ع ظ ی ) . (٧) في الأصول : ﴿ خُورِبًا ﴾ ، والمثبت في شفاء الفليل .

 <sup>(</sup>A) هذا المقل عن الريحانة ٢/٣٠ لا عن شفاء الفليل .
 (٩) هذا المقل عن الريحانة ٢٠/٧ لا عن شفاء الفليل .
 التعريف به ، في صفحة ٢٠ .
 (١٠) البيتان في ريحانة الألبا ٢٩/٢ ، وخلاصة الأثر ١/١٠) .

وهو تضمين ، من قول بعض شعراء الجاهلية (١) :

أنَّى أُتِيحَ له حِرْباه تَنْضُبَ عِي لا يُرسِل السَّاقِ إِلَّا تُمْسِكًا سَاقًا وضرَبه بعضُ العرب مثلا للألَّدِّ الخصام ، الذي كلما انقضتُ له حُجَّة أقام أخرى .

> وضربه ابنُ الرُّومِيّ مثلاً للقبيح (٢) . ويضرب به المثل في كثير التقلُّب.

منها:

حسبي سُمُوًا إِن تَكُن بِي عارفاً ماضَرَ فِي أَن يُنكِر الضعفاء (٢) لَا غَرْ وَ إِن لَمْ تُفْصِحِ الْأَيَامُ بِي الدَّهِرُ ابنُ عَطَا وإِنِّي الرَّادِ (١) دُفِن الكيالُ وأهله أحياه <sup>(٥)</sup> وبذا جرَى طبــــــمُ الزمان وأهلِه

(١) البيت لأبي دؤادالإيادي، وهوق ديوانه (دراسات قالأدب العربي) ٣٢٦، واللسان (حرب) ١ /٣٠٧ منسوبا إلى أبي دؤاد أيضا - قال ابن برى: هكذا أنشده الجوهري ، وصواب إنشاده : ﴿ أَنَّي أُتبِحَ لَمَا ﴾ لأنه وصف ظعنا ساقها ، وأزعجها سائق بجد ، فتعجب كيف أتبح لها هذا السائق المجد المازم ، وهذا مثل يضرب الرجل الحازم ؟ لأن الحرباء لاتفارق النصن الأول حتى تثبت على النصن الآخر -

والبيت أيضًا في الصحاح ( ح ر ب ) ١٠٩/١ ، واللسان ( ن ض ب ) ١/١٤/١ ، ( س و ق ) ١٦٩/١٠ ، وريحانة الألبا ٢/٣٠ والنقل عنها ، وخلاسة الأثر ١/٨٠١ ، يدون نسبة .

(٢) في الريحانة ٣١/٢ : « فلقبح » .

وذلك قول ابن الرومي في ثينة ورقبيها :

أَبَدًا قبيح أُتِّبِحَ الرُّقباء ما بالهُا قد خُسِّنتْ ورقيتُها أبدا يكون رقيبها الحرباء ما ذاك إلَّا أنها شمسُ الضحي

د بوانه ( سليم ) ۱۲/۱ ، ۱٤ ،

 (٣) في ١ ، ج ، والسلافة : « ما ضر أن ينكرن الضعفاء » ، والمثبت في : ب . (٤) في ب : ﴿ وَأَنْتَ الرَّاهِ ﴾ ، وفي السلافة : ﴿ وَإِنْ رَاهِ ﴾ ، والشبت في : 1 ، ج .

(ه) في 1 : «دفن الزمان» ، وفي ب ، ج : «دفن الأنام»، وفي ب : «دفن الأنام وأهله الأحياء»، والمثنت في السلافة ، هبلى قُصورِى واغْفِرَنْ ذنبى فما أنا منه فى هذا الهُذَاء بُراهِ (١) ما الجود مخصوصاً بَبَذْلِ اللَّهْ تَنَى بل منه عندى العَفْوُ والإغْضاه (٢) هذا مديح من خُلوصِ عقيدةٍ معلومةٍ وتحيَّةٌ وتُناه (٢)

松松林

قوله (٤): « الدهر ابن عطا و إنى الراء » يريد واصل بن عطاء للمتزلى ، وذلك أنه كان ألثنع قبيح اللَّشنة فى الراء ، وكان يُخلِص كلامه من الراء ، ولا يُفطَن لذلك ؛ لاقتداره على السكلام ، وسهولة ألفاظه ، فنى ذلك يقول أبو الطُّروق (٥) الضَّبِيّ (٢) : عليم يابدال الحروف وقامِس وقامِس ينلبُ الحق باطله (٧) وقال فيه أيضا (٨) :

ويجعل السبرُّ قَمْحًا في تصرُّفهِ وخالف الرَّاءَ حتى احتال للشُّعَرِ (١) ولم يُطِق مَطَرا والقولُ يُعجِسلُه فعاد بالغيث إشْفاقاً من المطرِ (١٠) ولم يُطِق مَطَرا والقولُ يُعجِسلُه فعاد بالغيث إشْفاقاً من المطرِ (١٠) ومما يُحكى عنه ، وقد ذكر بشارَ بن بُرُّد (١١) : أما لهـذا الأعمى المكتني (١٢)

 <sup>(</sup>۱) الهذاء : اسم من الهذيان .
 (۲) في السلافة : « ما الجود مخصوص » .

<sup>(</sup>٣) في ب: «هذى مدائع» ، والمثبت في: ١ ، ج ، والسلافة . (٤) صدر هذا الفصل حتى قوله : « ولا يفطن لذلك » ، في الحسلافة ٤٩٤ . (٥) في ١ : « الطرق » ، والصواب في: پ ، ج ، وهو شاعر معترلي ، ذكره ابن خلكان ، في توجمة واصل بن عطاء ٥/٠٠ ، والمرزباني في باب ذكر من غلبت كنيته على اسمه ، معجم الشعراء ٥١١ . (٦) البيت في البيان والتبيين ١/٥١ ، والسكامل للمبرد ١٩٣/٣ ، بدون نسبة ، ووفيات الأعيان ٥/٠٠ . (٧) في ب : « ببطل الحق » ، والمثبت في: ١ ، ج ، والمصادر السابقة . (٨) قوله هذا معناه أن البيتين لأبي الطروق الضبي أيضا ، وهو خطأ ، في د كر المبرد ١٩٤/٣ ، والجاحظ ١/١١ ، وابن خلكان ٥/٠٠ ، أن هذا الشعر لآخر .

<sup>(</sup>۹) فى البيان والتبيين : « وجنب الراء » . (۱۰) فى البيان ، والسكامل : « فعاذ بالغيث » ، وفى الأصول : « على المطر » ، والمثبت فى المصادر السابقة . (۱۱) هذا أيضا ، فى البيـان والتبيين ١٩٤/، والسكامل ١٩٤/، ووفيات لأعيان ه/٦٠ .

<sup>(</sup>١٢) في البيان : د المكني » .

بأبى مُعاذ من يقتله: أما والله لولا أن الغِيلَة خُلُق (' من أخلاق ') الغالية ، لبعثتُ إليه من يبْعَج بطنَه على مضجعِه ، ثم لا يكون إلا سَدُوسيًّا أو عُقَيليًّا .

> فقال: هـذا الأعمى ، ولم يقل: بشَّارا ، ولا ابنَ بُرْد ، ولا الضَّرير. وقال: من أخلاق الفالية ، ولم يقل المُفيريَّة (٢) ، ولا المنْصُوريَّة (٢) . وقال: لَبَعَثتُ ، ولم يقل: لأرسلتُ .

> > وقال : على مَضْجعهِ ، ولم يقل : على مَرقدهِ ، ولا على فِراشِه. وقال : يَبْعَج بَطْنَه ، ولم يقل : يُبقّر .

> > > وذكر بني عُقَيل ؛ لأن بشَّاراكان يتوالَى إليهم .

وذكر بني سَدُوس ؛ لأنه كان نازلًا فيهم .

وَكُلُف تَأْدِيةَ هـذه العبارة ، وهي : أمرَ أميرُ الأمراء أن يُحفَر بثرٌ على قارعة الطريق ؛ ليشرب منه الواردُ والصادِر:

فقال : حَكَم حَاكُمُ الْحُكَامِ أَنْ يُنْبَشَ جُبُّ عَلَى الجَادَّة ؛ ليستقِى منه الصادى والغادى .

واستعمل (٢) الشعراء إسقاط الراء في أشعارهم .

فهنه قول أبي محمد الخازن (١) ، من قصيدة يمدح بها الصاحب بن عبّاد (٥) : نَمَ تَجنّب لا يوم العطاء كا تحنّب ابن عطاء لَثَغَةَ الرّاء

<sup>(</sup>١) في البيان : وسجية من سجايا » .

<sup>(</sup>٢) المفيرية والمنصورية : فرقتان من غلاة الشيعة . انظر حاشية البيان ١٧/١ .

<sup>(</sup>٣) هذا في سلافة السمر ٤٩٤ ، ووفيات الأعيان ٥/١٠ . (٤) أبو محمد عبد الله بن أحمد الحمازن ، من رجل اليتيمة ، ترجمه التعالى ، وذكر أنه من حسنات أصبهان ، ومن خواص الصاحب ومشاهير صنائعه وخازن كتبه ، كما ذكر أنه عاضب الصاحب ، وترامت به يلدان العراق والشام والحجاز بشع سنين ، ثم عاد إليمه .

أ يثيمة الدهر ٣/٥/٣ ــ ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٥) البيت في : سُلافة العصر ٤٩٥ ، وفيات الأعيان ٥/١٦ .

وقال آخر، في محبوب له أَلْنَغ (١): أُجِمَّلَتَ وَصَلِي الرَّاءَ لَمْ تَنْطِقُ بِهَا وَقَطَّمَتْنَى حَتَى كَأَنَّكُ وَاصَلُّ (١)

旅春縣

وللمترجم (٢) في مليح ألْتَغ في الرَّاء: أُعِدُ لَتُنْهَ لُو أَنَّ واصلَ حاضر فيسمَعها لم يهجُر الراء واصل (١)

<sup>(</sup>١) سلافة النصر ٤٩٥ ، وفيات الأعيان ٥/٦٦ ، وهذه المقدمة فيهما للبيت التالي .

 <sup>(</sup>۲) في السلافة: «لم تنطق به . . كأنى واصل» ، وفي الوفيات: «لم تنطق به . . . كأنك واصل» .
 (٣) كذا في أصول النفحة ، والبيت قديم ، ذكره ابن خلسكان في الوفيسات ٥ / ٢١ ، وهو أيضا

ق السلافة ه ٤٩ ، وجمل ابن معصوم قبله قوله : « وقال آخر في عبوب يلثنم بالراء » .

<sup>(</sup>٤) جاء بمجز البيت في السلافة ، والوفيات : « ليسمعها ما أسقط الراء واصل ٥ .

19.

# عرفي الشِّيرازِي\*\*

هو فى أدباء فارس ، لدُرِّ السَّكَلِم فى روض الطُّوس غارس . وكان دخل الهند فجاس خِلالَه ، وملاً بلادَه جَلالَة . وحلَّ به مَحَلَّ المساء من الصَّدْيان ، والرُّوح من جسد الجبَان . فنشل ما فى كِنانته من المسكنونات ، ونثر ما فى ذخائره (١) من المخزونات . وبها دَعاه الله الله ، فلا زالت سحائب الرحمات (٢) مُنْهلة عليه .

ولم أفيف له على شعر عربى تنقُله الرُّواة ، فعرَّبتُ مُفرَّدات جعلتُها حُلَى (٢) الأسماع والأُفواه .

فمنها :

كُلُّ عَزْم حَوَى الْأَنَّامَ هَبِ اللهِ عَنْكُ عَزْم العَلَّامةِ الأستاذِ لو بكن كُفُه وحاشاًه تَمْعًا جذَب النارَ من حشا الفُولاذِ

ومنيا:

وَيْلاَى قَدُو جِدِتُ بِعِدُمَا أَنْمَحِتُ مِرَاسِمُ الشَّبِيبَةِ السَّاهُولَةُ فَصِرتُ شَيْعًا هَرِماً مِن قبل أَن أَعَانِنَ الشَبَابَ والسَّمُهُولَةُ فَصِرتُ شَيْعًا هَرِماً مِن قبل أَن أَعَانِنَ الشَبَابَ والسَّمُهُولَةُ

من هذا :

وأرجُو أَن يُعيِد رُوا شبابي زمانٌ غادَر الوِلْدانَ شِيباً

( نقحة الريحانة ٥٠ /٣)

<sup>(</sup>١) ني ب : ﴿ خَزَالُنه ﴾ ، والمثبت في : ١ ، ج . ﴿ ٢) في ١ : ﴿ الرَّحْنَ ﴾ ، والمثبت في : ب، ج -

<sup>(</sup>٣) في ١ ، ج : ﴿ على \* ، والثبت في : ب .

# ۱۹۱ طالب الآمُلِيّ \*

شاعر مرامِيه مُصْمِية لأغراضها ، وجواهر كلاتِه خلُصت من شائِنة أعراضها . قِبْلة النفوس من جميع الجهات ، فكل قضاياه إلى الصواب مُوجَّهات .

潜 幣 歌

وقد عرَّ بتُ له :

لَوَ أَنَّ الجِـــاهَ مخصوص بأهل الجود والكرّم ِ نُفَصَ السك بالغزلا ن حول البيت والحرّم

**公** 

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى آمل طبرستان ، أو آمل جيعون . اللباب ١٦/١ .

### 195

## ص\_\_\_ائ

واحدٌ معدودٌ بألف ، جميع مَن تقدَّمه من شعرائهم مُتأخِّر مع الخَلْف. لا يُوتِرِ إِلّارَشَقَ رَشْقَ صائب ، وأشعارُه عندهم أكاليلُ على الجِباه وعصائب. رفعتَه ماوكُ أوانِه ، وباهتْ أهلَ دَواوِينها بديوانه.

وأوْسَعَتْهُ رَعْيَا ، وأحسنتْ فيه رأيا .

| 本本 | ノニツ

وقد أوردتُ من مُعرَّباته ما تطيشُ عند تخيُّله الأذهان ، وتبطلُ فيه رُقَى الهند وتَزاوِيق الـكُمَّان .

: 4:8

مَن لى بَمَن أَلْقَاه من إعْجَابه بَتَتَابُع الْأَنْفَاسِ دَلًا يُحَذِثُ لولا فَنَائِي عَنْدَ كُلُّ دَقِيقَةِ لِحَسِبْتَنَى إِنْ قَلْتُ آهَا أَلْهَتُ لولا فَنَائِي عَنْدَ كُلُّ دَقِيقَةِ لِحَسِبْتَنَى إِنْ قَلْتُ آهَا أَلْهَتُ

ومنها :

مَا الْمُلْكُ بِالْمُــــــــــــــــــــلِ ولا بِالدَّرَقِ اللَّهُ مِنْ اللهِ ولا بِالدَّرَقِ إِلَّهُ مِنْ الدهر فتى يملكِ سَــــــــدُ الرَّمَقِ

茶袋

<sup>(</sup>١) في 1 : ﴿ الصِّي بِاللَّبَانَةُ ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج .

## ( ia\_\_\_\_ )

## جعلتُهُ للمعرُّبات قديمًا وحديثًا

فمن ذلك ما ذكره (١) الباخر زي ق « دميته » للكافي العُماني (٢): وصحراء ردَّتُهَا الظُّباء حفائراً بأظْلافِها أُحْسِن بها من حفاثر فهبَّتْ رياحٌ للصَّبا فطَمَمْنَهَا بمسكُ فعادتْ نُزُّهةً للنواظِر

## أبو على العباني (٢):

غدرتَ يامن وجهُــه قد غَدَّر الْمُعُودَا 

· (0) d.

(١) في ا : ﴿ ذَكَرَ ﴾ ، والثبت في : ب ، ح.

والأبيات في المخطوطة لوحة ٢١٠ ب ، ولم ترد في الطبوعة .

<sup>(</sup>٢) هو أبو على أبزون بن مهنبرد المجوسي العآني الشاعر ۽ من شعراء الدميـــة ۽ ترجمــه الباخرزي ۽ في دمية القصر ( تحقيق ) ٩٨/١ ــ ه ١٠٠ ، وذكره ياقوت في معجم البلدان ٢/١٩ ، ٣١٩/٣ . والبيتان في الدمية ١/١ - ١ ، ٢٠٢ ، وذكر أنه منقول من الفارسية .

 <sup>(</sup>٣) ترجه الباخرزي في الدمية ، لوحة ٢٠٨ ب ، وسماه « أبوعلي الحسن بن عبدالله العثماني » ، وجاء اسمه في المطبوعة من الدمية ( الطباخ ) ٢٠٧ : ﴿ أَبُو الْحُسْنَ عَلَى بِنَ عَبِدَاللَّهُ الْعُبَّانِي ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الدمية : ﴿ أُربُّهَا الحدودا ﴾ . ﴿ ﴿ ﴾ الأبيات في الدمية ﴿ الطَّبَاحُ ﴾ ٢٠٧ ، والمخطوطة لوحة ۲۱۰ ب.

حسنُك باق حالة الص يعْوِ وحالَ السُّكْرِ في الصحوِ أَبْهَى أنت أم في الشُّكر لستُ أَدْرِي

杂类类

وله(١) :

تحجّبُ في وقت الحجابِ فلا تُركى وتنبُّت في وقت اللَّقاءِ من الأرضِ وتُصُـبِ في وقت اللَّقاءِ من الأرضِ وتُصُـب لَوالِي ثم تبغيي مُرادَم وذا غاية في الظَّرف والمُللَّقِ المُرضِي وتُصُـب لَوالِي ثم تبغي مُرادَم \*\*\*

أبو محمد عبد الله الحُمْدانيّ (٢):

لولا امْتِساكِي بصُدْغَيْها على عَجَلٍ مُحِلتُ بوم النَّوَى في عَبْرتِي غَرَفاً تعلَّقاً كاشتمالِ النسل في شمع فلا أفكُ يداً أو تضربَ المُنْقا

非神经

قال البَاخَرْ زِيّ : قلت ، قد أخطأ حيث قال : « أو تضرب العنق » ؛ لأن ضرب العنق » أو تضرب العنق » ؛ لأن ضرب العنق المُنتَى ليس بِمِلَّة لأنفي كاك النار عن (٣) الشمع ، بل يزيدُ ذلك في الميلاقة ، والصواب ما قال والدى :

علقتُ بهاكالنارِ بالشمع فهى لا تَكُفُّ بداً عنه ولو حُزَّ رأْسُها ولوالدى فيا يقرُب من هـذا المعنى ، وكلهم قصدوا نقلَ المعنى على سبيل الترجمة من الفارسيَّة :

علِقتُ بها كَاللَّظَى بالشَّموع مُحَسِيِّز عنها ياطُّفائها

(١) البيتان ني الدمية ( الطباخ ) ٢٠٢ ، والمخطوطة لوحة ٢١٠ ب .

(٣) ن ب ۽ ج : «من» ، والمثبت ن: ١ -

<sup>(</sup>٢) لم أجده في المطبوعة من الدمية ، والمخطوطة التي بين يدى رديثة ، بحثت فيها جهد الطاقة فلم أجده.

أبو نصر البكسارغي<sup>(١)</sup> :

بَمَن شَغَفُ الرَّاحِ مُصْفَرَّةً تُراها عَراها الذي قد عَراني هَبِ المِسْكَ سَوَّعُها عَرَّفُهُ فَأَنَّى لهـا صِبْغة الزَّعْفَرانِ

张将书

مثَل مُتَرُّجَم :

قالوا إذا جَلُ حانتُ منيَّتُهُ أَطَافَ بِالبُّرِ حتى يَهْلِكُ الجُلُّ (٢)

\* \* \*

وللطُّغْرَالِيِّ (٢) :

إِنِّى وإِيَّاكَ والأعداء تَنْصُرهم وأنتَ منِّى على ما فيك من دَخَلِ (1) مثلُ الْمُرَاب رأَى نَصْلاً تركَّب في قِدْح لطيف قويم الحدة مُعْتَدِلِ مثلُ الْمُرَاب رأَى نَصْلاً تركَّب في قدْح لطيف قويم الحدة مُعْتَدِلِ فقال لا بأسَ إن لم بأنه مَدَدِى متى بكونُ له عَوْنُ على العمل (0) فقال لا بأسَ إن لم يأنه مَدَدِى من ذا ألوم وحَنْفي كان من قِبَلِي (1) فألبَس القِدْح وَخْفًا من قوادمِه مَن ذا ألوم وحَنْفي كان من قِبَلِي (1)

\* \* \*

(۱) فی ج : « البکساری » ، وللثبت فی : ۱ ، ب .

وقد ترجمه الباخرزى ، في الدميسة لوحة ٢٧١ ، وهو فيهما : « أبو نصر منصور بن عبدالله البكسارغي » .

والبيتان فيها ، لوحة ٢٧١ ب .

(٢) البيت في التمثيل والمحاضرة ٣٣٧ ، وقبله بيت آخر ، وطراز المحالس ١٢٦ ـ

(٣) الأبيات في طراز المحالس ١٩٩ . ﴿ ﴿ ﴾ في الأصول : ﴿ وَالْأَعْدَاءَ تَبْصُرُهُ ﴾ ، والمنبث في طراز المجالس . ﴿ ﴾ ) البيت في طراز المجالس :

فقال لا بأمنَ إن لم يأته مَدَدُ مِنِّي يكون له عَوْنًا على العمل

(٦) كذا ماء البيت في النفعة ، وهو ملفق من ثلاثة أبيات ، جاءت هكذا في طراز المجالس :

 قال الشَّهاب ، في « طِرازه » (١) : قلتُ ، هــذا نظم لل في بمض السكتب. الفارسيَّة ، ذكر بعضُهم أن غصون الأشجارِ رأت فأساً مُلْقَاةً في الرياض ، فقالت : ما تفعل هذه هنا ؟

فأجاب بعضُها بأنها لا تضُرُّ ما لم يدخُل في اسْتِها شيء مِنِّي (٢).

(7 وقد نظمه الشهاب ، فقال :

كُلُّ شيء له زوال ونقَصُ هو من جنة القريب يُصِيبُ (٤) لا يضُرُّ الأشجارَ فأسُّ إذا لم يكُ فيها من الرياضِ قضِيبُ (٢)

\* \* \*

أحمد بن محمد بن يزيد<sup>(ه)</sup> ، شاعر مَرْو . من مُعر<sup>9</sup>ياته <sup>(۱)</sup> :

إذا وضعتَ على الرأسِ النَّرابِ فضَع من أعْظَمَ التَّلُّ إِن التلَّ فيــه نفع (٧)

\* \* \*

إذا المـــــاء فوق غريقٍ طَماً فقابُ قنـــــاتمِ وأَلَفُ سَوَا

\* \* \*

إذا لم تُطِق أن ترْتَقِي ذِرْوَةَ الجَبَلُ لَمَجْزٍ فَقِفْ في سَغْجِهِ هَكَذَا النَّلُ

\* \* \*

في كلِّ مستحسّن عيبُ بلارَيْبِ مايسلَم الذهبُ الإبْرِيزُ من عَيْبِ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الموضع السابق .

 <sup>(</sup>۲) في طراز المجالس: « منا » .
 (۳) ساقط من: ج ، وهو ف : ١ ، ب .

 <sup>(</sup>٤) في ب: « هو من جنه » ، والمثبت ق: ١ ، ولم يستقم لى معناه .
 البتيمة ٤/٧٨ ــ ٩٠ ، وذكر الثعالي أنه ظريف ، كثير الملح والأمثال .

<sup>(</sup>٣) هذه المربات و اليتيمة ٤/٨٨ ، ٨٩ . (٧) في اليتيمة: «من أعظم التل إن النفع منه يقع».

إذا حاكم بالأمر كان له خُسب بر فقد تم تُلْثاه ولم يصعب الأمر المراه الأمر الأمر ما كنت فو أخر من القرص المرب الكلب من القرص

طلَبُ الْأَعْظُمِ مِن بيت السكلابِ كطلاب الماء في لَمْع السّرابِ

ادَّعَى الثملبُ شيئًا وطلّب قيل هل من شاهدٍ قال الذُّنب الدُّنب

من مثل الفرس ال في النَّاسِ التِّين يُسْفَى بعِ اللَّهِ الآسِ

هذا مَرْوِيٌّ عن كسرى ، وقد نظَّمه أبو نُواس في قوله (١) :

صرتُ كَالِنِّين يشربُ المساء فيها قال كسرَى بِمِسلَّة الرَّيْحانِ (٢) وهو كثيرٌ في العربية ، يقولون : بِمِلَّة الزَّرْع يشرَب القَرْع (٣) ، وبِمِسلَّة الوَرد يشرب المُلَيْق .

وفى معناه : بعِلَّة الوَرَشان (\*) يَأْكُلُ الرُّطَبَ الْمُشانَ (\*).

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣٩٥ ، والتمثيل والمحاضرة ٢٧٣ . (٢) لى الديوان : « قال كرخي » .

<sup>(</sup>٣) هو أيضًا في : التمثيل والمحاضرة ٣٧٣ ، وبحم الأمثال ٨٠/١ ، وهو فيه من أمثال المولدين .

<sup>(</sup>٤) الورشان : طائر ، وهو ساق حر ، لحمه أخف من الحمام . القاموس ( و ر ش ) .

<sup>(•)</sup> هكذا جاء المثل في النفحة ، ومعجم البلدان ٤ ٣٦/ ه ، وذكر ياقوت أن المشان بلدة قريبة من البصرة ، كشيرة التمر والرطب والفواكه ، قال : وما أبعد أن يكون بالضم ؟ لأن الرطب المشان ضرب منه طيب فيه ، جرى به المثل .

وجاء المثل في القاموس ( و ر ش ) ، وجمع الأمثال ٢ /٦٦ : « بعلَّة الوَرَشَان يأكُلُ رُطَبَ الْشَانَ » ، بالضم ، والكسر، وفي محمع الأمثال التنبيه على أنه بالإضافة ، وفيه لا تقل والرطبالمشان، ، وذكر أنه نوع من التمر يقولون إنه يشبه الفار شكلا .

وهذا مثل يضرب لمن يظهر شيئا والمراد منه شي آخر .

اَلَمْنَانَ ، بَالْقَتْحَ : بَلَدَ الْحَرِيرِيِّ (١) . وَبِمِلَّةُ الدَّالِيَةَ مُيقَبَّلُ (٢) الصَّبِيِّ .

旅旅旅

تكلُّف إخْفاءً لِما فيه من عرَجْ وليس له فيما تكلُّفَهَ فَرَجْ (٢)

ولأحمد بن محمد ، أبى الفضل (١) السُّكَّرِيِّ لَلَوْوَزِيِّ مُزْدَوَجة ، ترَّجم فيها أمثالَ الفُرس .

منها:

مَن رام طَمْسَ الشمسِ جَهارٌ أَخْطاً الشمسُ بالتَّطْيِين لا تُعْطَّى

特殊權

أحسنُ مافي صفة الليب لل وُجِدُ الليلُ حُبْلَى ليس يُدْرَى ماتلِدُ (٥) من مثلُ الفرسِ ذوى الأبس أر الثوبُ رَهْنَ في يَدِ القصّارِ من مثلُ الفرسِ ذوى الأبس أر الثوبُ رَهْنَ في يَدِ القصّارِ الثوبُ رَهْنَ في يَدِ القصّارِ الثوبُ الثوبُ ما كان يهوى ونَجَا من العملُ (٥) ما كان يهوى ونَجَا من العملُ (٥)

نَعَنُ على الشرطِ القديمِ المُشْتَرَطُ \* لَا الزَّقُ مُنشَقُ ولا العينُ سقط (١)

泰 徐 恭

<sup>(</sup>۱) القاسم بن على ، صاحب المقامات . (۲) في جمع الأمثال ۸۰/۱ : « يقتل » . (۳) في اليتيمة : « تبختر إخفاء » . (٤) هذه كنيته وليست كنية أبيه ، وهو الذي ذكره المؤلف سابقا ، وذكر معرباته ، وكأنمها الختلط الأمر عليه ، فأورده مرة على أنه شاعر مرو ، ومرة أخرى ماسمه وكنيته ولقه .

والمردوجة في البثيمة أيضًا ٤/٨٨.

<sup>(</sup>ه) في البتيمة : « ما يلد » . (٦) في ب : «في السقوط في الوحل» ، والمثبت في : أ ، ج، والبتيمة . وفي ا : « وثما من عمل » ، والمثبت في : ب ، ح ، والميتمة .

<sup>(</sup>٧) في t : « الشرط القويم » ، والمثبت في : ب ، ح ، واليتيمة ، وفي اليتيمة : «ولا العبر سقط»، ولعنها الصواب .

في المشــــلي السائر للحمار قد ينْمَق الحمـــار للبَيْطار

العَنْزُ لا يسمَن ﴾ إلا بالعلَفُ لا يسمَن العنزُ بقولِ ذِي طُرَفُ (١)

البحر عُمْرُ الميان والكلبُ يَرْوَى منه باللَّسان

لا تَكُ من نُصْحِيَ في ارْتيابِ مابِعتْكُ الهِرَّةَ في

مَن لم يكرن في بَيْتِهِ طمام فل له في تخفيل مُقامُ

ومما يتعيَّن إلحْاقُه هنا ، كماذ كرَّه أبو هلال (٢) ، من أن في الفارسيَّة أمثالًا في معنَى أمثال الدربية ، وأمثالًا تُخالفها .

فمن الثاني قولهم : « نه شاه أشنانه رودهم دوده » ، والعرب تقول : جاوِرٌ ملِكاً أو بحراً . انتهى <sup>(٢)</sup> .

قال الشُّهاب : أقول ، لا مخالفةً بينهما ، فإن معنى المشل الفارسيَّ : لا تقرَّب من السلطان وتصاحبُه ، ولا تجعلُ دارَكُ ملاصقةً للبحر ؛ فإن الملوكَ لاوفاءَ لهم ، والبحر قد يغرق مُلاصقَه.

<sup>(</sup>١) ق اليتيمة : « بقول دى 'طف » . (٢) ق الأصول « ابن هلال » ، وقد نبهت سابقاً لمل اطراد هذه النسمية له عند المحيى . انظر الجزء الأولى ، صفحة ٢٠١ .

والمسكري يذكر هذا في جهرة الأمثال ٢٠٤/١ ، وعبارته فيه : « وقد انفقت العرب والفرس في حميم أمثالها إلا في هذا المثل ، فإن العرب تالت : جاور بحرا أو ملكا ، وقالت الفرس : نه شاه أشنا ونه رَود همذوره ، والمعنى لا الملك معرفة،ولا البحر جار ، أي لاتتعرف إلى الملك ، ولا تجاور البحر » .

<sup>(</sup>٣) ساقط من : ب ، ج ، وهو ني : ١ .

ومعنى كلام العرب: لا تسكن غير بلدٍ لها سلطان يُغَدِّق على أهلها ، أو عند بحرٍ تأتيه السفن بالتجارة والأرزاق .

وبينهما فرق .

ومعنى هم دوده الاتِّحاد في السُّكْنَى .

\* \* \*

وقد تقدَّم في هذا الكتاب مُعرَّبات نَصَّيْتُ عليها في تَحَالَها ، وسيأتي منها جانبُّ في تراجم متفرِّقة أنُصُّ عليها إن شاء الله تعالى .

ومن أحاسنها قولُ الحسن البُورِينيّ (١) ، معرُّ بَا يبتاً لوَحْشِيّ (٢) : أياقر قد بِتُ في ليــــــل هجرِه أراقبُأَسْرابَالكواكب حَيْراناً (١) خَباْنَكُ في عينِي لتخفّي عن الورك وماكنتُ أدرِي أن للعيْنِ إنساناً (١)

安安安

وزاد فيه الخفاجِيّ ، تَغْسَنه حَيثُ قَالَ (٥) : خَبَأْتُكُ فِي الدارَ سُكَّانُهَا وَكُمْ شُرَّفِ الدارَ سُكَّانُهَا

(١) حسن بن محمد بن محمد ، يدر الدين البوريني الشافعي .

ولد في قرية صفورية ، سنة ثلاث وستين وتسعمائة ، وهاجر مع أبيه إلى دمشق ، ثم ارتحل معـــه إلى ببت المقدس .

واشتغل بالتدريس والوعظ ، يمدارس الشام ومماجدها .

وكان عالما محققاً ، ذكى الطبع ، قصيح العبارة ، طلق اللسان ، متين الحفظ ، حسن الفهم ، عذب المفاكهة .

وقد جم « ديوانا » من شعره .

توق بدَّمشق ، سنة أربع وعشرين وألف .

خبايا الزوايا ، لوحة ١١٤ ، خلاصة الأثر ١/١٥ ، ديوان الإسلام ، لوحة ٢١ ب، رعانة الأل ١/١٤ .

(٣) البيتان في : خلاصة الأثر ٢/٨٥ ، والثاني في : ريحانة الألبا ٥٠/١ .
 « أيا قرا . . . . أراقب سيار الكواكب » . (٤) في الريحانة حاء عجز البيت مكذا : « لذلك غالوا إن في السين إنسانا » . (٥) البيتان في : خلاصة الأثر ٢/٨٥ ، ريحانة الآلبا ١/٠٠ .

ومن غَــيْرةٍ خِفْتُ أَن يقطنُوا إذا قيل في العينِ إنْسانُها

ولمحمد بن المُنلا الحليّ (١) رباعيّة :

في الليلِ والنهار حَرَّى كبدِي مَقْتُولُ ضَنَّى بجاثرِ ليس يدِي تُرَشُّ عيني جواهرَ الدُّمعِ على لُقْياه تظُنُّ أَنْهِ ـــا طَوْعُ يَدِي

ومثله للقاسمي (٢) :

لُقْيَاكَ سرورُ قلبيَ الْمُعْزُونِ والوحشةُ مَن نُواكُ لا تَعْدُونِي (٣) يَاوَ يُعْجَ عِيونِي خَشِيَتْ شِفُوتِها مِنِّي فَأَتَتْ بِدُرِّهَا تُرتشيني

ولبعضهم:

وكنتُ لدّى الصِّبا غَضًّا وقدِّى حكى ألِفَ ابنِ مُقْلةً في الكتاب فصرتُ الآن مُنْعَمِياً كَأْتِي أَفْتُش فِي النَّرَابِ على شبابِي

ومن أبدع البدائع تعريب وقع كَلِدُّى القاضي مُعبِّ الدِّين (١) ، وهو : حَكَّتْ قَامِتِي لَامًا وقَامَةُ مُنْيَتِي حَكَّتْ أَلِفًا للوصلِ قَلْتُ مُسَائِلًا

<sup>(</sup>١) ترجمته في ريحانة الألبا ١/٧٧ ، والبيتان فيه ١/٨٨ ، وفيه : « ترشي عيني ٢ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن أحمد بن قاسم ، الشهير بالقاسمي الحلبي .

نادرة الزمان ، وفريدة المصر .

كانت ولادته بحلب ، ثم قدم الروم ، وسار بها من كبار المدرسين ، ثم كف بصره فتقاعد برزق عين له من قبل السلطان .

مات بالروم ، ودفن بدار الخلافة ، سنة أربع وخسين وألف . إعلام النبلاء ٦/٥٧٠ ، خبايا الروايا ، لوحة ٢٥ ب ، ريحانة الألبا ٧٨/١ . والبيتان في الريحانة ١/٩٩.

<sup>(</sup>٣) ق الربحانة : د من هواك لا تمدوني » .

<sup>(</sup>٤) تقدم ذكره في الجزء الثاني ، صفحة ١٨٧ .

إذا اجْمَعَتْ لامِي مع الألفِ التي حَكَمَتُكَ قُوامًا مايصيرٌ فقال لَا (١)

وللشهاب ألخفاجي (٢):

فَاهْتُرُ لَفُرْحَةٍ قَضِيبُ البان للرَّوْضِ أَنَّى حبيبُ قلمي العانِي ما فارق غُصْن قيدًه العَتان لوكان لِسَرْوِ رَوضِنا ساقانِ

واستعمله ثانيا في نَبُويَّة ، (٢ فأجاد حيث قال ٢) :

قد مشت تحوه على فَرْدِ ساق شجر حَثَّهَا له استـــدعاه لو حَبَاها ساقين رَبُّ البرايا للم تكن للفِراق قــــط تشاه

وللسيِّد على بن معصوم (١) إ:

جَنَيْنا من جَناه المَذْبِ أَنْسَا سقّى صَوْبُ الغَامِ عَرِيشَ كُرمِ يُكسِّر أنْجُمًّا ويصوغُ كَثْمُساً فأمسَى عاصــــــــرُ الْمُنْقُودِ منه

والسيد محد بن حيدر (٥):

إذا اصطنعتَ أمراً فاحْفَظ له أبداً شَرْطَ الصَّنيعة واجْبَدُ في مَنافعهِ فالماه في صَوْنِهِ الأخشابَ عن غَرقِ

رعَى لها حيث كانت من صَنائعه

<sup>(</sup>١) بعد هذا في ب فراغ بقدر عشرة سطور ، والكلام متصل في : ١ ، ج . (٢) زيادة من : ج، على مانى : 1 ، ب . (٣) في ج : ﴿ فَقَالَ ﴾ ، والمثبت في : 1 ، ب . (٤) صاحب السلافة ، ورثَّتي ترجته إن شاء الله ، في الباب السادس، برقم ٢٨٩.

<sup>(</sup>٥) تأتى ترجمته ، في الباب السادس يرقم٣٠٣.

ولى(١):

إذا كان الهـــوى لى تُرْجَعاناً يُعــبُّرُ عن خَفِيَّاتِ الغرامِ فَاقْنَعُ بِالإِشَارَةِ من حبيبي فما فيـــه تَحَلُّ للـكلامِ

ولى :

قد هَوَّل الواعـظُ في درسه أَمْرَ الورى في مَوْقفِ الحَشْرِ (٢) وهُو إذا حقَّقتَ الْفَيْتَة كنايةً عن مَضَضِ الْهَجْرِ (٢)

数 换 数

<sup>(</sup>۱) نی ب : « وله »، والمثبت نی : 1 ، ج- (۲) ی 1 : « قد هطل الواعظ » والمثبت یی:ب،ج-

 <sup>(</sup>٣) ثي ا : ﴿ مَنْ مَضْمَ الْهَجِرِ ﴾ ، والثابث في : ب ، ج .

البَّاسِّ لِيَّامِيْنَ في لطانِف<u> لط</u>ِفاءِ اليمن



#### الباب المنامس فر لطائف لطفاء اليمن

حِلْيةُ الأرض ونقشُ فَصِّ الأماني ، الواصلون في الرَّوْع خُطومَهم بَكلَّ رقيقِ الشَّفْرَ أَيْنَ يَمَانِي .

ما منهم إلَّا كتب المُسْنَد (١) ، وحدَّث عن العَلْياء وأسْنَد.

وإذا طاول المدى جيادُ الشَّمر في المَيْدان ، مَسحُوا منه بغُرَّة أَ بْلَقَ لِيس له في حَوْمة السَّبْق من مُدان .

وخصوصا أُمَّـمُهُم الذين اعْتَلَى بهم بيتُ الإسلام ومَنار ، وكاد (٢) يُضِيُّ بهم ولو لم تُمْسَسُه نار .

طالُوا بُسُوقًا، وأَحْرِزُوا الحَدَّ مُطَّرِداً مَنْسُوقًا.

وهم من منذكان عليهم احتواؤه ، تُنوسِيتْ بهم أقياله وأذواؤه .

李安华

 <sup>(</sup>۲) ق 1: و وكان ، والثبت ق : ب ، ج .
 (۲) ق 1: و وكان ، والثبت ق : ب ، ج .

<sup>(</sup>١) المسند : المط المعروف .

# ذكر بني القاسم الأُمَّة

دعاةُ هذا الإقليم ورُعانه ، الذين حفظوه بعَوْن الله من نَـكَباته ورَوْعاته . وهم الحسن ، والحسين ، ومحمد ، وأحمد ، وإسماعيل ، الإخوة البدور ، الذين أقرَّوا العيونَ وشرَحوا الصَّدور .

الراسخون عُلوماً ، الباذِخون حُلوماً .

سَمُوْ اللّه مسلم اللّه وهم صِبْية وسادُوا وجادُوا وهم في اللهود (١)
و نالُوا بجدّهم جَسدَهم في رَوضة الرّسالة ، وتهدّات أغصائهم على نَبْعة البّسالة .
وقد سخّر الله هم الفصاحة حتى انقادت في أعِنْهِم ، ووهبهم البراعة حتى عُرفت في أجنّهم .

\* \* \*

فأكبرهم :

<sup>(</sup>١) ق 1 : « سعوا للمعالى ۽ ۽ والمثبت ني : ب ، ح . (٣) ق ب : • دعا للجــــدود ۽ ، والمثبت في : ١ ، ج . (٣) في 1 : « تبجيعت ۽ ، والمثبت في : ب ، ج .

### 195

## الحسن \*

الحَسَن الرَّوِيَّة والرُّوَا ، الذي وسِم جودُه عامَّة الورَى .
فاستماروا في مدحِه الزَّهْر من لَفَظه والبُرْد من صَنْعائِه ، متخيِّرين المسكَ من
ثنائِه ، وعَرَّفَ القَولِ من دعائه .

لئن حاز جُوداً لا تفارقه يَدْ فقد حاز شُكراً لا يُفارقه فَمُ وهو الذي مَهْد البلاد، وأحْكُم أمرَ (١) الطَّارِف في مجدِهم والتّلاد، وأحْكُم أمرَ (١) الطَّارِف في مجدِهم والتّلاد، بجدِّ لو تعرَّف إليه الجادُ لنطق مُسْكلِمًا (٢) ، أو تظمَّ إليه النهارُ من الليل لم يدَع شيئًا مُظلِمًا .

وفضل استعدَّ له واعْتدَ (٢) ، ورَّ أَي امتدَّ به ساعِدُه واشْتدَّ . يَهُزُّ للمدح عِطْفا ، وينسابُ مع الماء رقَّةً ولُطْفا .

ومع هذا فهو في الحرب الليثُ الْهَصُور ، والشَّجاعُ الكُرَّار فلا يُحُوم حولَهَ النَّراخِي والتَّصُور -

<sup>(\*)</sup> السيد حسن بن الإمام القاسم بن عمله بن على الحسني الزيدي .

من ملوك البين ، وهو الذي فتحيا ، وأخذها من الأتراك .

وكان صاحب شجاعة ، وسياسة ، وتدبير عظيم .

واختط مدينة عظيمة بجبل ضوران .

توقى سنة أثمان وأربعين وألف ، وكانت مدة إمارته بعد خروجه من صنعاء خسة عشر عاما ، ودفن بضوران إلى جانب مسجده .

خلاصة الأثر ٢/٣٩، ٤٠.

<sup>(</sup>١) ف ١: ﴿ الأمر ؛ ، والمثبت في : ب ، ح . (٢) ف ١: ﴿ تَكُلُّمَا ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج.

<sup>(</sup>٣) ني : « وأعد » ، والثبت في : ب ، ج ·

إذا مضَتْ في الأعداء بَواترُه ، تقدَّمَتُها في الظَّفَرَ بَوادِرُه . أنْهضه اللهُ بطاعتِه ، وزاد في قُوَّتِه واسْتطاعتِه .

فاسْتخلص البَيَن من قوم فِتكُوا فيه وعاثُوا ، وطَغَوا على أهلِه حتى اسْتغاثُوا من شَرِّهم فلم يُغاثُوا .

وَقَبَضَ عَلَى أُنَاسٍ كَانُوا مُنَّن تُوغَّـل فِي حَرَّبِه ، ثَمَ أَطْلَقْهِم مُحْتَسِبًا بِالعَفُو عَنْهِمَ عند ربّه .

> وذلك بعد حروب كاد يعلَق نشَرٌها ذِمامُه ، ويُرْشَق إليه منها حِمامُه . حتى اسْتقام له الأمَّر ، وخَمد ذلك آلجُسر .

وتمَّ له من الْمراد ما اقترحه ، ومِن إلزَّ ناد ما اقتدحه .

فتميَّدتْ له أُخْيَافُ (1) الهِيمَ ، وخضَعت له عَوالي القِمَم .

فقام الناسُ إلى مُشايعتِهِ ، والنُّنَّفَيُّو ً بظلٌّ مُتابعته .

فعاملَهم أحسنَ مُعاملة ، وأعطاهم نُحاملةٌ عِوَض مُجامَلة .

ولَّا بان هُدوُّه ، وبان حاسدُه وعَدُوُّه .

عمدَ إلى الجبل السمى بضُوران (٢٠) ، فاختطَّ به مدينةً أبدَعها مَساكِنا وأوطاناً ، ودَبَّها رياضاً وغِيطانا .

واتخذ بها مساجدً يتقرَّب بها الْمُتقرَّب، ورباطات يأْوِي إلى ساحتيها الْمُتفرِّب. فوقعت في ذلك الموضع موقع العرُّوس من مُنَصَّتِها ، واقتطعت من الأفُق

 <sup>(</sup>١) في ١ : « أطياف » ، والمثنيث في : ب،ج.
 والأخياف : المختلفون .

السَّامِي (١) بمقدار حِصِّمِا .

وله غيرُها مَمَّا يَدلُ على رأْيهِ الصائب، وقوةِ فَكُره التي يفُلُلُ به جيشَ المَصائب،

وكل ذلك يشهد له بأنه أخَــذ الأمرَ بزِمامِه ، ونادَاه الصوابُ من خلفِه كما ناداه من أمامــه .

وبالجملة فهو حظُّ الزمن، والمللِك الذي تمَّ به يُمْنُ الْمَنَ.

장 참산

<sup>(</sup>١) ني ١ : ﴿ الشابي ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج .

### 198

وأما أخوه :

## الحسين\*

فهو صِنْوُه في الإخا ، وعَدِيله في الشُّدَّة والرَّخا .

كوكبُ رياستِه الزَّهْرا ، التي جَمَّل بها أولادَه الزَّهرا ، وأطْلَع في سماءِ سنائيها ، ورياض عَلائها ، زُهْراً مُضيئةً وزَهْرا .

شموسُ السُّعادة مِن وجهِه مُشرِقة ، وعيونُ طوارقِ الغِيرَ عنه مُطرِقة .

وكان له لفظ نشر به من الوشي الصَّنعائي حُللاً وأبرادًا، وخَطَّ أهْدَى للشمسِ من ضيائيه إشراقاً وَرَادا (١).

وآثار أقلامُه لوانحُ بَوادِي، لم يتنَحْنَحُ بمثلها شادٍ بمفازةٍ أو حَادٍ بِوَادِي.

※ 茶 茶

فمن شعره قولُه في الغزل<sup>(٢)</sup> :

مولاى جُدُ بوصالِ صَبِّ مُدْنَفَي وتَلافِه قبـــل التَّلافِ بَمُوْقفِ وارحمْ فُدِيتَ قتبلَ سيفٍ مُرْهَفِي من مُقلَتْبِكَ طعين قَدَّ مُرْهَف

(\*) الحسين بن الإمام الفاسم بن محمد بن على الحسى ، الزيدى .

أخذ عن والده الإمام المصور القامم، ولازمه حتى برع وترعرع ، وأخذ عن الإمام العلامة لطف الله ابن محسد بن الفياث المطفرى ، وعن عبد الله المهلا ، جسد القاضى الحسين المهلا ، ولتى كثيرا من شيوخ عصره .

وله مؤلفات ، منها : « غاية السول في علم الأصول » ، و « شرح هداية العقول » . كان عالما محققا ، يكتب الحط الحسن .

توفى سنة خسين وألف ، بمدينة ضار ، وبها دنن .

عديقة الأفراح ٨ ، خلاصة الأثر ٢/٤٠١ ، ١٠٥٠

(١) رأد الضحى: ارتفاعه . القاموس ( ر أ د ) ، وسهل الهنزة للسجم .
 (٢) القصيدة ف : حديقة الأفراح ٨ ، ٩ ، خلاصة الأثر ٢/٤٠١ ، ١٠٥ .

فَامْنُنْ مُحَقِّبِكَ يَاحِبِيبُ بِزُوْرَة أعَلْتَ أَن الصَّـــــدُّ أَتْلُف مُهجتي عِمِاً لعطْفُكُ كَيْفُ رُرِّنْحَ وَانْثَنَى أنا عبدُك اللَّهُوفُ فارْثُ لذِلِّتِي عرَّ فَتني بهُواك مُم هِرْتني يا مُهجِتي ذُوبي ويارُوحِي اذْهبي هل من مُعين لي على طول البُكا أو راحيي أو ناصِري أو مُنْصِفِي (١) واليك عاذِلُ عن مَلاســـة مُغْرَم حاشاي أن أَسْلُو وأنْسَى عهدَ مَن قُل ما تشاد فإنني ياعب اذلي اعْطِفِ على قلبِ سابْتَ فَوَّادَهُ واسْتُبْقِ منه بالنَّبِيُّ الْأَشْرِفِ (١)

يُحْيِي بِهِ القلبَ القَريحَ فيشْتَفِي (١) والصدُّ للعشَّاقِ أعظمُ مُتَّلِفٍ (٢) مُتِـــاْوِّداً وعلى لم يتعطُّف وارْفُق فَدَيْتُك بِي لطُولِ تلَهِفِي (٢) يالْيتني بهواك لم أتعرُّف من صَدِّه عنِّي ويا عينُ اذْرِفي لا يَرْعُوِي عن ما يرومُ ولا يَفَى أَحْبَبُتُهُ إِنِّي أَنَا الْخِـــِلُّ الْوَتِي لاأنسى لاأنثني عن مُتلفي أنا عبدُ، لا أكتني على مالكي والعبد دعن مُلاكِه لا يكتني 

<sup>(</sup>١) في حديقة الأنواح : ﴿ وَامْنَ . . . وَيَشْنَى ﴾ ، وفي أ : ﴿ القلبِ الجربِحِ ﴾ ، والثبت في:ب،ج. والحديقة ، والخلاصة .

 <sup>(</sup>٢) صدر البيت في حديقة الأفراح: « مولاي إن الصد أثلث مهجتي » . (٣) في حديقة الأفراح:

<sup>«</sup> يطول تلهني » . (٤) في حديقة الأفراح : « أو راحم أو ناصر أو منصف » . (\*) في حديقة الأفراح: « ناسى جوى و نوى وطول تأسف » .
 (٦) في حديقة الأفراح:

د اعطف على صب أذبت فؤاده ◄ .

#### 190

# الإمام محمد بن القاسم \*

الذي قام بالإمامة (١) ، وتتوَّج بتلك العِمامة .

وألزمتُ له الناسُ هذا التَّنْويه ، ولم يُحْجِم نفسَه في هذا الأمر عمَّا تنويه . فأصبح وهو مجتمعُ الكلمة في اليَمن كلِّها ، القائم بأعْباء الأمور دِقَها وجِلَّها . تكفَّلتُ بِنِنَى الرَّاجِين مَناتُحُهُ ، وأَحْصِيت السيَّارةُ ولم تُحُصَ مدائحُهُ .

وكان له قوةُ حَدْسٍ تـكاد ترُدُّ (٢) النارَ إلى الزَّنْد ، وحسنُ سياسةٍ 'تَثْنِي الناسُ عليها ثناء النسيم على الرَّنْدُ (٣) .

ولمَّا دَعاه الدَّاعِي الذي لا بُدَّ عن إجابته ، ورماه قوسُ القضاء بالسهم الذي لا تحييد عن إصابته .

تقسّمت السكلمة المُجتَمَعة بين أحمد وإسماعيل الأخوين ، ومحمد ابن أخيهما الحسن (١) المتقدم آيفاً فتفرّق القوم فركا ، وسلسكُوا من التشعّب طُرَقا ، والحسن وجرت بينهم حروب (٥) للظّهور قاصِمة ، ولِعُرَى الخرْم فاصِمة ، وجرت بينهم حروب (٥) للظّهور قاصِمة ، ولِعُرَى الخرْم فاصِمة . حتى ضافت الممن بأهلها ذَرْعا ، وخامَرتْها النوائبُ أصلاً وفَرْعا .

<sup>(\*)</sup> الإمام محمد المؤيد بالله ابن الإمام القاسم بن محمد بن على الحسنى الهينى .
كان إماما جليلا ، مفننا في كثير من العلوم ، قائما بأعباء الامامة .
اجتمعت كلة الهين إليه ، وأخرج الأتراك بأسرهم ، وقام بنصرته إخوته .
مكث في الإمامة تحو صبع وعشرين سنة .

وتوفى سنة أربع وخسين وألف ، فى شهارة ، ودفن بها عند قبر والده . خلاصة الأثر ١٢٢/٤ ، ١٢٣ .

<sup>(</sup>١) ق : ﴿ بِهِ الْإِمَامَةِ ﴾ ، والشبت في : ب ، ج .

<sup>(</sup>٣) ق 1 : ﴿ ترى ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج . ﴿ ﴿ ﴾ الرند : شجر طيب الرائحة .

 <sup>(</sup>٤) ذكر المحيى أمر هذه الفتنة ، في خلاصة الأثر ١٢٢/٤ ، ١٢٣ فى آخر توجمة محمد بن القاسم ،
 المتقدم ذكره . (٥) في ب: « صروف » ، والمثبت في : ١ ، ح .

وإسماعيلُ محتسب في دَفْع <sup>(۱)</sup> تلك الغُمَّـة ، مُتوكِّل على الله في تَلافِي <sup>(۱)</sup> أمرِ الأُمَّة.

وهو عالم أن القلوب معه ، والكلمة عليه مجتبعة .
وأن الإمامة تشعى له باتفاق ، وتتجاذبه أطرافها من بين تلك الرّفاق .
حتى صار علمه بقينا ، واستسلم له القوم قائلين : نحن من شيعتك مابقينا .
عاماً منهم أنَّ ماهم فيه أمر مخظور ، تقدَّم فيه بتسويل الأنفس حَد يُحَذور .
فأصبح في تلك الدائرة قُطبا وهم فَلَك ، وناداه الدهر أن لم تكن لهم الإمامة فَلك.
فأصبح في تلك الدائرة قُطبا وهم فَلَك ، وناداه الدهر أن لم تكن لهم الإمامة فَلك.
واطمأنَّت به الولاية حظا ، وأدارت كيف شاءت في الرفاهية خَلظاً .

杂 杂 杂

وإسماعيــل (٢) هذا هو الإمام اللُجَلِّى ، يقتدى به اللُصَلِّى وغيرُه فى مَيْدان السِّباق ، وإذا جرى ذكره فى البراعة استخدمها له القول بالنُوجب بنَوْعي المُطابقة والطَّباق.

ولئن كان من بين أخوته الأقلَّ الأصغر ، فيفْديه العالَم الأكثر من أصغرِ العالم والأكبر .

<sup>(</sup>١) ساتط من : ١، وهو في : ٢٥ج.

<sup>(</sup>٣) الإمام إسماعيل بن القاسم بن محمد بن على الحسني الزيدي. .

ولد سنة تسم عشرة بعد ألالف.

وجد بالاشتفال في العلوم الصرعية والآلية ، وأخذ على كثير من علماء الشافعية والزيدية .

تولى أمر اليمن بعد وفاة أخيه محمد المؤيد ، وخلع أخيه الإمام أحمد ، سنة خس وخسين وألف ، وسار في الناس سيرة حسنة ، وعظمت حرمته ، ورهبت سطونه ، ودانت له الأقاليم.

توفى سنة سبع وأنمانين وألف . خلاصة الأثر ٢١١/١ ، ٢١٤ .

فهو أصل نالت به قبائلُه من الشرف الأرب ، كما أن إسماعيل أصل تفرّعت منه قبائلُ العرب .

مَدّ إلى جَرّ الْمَجَرَّة باعا ، واتَّخذ له فوق الأَّثير منازلًا ورباعاً .

لم يدُر على مثله ليناد نطاق ، ولم ير الدهر ُ نظيرَه ولو شمَّر عن ساقِه ما أطاق .

تها به النفوس إذا رمقته أبصارُها ، وتلجأ إليه الرياح إذا أرهقها إعصارُها .

قلو دعا السهم في الهواء لرجع من ساعيّه ، أو نادي الدهر الأبي لما أمكنه التخلُفُ

يسافر رأيُه وهو دَانِ غيرُ نازح ، ويمضى تدبيرُه وهو ثاوِ غيرُ بارح . وهو فى العِلم فَرَّدٌ لم يختلف فيه اثنان ، وجامِعيَّةُ فنونِ <sup>(١)</sup> ذاتُ أصول وأفنان .

\* \* \*

وله شعر كَقَدْره فوق أن 'يقال جليل ، وكثيرُ المدح في جَنْب مَعاليه قليل . كما قال القائل :

كَلامُ الإمامِ إمامُ الكلام وفُوه يفُوه بحُرِ النَّظامِ (١) مِزاجُ مَعانيه في نَظْمها مِزاجُ اللَّهامِ عاء الغَمامِ

赤森 柴

فن شعره قوله ، من قصيدة أولها (٣) :

في اللهجة أضحى معهدُهُ فاذاً في الغَيْبة تشهدُهُ فَتَالَ الصَّبُوةِ أَعْبَدُهُ فَتَالَ الصَّبُوةِ أَعْبَدُهُ معسولُ التَّغَدر مُفلَّجُه عَسَّال القَدِّ مُعربِدُهُ معسولُ التَّغدر مُفلَّجُه عَسَّال القَدِّ مُعربِدُهُ وواتى بالزَّورةِ موعده وواتى بالزَّورةِ موعده موعده معسول

<sup>(</sup>١) في ب : « فنونه » ، والمثبت في : ١ ، ح . ( ٧ ) في ب : «بحسن النطام» ، والمثبت في: ١،ج.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في خلاصة الأثر ١ /١٣١٤ .

# وسرَى كالبــــدرِ فسُرَّ بِهِ مسلوبُ كَرَّى لا يرقُدُهُ

茶等幣

وكتب إلى القاضي ممد بن إبراهيم السَّحُولِيِّ (١):

وتجافُّوا عن كثيب هأثم القلب مُولَّةُ مستهام عذَّ بنه أ من غزالِ الرَّملِ مُقلَّهُ ذُو قُوامٍ مشـلُ عَصن الْمَانِ قد حُدًّ برَّمْلَهُ (٢) ونُحَيًّا أَوْرَثُ الْأَذُ عَجُمَ والْأَقَارَ خَجْلَهُ عَبْسِلةُ الساقِ رَداحٌ دُونَهَا في الْحُسن عَبِلَهُ (٣) غادة عادتُها للصَّابُّ أن تُكثر مَطْلَةً حرَّمتْ من وصليه ما خالقُ الخلق أحَلَلُهُ وأحلَّتْ قُتْـــــلَهُ وَالَّهُ لَهُ قَــــد حرَّم قَتْلَهُ ياتُرَى في أَيِّ يوم يصل المحبوبُ حَبْلَهُ وبه في طِيبِ عيشِ يجْمَعُ الرحمٰنُ مُثَمِّــــــــلَّهُ وترى العاذلَ في مِ تاركاً في الحبِّ عَذْلَهُ (١) ويعــــودُ الصبُّ المعْ لَهُودِ من دون تَعِلَّهُ (٥)

<sup>(</sup>١) هذه المقدمة كلها ساقطة من : ج ، وهي ق : ا ، ب ، وتأتى ترجمة السحولي برقم ٢٣٣ . والسحولي : نسبة إلى سحول ، نفتح السين وضم الحساء : قرية باليمن ، اللباب ١/٥٣٤ ، وانظر المصباح المنبر ( س ح ل ) .

وذكر ياقوت أن سحول ، بضم السبن والحاء ، وقال إنها قبيلة من اليمن . معجم البلدان ٣/٠٥ . والقصيدة في خلاصة الأثر ٤١٣/١ ، ٤١٤ ، وفي الخلاصة أن هذه القصيدة للسحولي ، وهو خطأ يوضعه ما في القصيدة من إشارة إلى تجل إبراهيم ، في البيت الرابع والعشرين .

 <sup>(</sup>٣) في الحلاصة : و قد حل برمله » .
 (٣) الرداح : الثقيلة الأوراك .

 <sup>(</sup>٤) ق الخلاصة : « ويرى العاذل » .
 (٥) ق الخلاصة : « من غير تعله » .

ولهم في القلب وُدُّ لا يرُوم النسبيرُ اَقْلَهُ غـــيرَ أن الدهرَ أَبْقَى منهم يبْلُهُ عَقْلَهُ (١) صيَّر التشهيرُ في وصَّ لمهمُ المطلوبَ غَفْلَهُ (٢) سَدَّ دُونَ الضَّاحِك السَّ عد طريقاً منه سَهُلَهُ (<sup>(1)</sup> فتناسَوْا عهد صَبِ ذاهلِ اللَّبِّ مُدَلَّهُ (١) وُدِّ منهم مُضْمَحِ لَهُ شيْخَه بدر الأهِلَّهُ (٥) عَـــلَّه يشكو إليه سَطُوةَ الدهر وفعلَهُ (١) ين محودُ الجبـــأَهُ أعظمُ الأخيال قِيلاً أكرمُ الأحرار خُلَّهُ (٧) أحسنُ الناسُ حَيْضًالًا قاربُ الْأكياسُ مِثلًه (١) وهـــو للطالب عِلْمًا علَمُ زامٍ وقِبْــلَةً زَ خصالَ الفضل جُمْلَةُ 

فهمُ قومٌ سُراةٌ أَرْيَحَيُّونَ أَجِــلَّهُ وجَفُوه فرسومُ الْ فمتى في الدهر تَنْلُقَى نَجُلُ إبراهيم عِزْ الدِّ ياجمالَ الدِّين مَن حا هاك نظماً من مُعِبِّ

### (١) في الخلاصة :

## غيرَ أَنَّ الدهرَ أَبْدَى منهمُ للصَّبِّ عَفْلَةً

<sup>(</sup>٢) هذا البيت لم يرد في خلاسة الأثر . (٣) ق الملاصة : « الضاحك الثغر » .

 <sup>(</sup>٤) في أ : ﴿ ذَاهُبِ اللَّهِ ﴾ ، والمثبت في: ب ، ج ، والخلاصة .
 (٥) في أ خطأ : ﴿ بدر الأهلة بدر الأهلة » ، وفي الخلاصة : « شبخنا بدر الأهلَّة » ، والمثبت في : ب ، ج .

 <sup>(</sup>٦) في خلاصة الأثر : « علنا تشكو » . (٧) في الأسول: « أكرم الأسرار خله » ، والمثبت في الخلاصة ، وفيهــا : « أعظم الأخيار نيلا » . ( ٨ ) في ب : « قرى ُ الأكباس مشله » ، وقى ج : « قارنَ الأكباس مثله » ، وق الخلاصة : « لم نرى في الباس مثله » ، والمثبت في : 1 .

أَوْجَدَةُ فَكُوةٌ قد كُرَّرَتُهَا أَيُّ شُمُّلَةً (١) يُوْجَدِهِ منك قبدولًا ليظام جاء قبدلة مسيلاً من دُونِهِ سِنْ راً عن العيب وكلة (١) مُسيلاً من دُونِهِ سِنْ راً عن العيب وكلة (١) دُمْتَ في أَرْغَدِ عيش راقياً أغد كي تَعلَّهُ مُعَلَّهُ مُعَلَّهُ مَا فَيْ الْمُعَدِي عيش راقياً أغد كي تَعلَّهُ مُعلَّهُ مُعَلَّهُ مُعَلِّهُ مِنْ مُعَلِّهُ مُعَلّمُ مُعَلِّهُ مُعَلِّهُ مُعَلِّهُ مُعَلِّهُ مُعَلِّهُ مُعَلِّهُ مُعَلِّهُ مُعَلَّهُ مُعَلِّهُ مُعَلِّهُ مُعَلِّهُ مُعَلِّهُ مُعَلِّهُ مُعَلِّهُ مُعَلِّهُ مُعَلِّهُ مُعَلِّهُ مُعَلَّهُ مُعَلِّهُ مُعَلِّهُ مُعَلِّهُ مُعَلِّهُ مِلْ مُعَلّمُ اللّهُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ مُعَلّمُ عَلَيْهِ مُعَلّمٌ مُعَلّمٌ مُن وَعَلّمُ مُن مُن العَبْدِيقِ مُعَلّمٌ مُعَلّمٌ مُعَلّمٌ مُعَلّمٌ مُن المُعَلّمُ عَلَهُ مُعَلّمٌ مُعَلّمُ مُعَلّمٌ مُعَلّمٌ مُعَلّمٌ مُعَلّمٌ مُعَلّمٌ مُعَلّمٌ مُعَلّمٌ مُعِلّمٌ مُعَلّمٌ مُعَلّمٌ مُعِلّمٌ مُعَلّمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعِلّمٌ مُعْلِمٌ عَلَمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مُ

杂谷杂

## فأجابه بقوله (٢):

سامحُوا المملوكَ لِلهُ واصفَحُوا عن كلِّ زَلَهُ عَنُو كُمْ عنَّا دوالا نافع من كلِّ عِسلَهُ (١) والرِّضَا منكم زُلاكُ ناقِع من كلِ عُلَهُ (١) وولاكم لى أمان ببراهيبين الأدلَّهُ (٥) حَبُّكم شَرْعِي ودِيني وهو عندى خسيرُ مِلَهُ وهب حَبْكُم شَرْعِي ودِينِي وهو عندى خسيرُ مِلَهُ وهب حَبْلَهُ وَلَيْ وَدِينِي وسوادَ القلب حَسلَهُ والقيل حَسلَهُ والقيل عَلَيْ والله الله وصلة (٧) مَدَنيُّ العيشِ إذا القلْ بِ مُن مشلِق وله والحُدُ بِ بعورٌ وأهيلةً والله والحدُ بي بدورٌ وأهيلةً وأنه لو رآه البساء وللحدُ بي بدورٌ وأهيلةً (١) فو رآه البساء وللحدُ بي بدورٌ وأهيلةً (١) فو رآه البساء وللحدُ بي بي بن مشالِق والمُحدُ بي بدورٌ وأهيلةً (١) فو رآه البساء وللحدُ بي بن مؤرّه وأحدة (١) فو ركلة (١) فو ركلة (١)

 <sup>(</sup>۱) في خلاصة الأثر : « كدرتها أي شغله » .
 (۲) الكلة : الستر الرقيق .

<sup>(</sup>٣) هذا الجواب في خلاصة الأثر ١/٤١٤ - ٤١٦ . (٤) في خلاصة الأثرا: «مبرد من كل غله» .

 <sup>(</sup>a) في الغلاصة : « ودكم عندى أمان » .
 (٦) في خلاصة الأثر : « خلق كرم » .

<sup>(</sup>٧) سقط هذا البيت والذي يليه من الخلاصة . وكذا جاء هذا البيت في الأسول .

 <sup>(</sup>A) في خلاصة الأثر: «مقاما وأجله» . (٩) في ب ، ج : «قبة تزعى» ، والمثبت في: ١، والخلاصة.

ورآه الخسنُ قد حا زَ بديعَ الحسن كُلَّهُ (١) فُوَحَى فِي الْحَدُّ خُوفَ الْ عِينَ حَصَّلْتُكُ بِاللهُ (٢) يَالْقُومِي فِي كَثِيرِ الْ حُسُنِ حَظِّي مَا أُقلَّهُ \* يارسولي قُل له بالله ب إن أحسنت قُلُ لَهُ كَيْ يُقضى الصَّبُّ عُمْراً فعسله ولعلَّه (١) إِنْ يَكُنْ لَا يَرْ تَجِي الْوَ ؛ لَى مِنْ الوصل فَطَلَّهُ \* وعلى الحسن زكاة ورَدتُ فيهـــا أدلَّهُ (١) وهُو مسكينٌ فمنعُ الصَّ رُفِ فيـــه مَن أحَلَّهُ لستُ أَشَكُو الجُوْرَ إِلَّا للأجــلَّ ابنِ الأجلَّهُ مَن له كَثْرةُ أَوْصَا الله عَلَى من غير علَّهُ (٥) من رقَى في الجِــدِ والفَيْخُ رَ إِلَى أَعْــــــلَى مُحلَّهُ ونَضَا مُنصُــلَ عَزْمِ مُرْهَفَ الحَــلَّ وسَلَّهُ ما أحـــلَ اللهُ شخصًا في الْعُلَى حيث أحَلَّهُ ياسليلَ العِـــــرُّ يامَن رَدَّ عادِيه اللَّدلَّةُ (١٠)

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا البيت والذي يليه في الغلاسة .

<sup>(</sup>٢) وحي الكتاب : كتبه ، ووحي إليه : كلمه سرا أوكلمه يما يخفيه .

<sup>(</sup>٣) في : ب ، ج د كم يقضي » ، والمثبت في : ١ ، والخلاصة .

 <sup>(</sup>٤) في الخلاصة : «فيها الأدله» . (٥) في الأسول: «كثرت أوصاف» ، والمثبت في خلاصة الأثر..

<sup>(</sup>٦) في خلاسة الأثر :

ياسليلَ العِزُّ يامَن الأعادِيه المـــذَلَّةُ

طال تقصيراً ولكن سائحـوا للملوك يلهُ

وصّـل الماوك وصل منكم أغــلى عله وكســـاهُ بُرْدَ غرِ زانَه بين الأخِـلَهُ عِقْدُ نَظْمَ خِلْتُهُ وَرُ دَأً كَسِاهُ الصبحُ طَلَّهُ أو هـــو الدُّرُّ تهادا ﴿ الغــواني للأ كِلَّهُ بل هو الفضلُ أدام الله هُ للعــــالَم ظِلَّهُ \* فیہ۔ اعزاز لقدری ولنظمی فیہ۔ ذلّه فَاقْبِلُوا مِــــنِّي جَوَابًا جَاءً فِي ضَعَفُ وَقَلَّهُ \*

قوله (٢٠) : « لله » بحذف الألف بعـــد اللام ، لغة ، على مانقله الإسْنَوِيّ حكاية عن ابن الصَّلاح عن الزَّجَّاجِيِّ ، فلا لحنَ فيه ، كما قال البَّيْضاويُّ .

وفي « التيسير » أنه لغــة جائزة في الوقف دون الوصل ، والأفصح إثباتُها وإن تُملُّح به المولَّدُون في أشعارهم كثيراً ، كقوله :

أيها المستبيحُ قُتْلِي خَفِ اللهُ وَانْهَ عَيْنَيْكُ لَلدُّمَا مُستَجِلَّهُ \*

ومن شعر الإمام قوله (٣) :

وشادن أُجْرَى دموعِي دَمَّا سَفْعًا عَلَى الْخَدُّيْنِ لَا يَرْقَا (١)

<sup>(</sup>١) الأشلة : جم الشليل ، وهو غلالة تلبس تحت الدرع .

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله ﴿ مستحلة ﴾ الآئى ساقط من : ب ، وهو في : 1 ، ج .

<sup>(</sup>٣) البيتان في خلاصة الأثر ١ /١٦ ٤ . (٤) يرقا : من رقأ الدمع ، إذا انقطم ـ

أَخَافُ مُسُودً عِلَمْ الزَّرْقَا مِلْ مُسُودً عِلَمْ الزَّرْقَا

وقوله :

بإشادِناً قد فاق في حُسْنِه وعَزَّ عن شِبْهِ وأَمْثالِ اللهِ اللهِ عَلَى عَنْهِ وأَمْثالِ اللهِ اللهِ اللهِ على الهِ على اللهِ على اللهِ على الهِ

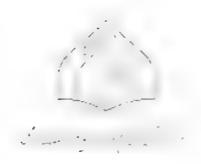

#### 197

### والده السيدعلي\*

هو تورُّد في خدُّ الدهر ، وبشُر ۖ في وجه الزَّهر .

له عيونُ آثار أزْهَى من اللهدود إذا اعْتراها الخجَل ، ومحاسنُ أشعار تستوقفُ صاحبَ الْمُومِّ وهو في غاية العجَل.

وهناك اللطائف مأمونة من النظائر والأشباه ، لا يعمارِض في قيامها بجوامِعها النظر والاشتباه.

إلى ألفاظ كأنها لآلئ في دَرْج ، أو كواكبُ في بُرْج . ومعان كأنها راح في زجاج ، أو رُوح في جسم معتدل له المزاج .

\* \* \*

فَن بدائمها التي تُزْرِي بالعذارَى تبرَّجتُ في الحَلْي والْحَلَّل ، إذا لاحتُ من وراء سَجْفِها تَعْبِطُها عَلَى الْحُسنَ أَقَارُ ٱلۡـَكِكَالَ.

قوله من قصيدة يمدح بها أخاه الحسن (١):

<sup>(\*)</sup> السيد على بن إسماعيل بن المقاسم بن محمد بن على الحسني الزيدي .

ولد سنة خمين وألف .

قرأ واشتفل على عدد من الأعيات ۽ ولازم حضرة والده الني كانت محط الرحال -

حج سنة سبعين وألم ، وقلده والده أعمال بلاد ضوران وما -ولهما ، ثم تولى أعمال ابن عمه السيد عمد بن الحسن بن القاسم بعد ونانه ، وحين تولى الإمامة الإمام أحمد بن الحسن ، أقره على ما كان بيده في حياة والده ، وفوض إليه جميع الأعمال اليمنية .

توفي السيد على سنة ست وتسعين وألف بتمز ، ودنن بها .

حَدَيْقَة الْأَفْرَاحِ ١٤ \_ ١٦ ، خَلَاصَة الأَثْرَ ١٤٨/٣ \_ ١٥٠ ، وذَكَرَ صَاحَبَ حَدَيْقَة الأَفْرَاحِ لَهُ لامية لم يذكرها المحمى .

<sup>(</sup>١) التصيدة في حديقــــة الأفراح ١٤ ، ١٥ ، وذكر أنه كانت إذ ذاك بصنعاء البين ، خلاصة الأثر ٣/١٤٨ ، ١٤٩ .

أَكَذَا الْمُتسِاقُ يُؤرُّقُهُ لَغريدُ الوُّرْق ويُقَلقُهُ (١) برق أشجياه تألقه وإذا ما لاحَ على إضم آهِ يَا بِرِقُ أَمَا خَرِيبَ عِن أَهِ لِلْعَوْدِ تَحَقَّقُهُ فَيْزِيلُ حِوَّى لأسيرِ هُوِّى مُضْنِّى قد طال تَشُوُّقُهُ (٢) ريمُ الهيجاء ورَبْرَبُها خ رئ النَّفر مُعتَّقَهُ مَشُوقُ القَدُّ له كَفَلْ بتشكِّي العِطْفَ مُمَنْطَقَهُ (٢) مُفْرَى بالعَذْلِ لماشقِه وبدرع الصـــبر يمزقه ياريمَ السَّفْحِ على مَ تُركى تُرْضِي الواشِي وتُصــــــــدُّقَهُ ا قلباً بهواك تعلقه رفقاً بالصبِّ فإن له في الليـــل خيالُك يطرُّقُهُ فعسى بالوصـــــــل تجودٌ ولو أو ما تَرْثَى لِشَجِ قد زا دَ بطولِ الهجرِ تحرُّقَهُ ف له نفس تأبى كرمًا يأتيب بِ النَّقْصُ وبلحقَّهُ ولِذَاكُ سَلَتْ بِتَذَكِّرِهَا لأَخِ بِالْجِـــــــــــ تَخَلُّقُهُ ۗ وعمادُ الْمَلَكِ ومَفْخَرُهُ وسَنامُ الدِّين ومَفْرقَهُ من دون عُسسالاه لرائده بُرْمجُ الجُوْزاء ومَشْرقُهُ (١)

<sup>(</sup>١) ق 1 : « تغريد الدسم » ، والمثبت ق : ب ، ج ، والحديقة ، والخلاصة .

<sup>(</sup>٢) في الحديقة : « فيرُول جوى » . ﴿ ﴿ ﴾ في النخلاصة : « يتشكي الضعف » ، وهو أولى .

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ وَأَرَادُ الصِّبِ ﴾ ، وفي الخلاصة : ﴿ وَأَرَاهِ الصَّدِّ ﴾ والنُّبُتُّ في : ١ ، ح ، والحديقة.

<sup>(</sup>٥) في حديقة الأفراح: ﴿ هَمَانَ الْجُودِ ﴾ . (٦) في حديقة الأفراح: ﴿ عَلَاهُ لُرَاتُهُمْ ﴾ ،

وق الخلاسة : « علاه لرائمه » .

اسمع مولای نظام أخ قد زاد بمدّح ك رَوْنَقُهُ وُدُّكَ قد صار يكلَّفُهُ بِمَقَالِ الشَّعْرِ ويُنْطِقُهُ (٢)

فاحفظ وُدِّى لا تُصْغ لما يُمْلِي الواشِي ويُنمِّقُهُ

وقوله ، من قصيدة أولها(٣) :

جَدًّ بي الشوقُ إلى الظُّبي اللُّهُوب رَشَأَ مُدُمِن عِبرى لم يزلُ يا أُخِلَّاىَ بهاتيـــكَ الرُّبَى أنا من قوم إذا ماغضِبُوا وبفضلِ اللهِ ربِّي لم أزلْ

فتصابيتُ به وقتَ المُشيبِ قلبيَ الْمُشتاقُ منه في وُجوب وأُصَيْحابي بذَيَّاكَ الكَثيب مُذ نَايْتُمُ قَدْ جَنَا جَنْنِي البِكْرَيْ وَفُوْادِي وَالتَّسَلِّي فِي حروب خَانِي صبرى وأَوْهَى لِجُلِّدِي ﴿ حِبُّ ذَاتِ الدَّلِّ وَالثَغُرِ الشَّنِيبِ آهِ كُمْ أَكُتُم فِي القِلْبِ الجُوي وإلي مَ الصبرُ عن لُقيا الحبيب ترجُ لي يا عاديلي كُمْ الهوى إنَّ كَمَّانَ الهوى داء القاوب (١) فاطَّرِحْ لَوْمِي فَإِنَّى مُغرَمْ وأشِع ما شئتَ عَنِّي يارقيبي أطعموا الأرماح حببات القلوب وهُ في السَّلْمِ كالماء صَّفاً الصديقِ وحمسيمٍ وقريبِ وبهم نلت من العليا نصيبي (٥) في مَرافي العِزُّ والعيش الرَّطيب

(١) البيت في حديقة الأفراح:

حِيْمُ كَالطُّود يُزَّيِّنُهُ كُرمْ كَالْبَحْو تَدَفُّقُهُ ۗ

<sup>(</sup>٢) في خلاصة الأثر : هود قد صار» . (٣) الأبيات الستة الأخيرة في حديقة الأفراح ١٦،١٥.

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأصول « ترج » لضرورة الوزن . (٥) في حديقة الأفراح : « فيهم فخرى » .

لیس لی إِلَّا اللَّمـــالِی أَرَبُ فعلی كاهلِها صار رُكوبی(۱) إن دعا داع إلى غـــير العُلَى لا تراني للأعاه من عُجيب

وله مضمنا بيت ابنِ لُوْلُوْ الذَّهَى (٢):

لولا انْهمالُ جفونِهِ بالأَذْسُـــعِ ولياليًا مرَّتْ بوادى الأَجْرَع حيثُ المَضا سكّني ومَن أَهْوَى معِي أُحْلَى وأُملِحَها فهل من مَوْجَع (٢) إن كنت مُسعِدةً الكئيبِ فرجِّعي(١) في راحَتْيْكِ وَجَمْرُهُ في أَضْلُمَى

صَبُّ يسكاد بذوبُ من حَرُّ الجُوَى وإذا تنفَّستِ الصَّبا ذكر الصَّبا آمِ على ذاك الزمــان وطيبه وليـــالياً مرَّتْ فيالِله ما أحماسة الوادى بشرق الغضا إنَّا تقاسمُنا الغَضا فغُصونُه

وله ، من قصيدة مطلعها ي:

وقد لاحت له وَهْنَا بُرُوقُ أيكثُم ما به الصَّبُّ الْمُشوقُ وهل يُخفِي الغرامَ أخو وُلوع ويسلُو عن أَهَيل الجزُّع صَبُّ طَروبُ لا يَمَلُّ ولا يُفيــــــقُ فلي قلب إلى بأنات حُزْوَى

يُؤرِّق جَفْنَهُ البرقُ الْخُفُوقُ جرى من جَفْنِ عَيْنَيَهُ الْعَقِيقُ فلستُ من الصَّبابة أستفيقُ (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصول : ﴿ فعلى كاهلي ﴾ ، والمثبت في حديقة الأفراح .

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف به ۽ في الجزء الأول ۽ صفيحة ٤٤٠ .

وكذا ذكر المستف أمه بيت واحد ببنما ذكر الأبيات في الخلاصة ٣/٩٤٩ ، ثم قال : ﴿ إِلَى أَنْ ختمها ببيتي الذهبي ، على جهة التضمين ، ، وأورد البيتين الأخيرين مستقلين .

<sup>(</sup>٣) في ب : «فهل من مرجمي» ، والمثبت في: 1 ، ج ، والخلاصة . ﴿ ٤) في ج: «بسكان|الغضا»، والمثبت في: † ، ب ، والخلاصة ، وفي ب : «مسمدة يعيثك رجمي» ، والمثبت في: 1 ، ح ، والغلاسة. (ه) بین هذا البیت والذی بعده تقدیم وتأخیر فی : ج ، والمثبت فی : 1 ، ب .

فإن سَمُوهَ مَا عند دى نسيم ﴿ رَحِيقٌ فَى رَحِيقٍ فَى رَحِيقٍ فلو ذُقْتُ الهوى وسلكُنْتُ فيه بعيْشِك هل ترى زمّني بِسَلْمِ عبود وذلك العيشُ الأَنِيقُ (٢) ويمنحني أصيحابي بوصل فهـــا قلبي أسيرٌ في هواهمُ

لمَا ضَلَّتْ إليه بكَ الطُّريقُ ويرجع بعد فُرْقتِه الرَّفيقُ وها دمعي لبَيْنِهِمُ طليقُ

وقد عارضه في هذه الأبيات جماعة من أهل البمين .

وكتب إلى والده هذه القصيدة ، يحثُّه فيها على الجهاد ، لما أُحْصِر الركبُ البمَانيُّ ، وصُدًّ عن مكَّة ، في سنة ثلاث وتُعانين وَأَلِفٍ :

ونفس كَلِّــــا جَشَأْتُ أَرَتُهُ قَرَى نَمْمَانَ مِيلًا مِن عُمَانِ (٢) وليس لها عن المُلياء ثان لهـــا ثقة بربِّ العرش حقًّا به الأقْصَى تَرَاه وهُو دان تبورًا في العُلَى أَعْلَى مكان

لَعَمْرُكُ لِيس يُدرَكُ بِالتَّوانِي ولا بالعجز غاياتُ الأمانِي في المَالَيُ وَلَطْ اللَّهُ اللَّاللَّالِ الللَّاللَّالِيلَّالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وحَزْم دونه الشُّمُ الرَّواسِي وعَزْم لم يكنْ أبدًا يُواني تَخُوضٍ إلى الْمَالَى كُلَّ هُوْل أميرَ المؤمنين وخيرَ مَلْكِ وتاج َ بني النبيُّ ومُنتَقاهم وأكرمَ مُعْتَلِ ظهرَ الحصانِ

<sup>(</sup>١) في 1 ، ورد البيت كله هكذا : «فإن سمومها عندي رحبق»، ولم يرد البيت في ج ، وهو في: ب.

<sup>(</sup>٢) سلم : جبل بسوق المدينة ، ومواضع أخرى . انظر معجم البلدان ١١٧/٣ ، ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) نمان : مواضع ، أبعــدها عن عمان واد قريب من الفرات على أرض الشام ، قريب من الرحبة ، ونعان : حصن من حصون زبيد ، وهو أيضًا : حصن في جبل وصاب باليمن من أعمـــال زبيـــد أيضًا ــ معجم البلدان ٤/٥٧٥ ، ٧٩٦ -

أَنْرُضَى أَنْ نَرَى فِي الدَّهُرِ هُونًا ۚ ويُمُنَسِع وفدُ بيت اللهِ منه ويملكه العُلوجُ ويمنعوه وأنت خليفة الرحمن فينسا ونحن ينُو البَّتُول ونَجُل طه ونحنُ به لَمَمْرُ اللهِ أَوْلَى فلا تُركب بنا ظهرَ الوُوينا وحولَكُ من بني الْمنصور أُسْدُ ومن أبناء حَيْـــــدرة كَاةُ وإنَّ لدَّيْكُ من عَــدْنانَ حَمَّا ليوثُ إن دعوتهمُ أَعْابِوا فشاورهم ولاطفهم وأحسن ولا تجعل كتابك للأعادي فأرْسِلْ نحو من ناواك جيشاً تسيرُ جيادُه في كلِّ قُطْرِ فتمــــلُو هامَ مَن نَاواكُ قَسْرِاً فإنَّ اللهُ ربَّك قد توالتُّ وعَوَّدَكُ الجيلَ بكلِّ خير

ويتْبُو رُكنه في ذَا الأوان (١) ويُضجى الخوفُ فينا كالأمان و يُصْرَف عنه ذا الوفدُ البماني وأنتَ حُسامُه في ذا الزمان وفينـــا أُنْزِلتْ آَىُ القُرانِ ونحن الشائدون به الّباني ولا تجنيح إلى ظلِّ الأمان عَلَوْا فِي الْجِدِ هَامَ الزِّ بْرِقَانَ (٢) لهم في المُكْرُمات أجـــلُّ شَان ومن قَحْطان فرسان الطُّعان بكل مميدرع رحب الجنان (٢) إليهم بالعط\_\_\_اء وباللسان سوى السيف المُهنَّدِ والسِّنان أُوائلُهُ بأرضُ الْقَيْرُوَانَ (٢) إلى الأعداء مِرْحاب المِنان وتُرْغِم بالمَواضِي كُلُّ شَان عوائدُه بعــادات حِان وقد شاهدت ذلك بالهيان

F\$

<sup>(</sup>۱) في ا : « ويتبو ركنه » ، وفي ب ، ج : « ويثبو ركنه » ، ولمل الصواب ما أثبته . وتبأ يتبو : غزا وغثم ، القاموس ( ت ب و ) .

<sup>(</sup>٢) الزيرقان : القمر . القاموس ( رُ بِ رِ نَ ) . (٣) السميدع : الشجاع .

<sup>(</sup>٤) القيروان : مدينة عظيمة بإفريقية . •مجم البلدان ٢١٢/٤ .

#### 194

## السيد الحسين بن الحسن

## ابن القاسم

من تحائف الزمان وحسناتِه ، وكأنه غُرَّة ( في جبينه أَ أُو خَالُ في وَجَنانه . ذو كال في الأدب أُحْسِرزَه ، وإبْرِيز أَدَبٍ على مِحَكُ ( الانتقاء و ٣ الانتقاد أَبْرَزَه .

#### \* \* \*

وله شعر بلغّني منه بَيْتان، هما في ديوان الإجادة مُثْبتان.

#### وهما قوله :

فى أَفْرَقِ النَّغْرِ لَكُمْ أَقَاسِي مِن عَاذَلِ بِالْمَلامِ أَفْرَقُ يلُوم جهــــلاً على حبيب أَذُوبُ في حبيب وأَفْرَقُ

 <sup>(</sup>١) ساقط من: ب، وهو في: ١، ج.
 (٢) ساقط من: ب، ج، وهو في: ١، ج.

#### 191

## السيد الحسن بن الحسين بن القاسم

هذا الحسن ، مُنشِىء القول الحسن ، ومُبدِى الفصاحة واللَّسَن . قلبُه قالَب للمعانى قابِل ، وطَلُّ فضله عند الفضلاء وَابِل . تروّت الأفكار ' بمُنهَلُ أدبِه وسَكُوبه ، وانتعشت الخواطر ' برَوْح زِقَه المُهْلَى وكُوبه .

\* \* \*

له أشعار هي في بهجة الألفاظ ورَوْنق المعاني ، راحة المُعتَّى وسَلوة المعاني . فينها ما كتبه إلى القاضي الحسين النّهَالِمُ (١) ، وأَصْحَبه رسالةً من مؤلّفاته : هل في رُبوع بجَرْعاء الحمي طَلَلُ يَحُدُّله مَن له في حَيِّه شُغُلُ وهل في رُبوع بجَرْعاء الحمي المُشِيَّه من آل ليلي وصالُ ليس ينفصلُ ياجِيرة طاب بين الناس ذكرُهم لأجلكم تعبت مابيننا الرّسُلُ (٢) فعاملونا بقدر الوُدِّ إنَّ لنها بشأنكم هِمّة دانت لها الأولُ والدّولُ (١) وما انتفاع أخي الدنيا بعز متها إذا تحوّلت الأحوالُ والدُّولُ (١) فإن تقاعَد كان العجز عابقه وإن تقاعَس أضحى غابة الأسل سيدنا الذي مُقدِّمات قياسه بديهيّة الإنتاج ، وموضوع محوله بحده الأوسط ظاهر الاندراج .

تمثيل اسْتقرائه حجة يقينيَّة ، وترتيب دلائله أشكال (١) اقترانيَّة .

<sup>(</sup>١) في : : ﴿ الْمُهْلَاطُ ﴾ ، والصواب في : ب ، ج ، وتأتى ترجمته برقم ٢١٦ .

<sup>(</sup>۲) ق ب ، ج : « بين المثلق ذكركم » ، والمثبت ق : 1 . (٣) ق 1: « الأحوال والحول » ، والمثبت ق : ب ، ج . (٤) ساقط من : 1 ، وهو في : ب ، ج .

شَرْطيَّ تُهُ الاَتَّفَاقيَّة لُزوميَّة ، وافتراضُ عَكْسِه مُسقط لُفُقِّم الجَزئيَّة . وكيف لا ، وقد أشرقت به مدارسُ العلم وشرُّفت ، وعمرت أركانُها بِمَشِيد أَفْكَارِه وما انْدرست .

فهو شرفُ الدَّين والشَّرفُ أَجْلَى حدود العلَّك ، بل خُلاصة اليقين واليقينُ أَقُوكَ أوصافِ المَلَك .

فأنهارُ علومه لا ينضب ماؤُها ولا يفيظ (١) ، الحسين بن الناصر بن عبد الحفيظ ، حفظه (٢) الله بالمُعقّبات من أمره ، وتخظه بعين العناية في سرَّه وجَهْرِه ، أهدِي إليه من السلام أكمَّة ، ومن الإكرام والإنعام أوْفَره وأعَّمه . وإنه ورَد إلى ما أنتجه طبعُه السليم ، وفكرُه المستقيم ، من فوائد ذلك الشكل الكريم .

فَمَانَى على وضع هذه الرسالة تجاراةً لسَوابق الأفاضل، ومُباراةً لسهام الُناضِل. فإن جاءت مقبولةً فذلك ما كنت أبغي، وإن عادت مَردودةً فممّاً أطّر ح وأُلْغِي.

장선

<sup>(</sup>١) فاظ يفيط: مات . (٢) في أ : ﴿ أَنَّ أَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### 199

# السيد إسماعيل بن محمد بن الحسن بن القاسم \*

غُصْن من تلك الجُّنَّة ، وخَال في تلك الوَّجْنة .

إِن عُدَّت الأَفاضل كَان أَوْلَى مَن عُقِدت عليه الْخَناصِر ، وإِن ذُكِرت الأَماجدُ كَان أَحْرَى بِأَن تَبْتَهِج بِفِطْرته العناصِر .

وهو أديب غاية في طُول الباع ، لو صوّر نفسَه لم يزدُهـا على ما فيه من كرّم الطَّباع .

#### 李泰泰

وله شعر إذا تَلاه المشغوفُ (١) تَفَقَّد قلبَه هل طار عن جسده ، وإذا سمعَه الحسُود تُمنَّى لوكان كلُّ حسَدٍ مُنضًا إلى حسَدِه .

صفَّى القولَ فيه (٢٦) ورَوَّقه ، ودعاً به القلبَ إلى الغرام وشَوَّقه .

قلو خُوطِبت به الصُّمُّ لم تحتَجُ أَذَتُهَا إلى إِذِنِ فِي اسْمَاعِهِ ، أَوِ اسْتُنْزِلِ بهِ العُصْمِ سارعت إلى التأنُّس بغرائب إلماعِه .

وها أنا أتاُو عليك منه ما يف ازِل العيونَ النُّعْس، وتشَّمْبِي لو مازَجتْ سُلافةَ لُطْفِهِ الشِّفاهُ اللُّهْس،

<sup>(\*)</sup> السيد إسماعيل بن عجد بن الحسن بن القاسم الحسني الزيدي .

كان فصيحاً بليغاً ، حسن الأدب ، نتى الطبع .

وله مؤان سماه ﴿ سمط اللاَّ ل في شعراء الآل ﴾ ، ترجم فيه لسكل من شعر من العلوية .

توفى سنة أنمان أو تسم وسبعين وألف، وكانت سنه بينالثلاثينوالأربعين ، وكانت وفاته بمذيخرة . البدر الطالع ١/٥٥١ ، وانطر حاشيته ، خلاصة الأثر ١/٤١٦ ــ ٤١٨ .

<sup>(</sup>١) في ب: ﴿ الْمُلْهُوفَ ، ، والْمُنْبِتُ في : ١ ، ج . ﴿ ٢) ساقط من : ب ، وهو في : ١ ، ج .

## فمنه قوله ، من قصيدة (١) :

أَثَرَى السَّلْبَ للقاوب الشجيَّةُ لَسُواجِي لِحَاظِهَا كَالسَّجِيَّةُ (٢) أُم رَمَّى غيرَ عامدِ أَسْهُمَ الْهُذُ بِ وَلَمْ يَدُر أَنْ قَلِي الرَّمِيَّةُ \* فعلت بِيَّ اللَّحاظُ شرَّفها اللَّهِ لهُ تعالَى ما تفعلُ المَشْرَفيةُ (٢) عرَّفْتْنِي أُسْحارَ بابلَ هارو نصبتُ لي أشرَاكَ هُدُّبِ فَهِادُّ أنا شِيعيُّهَا وبالنَّصْب جَرَّةً ملكتني عينا وقلبا وحتي الأغَرُ الأبرُ عِزّ الهدَى الهال ويهُ (٧)

تَ فيكانتُ عندي هي البابليَّهُ شافعي واحدُ من الزَّيْدِيَّةُ ﴿ ۚ ۚ اللَّهِ عِلَٰهُ ۗ ۗ ۗ ۗ نِي إِلَى أَنْ وَقَمْتُ فِي الْمَالَـكَيِّهُ مَلَـكَنْتُنَى قُولًا وَفُعَلًا وَنَيَّةُ ۗ مَا نُوَيْتُ الطُّمُوحِ لَلْغَيْرِ إِلَّا حَجَبَتْنِي الْحُواجِبُ النُّونيَّةُ ۗ وبنار الأخدُودِ ذابِ فَوْادِي من خُدودِ نَدِيَّةٍ عَنْدَمِيَّهُ أَيُّ نَارِ لَمَا اتَّفَادُ اللَّهِ عَيْرُ نَارِ عَلَى الْحَدِ النَّدِيَّةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال بِالْمِسِيا فَتُنَةً لَمُنْ اللَّهِ لَهُ وَاللَّهِ لَمُ فَعِسِيادَتْ عُشَاقُهَا قَدَرَيَّهُ لا يرَوْنِ السُّلُوانَ مَمَّا يُطْيِقُو ۚ نَ وَلَا يَدُفْعُونَ هَذِي البَّلَّيَّهُ ۗ حقَّق الجِـــُبرُ باعْتَرَالِهِم اللَّوْ مَ فراحُوا لفِمْلُهِم رافِضَّيَّهُ فهم يَفْرَقُون من كلِّ شيء أبداً في صَباحِهم والعشيَّة مثلًا يفرَق الشجاعُ إذا لا قَى إمامَ العصابةِ الحسنيَّةُ (٥) الإمامُ القَـــوَّامُ للهِ بالحقِّ بإجماعِ العِيْرةِ النبويَّةُ (١)

<sup>(</sup>١) القصيدة و خلاصة الأثر ١/٤١٧ ــ ٤١٨ . ﴿ ٢) في الحلاصة : ﴿ لسواجِي أَلَحَاظُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ق ب ، ج ، والخلاصة : « فعلت بى الألحاط » ، والمثبت ق : 1 .

<sup>(</sup>٤) يشير إني الشافعية والزيدية ، وما بينهما في التين .

 <sup>(</sup>ه) في الخلاصة : د المصابة الهاشمية » .
 (٦) في الخلاصة : د المصابة الهاشمية » .

<sup>(</sup>٧) في الغلاسة : ﴿ إِلَّ الطَّرِيقِ السَّوِّيَّةِ ﴾ .

المُفيدُ المبيد شم\_\_ل الأعادي خيرُ مَن هزَّ صارماً يوم رَوْع والذى قاد شارداتِ الْمَالَى والذُّكُّ الذي يُحلُّ من الإشْكا والجوادُ الذي يسُوق إلى العا والْمُليك الذي يُدبِّرُ أُعْمِـــا لم يزل في الأمور يَمْضِي برَ أي أحلمُ الناسِ أعلمُ الناسِ أَذْ كَا أيها الأوحدُ الذي مارأينا والذي مَن أطاع ذا العرش جازًا والذي طاب نَشْرُ ذِكْرًا مُ حِتَّى هاكما بنت ليك لَهْ يَحَبَّرُنُّهَا دُرُّها تخْجَل اليواقيتُ منه فَاقْبَلِ النَّزْرَ مِن خَطَابِي وَاعْذُرْ عَنْ خَطَابٍ جَلَّيَةً وَخَفِيَّهُ (١) إنما يحسُن النَّظامُ ويزَّكُو غيرُ خافٍ على أبي الفضل أنَّ الضَّ وابْقَ ما مالتِ الغصونُ على الرَّوْ ﴿ ضِ وَعَنَّتَ بِأَيْكُمُ الْمُورَبَّةُ ﴿ ﴿ ۖ وَابْقَ مَا مَالْتِ

بالمواضي وبالقَنـــا السَّمْهُرَيَّهُ \* وعَلَا صهوةً الجيادِ العَليَّةُ \* بالعَوالِي والهُمَّةِ العَــلَويَّةُ (١) لِ مَا يُفْحِمِ الفَحُولَ الذَّ كَيَّةُ \* فِينَ سُحْبًا مِنِ اللَّهِي عَسْجَدِيَّةُ لَ نِظامِ الشريعـــةِ الأحمديَّةُ ۗ هو أضوًا من الشموس النَّضيَّةُ \* همْ مَقَامًا وَتَحْتِدًا وطُويَةُ ا وُ فدانتُ له الرِّقابُ العَصِيَّةُ طَاب منه أَقْصَى الجهاتِ القَصِيَّـهُ ۗ مِع شُمُول سَلِيقة ماشميّة (٢) ودّرارى الكواكب العَلويَّةُ \* حين تزُّكُو العوارضُ النفسيَّهُ يْمُ تَأْبَى منه النفوسُ الأبيَّهُ

<sup>(</sup>١) في الأصول: ﴿ بَالْمَالَى وَالْهُمَةِ ﴾ ، وَالمُثْبِتُ فِي الخَلَاصَةِ .

 <sup>(</sup>٢) لم يرد هذا الميت والذي يليه في خلاصة الأثر . (٣) في خلاصة الأثر : ٩ سليقة حسنيه »

 <sup>(</sup>٤) فالغلامة: (٥) خطاب، (٥) في إ: (على الأرس وغنت، والمثبت في: ب، ج، والغلامة. وفي الخلاصة بعد هذا بيتان في الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم .

وله القصيدة التي رثى بها والده (١) ، وأخاه يحيى (٢) ، ومطلعها (٢) :

فاق كلَّ الغِيدِ في حَوَدِهُ طِفْلَهِا مَا دَبِّ فِي خُجَرِهُ صائلاً قد عزاً في نَفَرَهُ تصـــدر الأشياء عن نظره مصطفَى الرحمنِ في بَشَرِهُ قُرْبَهَ أو غـــــيرَ منتظِره مُدْهَمًا من كَفَّ مُقتدره (١) حفرةً إذْ آب من سفره غِيرَ وقت زاد في قِمَره بم\_\_\_د ما قد كان عزَّتُه تُرشِد السَّاري إلى وَطَرَهُ

أو تَراخَى عن گحِيل رناً أو تراهُ هائباً مليكاً أو تناسَى من له نظَرَ أو تحامَى رُوحَ سيدنا وأبى السِّبْطين حَيْدرة بل دَهَى مَن كان منتظِراً وسقاه كأس سطوته ما ترَى عز ً الأنام ثوَى لم يقم في قصره زمناً

<sup>(</sup>١) محد بن الحسن بن القاسم الحسني الزيدي .

ولد سنة عشر بعد الألف .

ولى صعدة وتواحيها ، وهو صفير ، فحبدت صيرته ، وقرأ في أثناء هذه المدة على مشايخ عصره ، مثل القاضي أحد بن يحيي بن حابس ، والفقيه صديق بن رسام السوادي ، ثم ولي ولايات عطمي بالعين ، واستمر أمره في عو وأزدياد من حدود سنة أربع وخمين لمل سنة تسع وسبعين .

وله مؤلفات منها ؟ و سبيل الرشاد إلى معرفة رب العباد ، وشرح و مماناة الوصول إلى علم الأصول ، لجده الإمام القاسم ، سماه ، التسهيل ، ،

توفى سنة تسم وسبعين وألف .

البدر الطالع ٢/٩٥١ ، ١٦٠ ، خلاصة الأثر ٣/٨٨٤ ـ ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) ذكر المحيق الخلاصة ٣٠/٣؛ أن يحيي اختاره الله إلىجواره بعد والده، وكان قد ناهز الأشد، ومهر في علم الطب خصوصاً . (٣) القصيدة في خلاصة الأثر ٣/٣٠٤ ، ٢٣١ ، ومطلعهما في البدر الطالع ٢/١٦٠٠ .

<sup>(</sup>٤) كأس دهاني : ملئة .

مُذْهِلاً للرَّوض عن مَطَرِهُ كان طَوْداً لا يُحرُّ كُه أَيُّ خَطْب جَدَّ في خَطَره كان بحراً طال ما الْتقط الطَّا لبُ المُحْتاجُ من دُرَرِهُ شاد رُكُن الدِّين ملتمساً لرضَى الرحمن عن صِفَرِه (١) طَلَبُ الأَخْرَى إلى كِبَرَهُ صَيْبًا يَمْلُ في سَحَـرِهُ بعمدَه يغدُّو على أثرَهُ (٢) لا ولا أفضَى إلى وَطَرهُ صَفْوَ عَيْش صِينَ عَن كَدَرِهُ ليته أخالاه من غيب بره رحم الرحمن مُصرعَه ووقاه الحرَّ من سَقَرَهُ كيف أنْسَى شمسَ مَفْخُونًا أُو أِرَى الشَّلُوانَ عَن قَمَرَهُ (٢) فَهُمَا قد أَضْرَمَا لَهُبًا في فؤادي طار من شَرَرِه وأسالًا مَدْمَعًا بَخِلْتُ أَعْيَىٰ دهــراً بمُنْهَمِره (١) غيرَ أن الصب برّ شِيمة من صَوَّب الرحمن في قدره ذاق طعمَ الصَّابِ من صَبرهُ نسألُ الرحمَن خاتمــةً برضَى الرحمن في صَدَرِهُ

وندّى كَفّيه مُنهمِراً وحوَى الدنيسا ودَيْدَنُهُ فسقَى الرحمنُ تُوبتَه وعمــــادَ الدِّينِ أَزْعَجِه لم ينلُ في العمرِ بُغيتَه لم يذُقُ في دهرِه أبداً ما أراه الدهر مطلبه لينــــالَ الأجرَ منه إذا

 <sup>(</sup>١) ف الخلاصة: ٩ من صغره ٥ .

 <sup>(</sup>٣) في خلاصة الأثر : • وأرى السلوان » .
 (٤) بعد هذا في خلاصة الأثر زيادة :

لا أَفِي يُومًا بِحَقِّهِما لو أُسلْتُ الرُّوحِ عن قطرِهِ

# ذكر آل الأمام شمس الدين بن شرف الدين بن شمس الدين أسحب اب كو كبان (١)

هؤلاء القوم شَرفهم لا يُدانيه شرّف ، ولا يُتصوّر في المُغالاة بوصْفه سَرَف . كواكبُ مجدٍ مأمونة من الطّمش ، فهم (٢) شمسُ الشّرَف وشَرَف الشمس . ويتنهم في الرّياسة نطقت بفضله السُّور ، وأرّخت أيّامَه الكتبُ والسَّير . تألّفت أجزاؤه من أوتاد البسالة وأسبابها ، وتخلّفت لمُلوَّه السبعُ السَّيَّارةُ فما ظنّك بالسَّبع المُعلَّقات وأربابها .

لا يدخلُه الزِّحافُ إلا إلى الأعداء في معارك الحرب، ولا يعترضُه التَّقْطيع إلا في عُرُوضِ الْمناوين له بالطَّمْن والضَّرْبِ ع

> ماخرَج منه إلا سيَّدٌ جَمُ الشَّيَم ، فضائله يقلُّ عندها قطراتُ الدَّيَم . أُعِيذُهم من صُروف دهرِهم ، فإنه في الكرام مُتّهم . وقد أوسعتُ لذِكْر أشعارهم تَجالا ، فخيرُ الشعرِ أَشْرِفُهُ رِجالًا .

<sup>(</sup>۱) ذكر الشوكانى ، فى البدر الطالع ١٣٣/١ – ١٣٦ مبايعة الناس لجدهم الإمامالمهدى أحمد بن يحبى ابن المرتضى الحسى ، بعد موت الإمام الناصر ، سمة ثلاث وتسعين وسبعيائة بصنعاء ، وما جرى بعد دلك من الحروب ، وانصراف الامام المهدى عن هذا الأمر فى آخر عمره ، وتفرغه للتأليف عن واده الأجل ، سنة أربعين وعمائة .

وكوكبان : حِبل قرب صنعاء . معجم البلدان ٤/٣٢٧ .

<sup>(</sup>٢) ق ا ، ج : ﴿ فَيْهُمْ ﴾ ، والمثبت ق : ب .

فنهم:

#### 4..

# السيد عبد الله بن الإمام شرف الدين بن الإمام شمس الدين السيد عبد الله بن الله أحد بن يحيى بن الله تضى "

من سادات هذه الأسرة ، المعقودة فضائلُهم أكاليل على الأميرَّة . عُرِف الكرَّم فى خِلْقته ، حين لَفَّتْه قابِلتُه فى خِرْقته . فهو باحَةُ نوالٍ ، مُباحة للشُّؤَّال ، وراحةُ جُود فى كَدِّها (١) راحةُ اللَّهْجُود (٢) . مع فضل ارْتدَّى بضاني بُرْدِه ، وأدب ارْتَوَى بصافى ورْدِه .

谷谷布

وقد وافيتُك <sup>(٣)</sup> من شعره بما ينشرح به الصدر ، ويُعرِّفك أنه كصاحبِه عالى القَدَّر .

فمنه قوله <sup>(۱)</sup> :

# ناصية الخير في يد الأدب وسِرَّه في قرائح العرب (٥)

(\*) السيد عبدالله بن شرف الدين بن شمس الدين أحمد بن يحيى بن المرتضى الحسنى .
 مولده سنة ثلاث عصرة وتسمائة وقبل سنة ثمانى عصرة وتسمائة .

يقول عنمه الشوكانى: ﴿ وَلَهُ فِي الْأَدْبِ يَدْ طُولَى ، وَشَعْرُهُ وَنُنَّى مُنْسَجِمٌ ، جَزَلَ اللَّمْظُ ، رائق المعنى . . وبينه وبيت ولده عمد . . مطارحات أدبية » .

وله مؤلفات ؟ منهما : «كتاب تراجم الفضلاء الربدية » ، و «كسر الناموس » كتاب اعترض به على القاموس .

توفى سنة ثلاث وتسعين وتسعائة ، وقبره بمدينة ثلا ،

البدر الطالع ١/٣٨٣ ، ٣٨٤ .

(١) في ا : «ككورها ، ، والثبت في: ب ، ج . (٢) المنجود : المفدوم أو الهالك .

(٣) ف ا : « وافيت » ، والمثبت و : ب ، ج . (٤) الأبيات في البدر الطالم ١/٢٨٣ .

(•) في الأصول : « في قرائح الأدب » ، والتصويب عن البدر الطالع .

فَاعَكُفُ عَلَى النَّحُو وَالبَّلاغَةِ وَالَّا دَابِ نَظْفَرُ بَأَرْفِعِ الرُّتَبِ وتعرفِ القَصْدَ في الكتابِ وفي السُّ لَّهِ مِن وَحْي خَيْرِ كُلُّ أَنِبِي

بِقَدْرِ عَمْ لِللهِ الفتي تأذُّبُهُ وصورةُ العقل صورةُ الأدب

وقوله (١) :

شبابُ تقضّی فی شباب وغِــــرَّةِ

صَحا القلبُ عن سَلْمَى وما كادأن يصحُو وبَان له في عَــذُل عاذلهِ النَّصْحُ (٢) ولا غَرْوَ في أن يَسْتبين رشادَه وقد بأن في دَيْجور عارضه الصُّبْحُ شموسُ نهارِ قد تجلُّتْ لناظرِي وأَضْحَتْ لليلِ الغَيِّ في خَلَدِي تَمْخُو إذا كان رأسُ المالِ من عمري انقضي ضَياعاً فأنَّى بعسده يحصُل الرِّبْحُ وشيخوخة جاءت على إثرِه تنجُو

ومن مّقاطيمه قوله (٢) :

سقتني رُضابَ النَّغْرِ من دُرًّ مَبْسَمِ برِقْتِهِ واللهِ قد ملكَتْ رِقَّى ونحنُ بروض قد جرى الماء تحتَه فساقيــــة تَجْرى وجارية تَسْقى

 <sup>(</sup>۲) ق الأسول: «وبان له ق العذل عاذله» ، والتصويب

<sup>(</sup>١) الأبيات في البدر الطالع ١/٣٨٣. عن البدر الطالم .

#### 4.1

# ولده عز الإسلام محمد بن عبد الله بن شرف الدين "

هو في كرَّم المُنْصِر ، واحدُ الأزَّمنة والأعْصُر .

إذا رام مَسْعاةً (١) أَدُركُها قبل ارْتدادِ طَرْف ، وإن سامَ مَنْقَبةٌ ملكُما بغير إنْضاء ضامِر وحَرْف (٢) .

فماه الفصاحة لا يجرِّي في غير نادِيه ، ويَنابيمُه لا تتدفَّق إلَّا مِن أياديه .

كُم حَبَّر الطُّروس فَفضَحت أَزْهارَ الرِّياض ، وجلَتْ على الأبصار فلم تَرَ أحسنَ من ذلك السَّواد والبَياض .

دُرَرُ تناقَرُ من بديع كلاميه مُسْتغرِقٌ جُمَــلَ المديح بوَصْغِهِ لا تعجبُــوا من تَثْرِ أقلام له دُرَراً وقد غاصتْ بلُجَّــةِ كَفَّهِ

操操操

وقد أثبتُّ من آثاره ما امْتَزج بالبراعــة امْتَزاجا ، وصار كلُّ منهما لصاحبه غذاء ومزاجا.

فمن ذلك ما كتبه (<sup>الم</sup> إلى والده <sup>الم)</sup> :

مطالعَةُ للملوك طليعةُ بالهِ ، ولسانُ حالِهِ ، وتَرْجَعان بَلْباله (١).

<sup>(\*)</sup> عز الاسلام محمد بن عبداله بن شرف الدين الحسني .

من أعيان ملوك كوكبان المشهورين بالفضل .

نشأً في حجر الإمامة والخلافة ، ويذل أقصى جهده في طلب العلم ، حتى فاق فيه .

وشعره فى غاية الرقة والانسجام ، وقد جم « ديوان شمره » ألسيد عيسى بن لعلف الله بن المطهر. توفى سنة عشر بعد الألف ، وذكر الشوكانى أنه توفى سنة ست عشرة وألف .

البدر الطالع ٢/١٩٤ - ١٩٦١ ، خلاصة الأثر ٤/٠٠ - ٢٠ .

<sup>(</sup>١) في ب : « سعادة » ، والمثبت في : ١ ، ج ، (٧) الحرف : الناقة الضامرة .

 <sup>(</sup>٣) ف ب: « لوالده » ، والثبت ف: ١ ، ج .
 (٤) البلبال: الصدر أو وساوسه .

وحديث سِرِّه ، وبَيان خَبِيثة صدرِه .

ومُظهِر غليل بُرَحائِهِ ، ومصدَر دخيل (١) دائِه .

عَبْرة أَجِرتُهَا عِينُ جَنانِهِ ، في عِبارة لسانه ، وزَفْرة صَّمَدَتُهَا (٢) لَوْعَةُ أَشْجَانه ، في إشارة بَنانه .

مُهْجِةً أهدتُها في أثناء سلامِه ، لِهِبَّـة أُوامِه ، وحُشاشةٌ أَسالتُها نارُ غرامه ، في نسان أَقْلامِه ،

هَى نفسُ أُودَعْتُهَا نَفَسَ الشَّوْ قِ وَقَابِى تَجْرِى بِهِ الْأَقْلَامُ وهى دمعُ يَفيضُ من لوعةِ البَيْ نِ ومن أَدْمُعِ الْشُوقِ كلامُ بل هى رَجْعُ صَدَّى أُو وَسُواسِ الشوق والنُّزُوعِ ، ومجرَى الزَّفَراتِ الْمُردَّدَةِ (٢) من وَهَجِ الضَّلُوعِ .

بُرهان ما أَكُنَّ من الداء الدَّفِين ، وعُنوان ما أَجَنَّ من كَلَف الفُؤاد الحزين، وهُي مرآةُ صفاتي إِنَّمَا أَتُراءَى لك في مِرْ آتِهَا وإذا ماشاهدتم المُقَلَّة شاهدت نفساً على عِلاَّتِها مرآةُ نفس رقَّت وَجْداً وكَآية ، ولم تدعْ منها صبابة الفراق غيرَ صُبابة (1) . فلو أنها عرض لكان جَوَّى في فؤاد مهجور ، أو لوعةً في ترائيب مصدور . ولوكان قلباً لتَوَى في جوانح عاشق ، أو دمعاً لما جرى إلّا من تحاجِر وامِق . ولو أنه جِرْم لكان ياقوتة راح ، أو جَوْهر لَما كان إلّا من جواهر الأرْواح ، ولو أنه جِرْم لكان ياقوتة راح ، أو جَوْهر لَما كان إلّا من جواهر الأرْواح ، واستَوى قلبي ومسدمي من جَوَى البَيْن والنّوى واستَوى قلبي المشو ق وشِنْوى من الجُوى (١)

 <sup>(</sup>١) ساقط من: ب، وهو ق: ١، ح.
 (٢) ف ١: « صعدها » ، والمثبت ق: ب، ج.

<sup>(</sup>٣) ق : « الردودة » ، وق ج : « المرددات » ، والمثبت في : ب .

<sup>(</sup>٤) الصبابة : البقية . (ه) تى به : « وشاوى » ، وقى ج : « وساوى » ، والمثبت فى : 1 . والشاو : العضو .

أنا صَبُّ على الصَّبا بن قلبي قد انطوى ساهـــــر المين مُقْلِتي تُوهِن الصَّبْرَ والقُوى لا ولا غَرَّني الصَّبا بالحديثِ الذي رَوَى ما شجانی هوی الفرزا ل ولا البدر لی هوی ليس بي ذابلُ القَوا م إذا مال واستوى استُ أَنْوِى هُوَى الْمِلا حِ وللسَّرِءِ مَا نُوَى إنميا دائي الذي قد تمادَى فا دَوَا وغليــــلي الذي إذا بَـلَّه الماء ما ارْتَوَى أَرْوَعٌ يَبْهِرِ الْورَى لِحُسَنِ السَّمْتِ والرُّوا أَلْمَعِيْ به يقـو ثُم مِنِ الأمرِ مَا الْتُوَى سيدٌ راح والفَخـا رُ على رأسِــه لِوَا بدرُ عـــــلم يأوح في أُفْق حِيْم فلا هَوَى قلبُه طُوْدُ حَكمة لا كمن قلبُه هُوَى

ذاك شمسُ الفضل المُسْتوى على عرش السكال، وقمرُ الفخر السَّابح في بحر<sup>(۱)</sup> السُّؤدد والفِعال.

مركزُ السماحة والحماسة ، وقُدُوة الملوك السَّاسة .

فتَّى من طِينةِ الحجدِ وما السؤددُ بالمَدَّ جواهرِ العِقدِ جواهرِ العِقدِ

<sup>(</sup>١) في الأصول : ﴿ فحر ﴾ ، ولعل الصواب ما أثبته .

كريم عَرَف رَيَّاه يفوح بنفحة النَّدُ الله مَسْنَفة يواقيت من المجلي مَسْنَفة يواقيت من المجلي فن حَبَّى بعيشرته غدا بالكوكب السَّعْدِ فن حَبَّى بعيشرته غدا بالكوكب السَّعْدِ ذِكْره أطيبُ من نفس الحبيب ، ورُوحه أخف من تغيب الرقيب، ومُفاكبته أشهى من رَشْف النَّغْر الشَّنيب ، وأخلاقه أوسع من الفناء الرَّحيب .

<sup>(</sup>۱) الهناء: القطران ، واللقب: الجرب ، ومن يضع الهماء مواضع النقب ، عارف بالأمور، مسدد فيها.
(۲) الندس: الفهم . (۳) ترجيب النخلة: ضم أعذاقها إلى سعفاتها ، أو وضع الشوك حولهما لئلا يصل إليها آكل . يعنى أنه ممتنع . (٤) فى ج: « المؤرب » ، والصواب فى : ١ ، ب . والمأوب : المدور ، والمقور المعلم ، وهو مثل قوله السابق « عذيقها المرجب » .
(٥) التقصارة: الفلادة . (٦) الرحلة ، بالضم : الذي يرتجل إليه . المصباح المنبر (رحل) .

وآبازُه أهلَّةُ المُحامد، وأقمار المشاهد، وشَجاً فؤاد الحاسد. فهم المُجَلُّون في حَلْبة العَلْيا ، والفائزون بالفَذِّ والتَّوُّأُم من أزْلام الدِّين والدنيا ، والْمُحلِّقُون في فَضاء العزُّ غابةً القُصْوَى.

مَشُوبةً بسُهادِ الْحَكُمُ وَالْحِكُمُ في المُحْلِ إِن ضَنَّ يوما هاطلُ الدِّيمَ فإنَّه من صُروفِ الدهر في حَرَم ولا يمرُ لدَّيْهُ غـــير مُبْتَسِمَ ولا يُمُدُّ عليــه كَفُّ مُهْتَضِمٍ سيوفُها أمْطَرَبْها من عَبيط دم (١) مُقَلَّدُونَ بِأَسْيَافِ مِن الْهِيمَ (٢) قد أُ أُبِسُوا في دُرُوعِ الْفَصَرِ أَرَّدَيَةً تُجْبِرُهَا كُرِمُ الْأَخْلَاقِ وَالسَّيْمِ كادتُ تَخَرُ نُجُومُ الْأَفْقُ مِنَاجَدِيًّ لَمْ وَقَدُ طَلَّمُوا مِن مَشْرِقِ الْكُرَّمِ يفُوح عَرْفُ الْمَالَى إِن ذَكُرْتُهُمُ ويعْبَقَ الْأَفْقُ مِسْكَا مَن حديثُ فَمَ

قومٌ غَذَتُهُم لِبانُ العزِّ والكرم بيضُ بَهَاليلُ يُسْتَسْفَى الغَامُ بهمْ تَعَوَّا وَا بَيْتَ مُجِدُ مَن يَلُوذُ بِهِ لايدفع آلخطب يوما بحر ساحته ولا يُدير إليــه عينَ حادثة أُسْدُ إِذَا لَمَتْ فِي جُنْحِ مُمَثَرَكِ مُدَرَّعون دَلَاصاً من شجاعتهم

أولئك أرُومة سيدِ الأسرة ، وجُرْثومة سُرَّة السُّرَّة ، من علماء العِتْرة . غُرَّةُ أَبِناءِ الْبَطِينِ (٣) ، وناظُورة (١) أهل بيت الأمين ، محيى الدين ، المفضّل عبد الله بن أمير المؤمنين ، شرف الدين ، بن شمس الدين ، بن أمير المؤمنين المهدى لدين الله ، رضوان الله تمالي عليهم أجمعين .

سلسلة من ذهب مَنُوط في بالشُّهب

<sup>(</sup>١) في ا : « سيوفها أمطرت » ، والمثبت في : ب ، ج .

و دم عبيط : طرى خالس .

<sup>(</sup>٢) الدلاس: الدرع المنساء اللينة . (٣) البطين : بلدة بيلاد اليمن . القاموس (ب ط ن ) .

<sup>(</sup>٤) الناظور : سيد القوم المنظور إليه .

ونِسْبِ فَ تَردَّدَتْ بِينِ وَصِيِّ وَنَبِي سبحان مَن قدَّسها عن سيِّنَاتِ النسَبِ لا برح نسبُه تميمةً في أُجْياد الحسَب ، ولا انْفُكَّ حسَبه عِقْداً في لَبَّات (١) للـكارم والأدب.

وأدبُه حِلْيةً لِماطِلِ الأدب، وجمالاً لشَرف الأشماء والنَّسَب.

ولا برحت أرْدِيةُ العلياء مُحبَّرةً بمَساعِيه ، ورَيْطةُ الفضلِ مُعْلَمةً بأيادِيه ، وركابُ الفضائل والفواضِل مَعكوفةً بنادِيه .

ولا فتِيَّ عَاكَفاً تحت سُرادِق الكرَم ، واقفاً في رُواقٍ من حُسُن الشَّمائل والشِّيم تخفُق عليه أعلامُ العِلم ، وتنشّر أمامه ألوية ُ الحِلم .

ماطلَع نجم في بُرُجه، ونجمَ طالِع في مَرْجِه.

دام في روضة النعيم تُغنّي ، على أيْكة الهنا أفراح لا خلا من هلاله فلك المج له ولا غاب نجمة الوضّاح فلح فلج يد ولا غاب نجمة الوضّاح فلج فلج العلياء منه عقود وليمطف الفخار منه وشاح فلا أصابته عين الكال، ولا سُلِب الدهر (٢) بفقده ثوب الجال. ولا برح كعبة للجود، وعضمة للمنجود، ونوراً يلوح في أبناء الوجود. أما بعد ؛

فإنها لما فاحَت نسماتُ الأشواق ، ودارت على كُنُوسها دَوْر الرَّفاق . قدّمتُ كتابى إلى الحضرة ، يُنهي إلى مولاى أن شوق إلى مَرآهُ البهي ، وَيُحيَّاه السَّنيّ ، شوقُ الغريب إلى الوطن ، والناذِح إلى السَّكَن .

<sup>(</sup>١) في ا: ﴿ لِيَانَ ﴾ ، والشبت في : ب ، ج .

<sup>(</sup>۲) ساقط من : ب ، وهو ف : ا ، ج .

والمهجور إلى العِناق ، والمنوع عن الكاس الدُّهاق<sup>(۱)</sup>. والصَّدْيان إلى الماء القراح ، والحيْران إلى تبلُّج الصباح .

ويحدَّثه أنى من بَيْنهِ فقيدُ الجَلَد ، عمِيد الخَـلَد ، جدبدُ الكمَد ، بالى الصبرِ والجَدَّ .

يهزأنى إليه الأصيل، ويُبُكيني مَباسمُ البرق الكليل، ويشجُوني نَوْحُ الحَامِ على الهديل .

وأنَّى لا أزال من فِراقه مُتلفِّما بأبراد الضَّنَى ، مُتعلِّمًا بأذيال المُنَى ، لا يجمعُنى والسُّلوان فِناً ، ولا يفرِّق بينى وبين الأسّف إلَّا القُرْب واللَّمَا .

<sup>(</sup>١) الدماق : المنائة .

<sup>(</sup>٢) في ا : « وما أسالا عين بين » ، والمثبث في : ب ، ج . (٣) كذا بالأصول .

<sup>(</sup>٤) نقدم ذكر العذيب. والرقنان : قريتان بين البصرة والنباج. معجم البلدان ٢/١٠٨.

لكن فِراقُ مُهِذَّب الْهُ أَخلاقِ هَيْنِ الطَّبعِ لَـيْنِ لَفِراق عبدِ الله هِمْ تُ تَشَوُّقًا وهمَتْ عُيونِي (١)

ولعَمْرى لولا عِلَى أنرأفة سيدى بولده، وعَطْفَه على بِضْعة جَسَده، وفِلْذَة كبده، قد فضَل كلَّ برِّ مألوف، وأرْبَى على عَطْف كلَّ أب عَطُوف.

لأَرْخَيْت عِنان القلم في ميادين الشكوري ، ونشرتُ دفِينَ الأَلَم الذي عليه قد أَطُوى .

لكنّى زَمَتُ جُناحَه ، وكسرتُ جَناحه، وحظرت (٢) عليه مَسرَحَه ومَراحَه .

فَرَقًا أَن (٣) تَأْلَم نَفْسُ سيدى (أومولاى ، وإشفاقا أن (٥) يُلتـاح (٢) قلبُه من حَرّاى .

وأمرتُهُ أن يرِدَ فِناءَ سيـدى ، مسروراً فرِحا ، وأن يسحبَ ذيــلّه فى ساحته مرحا .

وينشَرَ طلاقةً وبشرا، ويفتَرُّ بمَبْدَم خَرِيدة عَذْرا.

مُلْتُما للأرض بين يديه ، قاضياً بعض ما بجبُ من الثَّناء عليه .

إِذَ لَيس بُمُ كِن أَدَاءِ الثَّنَاءِ بُوجِهِهِ ، وَلَا بَلُوغُ غَايِتِهِ وَكُنُّهِهِ .

هيهات ، هيهات ، ذلك أعزَّ من بَيْض الأُنُوق (٢) ، وأبعد من العَيُّوق (٨) ، والْأَلُق المَّقُوق (٩) . والأَبلَق المَقُوق (٩) .

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصول . (٧) في الأصول : « وحضرت » ، ولعل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٣) بعد هذا قَبُ زَيَادة : ﴿ لَمْ مَ مُو النَّبُتُ فَيْ أَ مَ جَ . ﴿ إِنَّ سَاقِطُ مِنْ : جَ مَ وَهُو فَ : أَ مِ فَ

<sup>(</sup>ه) ساقط من : ا ، وهو في ب . (٦) في ا : « يرد فاح » ، والمثبت في ب .

والتاح : عطش .

 <sup>(</sup>٧) الأنوق: الرخم الذكر ، وإنحا البيضة من الأننى ، والعرب تضرب المثل ببيض الأنوق في الشيء الذي لا يوجد . "عار القلوب ٤٩٤ . (٨) العبوق: نجم أجر مضي في طرف الحجرة ، بضرب به المثل في البعد أيضا . (٩) الأبلق: الذكر ، والعقوق الحامل ، وطلبه طلب ما لا يمكن .
 الشاموس (ب ل ق) ، وانظر عمار القلوب ٤٩٤ .

غيرَ أن الحياء من عظمة تلك المَقْوة (١) ، والجلالَ لأبَّهة تلك الرَّبُوة . قد كسرتُ من نشاطِه ، لمَّا ضربه بسياطِه .

فليصرف سيدى عن ذنبه صَفْحا ، ويضرب عن (٢) تَبِماته عَفُوا وصَفْحا . فقد جاء مُتلفِّعا بالمَعاذِير ، معترفا بالقصور لا بالتَّقْصير .

وسيدى أكرم شِنْشِنَة (١٨)، وأولى من ستر سيَّنة ونشر حسنه.

فلعلَّ سيدى أن تُغيِض عيناه على قدَّى النَّغاضى ، ويلاحظَ بَعَيْن نُحِب راضِي . فإن الرضَى عيونُه عن العيوب حسيره ، كما أن عيونَ (٥) الشُخْط بالعيوب بَصِيرة . والسَّمُ على هَفُوات النَّقْرُ فَيْن تِمَام . واللَّهُمُ على هَفُوات النَّقْرُ فَيْن تِمَام . والإنسان إلى شاكِلته يَجْمَح ، وكلُّ إناء بالذي فيه ينضَح .

ماكريم من لا يُقِيل عِثاراً لكريم ويستُر العوراء

<sup>(</sup>١) العقوة : الشجرة ، وما حول الدار ، والمحلة .

<sup>(</sup>٢) في ب ، ج : ﴿ مصونا ﴾ ، والمثبث في : ١ ، ونوس ناصيته : حركها .

 <sup>(</sup>٣) في الأصول: «حجالا» ، ولعن الصواب ما أنبته . (٤) في ج : « أحمى ۴ ، والمثبت في : ١، ب .

<sup>(</sup>٥) الهدى : العروس تهدى لزوجها . (٦) الحكل : الحكامل .

 <sup>(</sup>٧) ق ب : • من ، والمثبت ني : ١ ، ج .
 (٨) الشنشنة : الطبيعة .

<sup>(</sup>٩) ني ب ، ج : ﴿ عَيْنَ ﴾ ، والمثبت في : أ .

إنما الخرُّ من يجُرُّ على الزَّلا تِ ذيلاً منه ويُنفِى حَياء وأنا أسألُ الله أن يجمع الشَّمل عن كَتَب، ويبلَّغَنا أقصى الأَّمنيَّة وقصارَى الأَرَب.

وأن يُهدِي إلى حضرة (١) سيدى سلاما لذيذَ الوُرود ، رقيقَ البُرود ، أَلْطَفَ من ورد النَّهود ، وأَخْذَ من رُمَّان النَّهود .

وأعْذَبَ من ماء البارق ، وأرَقَّ من فؤاد العاشِق .

وأوْضًا من نَوْر غَيْضة ، وأَبْهَى من بَيْضةٍ في رَوضة .

وأَبْهَيَج من خريدةٍ مُشتَّفة ، في حِبَرات مُفَوَّفة .

وأنْضَرَ من الدُّهُم المنوفة ، والنَّمارِق الْمَزَخُرفة .

وأَخْلَى من رَشْفُ الثغور ، (\* وأَسْنَى من الدُّرَر فى نُحُور الْخُور \* •

سلامٌ نو تصوَّر لَكان مِسْكَا نافيحاً ، ونوراً لأنَّماً .

ولوكان نُورًا لَـكان إِيمَانًا في قلوب الصالحين ، وَيَقِينا في سرائرِ القوم الْمُفْلحين .

سلامٌ له لَذَّةُ الوارداتِ يرِدْنَ على المؤمِن المُحسِنِ فَلَو لاح كان سَناً يَسْتَكِنُ القَاوبَ ويعلُو على الأُغْيُنِ ولو كان نُوراً لكان اليقي نَ في سِرً كلِّ فتَّى مُوقِنِ سلامٌ يفُوح من مَقْعَد صِدْق قُدميى ، ويلُوح من فوقه عَرْشُ كُرسِي .

تهبط به السكينة ، بأسرارِهُ المَصُونة .

وَتُنزُّلُ بِهِ المُلاثِكَةُ وَالرُّوحِ ، إلى تلك الرَّبُواتِ والسُّوحِ .

<sup>(</sup>١) سائط من : ا ، وهو ق : ٢ ، ج .

<sup>(</sup>۲) فی ۱: « وأتنی من درر فی بحور الحور » ، وفی به : « وأسنی من درر فی بحور الحور » ، والثبت فی : ج .

و تعتنى بتلك النفس التي سمَتْ على النفوس (١) ، بتقديرٍ من الملكِ القُدُّوس. ويُحَيَّى بها عن الحيَّ القَيُّوم ، بخِتام الرَّحِيق المَخْتوم .

ورحمةُ الله سبحانه، تشفُّع رُوحه ورَيْحانه.

وليعلم سيدي أني قد أعفيتُ فواصِلَها ، وعَرَّيْتُ فِقَرها عن تفصيلها .

بشِّعر ليس من قَرِيحتى ، وبَنَات فِيكُرْتى .

وذلك أَسْتَرُ لَتَناتُهَا ، وأَخْنَى لذَّمَاتُهَا (٢٠).

فَعَسانِي لُو أُودِعتُهَا نَتَأْيَجَ قَرَائِكِ البُّلَفَا ، وأَفْكَارَ الفُّصِعَا.

وسُوائِے رَويًاتهم ، وشواردَ بَدَائِهم .

لأكون كمَن نصَب مَناراً على عَيْبِها ، وأقام دليلاً على بَهُوْجِها وزَّيْفُها .

أُوكَن قَلَّدَ شَوْهَاء بُعُقُود الدُّرِّ الْمُصُون ، ووشَّعها بأَوْشِعة الإِبْريز الْمُفسَّـل باللَّوْلُوْ الْمَكْنُونِ.

وألبسها أَرْجُوانيَّات الإِبْرِيسَم (٢) ، وحِبَرات الوَّشَى اللَّهُمَّ . وأَلْبُسِهَا أَرْجُوانيَّات الإِبْرِيسَم وأَنْ ، وأَضَاف فَحْمةً إِلَى دُرَّة .

ومن المعلوم أن الطبعَ للتطبُّع يَقْهَر ، وأن فضلَ الضَّدِّ عند ضِدَّه يظهر .

وخَسِر مَن بَدَّل دينارَ غيره بفَلْسِه ، والإنسانُ له بصيرة على نفسِه .

أوضحتُ ذلك لمولاى كى ينسِبعند افتقادها إلى سواىَ بَهُرَّ جها وزَيْفَهَا ، أويعزُّ وَ إلى غيرى خَطَلها وحَيْفَها .

فالسَّفيه جِدُّ السَّفيه ، من يرمِي بريئًا بعيبِ هو فيه .

والأملُ طَامِح ، أن يحملُها سيدى على كاهل التَّسامُح ، وُبُقِلُّها على خطوات

<sup>(</sup>١) في 1 : ﴿ النَّفِي ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج ، ﴿ ﴿ ﴾ النَّمَاهُ : البَّقِيةُ مِنَ الشَّيَّهِ .

<sup>(</sup>٣) الإبريسم : الحوير .

التَّفاضِي ، ويمشِي بها في جادَّة التَّجاوُز ، ويسلكَ بها سبيلَ التَّصفُّح (١) عما تضَّنتُه من العيوب .

فسيدى قُدُوةُ أرباب العفو ، وإمامُ أهل التَّجاوُز ، وقِبْلة ذويى السماح ودليلُ ألى الفضل للفضل .

بعد السلام . وهو في كنّف رعاية ِ الله ، وفيناه حِياطتِه ، وظِلالِ حفظه .

\* \* \*

فأجابه والده بكتاب، صدَّره بهذه الأبيات:

رجوعُ شبابِ أو وُرودُ كتابِ أزالًا خُطوبًا للنّوى بخطابي (٢) وأبدَلَ ذهني قُوَّةً وأعادَ ني وقد كنتُ شيخًا عُنفُوانَ شبابي صدورٌ بها شرحُ الصدورِ وجدْتُها طَلاسِم قد جاءتُ بكلُ عُجابِ تعلَّقتُهَا عند الكروب تمينةً لتفريج هم أو لني لله طلاب وماذاك نَفْتُ السحرِ إذْ هو باطلُ وهدني أتت مَلأى بكلُ صوابِ فأني تُرى لى في الإجابة مَسْلَكًا يُناسِبها إن رُسْتُ رَدَّ جوابِ فبَسْطًا لعُذْرِي أيها الولدُ الذي بخفض جَنابي عنه رَفْع جَنابي (٢) وضة بلاغة أنيقة ، وحديقة فصاحة غديقة .

رَضَفَتْ سماء المعالَى أرضُ أَلْفاظِها فرَكَا نباتُها ، وهَبَتُها لواقحُ البَيان ، فنُتِجتُ في أحسن الصُّور أَبْناؤُها وبَنَاتُها .

وتبخُتَرَ فيها بديعُ زُخْرُفِ أَنُواره، فاهتزَّتْ وربَتْ بزاهِي زَوَاهِرمَكُنوناتْأَسْرارِهِ فأوراقُها من أوراق الجنَّة ، وأزهارُها ضاحكة مُفْتَرَّةٌ مُفْتَنَّة .

تفترُّ عن كل ثغرٍ بديع ، وكلُّ فصولها دأَمَةُ الفواكِه دانيةُ القُطوف فحكل فصلٍ منها ربيع ـ

<sup>(</sup>۱) في ا : «الصفح» ، والثبت في: ب، ح . (۲) في ، ح : «النوى بخطاب» ، والمثبت في: ا-

<sup>(</sup>٣) ني ب : « عند رفع جناب » ، وفي : ١ ، ح : « عند رفع جنابي » ، ولعل الصواب ما أثبته .

يتبارَى فرسانُ نفائس المعانى على مُضْمَرات مَراكِيب مَراكِيها مَن يكون الْعَجَلَى والسابِق ، ويتنافس مَنظومُها والمنثورُ فى السَّبْق إلى مابين العُذَيب وبارِق ، فكلها مُحَلِق اللهُ عَلَم اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

أَنْ فَقَرَ تَبَالغَتُ ؟ فَى البلاغة إلى أَن غَدَت الفرائدُ فِى أَسَاليبِهِا خُوارِق ، مُوشَّحة بِسُموط نَظْم لها من نفسها مَعْبَد ويُخارِق (٢) .

فرائضُ لم تَرَّضَ هَـَّةُ مُنْشَيِّها بين أَبْكارِها إِلَّا ماهو مُبْتَكَرِها ، وأَبتْ قَرِيحةُ النَّزْ بين بموادى العوادِي فما حَلا لذَوْقه مُكرَّرِها .

فَبَرَرْتَ لِلجَنَانَ جِنَانَ ، حُورُهَا عِينٌ لَمْ يَطْمِيْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلُهُمْ وَلا جَانَّ .

فلا بَنْفُكُ الْمُتنفِّم بها في كل آن ، هو في شأن ، حتى ينتهى منها إلى مالا عَيْنُ رأتُ ولا أذُن سمعتْ ولا خطَر على الأذْهِانَ :

ولم لا تكون كذلك ؟ ومُنشئها ذو اليد البيضاء في مُعجِزات البلاغة ، الذي آنَى من جانب الطُّور نارًا ، والضاربُ بقلمه بحرّها فانفكق فلم يقبل الدُّرَّ إلَّا كِبارا .

فلذلك رجَع وهو من نَفْثة سِحْرها الكريم الكَليم ، فأصبح وعصا حُجَّتِـه تُلقَّف ماصنَع كُلُّ سَحَّار عليم .

حتى أَلْقَى سَحَرتُهَا سُجَّداً مؤمنين برَبِّ حدِيثِها القديم ، قد رأَوْا من آياتِهِ عجباً من أَسْر اركهفِه والرَّقِيمِ .

لا بل هو قاموسُ البلاغة خاتمهم الأحمد المُحمَّد ، كيف لا يكون كذلك ؟ وهو من العِبْرة الطاهرة المُحمَّديَّة ابنُ عبد الله محمد .

<sup>(</sup>۱) فی ج: « محل » ، والمثبت فی : ۱ ، ب .

« فقر تألفت فقر نبالفت » ، والمثبت فی : ج - (۳) تقدم ذکر معبد ، أما مخارق ، فهو مخارف بن یحبی الجزار ، من أحسن المفنین فی الدولة العباسیة ، کان الرشید یطرب له و یجزل عطاء ، و کذلك المأمون ، توفی سنة إحدی و ثلاثین و مائتین .

الأعانی ۲۲۰/۳ ، ۲۲ ، النجوم الزاهرة ۲/۲۰۰ .

قعليه من السلام ، أُسْنَى سلامِ السلام .

ومن (١) الإكرام ، إكرامُ ذي الجلال والإكرام .

ومن التحيَّات أحْيي تحيَّات الحَيِّ القَيُّوم،ومن الرحمة رحمةُ الرحمن الرحيم الْمَاتَّخُرة لذلك اليوم المُفلوم .

ومن البَرَكاتُ أَنْمَى بَرَكاتُ وأَدُومُهَا وأَزْكَاهَا ، وأَطيبُ الطِّيباتُ وأَذْكَاهَا .

و بمد :

فإن الوكد الفَذَّ البَــذَّ ، الْمُتخِّلْق من أطْيب الخِلال بمــا طاب وعذُب ولَدَّ .

نور مصابيح زُجاجاتِ القلوب ، ورَّوح الأرواح ، وهَزَّ مَعاطِف الأعطاف ، ورَّع أغصانَ الأشباح ، وسَرَّ سرائِر أَسْرار نَفِيس الأَنْفُس بِرَوْح رَيْمَان الارْتياح . وشرَح صُدور (\*) الصدور ، بنفائِس عرائس حُور تلك المعانى المقْصُورات من الإعجاز في (\*) القَصور .

التي افتعدت مقاعدً الصَّدق من سطور تلك الصدور ، التي كلُّ مواضع مُفرّداتها ومُركَّباتها من المنظوم والمنشور .

بمِلاك مفانيها العزيزة ، في مَقاعد أعجاز العزيزة كلُّها صُدور .

فهى سماواتُ فضل دارتْ أفلاكُ فخرها بدرارِى أنوارِ فصلِ الخطاب ، وأردانُ منيع رفيع قينمها بمصباح السَّليقة العربية التى اخْتارها اللهُ لأفضل نبي وأجَلُ كتاب ، فلا برحت قريحتُه السَّمْحة السليمة عُذَيْبَ بارِق نَضَّاح بَنابيع الأدب ، ولا انفكت بحُلَّيه حُسْنَ رداء (١) لواحِق (١) آداب من تأدَّب .

<sup>(</sup>١) في 1 : « وهو من » ، والمثبت في : ب ، ج .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : ا ، وهو في : ب ، ج . (٣) ساقط من : ا ، وهو في : ب ، ج .

<sup>(</sup>٤) في ا : « روا » ، والمثبت في : ب ، ج . (ه) في ب : « الوامق » ، والمثبت في : ا ، ج .

ذلك أنها أخَذت بجميع تجامِيع أحاسنِ أجْناس القَول وفُصولِه ،ولم تدعْ نوعاً من إحسانِ الإحسان إلّا وأحاطت بذا تِيّه وعَرَضِيّه مَقْطوعِه ومَوصُولِه .

ولاغادرتْ بَهيجَزُخُرُف بديع ، إلَّا وسحبَتْ فواضِلَ حِبَرِ حُسْنِه في مَيادين إيجاز الإعجاز وتطْويله .

تُحِيطةً بفُنون الأفْتِنان فلذلك انتظمت في أساليب الخسن، كلَّ فن مُفْعمة () بلطيف الإدْماج (الشيد بلطيف طريقه إلى استيماب كل معنى حسَن .

لَمْ تَتَرَكُ طَرِيقًا مِن البلاغة إلّا طرَّقتُه ، ولامعنَّى ذا أسلوب من البلاغة إلاّ خرّقتُه . فلم تَدَعُ لمت كلِّم في قوْس المداني مِنْزَعا ، ولا أَبْقَتْ لِلنَّطيقِ (٢) من مواقع الإحسان موقِعا .

فباذا يجئ منحاول الجواب للقول الجامع، وقد أخذ من جميع طُرق الحاسن بالمجامع. إلَّا عسى (١) بالإعادة تَمَلَّى ما حَوتْه من اللفظ والمعنى ، والقنوع (٥) بَهناتِ السَّرقات ومَن ذا بالسرقات اسْتفنَى .

ولو شاء مُوَشِّبها لنرَك للإجابة طريقة، ووسَّع بُمخاطبته فى الإشفاء لُطارحته طَرِيقَه . فسكم أرَدْتُ ذلك فتبيَّن بُمد للُناسبة بين بيانِه وبَيانِي ، وكنتُ كلّـا حاولتُ ذلك يضِيق صدرى ولا ينطلِق لِسانى .

فَلَمُ أَرَ فَى شَرْحِ البَلَاعَةِ مُجِيزًا، إِلَّا أَن أَقَابِلِ بِجَدِيدٍ فَكُوى مِن ذِهِن مُنْشِيْهِا ذهباً إِثْرِيزًا.

لكنّ أزوم (٢) الإجابة ، أوْجَبها مع الإصابة وغير الإصابة .

فلو اسْتوى الابتداء والجوابُ في حُسْن المخاطبة ، وأن لا ينَفاوَنا في كَمال الْمُناسبة .

<sup>(</sup>١) في ا ، ب : «منصة» ، والمثبت في : ج . (٢) في ب : «الادباح» ، والمثبت في : ب ، ج .

<sup>(</sup>٣) ق 1: « لنطق » ، والمثبت ق : ب ، ج . (٤) ق ب : « عبي ه ، والمثبت ق : ا ، ج .

<sup>(•)</sup> في 1 : «والتنوع» ، والمثبت في : ب ، ج . (٦) في 1 : «وجوب»، و لتبت في : ب ، ح .

سُمِّىَ رَجِعُ صَدَّى جَوَابًا ولا ءُدَّت حَرَكَاتُ الجُوابِ وَعَمْزَاتُ الْمُيونِ بِينِ الْأَحِبَابِ خِطَابًا .

لكنّ ذلك عجز ملاً حوض ميرًى سرورًا حتى قال قَطْنِي (١)، فلم أَقْرَع على مافاتنى من الإحسان سِنِّي .

إذا كان فخرًا ممَّن يقول أنت (٢) شَجَرِي، وأقول له أنت مُمَرِي.

فغيرُ بديع أن تفضُل الثمرةُ الشجرة.

فليجْعلِ الولدُ أَكثَرَ منه بِرَّه أَن يعذِر في الإِساءةِ أَباه ، فضْلاً عن الإِحسان فإنَّه أباه <sup>(7)</sup> .

ولكنه أعاد الفرحُ به شبابَ السرور ، وشَبَّ نارَ الحياةِ في القلب فشبَّتُ فشبَّتُ فَيُ شَبِّحُ وَالْعُبُورِ .

فلاً برحت عز تُك (^) في العلوم النُّوب ، ولسانُك في البيان القَلم ، وصدرُك اللَّوْحَ وما يُسطُرُون .

والله سبحانه أسأل أن يجملَك ممن هو على خُلُق عظيم ، وأجر غير تَمْنُون . وألّا يقطــع عنّا وعنك المُرغّبات بمعقّبات رعايته ، إنه حميـــد تَجِيد ، صَبُور رَشِيد .

وسلامٌ على المرسلين، وعلينا وعليك وعلى من لَدَيْك.

وقد سَرَّ أباك ما حَقَّقْتَ في كتابك الأخير ، مما أنع الله به عليك وعلى الوالد (١)

<sup>(</sup>١) قطبی: حسی . (۲) ساقط ،ن : ۱ ، وهونی: ب ، ج .

 <sup>(</sup>٣) لعله من الفعل : « أبي » ، أو أنه من الأسماء الخسة ، ونصبه ليتم له كمال التسجيع .

<sup>(</sup>٤) في ب: « وبث ۽ ، والمثبت في : ا ۽ ج (ه) ان الفاوب ۽ ، والمثبت في : ب ، ج

<sup>(</sup>٦) ني ب : « نثيت » ، والمثبت ني : ١ ، ج (٧) ني ج : « سبح » ، والمثبت في : ١ ، ب

العَلَّامة لُقْمَان بن أحمد ، من خَـتْم ذلك الكتاب النَّبيل ، الكاشف كخرائد نُكَّت القرآن وبَيَان (١) بيان (٢) التَّنزيل ، والتَّلذُّذ بعر انسبدائع دَقيقه والجُليل. فْلْيَهْنِكُمْ تَلْكُ النَّعَمُ الْكَامَلَةُ ، ونسألُه أن يُديم لَكُمْ مَا خَوَّلَكُمْ مَن تَلْكُ الفواضِل الفاضلة .

والسلام .

# ومن شعر صاحب الترجمة ، قوله في قصيدة ، مستهلما (٢٠) :

يا راقدَ الليــــــل لم يشعُر بمَن سهر ا تنـــامُ عنَّى وأَجْنَانِي مُؤرِّقة عَبْراهِ ما مَرَّها نومٌ ولا عَـــبرَا سلبت عقلي وأوْدعت الهوى كَلِدْني المُنْبِتي وملكت السمع والبصرا فأنْثني واضعاً كفاً على كيد حرّى وكفًا يكفُّ الدمع حين جَرَى يُدنى ليّ الوهمُ غُصْناً مِنكَ أعِشْقُه حتى أكادُ أناجيه إذا خطرًا (١٠) وأرفع الكُفَّ أشـكُو ما أكابدُه ولا تَنَاهُ الهوى وَجْدَأُ ولا اكْتَحَلَّتْ رَقَ النَّسيمُ لتَبْرِيحِ الصَّبابة لي والبرقُ شَقَّ جُيوبَ السُّحْبِ عن كبدي ياصاحبي إن لي سِرًّا أَكَامُهُ

أقولُ أنت بحالي ياعليمُ ترى تَفِيضُ دَمُعاً وَقُلْبُ ذَابُ وَاسْتُعُرَا ولا مَلًا مثلَ قلى قلبَـــه شَرَرًا عَيْناه مثلَ عُيوني في الدُّجّي سهرًا لَّا انْتُنِّي ذيــلُه من أَدْمُعِي خَضْرًا والرعدُ حَنَّ وأبكَى دمييَ المطَرَّا أُخْفَيْتُهُ من نسيم الرَّيح حين سَرَى

أَسْهَرَاتَ عيني فعيْني لا تذُوق كَرَى

<sup>(</sup>٢) ساقط من : ج ، وهو ق : ١ ، ب (٤) ق l : ﴿ أَكَادُ أُمَّادِيهِ ﴾ والثبت في :

<sup>(</sup>١) ق ب : ﴿ وَالْبِيَانَ ﴾ ، وَالْتُبْتُ فِي : { ، ج (٣) القصيدة في خلاصة الأثر ٤/٢١ ، ٢٢

ب، يج ۽ وخلاصة الأثر .

إِن كَنْتَ تَضْمَنُ لِي أَلَّا تُبُوحَ بِهِ شُوَيْدِنُ الحِـــلَّةِ الفَيْحاءِ أَرْشَقني رَمَانِيَ الرَّمْيَةَ الْأُولَى فَقَلْتُ بِلا وحين فَوَق لي سَهْمَيَّهُ ثانيـــةً

سمعت مِن سرِ مي اللَّه كُنون ما استَرْ وا(١) من خَظهِ بسهام رَاشَها وبرَا (٢) عَمْدِ رَمَانِي فَأَصْانِي وَمَا شَعَرًا بَكَيْتُ نَفْسَىَ وَاسْتُبْكَيْتُ مَنْ حَضَّرَا

هذا من قول مِثْمِيار (٣) :

رَمَّى الرَّمْيَةِ الْأُولَى فَقَلْتُ مُجِرَّبُ ۗ وَكُرَّرِهَا أَخْرَى فَأَحْسَتُ بِالشَّرِّ (١)

بَكَيتُ نفسي لمِلْمي أن مُقْلتَه مُنَّغ الوصلِ لا يُرْجَى تواصُّلُه لا تَستطيع صَبا نَجْدِ إذا خطَرتْ رَبِيبُ مُلْكِ كَأَنَّ اللهِ عَصورهِ مُهَمِّفُ القَدُّ لا يُطفِي لَظَي كيدي أُغَنُّ يَكِسِر جَفْنيه على حَـــوَدِ بدرٌ على غُصن بان في تَحبَّتهِ أُقبِّل الدُّرَّ من عِثْ فِي لِمَبْسُمِهِ وأدُّني الْبانةَ النَّنَّا إلى كبدي

لا بُدَّ تَقَتُلني ظُلْمًا وسوف تَرَى لوزَاره الصَّبُّ في طَيْفِ لما صَدَرَا تَهُدِي إلى الصَّبِّ من أَكْنافِه خَبَرا (٥) مُلَكًا وخيَّره بين الورى الصُّورَا (١) إِلَّا ارْتشافي لَماه الباردَ العطِرَا (٢) يَذَيِبُ نَفْسِي وَنَفْسِي تَعْشَقُ الْحُورَا أكاد أعشق غُصْنَ الْبان والقَمْرَا لَّمَا رأيتُ تَنسِاياً تَنْرُه دُرَرَا لَّا حَكَتْ قَدَّه اللَّيَّالَ إِذْ خَطَرَا (١)

 <sup>(</sup>١) في ب : ﴿ أَنْ لَا أَبُوحَ بِهِ ﴾ والمثبت في : ١ ، ج ، وخلاصة الأثر .

 <sup>(</sup>٣) في خلاصة الأثر : « غزيل الحلة » .
 (٣) ديوانه ٤/٥٧ ، وخلاصة الأثر ٤/٢٧ .

 <sup>(</sup>٤) في الديوان : « ربى اللحظة الأولى » .

<sup>(</sup>٥) في 1 : ﴿ تَهْدَى مِنْ الصِّبْرِ السَّكَنَانَةِ الحَّبْرَا ﴾ ، والصواب في : ب ، ج ، وخلاصة الأثر . (٦) في حب : ١ بين الورى صورا ٤ ، والمثبت في : ١ ، ج ، وخلاصة الأثر . (٧) في الأصول :

ه إلا ارتشاف » ، والصواب في خلاصة الأثر . ( A ) في خلاصة الأثر : « أقرب البانة » .

عليه كل هسلل ينحني أسفاً والنَّرجِسُ الفَصَّ عَصَّ الطَّرْف حين رَناً ذَكُو تُهُ حين فاحَتْ لَى مُعَنْبَرة فاحَتْ لَى مُعَنْبَرة يا أَيُّهِا القمرُ السَّارِي إذا خطَرت أبلغه يا بدرُ قُل مُضناك أوْدَعني أبلغه يا بدرُ قُل مُضناك أوْدَعني يُعيني سَمِيرِي ويبكى من صبابته عسى أخساوك إذا أخبرته خبري

وكل بدر حياً من وجهيه استَقرا والحمر وردُ الرابي من خَدِّه خَفَرا (١) ربحُ الصّبا وسرى لى سِرُها سَحَرا إليك عَيْناه واستحلى بك السّمرا أهدى إليك عيناه واستحلى بك السّمرا أهدى إليك سلاماً طيبًا عطرا (٢) شوقاً إليك ويَرْعَى الأنجُمُ الزُّهرا يَرْنِي لحالي فحالى شَجْوُ مَن نَظَرا

蜂祭糖

## وقوله(١٦) :

یاطلعة البلر فی دیجور اغلاش الموی صوناً له فادا یامن کتمت الهوی صوناً له فادا یامن ادا ضربت فی خبل عنفی یامنیة القلب ما عنی اتاك فقد فقد اتانی حدیث منك ادبی فلو فقد ازاب نفسی مما جاء منسك فلو وحین عاینت صبری عنك ممتنیاً کتبت والدمع یمحو ما تخط یدی

ویا هلالاً علی غُسْنِ من الآسِ (۱) فَاهُوا بذّ کُرِ اشیه غالطت جُلَّامیی ما ما مال الا الله مسرعاً راسی (۵) او حَشْنی یا حبیبی بعد ایناس وزاد والله فی وَهْمِی ووَسُواسِی (۵) لا أدمُ مِی أحرقتنی نار انفاسی ویت اصرب اخاساً باسداس می بکت لی افلامی وقر طامی

 <sup>(</sup>١) لى خلاصة الأثر : « من خده خضرا » . (٢) ف ١ : « بلغه يا بدر » ، والمثبت في :
 ب ، ج ، وخلاصة الأثر . (٣) القصيدة في خلاصة الأثر ٤/٣٧ (٤) في الأصول : « ياهلال » ،
 والمثبت في خلاصة الأثر .

<sup>(</sup>ه) هذا البيت ساقط من : ب ، وهو ني : 1 ، ج ، وخلاصة الأنر .

<sup>(</sup>٣) في خلاصة الأثر :

فقد أتاني حديث منك آرَبني وزَادَ واللهِ من همِّي وَوَسُو اسي

بين الرجاء لعليف منك والياسِ متى يلين لما بى قلبُســـك القاسى حالى وقد نام حُسَّادِى وحُرَّاسِى (١) بالصَّدِّ عتى ومالى أذكرُ النَّاسِي مُهُمْ مِن قاترِ الأَجْفَــانِ نَعَّاسِ بَفَاتنِ فاترِ الأَجْفَـانِ نَعَّاسِ عَلَى النَّاسِ مَا فى المِناق وما فى الضَّمِّ من باسِ ما فى المِناق وما فى الضَّمِّ من باسِ مَكراً وأسكر من ماريقة الكاسِ المَاسِينِ فا طَلْمة البدرِ فى دَيْجورِ أغلاسِ المَاسِدِ فى دَيْجورِ أغلاسِ المِنْ المِنْسِنِ المَاسِ المَاسِدِ فى دَيْجورِ أغلاسِ المَاسِدِ فى دَيْجورِ أغلاسِ المَاسِدِ فى دَيْجورِ أَعْلَاسِ المَاسِدِ فَيْسِوْسِ المِنْسِنِ المِنْسِيْسِ المِنْسِنِ المِنْسِنْسِنِ المِنْسِنِ المِنْسِنِ المِنْسِنِ المِنْسِنِ المِنْسِنِ المِنْسِنِ المِنْسِنْسِنِ المِنْسِنِ المِنْسِ

恭爷恭

وقوله (نا) :

أَفْدِى التي بِتُ أَبُلُ الجِــوى من رِيقِها بِاللَّــمْ والْمَقَ والْمَقَ الْوَرْصِ قَالُوا لهــا لَمَّا رأَوْا خَدَّها وفيــه أثر العَضَ والقَرْصِ قالُوا لهــا لَمَّا رأَوْا خَدَّها وفيــه أثر العَضَ والقَرْصِ ماذا بخَدَّيْك فقالت لهم نِمْتُ ولم أَسْعُر على خِرْصِي (٥) ماذا بخَدَّيْهُــا وعَضَى على ناعِم كَفَرِ تَرِفِ رَخْصِ (٢) يا حُنْنَ خَدَّيْهِـا وعَضَى على ناعِم كَفَرِ تَرِفِ رَخْصِ (٢) يا حُنْنَ خَدَيْهِـا وعَضَى على ناعِم كَفَرِ تَرِفِ رَخْصِ (٢)

<sup>(</sup>۱) في الخلاصة : « أشكو عليك بها » . وعجز هذا البيت وصدرالدي يليه ساقطان من : ب ، وهافي: ١ ، ج ، والخلاصة . (٧) في الخلاصة : « شكرا وأسكر » ، وفي الأصول : «من ماريقه الكاس»، وفي الخلاصة : « من ماريقه إلـكاسي » ، ولعل الصواب ما أثبته ، يعني من ماء ريقة الـكاس .

<sup>(</sup>٣) نى ب : ﴿ فِي دَيْجُورُ أَغْلَاسِي ﴾ ، والمثبث في أ ، ج ، والغلاسة .

 <sup>(</sup>٤) الأبيات في البدر الطالع ٢/١٩٤/.
 (٥) في ١ ۽ والبدر الطالع : « على خرس » ، وفي ج : « على خرس » ، وفي ج : « على ضرسى » وللثبت في : ب ، والجرس : الحلقة من الذهب أو الفضة .
 (٦) هذا البيت ساقط من : ب ، وهو في : ١ ، ج ، والبدر الطالع .

# كَفَصِّ ياقـــوتٍ على دُرَّةٍ آهِ على الدُّرَّةِ والفَصِّ

وكتب إلى ولد عمه عز الدين محمد بن شمس الدين بن شرف الدين ، يعاتبه لكلام للَغــه عنه :

وقبل افتتاحى للعِتاب أُســـــــمُ تَأْلَقَ ءُـــاْوِئُ السَّنَا الْمُتبسِّمُ وراح برَيّاً نَشْرِه يتنسّمُ فيزُهو بهـــا وردُ الخدودِ الْمُنعُمُ ففــــاح به ثَفْرٌ شَهِيٌّ ومَبْسَمُ على صهوات النجم خيم محم له شرَفٌ والشَّأْوُ أُعَلَى وأعظمُ وبيتُ عُلَّا فيه زُرارَةً مَا الْحُتَنِي ولا نَهْشَلْ فيه سَمُوحٌ مُعَجَّمُ (٢) قواعدُ مجــــدِ للفَخارِ قديمةُ تأخَّر عن أَدْنَى مَداها الْلقدَّمُ ليحي أمير المؤمنين أساسُها وفيها لشمس الدين مَثْوًى ومَلزَّمُ فتَّى وصْفَهُ في الْمُلوات له سَمُ (٦) فَيَهُ فِي عليهم ما يشاء ويحسكمُ

أعاتبُـــــه وهو المليكُ المكرَّمُ سلم على أخلاقك الفرِّ كلُّما سلام كزَّهُر الروض صافحه الصَّبا كاء الصَّبا بجْرى بخدٌّ خَريدة سلام كأنفاس الحبيب اعتنقته على حَضْرة المُلْكُ الأعزُّ الذي له له شرَفْ يهوَى الدَّرَارِي لَوَأَنَّهَا وقَفَّا هَا فِي رَفْعِ بِيتِ عُلاهَا مَلَيكُ له تَعْنُو المِــــلوكُ مَهَابِةً ﴿

<sup>(</sup>١) في ج : ﴿ اللَّكَ الْأَغْرِ ﴾ ، والمثبت في : ١، ب . وفي ا : ﴿ على صهوات النجم حتم محتم ﴾ ، والثبت نی : ب ، ج .

والحيم : الأسل .

<sup>(</sup>٢) في ج : « زرارة ما اجتنى » ، والمثبت في : ١ ، ب .

<sup>(</sup>٣) السم : لغة في الاسم ، والعلامة . القاموس ( س م ١ ) .

منها:

ومَن عَشِق العَنْياء شاق فُؤادَه حسامٌ وخَطِّيٌ وطِرْفٌ يُحَمُّحِمُ

أمولاي ياخـــير الأنام نداه من نداه أخ مازال بَسْــدى لسانه ثنالا أيمير الروض وهُو مُفَوَّفُ ويْفَتَرُّ عن زهر الفَرادِيس زهرُها كأجنعسة الطاؤوس حُسْنًا وبَهْجةً ثناء فتَّى شاقتى، منك شَمَائِلُ وطابت ففاحت عَنْبَراً وتُنْفُسُتُ فَمَا بَالُهَا فِي وَجِهِ وُدِّي ۖ قَطَّبَتُ وفيها أتانى عنك قلبي بسيقيسة تبيتُ له في القلب مسنِّي قوارِصٌ يهيم ببكر الفكر منذ سمعتسب أقول أخي قد أصبح اليوم واجِــداً وكيف يظُن السوء في لنيرب وماذا الذي إن كان حقًّا كلامُه فتبَّتْ يَدَاهُ كَيْفُ يَمْزُو إِلَى ۚ فَي وبعضُ مُعـــاداةِ الْعادِين غِبْطة

مَــــودَّته ماعاش لا تتصرَّمُ ويَخْجِل منه الدُّرُّ وهُو مُنظُّمُ وباكرها دمعٌ من الْمَزْنِ مُنْجَمُ (٢) يدُلُ له روضُ الربيع ِ الْمُنَّمُ مُ حلَّتْ فيه شُهْداً عُلَّتْ فهي عَنْدُمُ عَبيراً فكادتُ في الوجوهِ تنسُّمُ وَكَادُ نُحَيًّا بِشْرِهِ اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَلُّمْ وبعضُ القول كالسيف بكلمُ تُؤرِّقني والنـاسُ حَــــوْليَ نُوَّمُ فؤادي إذا الشُمَّار نامُوا وهَوَّمُوا (٣) وَوَجْدُ أَخَى يُشْجِى فَوْادَى وُيُؤْلِمُ (١) تَمَاهَا إِلِيهِ شَيْخُ سَوْدُ مُذَمَّمُ (٥) سيحــــويه كنَّى ساء مايتوهُّمُ مَقَامِكَ أَمْراً لِيس لى فيه مُلْزِمُ بلَّى عِلْةٌ يُنْحَى عليها فتُعسَمُ

 <sup>(</sup>١) سدى الثوب : أتام سداه . وألحم الثوب : نسجه .
 (٢) أتجم : ظهر وطلم . (٣) هوم : هز رأسه للنعاسأونام قليلا - (٤) في ا : «يشجى فؤادى ويكلم»، والمثبت في :ب، ج.

 <sup>(</sup>٥) النيرب: النميمة . (٦) ق. (١) ق. ( وينحى عليها فتحيم » ، وق ب: ( ينحى عليها فتحتم » ، والمثبث في: ج.

كآدم إذ عاداه إبليس عاميداً لثن كان قد بُلِّمْتَ عـــــنِّي جنابةً فرفقاً ورَعْيــــا للإخاء فإنني يصُون ويرْعَى سالفاتِ عوارفِ فياملِكاً قد جاءني عنك أنّه ية ــــول فلان أنتُم تمامونَه وهـــــل ذَمَّني إلا الحسودُ فإنه ولو جاز إطرائي لنفسي سمعتثث عليك فسّل عن شيمتي غـ لير حاليد يقُل هولا جَمْدُ عَلَى الوَّوْرَ رَكَفَهِ ولا ضَرِعٌ إِن فَاقَةٌ فَوَّقَتْ له ولا هو إن نال النِّنِّي قصّر الغني ولا هو مَن إن راح عُطَّلاً من الثَّرَى يَـكُفُ جِمَاحَ القول لاءن فَهَاهـــةِ وَيَأْتِلُقُ النادِي بِسِحْــــر بَيَانِهِ وتهوَّى الغَوانِي أن مَنْظُومَ فَكُرِه

وليس له ذَحْـــل عليه ولا دَمُ وحِلْنَى عن حِنْثِ أَبرُ وأَكُومُ لَمُبُلْفُكُ الواشي أُغَشُّ وأظلمُ أخوك الذي يَلْوي عليك ويَرْأُمُ وُيْذِينُ عَن مَكُنُونِهِ ۖ ا وُيُتَرَّجِمُ مَرُ بسمْعِي وهُو صابُ وعُلْقَمُ (١) وهل علِموا إلَّا الذي أنت تعلمُ لَيْمُلَمُ مَايُشْجِيهِ عِــــنِّي ويُرْغِمُ ولكنَّ مدَّح النفس للنفس يحرُّمُ (٢) يبُثُّ جميل الذَّكر لا يتلَوَّمُ إذا ناله من بَذْله يتبرُّمُ (٣) سهاماً والنُّعْمَى واللِّبُوسِ أسهمُ على نفسيه بل وَفْرُهُ مُتقسِّمُ يرُحْ وهُو عُطْلُ مِن حُلَّى القَصْلِ مُمْدِمُ وإن قال لا عِيُّ ولا هو مُفتحمُ (١) كَأَنَّ سَنَاهُ فِي دُجِّي الْحَظُّ أَنْجُهُمْ (٥) ومَنْتُورَه فِي حَلْيهِنَ أَينظُمُ (١)

<sup>(</sup>١) في ا : ﴿ جَاءَتِي عَنْكَ آنَةٍ ﴾ ، وفي ب : ﴿ جَاءَتِي عَنْكَ آنَةٍ ﴾ ، والثبت في : ج -

 <sup>(</sup>۲) في ب : « ولو جاز إطرابي » ، والمثبت في : ١ ، ج . (٣) يقل : كذا ، كأنه في جواب الأمر

السابق « فسل » . (٤) في ب : ﴿ وَلَا هُو مُعْجِم » ، وَالْثَبْتُ فِي : { ، ج ،

<sup>( • )</sup> في ا : « ويتألق النادي » ، وق ح : « ويأتلف النادي » ، والمثبت في : ب .

<sup>(</sup>٦) ق ب : ﴿ وَتَهْوَى الْأَغَالَى ﴾ ، والصواب في : ١ ، ج .

طَغَى قَلَى فَاصَفَحْ فَإِنْكَ هِيجْتَــــةُ فلا غَرْوَ أن فار الإناء عائه وإنَّ كَالِي مُنْتَمَ ونقِيصَتِي فيرأضُ أخِي عِرَاضِي وعرضيَ عِرَاضَه أمولايّ يامن خُلْقُـه الروضُ ناضِراً وحِلْمًا تزول الرَّاسياتُ ورَكْنُه وقلبًا ذَكِيًا مُشْرَبًا أَلْمَعَيِّــةً أعيلك أن يُصني إلى قول كأشخ يُوافيك في بُرْدِ التَّمْلُقُ كَاذَبا وكيف وأنت الفحك إلى عاز بحاله وهل في قَضايا العقـــل مولايَ أنه أَخِي إِن كَفَفْتَ الْحِــبِرَ فَالشُّرُّ كُفَّهِ

عَمَّالُكُةِ فيها على تَعَكِّمُ (١) كذي العُرِّ إذ يَكُوي صَحِيعاً ويسلَّمُ (٢) ومِن تحتب نارُ الغَضا تنضرُّمُ إليك وإن أثلَمَ فإنَّك تثلَمُ ولى لحمُه لحمٌ ولى دمُه دَمُ برَوْح له ير تاح من يتوسَّمُ فجاوزتَ شَأُواً دونه النجمُ يُحْجِمُ <sup>(٣)</sup> شديدُ الَّمِانِي لاكمَن يتحلُّمُ (١) إِياسٌ لديها أَغْلُف القلب أَفْدَمُ (٥). يُحَبِّرُ زُوراً وَشَيْبُ ويُسهِمُ (١) وتحسّب غُفْلاً بُرْدَه وهُو أَرْقَمُ غِلِيك لَعَمْرِي أنت أذْ كَى وأَحْلَمُ (٢) لديك يُصدقى صارمي ويُكَمِّم (٨) كَفَافًا فَكُن إِن الكَفَافَ لَتَغَيُّمُ

لكلَّفْتني ذنب امرى وتركته كذي الْعُرُّ أَبكُوك غيرُه وهو راتِعُ

<sup>(</sup>١) المألكة : الرسالة .

<sup>(</sup>٢) المر : الجرب . وأصل الثل قول النابغة :

انظر التمثيل والمحاضرة ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الخصل: الخطر الذي يخاطر عليه في الرهان . ﴿ ٤) في ب : «لا كُن يَتَحَكُم \* ، والمثبت في: أهج.

 <sup>(</sup>a) الغدم: المي الحصر عن السكلام. (1) هذا البيت ساقط من: ب، وهو ف: ١، ج. وف ج:

 <sup>«</sup> يحبر وشيا » ، والمثبت ف : ١ ،
 (٧) ف ب : « جال محاله » ، والمثبت ف : ١ ، ج .
 والحجال : الكيد وروم الأمر بالحيل.

<sup>(</sup>A) سقط من ج قوله : « یا العقل « إنه » .وسیف کهام : لا یقطع .

فرفقاً بنفسٍ من مقالِكِ أوْشكَتْ تذُوب وكادت حسرةً تتصرَّمُ (١) أقول إذا جاشَتْ عليـــه وأرْزَمَتْ هنيئًا مَريثًا غـــــــيرَ داه بُمُخامرِ لتَولاي ســــنِّي مايحلُ ويحرُمُ أمولاي من يُرْضِيك كُلُّ خِلالِهِ كَنِّي المرء نُبُلًّا أَن تُعَدُّ ذُنُوبُه وإنِّي على ماكان مُثْن وشاكرْ" ولستُ بناس ذِكْرَ أخلاقِك التي فلا تحسَّبَنِّي صادِفًا للشـــاء إنْ وحقَّك إنَّى ماحييتُ لَوامِنٌ وهـــــــل يقلُّع الإنسانُ مُقَلِّقَ نَفْسَهُ وليس انتزاحي عن جنابك جاحكاً ولسكنَّ إخوانًا أبَوْا لَيْرَ قِرَاقَهُمْ ولا صارفاً وُدِّى لفي يرك صادِفاً فؤادَكُ أَبْغِي أَن يَكُونَ مَسَكَانتي ومالى إلى ماء سوى النّيـــل حاجة ۗ

وعادتُها من جَفُوةِ الخَــلِّ تُرْزِمُ (٢) وأَيُّ فَتِّي فِي النَّاسِ قِدْحٌ مُقَوَّمُ (٢) فتُحصّى ومّن ذا من أذَّى الناس يسلمُ مدّى الدهر لاأشكو ولاأنظلمُ بها أنا مهما عِشتُ مُفْرِسي ومُفْرَمُ ثَنَاكُ مِن الواشِين ظَنَّ مُرَجَّمُ (٥) شماثلَتُ اللهسنَى لَعُجِبٌ مُعَيَّمُ وإن يأت من عَوْرالْهِا لا يُهُوِّمُ عوارف يدرى حقيها اللحمُ والدمُ فطاوعتهم والقاب بالشوق مُفْعَمُ به عنك يأْبَى لى الوفا والتكرُّمُ (١) به حيث لا يرضَى وُشاةٌ ولُوَّمُ ولو أنه أستغفرُ اللهَ زَمْزَمُ

 <sup>(</sup>١) في ج : « بنفس من مقال قد اشتكت » ، والصواب في : ١ ، ب .

<sup>(</sup>٢) في به : د إذا جاشت عليه وأوربت » ، والثبت في : ١ ، بر.

أرزم الرعد : اشتد صونه .

<sup>(</sup>٣) القدح : السهم قبل أن ينصل ويراش . ﴿ ﴿ إِنَّ فِي ا : ﴿ مَهُمَا شُنَّتُ مَفْرَى ﴾ ، وق ب :

<sup>«</sup> مهما عشت صب » ، والمثبت في : ج . ﴿ (٥) في ب ، ج : «فلا تحسبني صادقا» ، والمثبت في: ١ .

 <sup>(</sup>٦) في ب ، ج : « لفيرك صاديا» ، و المثبت في : ١ .

# وبما يحسُن من شعره ، قوله (١):

نفيى القييدية لشادِن لهبت بنار صُـــــدودِه وُمُنَّع كَالْغُصِ دُو نَ لِقِــاتُهِ خُوضُ الْمَالِفُ فَعَلَتْ بنــــا أَلْحَاظُه مُتجاهِ لُ عَمَّا أَيْقًا

كبدي ودمعُ العينِ ذارفُ (٢) أنا دائمـــا راج وخائف ماتفعلُ الْأُسَلُ الرَّواعِفُ (1) سی فیــــه قلبی وهو عارف

# وقوله <sup>(ه)</sup> :

وابْتسام الوَميض باللَّمَمان (٢) شَجُو قلبي وهَيَجا أشجاني آهِ لَهْ فِي لفَوْتِ ماذ كُراني هاشبابی مضّی وما نلْتُ وصالاً أین منّی شباب عمر ثانی من غرام أذاب قلبي كَعَانِي فاعذراني باللهِ أو فاعْذِلاني (٧) قد أجبتُ الغرام لّسا دعاني

نَسَماتُ النسيم من تَسَمَانِ سَمَّرا نارَ مُهْجَى وَأَثَارَا ذَ كُرانى بَعَصْرِ وصل تقضَّى ياخليليَّ خَلِيـــانى فمــا بى مائحلا باللوم عقد عبودى فبسمعي من ذلك اللوم وَقُرْ

<sup>(</sup>١) الأسات في خلاصة الأثر ٤/٢٤٤٢ .

 <sup>(</sup>٢) في ا : \* أعار غزلان النقا » ، والمثبت في : ب ، ج ، وخلاصة الأثر .

<sup>(</sup>٣) ق 1 : «لعبت بنار صدوده » ، والمثبت ق : ب ، ج ، وخلاصة الأتر . ولهبت النار : اشتفلت خالصة من الدخان .

 <sup>(</sup>٤) في خلاصة الأثر : « ما تفعل الأسد الرواعف » .

 <sup>(</sup>٥) القصيدة في خلاصة الأثر ٤ / ٢٧ ، ٢٣ ، (٦) نعان مواضع ، منها نعان الأراك ، معجم البلدان ٤/ ٧٥ . (٧) و ١: «تحل» ، وفي ب: « ما تحلي » وفي ج: دما تجلي » ، والمتبت ف خلاصة الأثر.

قسما بالخطيم والحجر والبثي وبمَن حَلَّ عِقْدَ عهدى ومن قد وبعَصْر الشباب عُــــذْر التَّصابي إنني قد حملتُ من مُثْقلاتِ الصَّا يامُريدَ السُّلُوِّ لِي كُفَّ عنِّي أنا حِلْفُ الهوى رضيعُ الصَّبابا بين قلبي وسَلْوتي مثـــلُ مَا بَيْـ فاسْتَرِحْ عاذِلِي ودَعْنِي أَعانِي

تِ المظيمِ الْمُقبِّلِ الأَرْكَانِ حَــلُّ منّى هواه كلَّ مكان وعفافي إذا وصلتُ الفواني د مالا يُطِيقُ له النَّقَلان فَعَنَ الحِبُّ لِيسَ يُثْنَى عِنانِي (١) ت حِلْفُ الغرامِ والأشجان (٢) نَ حِسانِ الوُجوهِ والإحسان من تباريح لوعتي ما أعاني لا تُمُنِّي ومثلَ نفسكُ عَامَلًا في فإن الإنسانَ كالإنسانِ أنت بدرى وإن تجاهلت آماية مل وَجْدُ بدي هَوَى وَلْهان لست لا والغرام رَجْهَل شَأْيًا لِمُحِبُ وإن تجاهلت شاني أنت إِمَّا مُغَالِطٌ لِي وإلَّا فَغَيُورٌ أو حاسِدٌ أو شَأَنِي

<sup>(</sup>١) في خلاصة الأثر : ﴿ يَا مَرَ مِدَا تُسَلُّونِي كُفَ عَنِي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ا ، ج : « خلف الفرام » ، والمثبت في : ب .

### 4.4

وجيه الدين عبد القادر بن الناصر بن عبد الرَّبّ

ابن على بن شمس الدين بن شرف الدين بن شمس الدين بن أحمد بن يحيي\*

الوجيهُ نضَّر الله وجهَّه ، وجعل وجْهته للفلاح خيرَ وِجْهة .

من بين مَعادِن الموجودات (النَّضار أو العَسْجَد)، ومن بين جواهِر الذَّوات دُرَّةُ التَّقاصِير أو الزَّبَرْجَد .

> فهو كَنزُ النَّائلِ الْمُشْمَاحِ ، ومطلَب الكرم والسَّماح . له لُبُّ الفَخار الأشَب (٢) ، وتَحْبُوحة النَّسب والنَّشَب .

سامَى السِّماكَ (٢) بعَزْم للحُساد مُبيد وماحِق، وسبَق إلى غاياتِ الفضل ولا بِدْع فليس للوَّجِيه لاحِق (١).

#### \* \* \*

وقد وقفتُ له على شعرٍ تَلَاّلَا غُرَّةُ الجِدِ فِي تُحَيَّاهِ ، وتُروِّق (٥) السُّقَاةُ الأقمارَ كُوْوسَها من حُمَيَّاهِ .

فمنه قوله<sup>(۲)</sup> :

<sup>(\*)</sup> السيد عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب .

مولده بكوكبان ، وبها نشأ ، وقرأ القرآن ، وأخذ يها عن أكابر العلماء الأعيان .

تولى بعد والده ملك كوكبان وما والاها من البلاد ، وكانت حضرته بحم الأدباء ، وحلبة الشعراء . توفى سنة سبع وتسعين وألف بكوكبان .

خلاصة الأثر ٢/ ٣٦٤ ... ٤٧٧ ، ملحق البدر الطالم ١٧٤ .

<sup>(</sup>١) في ١ : «النَّصَارَى السَّجِدَ»، والمثبت في: ب،ج. ﴿ (٢) في بِهِ: «الأُشيبِ»، والمثبت في: ١،ج. والأُشب : الفتي.

<sup>(</sup>٣) السمالة : أحد نجمين نيرين ، يقال لأحدهما العازل ، وللآخر الرامح .

<sup>(</sup>٤) يشير إلى الوجيه ولاحق من فحول الحيل الكريمة المعروفة عند العرب ، انظر أنساب الحيل .

<sup>(</sup>ه) في ا : « وترق » ، والمثبت في : ب ، ج . (٦) الأبيات في خلاصة الأثر ٢/٢٧ .

قد طار قلبي إلى مَن لا أُسمِّيه بدرٌ تَـكَادُ بدورُ النُّمِّ تُشبِهُ ذُو مُقلةٍ يعرفالسحرَ الحلالَ بها كم أَ كَتُمُ الحَبُّ في قلبي وأُضْمِرُهُ أ بيتُ أَرْعَى نُجُومَ الليل مُنزعِجًا لى نارٌ وَجْدِ وأشواق أكابدُها البرقُ يُذْهِلُه والرِّيحُ يُدهِشه

وإن تناسَّى الوفا فاللهُ يُحمِيهِ مُعَمِّعَتُ مَادَ مِن تِيهِ ومن جَذَل فكادقَدُ قضيب البان تَحْكيه (١) والظُّنِيُ حاكاه لكنَّ ما يُساويهِ قلبي بهـــا يتقلَّى في تَلَظُّيهِ لكن مدامع عيني ليس تُخفيه أَلْنَاءُ شُوقًا وَفِي قَلْبِي الذِّي فَيْهِ لله قلبي فيــــه كم يُقاسيه والشوق ينشره والوجُد يَطُويهِ

<sup>(</sup>١) في [: ﴿ مَنْ تَبِهُ وَمَنْ عَدَلُ ﴾ والمثبت في : ب ، ج ، وخلاصة الأثر ،

### 7.4

### ولده الحسين\*

سيدُ هذه الأسرة بأسرِها، والواقف على نكتة المسألة وسرِها.
أحدُ من تحدَّى بما أبدَى، وأسكت كلَّ مِنطيق لما أدَّى ().
تصدَّر بالهِمْ وجَلالة القَدْر، حتى شهد له الصَّدر بآنه الصدر.
وكانت بلادُهم مُخضَرَّة الأكناف من أندائه، فشمِل برُّه كافَّة أصدقائه وأعدائه.
فأصبحوا لهمَّمُ إليه نازِعة، ولطاعته مُتنازِعة.
والقلوبُ بولائه صَبَّة، وإلى ثَنائه مُنصبَّة.
وهو في طُمأنينة ورفاهية، وأعبُنُ الطَّوارق عن تَطُرقه ساهِية.
افترَّت أيامُه ضاحكاتِ اللَّباسمْ، واستوتْ فَلْكُ أمانيه على مَراسي المواسم.
حتى قام الإمام عمد بن أحمد بن الحسن (٢) قو متّه التي أرهبتِ ليوث الآجام، وهي بعدُ أُجِنَّةٌ لم تخرُج من الأرْحام.
بعدُ أُجِنَّةٌ لم تخرُج من الأرْحام.

<sup>(\$)</sup> السيد الحسين بن عبد القادر بن الناصر .

شاعر مجيد ، مكثر ، مبدع ، فائق .

وكان ذا رياسة ، وكياسة ، ومكارم ، وفواضل ،

ولما دعا المهدى محمد بن أحمد إلى نفسه ۽ قر منه السيد حسين إلى مكة .

تُونى سنة اثنتي عشرة ومائة وألف بشبام ، ودنن بها .

البدر الطالع ٢ / ٢٢١ ، ٢٢٢ ، حديقة الأفراح ٩ -

البدر الطالم ٢/٢ - ١٠١ .

ولا أشهد على نفسه ثِقة ، ولا غلِط يوما بفَرْط مُتْعَة .

ولبس لِبْسَ الأشرار ، وخلع جِلية الأحْرار .
ضَرْبا بالسيوف البواتيك ، وطَعْنا بالرماح الفواتك .
حتى لقيت اليمنُ منه الهِبَر ، ووقفت من خُروجه على جَلِيَّة الحَبَر .

فبعضُ كُبرائِها ترك الوطن وجَلاه ، والبعض الآخر أسْفَتْه إلى القُبود رِجُلاه .
وكان الحسينُ عَنْ استبدل اليمنَ بالحرم الآمِن ، وأقام به وهو كالدُّرَة في وسط

فَتَكَتِ الأَلْسُنَ سُورَ أوصافِهِ ، واجْتلتِ الأسماعُ صُورَ اتَسامِه بالفَضْل واتَصافِهِ . وقد رأيتهُ بَمَكَّة في يوم خرَج به مُتنزَّها، وجَوَّه يُطلِيع صَنْدَلا، وتَمْشاه يفُوح مَنْدِلا. فرأيت مَلِكاً في صُورة مَلَك ، وبدرًا طلَع من فلَك .

عنوانُهُ يدلُّ على طِرْسِهِ ، ونُور مَعاليهِ مُثِّين طهارةَ غَرْسِهِ .

الصَّدُّف كامِن .

وطلبتُ به الاجْمَاع مع واسط له من أخِصَّائه مادح ، فاعْتذر له بمـا اعْتذر به عِزُّ الدولة ابنُ صُمادِح<sup>(۱)</sup> .

\* \* \*

وذلك ما حكى ابنُ اللَّبَّانة (٢٠) الشاعر، قال: ذكرتُه لأحدٍ مَنْ صحبتُه من الأدباء، ووصفتُه بما فيه من الصفات العليَّة ، فتشوَّق إلى الاجتماع به ، ورغِب إلى في أن أستأذنه في ذلك .

فلمــا أَعلْمَتُ عزَّ الدولة ، قال : يا أبا بكر ، أنعلمُ أنَّا اليوم في خُول وضِيقٍ ،

<sup>(</sup>١) هو عز الدولة أبو مروان عبد الله بن محد بن ممن ، المعروف بابن صادح .

تُولى بسد والده المعتصم ابن صادح أمر المرية وبجانة والصادحيّة ، والأمور مضطربة ، والدولة منتقضة ، وكانت وفاة والده سنة أربع وتمانين وأربعائة ، كما جاء فى وفيات الأعيان ٤/ ١٣٥ . وتجد بعض أخبار عز الدولة فى : قلائد العقيان ٤٨ ــ ٥ ، نفح العليب ٩/ ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف به ، في الجزء الأولى ، صفحة ٣١٠ .

لا يتَسِع لنا معهما ، ولا يُجمُل بنا الاجْمَاع معأحد ، لاسِيًّا مع ذِى أدب و نَباهة ، يلْقانا بعين الرحمة ، ويزُورنا بمِنِه الفضل فى زيارتنا ،و نُكابد من ألفاظ توجُّمه ، وألحَاظ تفجيَّه . يجدِّد لنا هَمَّا قد بَلِيَ ، ويُحيِي لنا كَمدًا قد فَنِيَ ، وما لنا قدرة أن نَجُود عليه بما يَرْضَى به عن هِمَّنا ، فدَعْنا ، فدَعْنا كَاننا فى قبر نندرَّع ليسهام الدَّهر ، بدرْع الصبر .

#### \* \* \*

وهوكما تحقَّقتُه في العلم أجلُّ مَن انْعقدت عليه عشرةُ أبناء الدهر ، وأشهرُ من البدر في ليلة الرَّابع عشر من الشهر .

وله فى الأدب فرائد شَنَف بها آذانَ الزمان ، وأطْلَعَها أَشَفَ من قلائد العِقْيان ، وعُقود الجمان .

وجميع ما أثبت له قد جردته من كتاب « الطَّوق (۱) » الذي جمعه يوسف بن على الهادي (۲) من شعر بعض العصر البِينَ بِالْجِين عِلَى الهادي (۲) من شعر بعض العصر البِينَ بِالْجِين عِلَى المُ

قال فيه : لَمَّا بلغه تأليقَ لَهٰذَا ﴿ الطوق ﴾ ، وتسكّليف نفسِي بمُزاحمتها لأهل هذه الصناعة فوق الطَّوق .

رغب الاطَّلاع عليه ، وسأل منِّى ذلك فسيَّرتُ ما كان قد تحصَّل منِّى إليه . وسألتُ منه نَظمَ شيء في الحماثِم ، ونقَّل ما أمْكن من نَظْمِه ونثره اللَّذيْن لم بُكتَم شهادتُهما ومن بكتُمها فإنه آثم .

فعاد الرسول مصحوبًا بقطعة منها هذا نَظِير، في وصول الطَّوق الذي لا يدخل تحت الطَّوق له نَظير ،

يُوسُنِيُّ الجَالِ كُم هام صَبُّ فَى مَعَانِي جَـــالِهِ الْيُوسُنِي

<sup>(</sup>۱) أى دطوق الصادح، كما ماء في البدر الطالع ١٣١/١ (٢) تأتى ترجته في هذا الباب، برقم ٢٣٧٠. ( نفعة الريحانة ٢٠/٢)

ولما كُمل له النَّظر فيما أرسلتُ إليه من هذا التأليف ، أعاده إلىَّ ومعه كُرَّاس فيها من مُعْجِز نظمه البديع التَّرْصِيف .

افْتتحها بأبياتٍ ، مدّح بها ما أودعتُه في هذا التأليف من الأبيات البَيِّنات . ولَعَمْرِي: إن الإنصاف، من خِلال الأشراف.

والإنكارَ ، من خِلال الأشرار .

وقبُلها من قوله ، ما لفظه : هــذه الأبيات في تقريظه «طوق الصادح» ، الذي لا يدخل حَصْرُ أوصافه تحت طُوْق المادح :

لَعَمْرُكُ مَا الروضُ المُوَشِّعِ بالزَّهْرِ ولا طلعةُ البدر الذي حُفَّ بالزُّهْرِ ولا أَلْحُور قَلَدُنَ النُّحورَ قالائدِاً تَضِيهِ مِن الدُّرِّ المُفصِّلِ الشَّذُر بأبهتج من هذا الكتاب بلا نُكُر (١) لقد أطربت ألفاظه كلَّ سَامَم فيا مَن رأَى طَوْقًا له نَعْمة القُمري كَا يُجْتَلَى وَجِهُ الْمُلِيعَةِ فِي الْخُمْرِ ولا عيبَ في أَلْفَاظِهِ غـــــير أَنَّهَا ۚ غَدَتْ لأَلَى الأَلْبَابِ تَنفُتُ بالسِّحْرِ (٣) كما فضَّلت شمسُ النهارِ على البَدُّر وذَلَّ به قَدْرُ « اليتيمة » في الدهر (٣) فني طَيِّ ذا من ربح يوسُف والنَّشر (١) 

ولا ابنُ ذُكا مِاذَا الذِّكَاءِ وَلا وَلا مَعانيه أَضْعَتْ فِي الْمِارِقِ مُتَجِّنَا لِيَ على كُتب التّاريخ يفضُل يا فتَي فما يُجتلى وجهُ ﴿ الخريدةِ ﴾ بعدهُ ﴿ و « رَيْحَانَة » المولَى و إن فاح عَرْفُها فمن علم الوَرْقا بأنَّ تَحَلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

 <sup>(</sup>٢) « غدث » زيادة اقتضاها السياق والوزن . (١) أَنْ ذَكَاهُ : الصبح .

<sup>(</sup>٣) في ا : ﴿ وَجِهُ الْخَرِيدَةُ بِعَدْمًا ﴾ ، والمُثبِّتُ في : ب ، ج .

وفي البيت إشارة إلى خريدة القصر للمهاد الأصفهائي ، وإلى ينيمة الدهر لأبي منصور الثعالي .

<sup>(</sup>٤) ف ا : « وإن فاح نشرها » ، والثبت في : ب ، ج .

وفيه إشارة إلى ربحانة الألبا للشهاب الغفاجي .

فَقُلُ لِلذَى جَاءِتُ بَنَانُ بِيَــانِهِ بِرُخُرُفِ لِفَظْ قَدْ سَبَاكُلَّ ذَى حِجْرِ (١) فَقُلُ لِلذَى جَاءِتُ بَنَانُ بِيَــانِهِ عَصَابَةً فَانتِ الذَى قَدْ خُضْتَ مِن ذَاكَ فَى بَحْرِ لِنُن ورَدَت نَهْرَ البَيانِ عَصَابَةً فَانتِ الذَى قَدْ خُضْتَ مِن ذَاكَ فَى بَحْرِ وَإِن هَبَطَتُ مَصَرَ البَلاغةِ عُصِبةً فيوسفُ قد أَضْعَى العزيزَ على مصرِ وإن هَبَطَتْ مصرَ البلاغةِ عُصِبةً فيوسفُ قد أَضْعَى العزيزَ على مصرِ

قال : هذا هو النظمُ الذي لورامت البدورُ أن تحاكيه لظهر عليها أثرُ التحكَّف ، أو دُعِيت الأقلامُ إلى رَقْمِهِ لسمتْ إليه على رأسِها وما جنّحتْ إلى التخلُّف .

أو هَمْت الرَّاحُ أَن تُشابِهِه في تجديد اللَّذات لقُلنا لهــا هذا مما لا يُدْرِكه العَتِيق، أو التمس أحدُ شَقِيقًا للرِّياض لقالتُ له وأبيك مالى غيرُ هذا النظم من شَقِيقَ .

أُوتَفَلَّفَلَ فَكُرُ ابنُ بَحْرٍ (٢) في طَرَّفٍ من تَحَاسنه غرِقت فيه أُواخِرُ ، أَو تَجَلَّى طِرْسُهُ للأَفْق غارتُ من مُتموس مَعَانيه زواهرُ ،

فله دَرُّ ناظمِهِ من فَصيح لِم يزَلُ لَح لِي السَّطور لا الصَّدور صائبِنا ، ومن بليخ ي يكون الكلامُ دونه أجاجًا فإذا انْسهى إليه تلقَّى طِيبه فصار فُراتًا سائِنا .

\* \* \*

وبما جمعه من ثمر نظمه في تلك الأوراق ، وأطلَق بَر اعتَه لرَّ قَمِه فغدا مشكوراً على الإطلاق .

قوله فى وَرْقا ، رقت من الدَّوْح وَرَقا (٢) ، ورقَّتْ لها القارب لما رقَّت نفسَها خوفًا من الجنون وما أكيس من رقَّى نفسَه ورَقَى :

مَا لَلْمَشُوقَ نُجِيبٌ فَى دُجَى الفَسَقِ سَوى الصَّدَى وَهَدِ بِلِ الوُرْقَ فِي الوَرَقِ يَا قَـــومُ لُو كَانَ لَلُورُ قَا شُجُونُ شَجٍ مَا صَفَّقَتْ مِن سَرُورٍ طَلَّمَةَ الفَلَقِ ولولها فقدت إِلْفًا لما خضَبت كَفَّا ولا جملت طَوْقًا على العُنُقِ

<sup>(</sup>١) الحجر : العقل .

<sup>(</sup>٢) يمني أبا عثمان عمرو بن يحر الجاحط .

<sup>(</sup>٣) يمني ورق الأغصان .

ولم تُحرِّكُ لنا عُوداً وتنشد من وهي التي دمعها ما زال مُحتبساً وحَسْبُها أنهب باتت مُعانِقة أييتُ ليلي أراعي النجم مُكتئباً ما أعجب الحبّ يشتاقُ العَمِيدُ إلى ما أعجب الحبّ يشتاقُ العَمِيدُ إلى يا وردَ ذا الحَدِّ دعْ إنكارَ قَتْلِ فتَى في خَدَّكُ الشَّفقُ القاني بدا وعلى في خَدَّكُ الشَّفقُ القاني بدا وعلى

ألحَّان إسحاق أصواتاً على نَسَقِ (1) والصَّبُ من صَبُّ دمع العين في غَرَق عُصنا وبتُ لفصنى غير مُعتنق نقر طُ ما بِي من وَجْد ومن أرق رغم الصَّريم وقد أرداه بالحسديق ما قطُ أبقت له يُمناك من رَمَق مَتَلُ الْحُسِينِ دليسلُ مُحرة الشَّفَق قَتْلِ الْحُسِينِ دليسلُ مُحرة الشَّفَق

\* \* \*

هذا الشعرُ أَرَقُ من مُدام الطَّلِّ في كُوُّوسِ الزَّهَر ، وأَفْتنُ ولا أقول أَفْتَرُ من جُنون الْحُورِ المسكسورة على الحور .

ولطيفةُ الشُّفَق من مُبتكرَ اته ، وبدائع نُخْترَعاته .

والقولُ بأن الشفقَ الأحمر لم يظهر إلَّا من بعد قتــل الحــين بن على وردتُ فيه أخبار .

قال العَلاُّمـة ابنُ حجَر الهَيْتَمِيُّ (٢) ، في ﴿ الصواعِق للُحرقة ﴾ ، في باب

<sup>(</sup>١) يعنى لمسحاق بن لمبراهيم الموصلي النديم .

كان علما من أعلام الوسيق والفناء ، شاعرا ، مصنفا .

آوِق سنة خمس واللائين ومائنين .

الأغاني ٥/٢٦٨ \_ ٣٤٥ ، وفيات الأعيان ٢/٦١ ، ترجمة رقم ٨٤ .

 <sup>(</sup>۲) أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر ، الهيتمى ، السمدى ، الأنصارى .
 ولد سنة تسع وتسعائة ، في محلة أبى الهيتم ، من إنليم الغربية ، بمصر .

ودرس بالجاسم الأحدى بطنطا ، وبالجامع الأزهر بالقاهرة .

وأذن له بالإقتاء والتدريس ، وعمره دُّون العشرين.

برع في علوم كثيرة من المتفسير ، والحديث ، والفقه ، وعلوم العربية والتصوف ،

وحج ثلاث مرات ، وفي الأخيرة أقام بمكة بمياله ، يدرس ، ويفتى ، ويؤلف ، حتى تونى سنة ثلاث وسبمين وتسمأته ،

البـــدر الطالع ١/٩٠١ ، خبـــايا الزوايا ، لوحة ه ٩ ب ، ديوان الإسلام ، لوحة ٣٤ ، ريمانة الألبا ١/٣٥٠ ، شفرات الذهب ٨/٣٧٠ ، النور السافر ٧٨٧ .

خلافة <sup>(1)</sup> الحسين ما لفظه :

أُخرج التُّعْلَبي (٢) ، أن الساء بكتُ وبكاؤُها حمرتها .

وقال غيره: احمرَّتْ آفاق السماء سنَّة أشهرُ بعد قَتْله ، ثم لا زالت الحمرةُ تردَّد بعد قُتْله .

وأن ابن سِيرِين ، قال : أُخْـيرِنَا بأن الحَرَةَ مع الشَّفق لم تكن قبل قَتْـل الحسين .

وذكر ابنُ سعد أن هذه الحرة لم تُر في السماء قبل قُتُله .

قال ابنُ الجَوْزِيّ : وحكمته أن غضَبنا يُؤثّر حمرةَ الوجه ، والجوُّ تنزَّه عن الجِسْميَّة ، فأظهر تأثيرُ غضبِه على قتل الحسين حمرةَ الشّفَق ، إظهاراً لعظيم الجِناية .

انتهی کلام ابن حجَر .

قلت: الدقال تجال في هـذه الأخبار، فقد قيل قيَّد الشَّارِعُ صلَّى الله عليه وسلَّم انقضاء وقت المغرب بغيبُو به الشُّقق الأحمر، وجعلها حُكما من الأحكام ولا يكون ذلك إلا مع ظهوره في زمنِه صلَّى الله عليه وسلَّم ؛ فإن من البَعِيد أن يتعبَّدنا الله بحُكمُ معدوم سيُّوجِد.

والحديث الواردُ في تقييد انقضاء وقت المفرب بغيَّبُو بة الشَّفَق الأحمر مشهورٌ عن ابن عُمَّر ، رضي الله عنهما ، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ،

<sup>(</sup>١) في 1 : « خلائق » ، والمتبت في : ب ، ج .

 <sup>(</sup>۲) مو آبو إسعاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي .
 ساحب التفسير ، وأوحد زمانه في علم القرآن .
 توف سنة سبع وعشرين وأربعائة .
 طفات الشافعية المكبري ٤/٨٥ .

ولفظُه : « الشُّغَقُّ الْحُمْرَةُ ، فَإِذَا غَابَ الشُّغَقُّ وَجَبَتْ الصَّلاَّةُ » .

أخرجه ابنُ عَساكر ، في غرائب مالك .

وقال الدَّارَقُطْنِيّ في « السُّنَن » : قرأتُ في أصل أحمد بن تَمْرُو بن جابر ، قال : حدَّثنا على بن عبد الصَّمد ، حدثنا هارون بن سفيان ، حدثنا عَتِيق بن يعقوب ، حدثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مرفوعاً إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ، باللفظ للذكور أوَّلاً .

ورواه ابنُ عَساكر أيضاً من حديث أبى حُذافة ، عن مالك ، وقال : حديثُ عتِيقٍ أَمْثلُ إسناداً .

وقد ذكر الحاكمُ فى المدخل حديثَ أبى حُذافة ، وجعله مثالًا لما ذكره الُخرَّجون من الموقُوفات .

وقال ابنُ خُزَيمة فى « صحيحه » : حدثنا عمَّار بن خالد ، حدثنا محمد بن بَزِيد ، هو الواسطِيّ ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أبى أيُّوب ، عن عبد الله بن عمر ، ورفَمه إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَم : « وَقَتُ صَلَاة ِ الْمَغْرِبِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ خُرَةُ الشَّغَقَ » . . الحديث (1) .

قال ابنُ خُزَيمة : وإن صحّت هـذه اللفظةُ أغنتُ عن جميع الرَّوايات ، لكن تفرَّد بها محمد بن يَزِيد ، وإنما قال أصحابُ شُعْبة فيه : « نور الشَّفَق » مكان « حمرة الشفق » .

قال الحافظُ ابنُ حجَر المَسْقَلانِيُّ :

قلتُ ، محمد بن يزيد صَدُوق . انتهى .

والتوفيق بين القَوْلَــ يْن صعبُ حِدًّا ، وبالله التوفيق .

旅游旅

<sup>(</sup>١) ساقط من : ب ۽ وهو في : | ۽ ج .

ومما يتعلق بالشُّقق قول الشُّهاب:

مُذْ نَحَرْتُ الأيامَ خُبْراً وكانت سلَخت مُدية الهمالال شُهوراً شَفَقُ الأَفْق من دم السَّلخ قاني

لي مطايا قد أثقلتم إ الأماني

ومن شعر الحسين هذه القصيدة (١):

لفؤادى في الهوى كَدُّ وكَدْحُ ولطَرْفي بالدِّما سَحٌّ وسَفْحُ يا أَخَا التحْدُدِ أَغْرَيْتَ وَكُمْ مُغْرِم أَغْرَاه مِن قد راح بَلْحُو قُل لِسَالِ أَسْنَد الوَجْـــد إلى نفسِه مَهلاً فني الإسنادِ قَدْحُ إن كسا الوَّجَّهُ حسيناً ثوبَه عاذِلي كُن عاذِري في حُبِّ مِنْ ظالمُ مَأْواه في قلبي وما شَعَّ بالوصل وللرِّيم حكى أَخُّ ونشخص كريم فيه شُعُّ (١) قَدُّه لاطَّعْرِنَ في أوصافِه كلَّمَا ماسَ تَفَنَّى حَلْيُكِ ٩ أنكرت عيناه قتلي وعلى بدمى قد شهدت وَجْنتُـــه ليت شِعْرى هل لقلبي سَلْوةٌ

فأحاديثُ الكيسا فيه تَصِيحُ (٢) فَرْقُهُ مَعْ فَرْعه صُبْحٌ وَجُنْحُ النوى الظُّلم من النِّيران بَرْحُ (٢) عِباً لاطعنَ فيــــه وهُو رُمْحُ فَإِذَا لِلوُرْقَ فُوقَ الْغُصِّن صَدْحُ وَجْنِتَيْهُ مِن دِمِي نَضْحُ وِنَصْحُ ولطَّرْ فِي وَنِحْهُ فِي تلكُ حَرْحُ عنه كلاً ما لهذَا الباب فَتْحُ

<sup>(</sup>١) ذكر الشوكاتي ق البدر الطالع ٢/٢٧ مطلع القصيدة فحسب. (٣) في 1: ﴿ إِنْ كُمَّا الْأَسْنَا حسينا ، والمثبت في : ب ، ح ، وفي ج : ﴿ حسينا قبله ﴾ ، والمثبت في : 1 ، ب .

<sup>(</sup>٣) ق 1 : ﴿ لَدُوى ظَلِّم ﴾ ﴾ والمثبت في : ب ، ج ،

 <sup>(</sup>٤) ق ا : « أق من شخص » ، والمثبت ق : ب ، ج ، وأخ : كلمة تكره وتأوه . القاموس ( أ خ خ ) .

 <sup>(\*)</sup> تصبح الشيء تصبحا : سفا و خاص .

لا يطِيبُ العيشُ إِلَّا الذي لم يسكُن في طَرْفِهِ ماعاش طَهْحُ فَمَ العيشُ إِلَّا الذي لم يسكُن في طَرْفِهِ ماعاش طَهْحُ فَمَذَابِي أصـــلُه من نَظْرةٍ رُبَّ جِدٍّ جَرُّه للمراء مَزْحُ

谷族祭

تَاللهِ مَاهَذَا إِلَّا رَوضٌ يُسنَدَ لنا وَجُهُ الطُّلُقُ عَن بِشْرَ بِن بَسَّام ، وتَتغَنَّى حَمَّاتُهُ فَيجُرُ النَّسِيمُ ذَيلَهُ طَرَبًا ويرقُص الزَّهْرِ والأكمام.

وقوله: « إِن كَسَا » إِلَخ ، فيه إِشَارة إِلَى خَبَر مُسلِم (١) ، أَنَّ النبِيَّ صَلَّى الله عليه وسلم خرج ذات غَداة ، وعليه مِرْطُ مُرَجَّل (٢) من شَمَر أَسُود ، فجاء الحسينُ (٣) فأدخله ، ثم الحسنُ فأدخله ، ثم قال : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذَهِبَ عَنْسَكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرً مُ تَطْهِيراً ﴾ (١) .

وفي رواية : « اللَّهُمَّ هُوْلاءِ ( اللَّهُمَّ هُوْلاءِ ) ».

وفى رواية (٢٠) أخرى أن أمَّ سَلَمَة أرادت أن تَدخُل معهم ، فقال صلَّى الله عليه وسلم بعد مَنْعه لها : « أنْتِ عَلَى خَيْرِاتِهَ :

وفى رواية أنها قالت : بارسولَ الله ، وأنا ! قال : « وَأَنْتِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْعَامَ » .

بدليل الرِّواية الأخرى: « وأنا؟ ».

قال : « وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِي » .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، من كتاب فضائل الصحابة) ١٨٨٣/٤. (٢) في صحيح مسلم : « مرحل » ، وفي شرح النووي ه ١٤/١ : « وقم لبعس رواة كتاب مسلم بالحاء ، والمرحل بالحاء ، هو الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل ، وبالجيم عليه صور المراجل ، ومي القدور ، وأما المرط فبكسر الميم ، وهو كساء » . (٣) في الصحيح تقدم الحسن . (٤) سورة الأحزاب ٣٣ . (٥) الذي في صحيح مسلم (باب من فضائل على من أبي طالب رضى انته عنه ، من كتاب فضائل الصحابة ) ١٨٧١/٤ : « أهل » .

<sup>(</sup>٦) زيادة من : ب ، على ما في : ١ ، ج .

وكذا قال النبئُ صلَّى الله عليه وسلَّم لو أثلِة (١) ، لمَّا قال : يارسولَ الله ، وأنا ؟ فقال : « وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِي » .

وفى حديث حسَن ، أنه صلَّى الله عليه وسلَّم اشْتَمل على العبَّاس وَبِنِيه ، ثم قال : « يَارَبُّ ، هَذَا عَنِّى وَصِنْوُ أَبِي ، وَهُوْلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي ، وَخَاصَّتِي ، فَاسْتُرْهُمْ مِنَ النَّارِ كَسَتْرِى إِيَّاهُمْ بِمُلاءتِي » .

安安县

وقوله : « ظالم مَأُواه فى قابى » . . البيت . هو كقول ابن نُبائة (٢) :

شديدُ الظلمِ مسكنُه بقلبِي كذاك الظلمُ يُوقِع في السَّعيرِ إِلَّا أَن بيتَ صاحب الترجمة أكلُ معنَّى ، وأرقُ لفظًا ، وأصحُّ مبنَّى .

وقوله: « شَحَّ بالوصل » . . البيت (٣) ، هو كقول الصَّفِيِّ الحِلِّيِّ (١) : مُبَخَّل يُشْبه رِيمُ الفَّسَالِ المُسَالِ المُسَالِ المُولِ شَوْقِي مِن بخيلٍ كريمُ

وقوله: « أَكُرَتْ عَيْنَاهُ قَتَلَى » . . ، والبيت الذي بعده ، هَا كَقُولُ القَائُلُ: أَنْكُرَتْ مُقَلَّتُ مَا مُلُكَ دمى وعلاً وجُنت فَاعْتُرْفَتْ

(١) يعنى واثلة بن الأسقع بن عبد العزى .
 فيحابي جايل ، خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين ، وكان من أهل الصفة ،
 توق سنة ثلاث و ثمانين ، وهو ابن مائة و خس سنين .
 أحد الفائة ٥/٧٧ .

(٢) ديوان أبن نبأتة المصرى ٢١٢ ، ورواية البيت فيه :

شديد الظالم حل صميم قابى كذاك الظّلم يُوقِع في الأسير (٢) سانط من : ١، ومو ق : ب ، ج . (٤) لم أجد هذا البت في ديوانه المطبوع ، وفيه قوله : ينفر كالرّيم ألا فانظروا إلى بَخيل وهو عندى كريم ديوان الصني الحلي 171 .

وقول الآخر <sup>(١)</sup> :

خدَّاك بِقَدْ بِهِ قَدْ شهِدا فعلى مَ جُفُونَكُ تَجْحَدُهُ (٢) ولكن فاتَهما لطيفة النَّضَح والنَّصْح ، وتَوْرية الجُرْح التي لا أعدل بمن يشهد بحُسنها من العدالة إلَّا (٢) العُدول إلى القَدْح .

拳拳拳

وأما قوله :

\* فَمَذَابِي أَصلُهُ مِن نَظْرَةٍ \*

فلا يخنَى مافى وجه فَصاحبِه من النَّضرة ، التي تَصُبُو إليهـا أبصارُ البصائر من أوَّل نَظْرة .

وإرسالُ المَثَل فيه هو الجمال البديع ، والسحر الُبين لأهل البَديع .

فسبحان المانح .

\* \* \*

ومن قلائد أشعاره، وخرائد أفكارة.

قوله في الغزل<sup>(4)</sup>:

خَفَّنُ عَلَى ذَى لَوْعَةً وشُجُونِ وَاحْفَظْ فَوْادَكُ مِن عُيونِ العِينِ فَلَكُمْ فَوْادَ وَاحِب مِن سَهْمِها الْ مسموم أو من سيفها السنونِ والرُك ملامة مُفْرَم في حبِّ مَن أغنت تحاسنه عن التَّحْسينِ رَشَا أغَنَ عَضِيضُ طَرْف لِم بِزَلْ بِأَنِي بِسحْدٍ مِن رَناه مُينِ مِن وَالله مُينِ مِن الشَّحِي مِن وَناه مُينِ مِن مِن شعرِه بدُجًى كَا كَشَفَ الدُّجي منه بصبح جَبِينِ مِن شعرِه بدُجًى كَا كَشَفَ الدُّجي منه بصبح جَبِينِ

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن الحصرى القيرواني ، من قصيدته المشهورة « ياليل الصب » . انطر « أبو الحسن الحصرى القيرواني » صفحة ۱۶۳ . (۲) في المصدر السابق : « خداك قد اعترفا بدي » .

<sup>(</sup>٣) ئى پ : ﴿ إِلَّى ﴾ ، والثبت في : ١ ، ج .

<sup>(</sup>٤) مطلع هذه القصيدة في البدر الطالع ٢٧٢/١ ، وهي في حديقة الأفراح ٩ .

عن ضَبَّه ينهَّى بكشر جُغون فيكاد يسلويه لفرط اللين وخدودُه أغْنَتْ عن النَّسْرِين إِلَّا وَفِيهِ ابْنَةُ الزَّرَّجُــــون(١) يحيا برتشف رُضابه في الحين ماه الحيـــاق لُغرَم مَفْتون في مُهجتي لافي رُباً يَــُبرين (٣) لك مَرْتُعْ والورْدُ ماهِ عُيوني رفُ الكحيلُ وحاجبُ كالنُّونِ يا ماليكي وتقول لا تُرْدِيني ياكرب لا أرضيت قتل حسين (٢) حَقْنِي السَّقَامُ وسال ماء جفوني قد حَلَّ بي من ذاك ما يُضْنِيني (١) وحنينُ مُدَّ كِر ودمعُ حزينِ أَكَذَا يُجَازَى وُدُّ كُلِّ قَرين (\*)

وتراه مُنتصِبَ القَــوام ولم يزَلُ وإذا مشى مرَّ النسيمُ بعطفيــــــه نابت عن الصَّهْبَأُ سُلافةٌ ريقه ما مال كالنشوان تيها عطفه وترى الذى أرداه صارمُ لَخَظِه فَلِحَاظُهُ فَهَا الْمَـــاتُ وَرَيَّمُهُ ۗ يا شادناً شاد الغرامُ كناسه لك في فــــؤادِي مَرْ بَعْ وحُشاشتي يا مَن له الخَدُّ الأسيلُ ومَن له الطَّ مازلت مُنْرى بالخلاف لشافعي وَيْلاه مِن لا في الجواب وكرُّ بها لَمُا تَحَمَّلُتُ النّــــــرُّامَ وَقَامَ إِنِّي يا مَن يدومُ على البعـــادِ أما ترى زفراتُ مُشتاق ولوعـــةُ عاشق ورضيتُ تُتُـــلى في هواك ولم أَقُلُ

**旅程选** 

<sup>(</sup>١) الزرجون: الكرم . (٢) يرين: رمل بالبحرين موصوف بالكثرة - معجم البلدان ٤/١٠٠٦.

<sup>(</sup>٣) يشير إلى كربلاء ، التي كان بها مقتل الإمام الحسين بن على ، رضي الله عنهما .

 <sup>(</sup>٤) في ج: « يامن بروم » ، والمثبت ق: ١ ، ج ، وحديقة الأفراح . وفي الحديقة : «على العناد»،
 ومي أولى ، وفي ب : « من ذاك ما يكفيني » ، والمثبت في : ١ ، ج ، وحديقة الأفراح .

 <sup>(</sup>٥) يشير إلى قصيدة الرئيس أبى منصور على بن الفضل ، الـكانب المعروف بصردر ، ومطلعها :

أكذا يُجازى وُدُّ كلِّ قرِينِ أم هذه شيمٌ الطّباء العِينِ ديوانه ٥٠، وريحانة الألبا ٢٢/١.

قوله :

\* وَيْلاه مِن لا فِي الجواب وكُو ْبَهَا \* هو كقول الفَيُّوميّ (١) ، في مليح اسمه حسين (٢):

جعلتَ جَفْنی واصلًا والكرى رَاه فجُد بالوصل فالوصلُ زَين (٢) ولا تُجِينی عن سُر والكرى رَاه فجُد بالوصل فالوصلُ زَين (٢) ولا تُجِينی عن سُر والی بِلَا فالقلبُ بخشی كُر بِلَا يا حُسَيْن لَالله لَا تُحْمَنِی عن سُر والله و الله و

ومن نظرَه بعين الإنصاف، رآه أسنَّى من البدر عند الإنصاف.

\* \* \*

ومن نظمه قوله مضمِّنا في شخص يلقَّب بأخي الحواْمج:

سُنُوان قلبي في هوَى من لَقَبُوا بَاخِي الحوائج ما إليه سبيلُ عَبِاً له ما مَـــلَّه ذُو مُقْلَةٍ وأخو الحوائج وجهه تَمْلُولُ

\* \* \*

وقوله مضمَّنا مع زيادة التَّوْرِية :

ورِيمٍ غَرِيرٍ بالجيــل مُولَّعٌ تناهيتُ عنــه وهو يدُنُو ويقرُبُ فقبَّلْتُهُ في الْحَــدُّ سِبْعِين تُبْـلةً وكلُّ امرى؛ يُولى الجيلَ يُحبَّبُ (1)

**\* \* \*** 

<sup>(</sup>١) شهاب الدين أحمد الفيومي ، من شعراء الريحانة ، وترجته فيها ١/٣٨٥ ـ ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٢) البيتان في ريحانة الألباً ١/٣٨٦ ، ٣٨٧ . (٣) يشير إلى واصل بن عصاء ، وتعذر نطقه الراء .

<sup>(1)</sup> ضمن صدر بيت المتنى ۽ الذي يقول فيه :

وكلُّ امرى؛ يُولِى الجميلَ تُحبَّبُ وكلُّ مكانٍ يُنبِتُ العِزَّ طيبُ ديوان أبى أبى الطيب ٤٦٦.

# استعمالُ التَّحْبِيبِ بمعنى التَّقبيلِ عُرف شائع لأهل الْبمِن ، وبه حسُنت التَّورِية .

وكتب إلى القاضي عماد الدين يحلي بن الحدين الخيمي (١) مُلفِزاً:

قُل لماد الهدى الجليل وَسن كاد لفَرْط الذكاء يُلَّمُبُ ما سابح في البلاد ذُو قَلَق ما إن له في وقوفه أرَبُ يتَابِعِ الخِضْرِ في شريعيِّه فأعجَبْ له إنَّ أمرَه عجبُ إذا أَلْتَقَتُهُ السَّفِينُ يَخُرُقُهُ اللَّهِ عَلَى الْعُلَمِ الْعُلَمِ الْعُلَمِ الْعُلَمِ الْعُلَمِ الْعُلَم لكنه في الجدار خالفَه يُزَلُزلُ الْجُدْرَ وهو مُنْتَصِبُ (٢) ما زال ما سُــار في تقلُّبه وهُو على ذاك ليس يُنقلِبُ فأجابه القاضي أبو الفضل مجد بن الحين (٢):

يا شَرَف المُكرُممات نظمُك قد وافَّى إلينا وكلُّه نُخَبُ (٥) جاء على غِرَّةٍ فَأَذْعَـرِنِي كَالسيل لَكُنَّ ضَرَّبَهُ ضَرَّبُ (٥) فهو الذي أُخْرَب الجدارَ كَمَا إِذَا الْتَقَتَّهُ السَّافِينُ تَضْطُرِبُ يُنْتُجُ في موضع له نُجُبُ

مثل عَقُود الْجُمان في نَسَق تعجز من صَوْغ مثلِه العرَبُ وهو الذي سار في البلادِ فلا

<sup>(</sup>١) الحيمي ، نسبة إلى الحج ، من قرى الجند باليمن . معجم البلدان ٢ /٣٨٢ .

وهو القاضي يمحي بن الحسين بن أحمد الحبمي الشامي .

أديب ، شاعر ، فصيح، مدح الإمامالهدي لدين الله أحدين الحسن بن القاسم وغيره من الرؤساء . وتونى سنة ممان وأعانين وألف بمدينة عيان .

ملحق البدر الطالع ٢٣١ ، ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) في ب : ﴿ وَهُوْ مَنْتُبَ ﴾ ، والمثبث في ا ، ح . ﴿ ٣) تأتي ترحمته في هذا الباب، برقم ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) في ب: «يا أشرف المكرمات» ، والمثبت في 1 ، ج ، ﴿ (٥) الضرب : العسل الأبيض الغليظ .

وهو لعُمْرُ الغلامِ مُنْتَهِبُ أيضاً وللكهلِ ظُلَّ ينْتَهِبُ وشِرْعةَ الخِضْرِ إِذْ يَمْرُ بِهَا طَرِيقُــه إِنَّ أَمْرَهُ عَجَبُ وهُو مَدَّى الدهرِ في تقلَّبه وليس قلبٌ له إذا قلَّبُوا

ذكرت بهذا اللَّفز لُفْزاً لنصير الدِّين الحمّاميّ (١) كتبه إلى السّراج الورَّاق (١).

له قلبُ صَبٌّ كم فؤاد به صَبُّ فَلْمُ يَثَنَّهِ طَمَنْ وَلَمْ يَثَّنِّهِ ضَرَّبُ (٣) فقلتُ بهذُ الصَّخْرَ عند لقائِهِ ومن أعْجَبِ الأشياء ليس له قَلْبُ

لتُرشِدني شيئًا به تُرْشَد الْلَتِي إذا ركب الهَيْجاء يُخشَى ويُتَثَّى

ومن إنشاءاته التي إذا شدًا (٢) بها اليَراع وزَهِّر طِرْسها أَزْرَتْ بِكُلِّ حَدَيْقَةٍ غَنَّا، أو عَرَفْنَا (\*) بها السحَر للَّبين علمنا أنه لم يستَثرُ وجهُ الصواب عنَّا. ماكتبه جوابًا عن كتاب أنْشأتُه إليه من عمِّي أوْحد الـكُبَرا، وأجمل الوزرا. ذى النظم الغائق، والإنشاء الرَّائق.

<sup>(</sup>١) تصبر الدين الحمامي .

شاعر كان يمصر ، كيس الأخلاق .

وكانت حرفته اكتراء الحمامات ، وأسن وضعف عن ذلك ، فـكان يستجدي بالشعر . توفي سنة اثنتي عشرة وسبع|ته .

فوات الوفيات ٢٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) سراج الدين عمر بن محمد بن حسن الوراق .

شاعر مصری ، كتب اللأمير يوسف بن سباسلار ، والي مصر ،

نُوفي بالقاهرة سنة خس وتسمين وسنَّهائة .

فوات الوفيات ٢١٣/٢ ، والنجوم الزاهرة ٨٣/٨ .

<sup>(</sup>٣) في ح : ﴿ إِذَا رَكِ البِيدَاءِ ﴾ ، والمثبت في : 1 ، ب . ﴿ (٤) في ! : ﴿ شَدًّا ﴾ ، وفي ج : 

عبد الرحمن بن الهادى ، لا بَرِح رَوْضَ مجدٍ 'يَقيِّد عين الرَّاثِي وعينَ جُود يكرَع منها الصادِي .

### وهو:

سماه بلاغة زَهَرت نجومُ بُرُ وجها ، وروضةُ فصاحة ِ نجَمَت زَهورُ مُروجِها . ورَدتْ إِلَىَّ بأنْفاسها اليُوسُفيَّة ، ونسَماتِها النَّدِّيَّة النَّدِيَّة .

من مَقامِ مَن اشْتَدَّ بوزارته أُزْرُ الإمارة ، وظهرتْ على محبَّته وصِـدق مَوَدَّته الأمارة .

ذلك الماجدُ الُسكرَّم، والسابقُ في حَلْبَتي الأدب والنَّسُك حتى أنْسَى بالسُّكَتيت<sup>(١)</sup> وابنِ أَدْهِم.

بهُجة النَّادِي وحَدَقة حديقة الوادِي، وَجِيهُ الدين عبد الرحمن بن الهادى . لا زال مُرْتشِفا من النِّمَم زُلالَها الصافى ، مُتفيِّنا ظِلالها الظَّليل (٢) الضَّافى . ماناحَتْ الخمامُ على الهَدِيل (٢) ، وأطربت بهديرِها والهديل .

وبعد ؛ فإنه ورَد منه ذلك الكتاب ، الذي أزال خُطوبَ النَّوَى بِلُطَفُ ذَلَكَ الخَطَابِ.

فَأُ قَسِمِ بِاللَّيْلِ مِن سَوادِ نِقْسِهِ (') ، وبالفجر مِن بَيَاضَ طِرْسِهِ . لقد تعطّرت (') به الأرْجاء وتمسَّكت ، (' بالأكفُّ (') التي تلسَّت به وتمسَّكت '') .

ولقد شَنْف الأذانَ بما أوْدع من الجواهر والدُّرَر ، وفَمَل ذلك اللفظُ اليُوسُنِيُّ في البصائر فِمْلَ القبيصِ اليُوسُنِيُّ في البصر .

<sup>(</sup>١) يميالكميت بنزيد الأسدىالشاعر، وإبراهيم بنأدهم الواهد، والبكيت والأدهم وصفان للفرس أيضاء

<sup>(</sup>٢) سأقط من : 1 ، وهو في : ب ، ج . (٣) الهديل : فرخ الحمام . (٤) النقس : الحبر .

 <sup>(</sup>ه) ق ح : « تقطرت » ، والثنيت في : ١ ، ٤ ، ٠ . . . (٦) ساقط من : ج ، وهد في : ١ ، ٠ . .

<sup>(</sup>٧) ق † : ﴿ وَالْكُنَّ ﴾ ، وَالْمُنِتُ فَ : ﴿ .

فَالَّهَ دَرُّ مُنْشِىءِ ذَلَكَ الدُّرِّ النَّظِيمِ ، ولولا ذِلَّهُ الْيَرَّمِ لَقُلَتَ اليِتْمِ . ولَعَمْرَى إِن من أَجَـلِّ فَوالْد هـذَا السَّّفْرِ الْفَيَـدة ، تَطُوبِتِي بَنَفِيسِ تلكَ الدُّرَرِ الفَريدة .

وأسأل فالقَ الخبِّ والنَّوَى ، أن يهمَنِي أَسْبابَ الإِيابِ ويقطعَ أَسْبابِ النَّوَى. وقد قابلتُ بحصَى هذا الجوابِ دُرَرَ ذلك (١) الابتدا ، ولو لزِم استوا؛ لفظِ البادِي والمراجع لَما سُمِّى جوابًا رَجْعُ الصَّدَى .

> فعلى صاحب ذلك الكتاب وكاتبِه ، أزْكَى سلام اللهِ وأطاببِه. ودُعاؤُها مُستَمَدُّ في آخر شهرِ الصيام ، سِيَّا بالتوفيق وحسنِ الخِتام .

> > \*\*\*

ومن غاياتِه التي لا تُدرَك ، وآياتِه إلتي لا تُشْرَك.

ما كتب به جوابًا عن قصيدة ، كتبها إليه أوحدُ السادة ، وسليل أكرم قَادَة . ضياء الإسلام والدين زيد بن محمد بن الحسن (٢) ، وأرسلها على يد السيِّد عماد الدين يحيى بن أحمد العبَّاسِيّ (٣) !

فأصحبها السيدُ الذكور أبياتًا منه تتضمَّن تصديرَها إليه ، فأجاب عليهـا بهــذه

<sup>(</sup>١) ساقط من : ب ، وهو ق : ١ ، ج .

<sup>(</sup>٢) السيد زيد بن محمد بن الحسن الحسني الزيدي -

شيخ مثاغ صنعاء في عصره .

ولد سنة خس وسبعين وألف،

وأخذ العلم عن أعيان العلماء ، كالقاضى على بن يمني البرطى ، والغاضى الحسين بن عجد المغربي . وكان يؤهل للامامة ، ويرجى لها ، مع براعة في جميع المعارف ، لا سيا علم المعانى والبيان . توفى سنة ثلاث وعشرين ومائة وألف .

البدر الطالع ١/٢٥٢ ـ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) السيد يحيي بن أحمد العباسي .

أديب بارغ ۽ مؤرخ ۽ ماجد ۽ حسن الأخلاق

وزر للمهدى صاحب المواهب مدة ، ثم تكبه فلزم الخول .

توفى في القرن الثاني عشر .

ملحق البدر الطالع ٢٢٧ ، ٢٢٨ .

الكلمات، ومابعدها من النظم الذي تنْعقد خَناصِرُ الْمُحبِّرين عليه:

وهو:

أَبْهَى نُحَفٍّ نُحَفُّ بكلُّ معنَّى بديع ، وأَبْهج كَلِم يَعجِز عن تحوْير مثلِها الخريريُّ والبَدِيع .

وردت إلينا من مَقام من أضْحت العلومُ بأسْرِها فى أَسْرِه ؛ فهو ابنُ عبَّاس عصرِه، وابنُ بَسَّام دهرِه ، يحيٰي الذي يحياً الفؤادُ بذكرِه.

أَنْحَفَه اللهُ بسلام تتعطَّر الأرجاء بنَشْره ، وَيَلِيق بعالى مَقامِه الرَّفيع وقَدْرِه . وبعد ؛ فإنها ورَدت تلك المُطالَعة ، التي طلَعت بدورُها بالأنوار الساطعة .

متضمِّنة تصْديرَ تلك الحدائق التي ترُوق الناظِر ، ويذُوي لدَى نَوْرها النجمُ (١) الزاهر ، ويخْـنَق عند نُورها النجمُ الزاهرَ .

من نِظَامَ فَرْعِ الدُّوحة القاسِميَّة ، وطِراز العصابة الهاشميَّة .

فَلَمَهُ مِي لَقَدَ نَسَجَ بَيَنَانَ البِيَانَ بُرْدًا لَمْ يُنْسَجَ عَلَى مِنْوَالَهُ ، وأثار (٢) برِقَة ِ ذلك الغزَلَ جَوَّى فِي حوانْج كم من وَالِهِ .

فلما وصلَت تلك الكلمة السِنِيَّة ، قابلَها اللَحِبُّ بالإعظام والإجلال ، ووضَعها على العَيْن والرَّأْس ، وقال :

أهـــلاً بهـا فهٰى أنفاسُ ذَكِيّاتُ نَدّيّةٌ مالهــــا نِدُ نَدِيّاتُ هَبّت لنــا من جهاتِ الشرقِ عاطرة وإنهــــا نسماتٌ عَنبَريّاتُ جاءتُ تُذكّر أيام العقيقِ فَصُهُ تَ من الطّرف في الخددُ الصّباباتُ سقت عهودَ لياليـــه العِهادُ فني تلك الليالي التي مَرّت حلاواتُ (٢)

(١) النجم هنا : ماينجم من الأرض من النبات ونحوه . (٣) ق ا : « وأنار » ، والمثبت في : 🏎 ج.

(٢) العهد: أول مطر الربيع .

( تنحة الريحانة ٢١/٣)

أُعُدُّها من ليالى القَدُر حين غَـــدَا مَن إِن تَثَنَّى تَغَنَّى حَلَّيْ \_ فَإِذَا وقَدُّه ليس فيــــه مَطْعَنُ أَبِداً وأنجَبُ لأَخْاظِه مافى الجمال يرك كجملة. الخشن أضحى جامعاً فلذا عليك بإجامع الخسن الدموغ غَدَتْ يامَن سَجاً طَرْفُهُ السَّاجِي ومَبْسَمُه الْ وحُسْنُه أَصْمَتُ الْعُذَّالَ فيه وقد الخرُ بالنَّصُّ حلَّتُ في الجنانِ ﴿ فَلَمْ ا ياظالمًا سُوحُـــه قلبي ولاعجَبُ قد أ نكرت مُقلتاك البوم سُقَاتَ دمي في خَدِّكُ الشُّفَقِ الْقانِي وفيه على فَهُو القتيــــلُ بلا ذَنْبِ له ولِذَا من نَظْم من قد حَباهُ من بالاغته فأصبح الطِّيبُ مُذْ فاحتُ نَسائمُهُ ا ذاك الذى فيه أوْصافُ السكمال غدّتُ نَدُّبُ صَارِمه المَسْنون قد وجبَتْ سُلالةُ الملك المادي الذي عُقِدتُ

في جُنْجِهِــا لنَزُولِ الرُّوحِ عاداتُ لِلْوُرْقِ فوق قضِيبِ الْبان نَعْماتُ فأنجَبُ وقد شابهته السَّمْهِرِيَّاتُ حَدًّا لِمَا قَطُّ وهِي الْمُشْرَفِيَّاتُ إذا تبدَّى غداً للناس سَجْداتُ وَقَفَا فَهَاهِي جَوارِ مُسْتَمِرًاتُ ماجى صَباً مَن له بالعشق سَـكُراتُ بالسحر أن حِبالَ الشَّمْرِ حَيَّاتُ (١) كانتُ تَنازَع فَهِي الآنَ أَمُواتُ (٢) ياجَنَّتي حُرِّمتْ من فِيك رَسْفاتُ (٢) فَالظَالُمُونَ لَهُمْ فِي النَّارِ سَاحَاتُ فَلَكُذَبِتُهِ الْمِعْدَيْكُ الْأَمَارِاتُ قَتْل الْحُسَين كَمَا قَالُوا عَلَامَاتُ (١) أضعت تجمَّلي له في الأرض جَمَّاتُ بجنَّة وجَّنَى تلك الجناياتُ في سُوحِنا وغَواليه رَخِيصاتُ حقيقة وهي في قويم تجازاتُ له على الخلق في الأعناق بَيْعاتُ

<sup>(</sup>۱) فى ب: « لسكليم القاب مقبله » ، والمثبت فى : ا ، ح . (۲) فى ب: « كادت تمازع » ، والمثبت فى : ا ، ح ، وى ا : « فى الجنان وقد» ، والمثبت فى : ب ، ح . (٣) فى 1 : « فى الجنان وقد» ، والمثبت فى : ب ، ح ، (٤) ورد هذا الببت فى البدر الطالع ٢٣٣/١ ، وفيه : « كما قالوا أمارات» .

مُرْ دِي السيوف فما تشكُو الصَّدِّي أبدأ كم من رُوس أبانَتُها صوّارمُه مَاعَمرُو مَامثُلُ زَيْدٍ فِي الزَّمَانُ لَهُ وافتٌ على يدِ من يحْياً الْفُؤاد به مَن جاد بالدُّرِّ منظومًا ولا عَجَبْ لو لم يُكنُّ آبَةً في الْمُكُرُّمات لَمَا بأكوكتي فلَك العَلْيا ومن سطَعت لِذَاكَ سَجَّعتُ فِي الأُوراقِ مَدْجَكُمُا دامت لنا منكما بإماليكي على ما هبَّتِ الرِّيخُ والأرواحُ النُّذُهُمَا

وكيف نشكُوالصَّدّى وهي الصَّقيلاتُ (١) من العـدَى وهي آياتُ مُبيناتُ على سيادة من مَرْثُوا زياداتُ كالزُّهُو لا بل هي الزُّهُـ والْمِنيراتُ يحلي بن أحمد خَصَّته التحيَّاتُ فالبحر حقًا له بالدُّرِّ نَفَثاتُ تَلَتُه في طُرُق المعروف مساداتُ في كُو كَبانَ عِلا إناراتُ بدُرٌّ نَظْمَكُما لله دَرُّكَا طَوَّقْتُمانِي ولي فيه مَقَالاتُ وللمُطَوَّق في الأوراق سَجْعاتُ للُّرُّ الزمان مَـــــودَّاتُ مُؤدَّاةُ أَهَارًا عَلَى أَنْفَاسٌ ذَ كَيَّاتُ

قوله : « جاءت تذكّر أيام العقيق » . البيتُ فيه الاستخدام بالضمير ، وهو استخدام حسّن .

وقوله : « مَن إن تثنَّى » . . . البيت . هو كقول ان نباتة (٢):

يتثنَّى وحَلْيُــــه يتغَنَّى هلرأيتَ الحمامَ في الأغْصان (٢)

<sup>(</sup>١) لعل الأولى: « مراضى السيوف » .

 <sup>(</sup>٣) في الديوان : ﴿ عل سمت الحمام » .

<sup>(</sup>۲) ديوان ابن نبانة المصري ۱۱ه .

وقوله : « عليك ياجامع الحسن » . هو كقول الأول:

أَجرِيْتُ واقِفَ مَدْمعِي من بعدِه وجعلتُه وقَفًّا عليــــه جارياً

وقوله : « يامن سَبَّى طَرْفُهُ السَّاحِي » . فيه مُراعاة النَّظِيرِ ، وفيه النُّسجيح أيضا .

وقوله:

\*كانت تنازَع فهي الآن أمواتُ \*

قد نازَعني كأسَ هذه النُّكتة ، وأنا السابق إليها بقولي :

كَمْ لِي عَلَى حُسْنِهِ المطلوب من عُسـذَّل قد نازَعوا وبغَيْظٍ منهمُ ماتُوا

وقوله: « الخمر بالنَّصُّ » . . . البيت .

فيه الاعتراض بـ « جَنَّتِي » ، وهو من تحاسِن هذه القصيدة ؛ لِما اشتمل عليه من المعنَى المبتكر البديع البعيد .

وقوله :

\* حقيقة وهي في قويم تجازاتُ \*

ذَكُرتُ به قولَ القائل في مدح أمير المؤمنين على كرَّم الله وجهَه: أنت للعـــــلم في الحقيقة ِ بابُ ﴿ يَا إِمَامُ وَمَا سِـــــواكُ تَجَازُ

وقوله: « لو لم يكُنْ » هو آية من آياتِه، وفيه إثبات صفة غير مُمكِنة للموصوف، وهو كقول ابن نُباتَة (١):

ولو لم تكن في الجسود للناس آية لما كان مُنْهَلُ الغَمام تَلاكا (٢) وهذا النوع من البديع بديع ، منه قولُ الخطيب الدُّمَشْقِيِّ :

لولم تكُنْ نِيَّةُ الجَوْزَاء خِــدُمتَه لَما رأيتَ عليهـــا عقدَ مُنتطِقِ وقول التَّهاميُّ (٣):

لو لم يكرَن أَقْحُواناً نَفُرُ مَبْسَمِها ماكان يزُدادُ طِيباً ساعةَ السَّحَرِ وقوله أيضا (٢):

لو لم تكن رِيقَتُ مَ خَرْةً لما تَكُنْ رِيقَتُ وهُو صاحِ وقول أبي إسحاق الغَرْ ناطِينَ :

ولو لم يكن ريمًا للمستحراً الما دار من حواله الشَّارِبُ

ومن تحاسِن الحسين ، قوله مُضمِّنا ومُورَّيا ، لمَّا استُشْهِد أوحد الأمراء صغيُّ الدِّين أحمد بن محمد بن الحسين ، وكان لكثرة صَمَّته تُلقَّبُه العامَّة بحجَر (٥) :

ودِدْتُ مَصرعَ مولانا الصَّنِيِّ ولا رجوعَ في سِلْكِ قومِ بعد أن كسرُوا وصرتُ أنْشِد من كَرْبٍ ومن أسّف ما أطْيَبَ العيشَ لو أن الفتَى حَجَرُ

益

<sup>(</sup>١) ديوان ابن نباتة المصرى ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٣) في الديوان : «ولو لم تكن للجود في الناس آية» . (٣) أبو الحسن على بن محمد بن بهد النهامي. أصله من تهامة ، ورحل إلى الشام والعراق ، ووفى خطابة الرملة .

ثم رحل إلى مصر بكتب من حسان بن مفرج الطسائي ، إلى بني قرة ، فاعتقل في مصر وحيس ، ثم قتل سراً في سجنه ، سنة ست عشرة وأربعيائة ،

دمية الغمس (تحقيق) ١/٠/١ ، وفيات الأعيان ٣/٣٠ .

والبيت في ديوانه ٤٣ .

<sup>(</sup>ه) البيتان في البدر الطالع ١ /٢٢٢ -

<sup>(</sup>٤) ديوان أبي الحسن النهامي ٢٢ .

### 4.8

# السيد عيسي بن أُطُّف الله بن المُطهَّر بن الإمام شرف الدين \*

هو من سادات هذه القبيلة ، و نُبعَاء هذه الطائفة النبيلة .

مُتعادِل الشُّر فين ، تَحْبُوكَ الجُدُّ من الطُّرَ فين .

وله كلماتُ من نَفَحة عيسى فيها نَفَخة ، ومُحاضرات في صَفُوة الْمدامة منها رَشُحة . وكان في كلَّ العلوم مُشاراً إليه ، إلَّا أنه أكثرَ من علم النَّجوم فغلَب عليه .

\* \* \*

فمن شعره هذه القصيدة ، كتبها إلى الإمام القاسم (١)، يتنصَّل مما ينسبه الناس إليه، وكان توجيهها من كُوْ كَبان إلى شَهارة (٢).

وهى قوله <sup>(٣)</sup> :

ماشاقَنِي سَجْعُ الْحَمَامَةُ سَحَواً ولا بَرْقُ الْفَمَامَةُ مَا الْعَمَامَةُ الْعَمَامَةُ الْعَدَيْبِ وذَكُرُ رَامَةً كَالَّ ولا أَذْ كَى الْجَوَى ذِكْرُ الْعُذَيْبِ وذَكُرُ رَامَةً

<sup>(\*)</sup> السيد عيسى بن لطف الله بن المطهر بن الإمام يحبي شوف الدين .

أديب رقيق الحاشية ، منجم، مؤرخ .

له تاريخ سماه « روح الروح » ، وآخر سماه « النفحة اليمنية في الدولة المحمدية » . توفي سنة عان وأربعين وألف .

البدر الطالع ١/١١٠ ، خلاصة الأثر ٣/٣٦ .. ٢٣٩ .

البدر الطالع ١٠١١ . • عارضه ادير ١٠١٠ ... . (١) الإمام القاسم الملقب بالمنصور بالله بن محمد بن على .

صاحب اليمن .

ولد سنة عمان وستين وتسعامة ، وطلب العلم ، وتنقل في البلدان، ثم حارب الدولة المثمانية ، وصالحته الدولة العثمانية ، سنة ست عشرة وألف على جهات معلومة ، واستمر واليا إلى أن حاربه العثمانيون مرة أخرى وهزموه ، فخرح متنكرا ، وتوفي سنة تسع وعشرين وألف .

البدر الطالع ٢/٧٤-١٠ ، خلاصة الأثر ٣/٣٢ ، ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر كوكبان، أول هذا الباب، وأما شهارة ، فهو منحصون اليمن. معجمالبلدان ٣٣٦/٣.

<sup>(</sup>٣) مستهل هذه القصيدة في البدر الطالع ١ / ١٦ ٥ ه ، وجيعها في خلاصة الأثر ٣ / ٢٣٦ \_ ٢٣٨ .

ودموعُ عيني ماجرَتْ شَوفًا إلى لُقيا أَمامَهُ \* هيه ات قلبي لا يمي لل إلى مليح هَزَّ قامَهُ ماشاقنی إلّا الذی نفسی علیه مُستَهامَه وحوّى الفَّغَارَ جميمَه حتى غدا في الدهر شامّهُ لبس الفضائل حُــلَّةً فبدَّتْ لها منه وَسامَهُ فردٌ تفرَّد بالمُــــلَى ولدبه للمُليـــا عَلامه ا أعْــنِي أميرَ المؤمنِي نَ مُغِيثَ أَرْبابِ الظَّالامَهُ القاسمَ المنصورَ مَن زان الخلافة والإمامة رُ كن النُّبُوَّة شِـ النَّادِه والبيت ترفعُه الدِّعامَةُ عَرِّجْ بِمَرْ بَعِلْ الكري م ترى به وَجْهَ الكوامَةُ وترى جيئت وإداً إدونه في الجود طَلْحةُ وابنُ مامَهُ (١) أعـــداؤه شهدت به بالفضل طُرًّا والزَّعامَة (٢) والقضلُ ما شهدتُ به ال أعداء لا أهلُ الذِّمامَةُ (٢) أُحْسِا الجهادَ فَكُم له يوم حكَّى يومَ اليمامَةُ واسْــــــــالْ بذاك سُيوفَه كم أَذْهَبتْ في الجوِّ هَامَهُ فَطِنٌ يَـكُونَ بِسَمْهِ بَدْراً وَفَي الْهَيْجِا أَسَامَهُ مولاي ياقَمَر الهُدَى الله مذكورَ في قت الإمامَهُ ا

يا مَن أرّى حُبِّي له أَسْنَى الذَّخائرِ في القيامَهُ

<sup>(</sup>١) طلعة الجود ، وهو طلعة بن عبدالله الصعابي ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة ، وكعب بن مامة (٢) في خلاصة الأثر : « شهدت له ٤ . جواد جاهلي مشهور ،

<sup>(</sup>٣) في خلاصة الأثر ; « لا أهل الرحامة » .

وجُّهُتُ نحولُ سيِّدى عِقْداً أَجَزْتُ بِهِ نظامَهُ عِقداً من النَّظم الذي سلَبتْ خَراثدُه قُدامَهُ (١) يُهُدِى إليك تحيَّتي ويُزيل عن سرِّى لِثامَهُ أيضاً ويُوضِح حُجَّتي والحقُّ مَسْلَكُه أَمَامَهُ \* لا تأخُر الله الله عقالة حازَت ذمامة وبقَوْلِ واشِ قد حشاً لضعيفٍ فِكُرته أَثامَهُ \* ونفَيْتُ صَنْعةَ ربِّنا ووثِقْتُ عَدْاً بالنَّجامَةُ لا والذي جمَل النُّجو مَ بِلَيْنَهَا تَجِــُ أُو ظَلَامَهُ \* ما قلتُ إِلَّا أُمَّ عِينًا للناسِ والأَنْوا عَلامَهُ ولمن أنَّى مُسْتَغَفِّراً لللهِ رَجُوكِي فِي السَّلامَةُ (٢) مولاي واشت أل لا عَيْ فَلَقَدْ بَهِ وَأَرْ فِي الْأَلَامَةُ ماصيّر القمرَ التما مَ يُحقّراً يحكى القُلامَة ولِمَ الخُسُوفُ يُصِيبُهُ فِي الضَّعِفِ إِنْ وَافَى تَمَامَهُ \* والشمسُ والأفلاكُ تُو ضِيح لي بهيئتها كلامة فبها عرَفتُ بأنهـــا خَلْقُ الذي يُحْيِي رمامَهُ وعليك صلّى خالقي وحباً رُبوعَك بالـكرامَهُ واسلمُ ودُم في نعمة ياخيرَ من رفّع العِامَة

**张 费 我** 

<sup>(</sup>١) يعني قدامة بن جعفر ، وما عرف به من البصر بطرائق الشعر والنثر .

<sup>(</sup>٢) في خلاصة الأثر : « رجو في السلامة » .

ومن شعره ماقاله الما مرَّ ببعض آثار جده المُطهِّر (١):

قلتُ لَمَّ رأيتُ مُرْتبع لَلْهُ لِكِ بِسُوحِ الْمُطَهِّرِ اللَّكُ مُخْلَى أَبِدًا تَسْتَرَدُّ مَا يَهَبُ الدُّنْ يَا فِياليت جُودَها كان بُخْلا

\* \* \*

وأورد له ابنُ حَمِيد الدين في كتابه « ترويح المَشُوق » هذه الأبيات (٢٠ :

ظُنَّىٰ على ظَنِّى سَطاً منه للمَسنَّى خَلَّا المَا المَّاسِنِّى خَلَّا المَّاسِ اللَّهِ الْعَلَا المَّاسِ اللَّهِ الْعَلَا المَّالِ الْعَلَا اللَّهِ الْعَلَا اللَّهِ الْعَلَا اللَّهِ الْعَلَا اللَّهُ الللِي اللَّهُ اللَّ

참 참참

<sup>(</sup>١) البيتان في خلاصة الأثر ٣/٣٨٠ . (٢) الفصيدة في خلاصة الأثر ٣/٣٣٨ ، ٣٣٩ . (\*) في خلاصة الأثر :

نعيت بالصَّدِّ ولا أقولُ نعىَ الْخَلَطَا (٤) ق ب : « منه وصلة » ، والمثبت ق : 1 ، ج ، وخلاصة الأثر .

# 4.0

## ولده السيد جمفر

أديب شمائلُه مغْترَ"ة عن النَّسِيم ، وأخلاقه منتسَجَة من الروضِ الوَسِيمِ . يكاد للطفه يطير مع الهَوا ، لولا تجاذَ به علائقُ الأهوا .

وله شعر يُطرِب المستمِـع ، ويُسْتشَفُّ صِدْقُ بَرَ ْقِهِ الْلَتْمِـع . فمنه قوله:

> في القلب من كَظاتِ الحبِّ أَشْجَانُ وكيف أَفْتُر عن ذِكْرِ الحبيب وَفَيْ وشَفَّتٰی فیه وَجُــٰدٌ لا أَطِیقِ له حسِبتُ أَنَّ الكُّركي في العشق يُسْعِدني قد كنتُ أملِك قَلى قبل عِشْقتِهِ يانُحرقًا لفـــؤاد أنت ساكنُه وكلُّ من لامَّني في الحبُّ قلتُ له

وفي الفؤاد من المجران نيرانُ قلبي جوًى وسحابُ الجفن هَتَّانُ وللفؤاد اشْتيساقٌ في هوي عرفي تُشجيه من نفّات الطير ألحّانُ وكم تعلَّمتُ بالإغراض عنه وكم يكيَّتُ حتى بكَّى لى في الحِمَى الْبانُ (١١) وكيف أصبرُ عنه وهُو فَتَأْنُ فَصَحَّ لَى فَيهِ أَنِ القَـــوْمَ خُوَّانُ ا والآن قد رحلَتْ بالعقل أظمانُ رفقاً فقد فتكت بي منك أعيان ً يسكّفيك أنَّ عذابي فيه سُلُوانُ

<sup>(</sup>١) في ج : « وكم تعرضت بالإعراض » ، والمثبت في : ١ ، ب ، وفي ١ : « بكبت حتى يكون » ، والثبت في : پ ۽ ج .

### 4.7

# أحمد بن الحسين بن أحمد بن حميد الدين \* ابن الطهر بن الإمام يحبي شرَف الدِّين

ذو عارضة لا تُعارَض ، وسَلِيقة لا تُقارَض .

ونظم كالسِّحرِ إلا أنه حَلال ، ونثر كالماء إلا أنه زُلال .

جاء في ذلك بالمُعجِز ، في الطويل منه والُوجَز .

فَيُوجِز لَكُنّه لا يُخلِل ، ويُطْنِب لَكُنّه لا يُمَلّ ، وكيف يُمِلُ ، وتَوفيق من أقاد العقول عليه يملّ .

وهو باليمن سِرُ للنَّباهة ، وفَرْد في جُودة البَداهة .

وله الكتاب الذي سمَّاه « ترويح المَشوق (١) » ، ذكر فيه من نُخَب الأشعار ما هو ألذُ من نظر العاشق في وجهِ المعشوق .

جرّ دتُ من شُعاره التي أثبتَها فيه ما يهُزُّ المُعاطف اهْتزازَ النَّشُوان ، وكأنما هو سقُط النَّدَى على الأُقْحوان .

安安安

<sup>(\$\$)</sup> ترجه الشوكاني ، في البدر الطالع ١/٥٤ ــ ٤٧ ، ودكره في ترتيبه باسم « أحمد بن الحسن » ، وذكر أن المحيي ترجه في نفحة الريحانة .

وقال : ﴿ تُوفِّى فِي سَنَّةُ ثَمَانِينِ وَأَلْفَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أيمام اسمه و في تاويخ البروق ، البدر الطالع ١/ ٥٠٠ .

فَمَن ذَلَكَ قُولُه فِي وِزَانَ قَصِيدَة يَحِيى بِن مَطْرُ وح (١) ، التي أُولِمَا (٢) : بأبِي و بِي طَيْفُ ۖ طَرَق ۚ عَذْبُ اللَّمِي والْمُعْنَقَ

安整安

إِيَّاكَ مِن سُودِ الْحَدَقُ فَهِي التي تَـكُسُو الفَّلَقُ (٢) لا يخدعنك حُسنه الغرق (1) يا أيَّهـــا المولى الذي أنا مِن مَوالِيه أرَقّ للهِ وصلُكُ ما أَلَذُ وطعمُ عجركُ ما أَشَقَ قد ضَنَّ عنَّا بالورَقْ ياغُصنَ دُرِّ مائد جَمَع اللاحبةَ والطَّرا ومَّ والحلاوم في نَسَقُ كيف الخلاصُ لمُغرَمِ لولا الكدامعُ لاحْترَقْ لولاك مادار الغيُّــو رُ ولا تشبُّثَ بالْعُلَقْ يا أيهــــا البرقُ الذي خُفهـــوقِه قلبي خَفَقَيُّ أرفَقْ سفَحْتَ مَدامِمِي اخْشَ على من الفَرَقْ أَتظُنُ أَنكَ تُغَرُّه هيهات عنك الفَهُمُ دَقَّ ما أنتَ جوهرُه النَّفِيهِ سُ إذا تبسَّم أو نَطَقُ

<sup>(</sup>١) جمال الدين يحيى بن عيسي المصرى ، ابن مطروح ، الشاعر .

ناظر الخزانة بمصر أيام الصالح أيوب .

اوتي عصر ، سنة تسع وأربعين وستهائة .

شَنْرَاتَ النَّمْبِ ٥/٧٤٧ ، النجوم الزامرة ٧/٧٧ .. ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) القصيدة في ديوانه ١٧٨ ، وهذا البيت في البدر الطالع أيضًا ١ /٢٦ .

<sup>(</sup>٣) هذا البيت والأبيات الثلاثة التالية في البدر الطالع ١/٦٤ .

<sup>(</sup>٤) في البدر الطالع : « يتبعه الفرق » ، وهو أولى .

أَقْسَمَتُ مِن خَدَّيْكَ بِا شَمْسَ الْمَلاحِــةِ بِالشَّفَقُ ومن الجبين بِنَيِّر الْ قمرِ الْمُنسِيرِ إذا اتَّسَقْ ومن الغَـــدائرِ منك باللَّهِ ليل ِ البَهِيمِ وما وَسَقُّ لَمُ أَنْسَ لَيْنَاكِ الْمُذَيْدِ بِ وَطِيبَ ذَيَّاكُ الْأَرَقْ قَصُرتُ ولَكُن طُوِّلَتُ ۚ أَسَفًا بِعَاقِبِةِ الْخُرِّقُ ياعيْشَنا المـــاضي اللَّذي ذَ وأنت بالذُّ كُرَى أَحَقَّ علَى أَرَاكُ عُــــلالةً ومن الْفُلالةِ مَا صَدَقَ (١)

وقوله (۲) :

بإقاسيا بإفاتكأ بإقاتلاً حتى رأبتُ أَعْيُناً قواتلاً والسحرُ أَمْضَى مايكون خاتِلاً يازمنَ الأثل ومَن لي لو تَمِي ندايَ أو تُرْجع عيشي قابلاً

بارشاً أشمَت بي المواذِلًا مالك جانبْتَ الوفاء عادِلًا مَا زَلْتَ تُولِينِي صُــدوداً دَامّاً قد نصبَتْ لي هُدْبُك الحبائلاَ أَوْ تَعْمَنِي فِيهِ إِلَا عَلَمًا وَقَدْ تُ بِغَسِيماحِطَّلْتُ مِنْكُطَالْلاً (٢) كُلُّفنِي هُوَاكُ كُلُّ كُلُّفةٍ أَكْسَبنِي صُدُودُكُ البَّلابلاً ('' وإغاضِباً وإهاجِراً وإسائِفاً وإقابِساً وإرامِحاً وإنابلا (٥) بإجاثراً في نَهْيه وأمْرِه قد كنتُ خِلُواً قبل خَمْلِي للهوى سَواحِراً يختِلْن أرْبابَ الهوَى يَاحَلْيَ لَذَّانِيَ مِن بِعِلْ قِد شَاهِدْتُ أَجْيَادَ اللَّهَا عَواطِلاً

<sup>(</sup>١) فيج: وعلى أراك غلالة ، والمثبت في: ١، ب ، (٢) الأبيات الثلاثة الأولى في البدرالطالم ١/٦٤.

<sup>(</sup>٣) في البدر الطالم : « ما حصلت منها طائلا » . ﴿ ٤) البلابل : الهموم ، ووسواس الصدر .

<sup>( )</sup> فی ج : ﴿ يَأْمَا ضِا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ا ، ب ، وفي ب : ﴿ يَارَا كُمَّا أَلَّا لَا ﴾ ، والثبت في : 1 ، ج .

يازمَناً قلَّدني الفَض\_\_\_ائلاً کانت له منازلی منازلا فكم سَيا مَشادِناً مَطافِلاً (١) أستغفرُ اللهَ خَلا الخلاخلاَ أيقله خَصْر كَصَبْرى ناجلاً حَمَّتُ كَيْ أَغْدُو له مُمَاثِلاً (٣) في روضةٍ تسكَّتنف الخائلاَ فصارتِ الرِّيحُ له سالاسِالاَ لِيَهْنِكُ الْمُنْكِ الْمُنْكِ الْمُعَارِلَا رسائلاً تُحُقّب ر الرسائلاً أَوْ أُنْشِدتُ يَذُبُلَ عاد ذَا بلا (١٦) حَــُكذا هو العيشُ لنا تَطاولًا تسألُ مَنْناها حبيباً راحلاً يُعيده ربُّ الساء عاجلاً 

هل تذكَّرَنَّ ما تفضَّلْتَ به أَمْكُنني من بَدْرِ إنْسِ آنِسِ تُقْنَص آرامُ الظِّبا بعيْنِـــــه تُطربه إذا مشَى حُلَّتُـــــه ياب أبي بدرٌ على غُمْن نَقاً يحيل من أردافيه مثــل الذي كَمُ لَدُّةٍ قَضَّيْتُمُ لِللَّهِ عَضَّيْتُمُ والنهرُ قد خُنَّ لفَرْطِ نُجْبه والنَّرجسُ الغَضَّ يقول طَرْفُهُ أُمْلِي عليمه من كتاب صُبُوتي لو أنشِدت رَضوَى لرَقَ صَلْدُهُ فيا ببى الدنيا ويا أهـُــُـلَّتِيْ الْهُوْيَ لا وقفــــةُ الحائرِ في طُلولِهِ وإنَّني أرجُو الذي مَرَّ لنا حتى تعودَ منــه أبياتُ الحَمَى

\* \* \*

وقوله <sup>(۱)</sup> :

# للهِ أيامُ العَـــزَلُ مابين مُعْــترَكِ الْكَالُ

(٤) البيتان الأولان في : البدر الطالم ٧/١ .

<sup>(</sup>۱) فی ۱ ، ب : « فکم سبا مشاذفا » ، ونی ج : «فکم سبا مشافها» ، ولعل الصواب ما أثبته ، والمشادت ، جمع المشدن، وهم الطبية شدن ولدها، أى قوى واستغنى عن أمه، والمطفل ذات الطفل. (۲) فی ۱ : « حملت کف أغدو » ، والمثبت فی : ب ، ج ، (۳) رضوى : جبل بالمدينة ، وتقدم ذکره کثيرا ، ويدبل : جبل مشهور الذكر بنجد ، معجم البلدان ٤/٤/٤ .

أيامَ أَرْكُض في مَيا دِينِ السَّرَّةِ والجَذَلُ (١) والأَحْوَرُ النَّيَّاهِ من حطَمتْ لَواحِظُهِ الْأَسَلُ بدرٌ بدا في الأوْج مِن فَلَكَ الأَزرَّةِ وَاسْتُهَلَّ (٢) حاز اللاحة عن كَمَلْ مُتف\_رِدٌ بأكمش قد مافَوَّق السهمَ الذي في طَرْفه إلَّا قَتَــلْ ياخَصْرَه عِباً عليْ لَكُ لِما حَمَلْتَ مِن النُّقَلْ أَيْقَلُ منك الجُذْبُ يا وَاهِى الْقُوَى خَصْبَ الكَفَلْ نقَل الأراك بأن تَغْد رك ضامِنْ لشِغا العِلَلْ ياحُسْنِ مارفَع الأرا كُ عن الثغور وما نقَلُ خَـــــبَرْ أَيْمَاهُ إِلَى صِحاً حَ الْجُوْهَرِيِّ فَلا يُعَلِّ (٢) شاب الوَسامةَ بالبَخَلُ مَن مُنْصِفِي من جائر ياليُّته صَـــــدُّ الصُّدو دَوليتـــــه مَلَّ الْكَالْ مُتحجّب بالرَّغْم من مَغْتُونِه خَلْفَ الكِلَلْ مافیه من عیْبِ سوّی أن جار فی وما عَدَلُ أو أنَّه نادَى فؤا دى بالصَّبابة وارْتَحَلُّ والدمعُ ٱلْزَمُّه يَصُو بُ عَلَى الْمَنازِل والْهُمَـلُ

انظر الزهر ١/٧١ ، وهو يشير أيضًا إلى الصحيح من الجوهر .

 <sup>(</sup>١) في البدر الطالع: « أيام ركضي » . (٢) في ١: « فلك الأسرة » ، والمثبت في : ب ، ح .
 (٣) يشير إلى صحاح الثلغة لأبى نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ، وما قيل في اعتماده الصحة فيا ينقله .

ناديتُ يوماً طَرْفَه اللهَ في أمرِ المَنجِــلُ فأجابني بجُهُ \_\_\_ونه السيفُ قد سَبَق العَذَلُ (١) فعَل الجناية واسْتدَلُّ يا أَثْلَ عِيسِ الْمُنْحِنَى حَيَّتُكُ سُحْبُكُ بِالبَلَلْ لم أنْسَ طِيبَكُ لانَسِيد تُ وطِيب أَوْقاتِي الأُوَلُ قد كنت جامع لَذَّتي بك كم حصَّلتُ على أمَلُ هل تُعطِفَنُ برَجْعَدِ في لستُ أَرْضَى بالبَدَلُ أشكُو عليك من المُهُ لَم من المُهُ الكَّحَلُّ كَ في العَمِيد وما حصَلُ فَعَلِ الْمَزِيزُ بِعَبْكُونُ فِعْكِ الْأَيْرِقُ لَهُ الْجَبَلُ مازلتُ مرم النَّفعاله بين النَّدَلُّه والوَجَـــلْ قَضَّيْتُ دهرى في هُوا مِمُولَّمِكَ بِعسَى وعَلَّ لهُ ولا تُمَلَّ لِمِا أَمْلُ قد كنت كيت وذَّيت يا دهرى القديم فلا تسل (٢) شَكُوايّ منه بالْجُمَلْ واللهُ لَى نِعْمَ الوَكِي لُ فقد عَجِزْتُ عن الحَيَلُ

وَاهَا له من مُــــدركِ ياماً جرَى من بَعْدُ بُعْدُ فأشمع لميا قال المبي فلقد قنمت إليك من

وقوله (١) :

سقى الأثل كلُّ سَحاب مُطِلَّهُ عليه ولا برحت مُستهله رعَى اللهُ أيامَـــه السَّالفاتِ وحَنِّي تَعَلَّمَةُ من محــــلَّهُ

<sup>(</sup>١) سبق السيف العذل،مثل يضرب لنفاذ الأمر قبل القدرة على منعه . انظر بجمع الأمثال ١ /٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) ذيت مثل كيت . انظر القاموس ( ذى ت ) . (٣) البيت الأول في البدر الطالع ١/١١ .

ولَيْلاتِ أَفْراحِنِ اللُّشرِفا ت بأغْصان بَاناتِنا والأهِلَدُ وكلُّ فتــــاةً كَأْنَّ الهوى يُريد بها فتنةً الْحَلْق جُمْلَهُ إذا عاقـــل سامًا نَظْرةً على غِرَّةِ أَخْذَتُ منه عَقْلَهُ وبي من كتمتُ اسمَها غَيْرةً ومَن حُبُّها لفؤادى جبلًه أغالط مِن أجام اعاذلي وأشتاق في باطن الأمر عَذْلَهُ \* وأَ كَنِي عَنْ ثَغْرِهَا بِالبِرُوقِ وَبِالرَّبِمِ عَنْ مُقْلَتِهُا تَعِلَّهُ رَبِيبَةُ مُلْكِ إِذَا مَا أَنْتُنتُ لَإِيقَاعِ أَقْرَاطِهِا وَالْأَتَلَةُ تُحَــــــيّر قَدّ قضِيب النَّقَا وتُظهِر في صَفْحةِ البدر خَجْلَهُ (١) وكم جاهل قال لى قد سِلَوْتَ عَواهـا فَقُلتُ له حاشَ للهُ يُؤنِّب والعُذْر من وَجِهَا يُحَرِّر لي نَيِّراتِ الأهِلَّهُ فبالي من عاذل مُكثِر وَيَالِيَ مَن عَقْلِه مَا أُقَالِيَ مُن عَقْلِه مَا أُقَالِيَ مُن عَقْلِهِ مَا أُقَالِيَ ومنزلها خَــلَدِي والشُّغا فُ تحمَّلهـا حَلَّة ثم حَلَّه

وإنَّ نَسِيبي لهــــا وحدَّها إذا نسَب الناسُ عُلُوَى ورَمْلَهُ

وكتب إلى محمد بن إبراهيم بن يحلي الشَّرَفيِّ (٢) ، من كُو كَبان ، هذه الأبيات اعتمد فيها الجناس التَّامّ :

أُخْبَارُ أَيَّامِنَا العَـــوالِي صِعَاحُهَا نُجُلُ العَوالِي (٢)

<sup>(</sup>١) ق ١ : « في صفحة الدهر » ، والمثبت في : ب ، ج .

<sup>(</sup>٢) تأتى ترجته في مذا الباب ، برقم ٢١١ . ﴿ ﴿ ﴾ الأنجل من العوالي : الرمح الطويل . ( نفعة الريحانة ٢٧ (٣)

أَيَّام سَلْع وأَين سَلْع مَرَّتْ على أنها حَوالِي (') دهر' حَبانِي بِكُلُّ سُوْلٍ وكان طَوْعِي وما حَوَى لِي وساحرُ الطَّرْفِ ضَنَّ عنِّي بالطَّيْف في عالَم الخيالِ بني على الشَّكُ في المعانى واستقبل الجامع الخيالي

#### \* \* \*

هذا الجامع من محسنات علم المعانى ، ومن مفتاح السّكَاكِنَ فى بحثه لطائف .
قال : ذكر أن السيد الملّامة صلاح الدين بن عبد الله المعروف بالحاضري ، مضى إلى جامع صّنعاء ، فلقي بعض الطلبة خارجا من الجامع ، فسأله عن دخوله الجامع ؟ فقال : للإعادة فى « التلخيص » ، فبدّهه بعبارة القرّ وبنى ت : « ولصاحب علم المعانى فضل احتياج إلى معرفة الجامع » .
فضل احتياج إلى معرفة الجامع » .

#### \* \* \*

ما قطَّ يـنْوِى على شُجونِي من بين صَحْبى ولا خَيـالِي الْطَهَر هجرى بغـــاج بُنْ لِي ولستُ أدرى بمــا جَنَى لِي الْطَهَر هجرى بغـــاج بيره عُوالِي الْرُخُص سِعر الدموع عجبًا وهي على غـــيره غُوالِي وضـــاع شِعْرُ العُبَيد لَّنَا ضَاع شــذَاه على الغَوالِي وضـــاع شِعْرُ العُبَيد لَّنَا ضَاع شــذَاه على الغَوالِي

#### \*\*\*

ضاع الشيء: فات ، وضاع الطَّيب: ظهر . والشَّذا: الذَّكا .

والغوالى : جمع غالية ، نوع من الطَّيب .

<sup>(</sup>١) سلم : جبل بسوق المدينة . معجم البلدان ٣/١١٧ .

قال المُسْكَرِى في « الأوائل » : أولُ من سمَّى الغالية غالية مماوية ، شمَّها من عبد الله بن جمفر ، فسأله عنها ، فوصفها ، فقال : إنها غالية .

ويقال إنه شمَّها من مالك بن مالك .

وأنكر الجاحظ هـذا ، وقال : نحن نجد فى أشعار العرب ذكر الفاليــة ، وأنشد :

أطْيَبُ الطَّيبِ طيب أم بان قَارُ مِسْكِ بعنب برِ مَسْعُوقُ خَلَطْتُ مِ اللَّهُ مِنْ شرِيقُ خَلَطْتُ مِ بَرَ نَبْقَ وببانٍ فَهُو أَحْوَى على اللَّذِين شرِيقُ ونسبهما إلى عَدِى بن زيد.

ومعجونات العطركلما عربيَّة ، مثل الغالية ، والشَّاهِرِيَّةِ (١) ، والخَّلُوق ، واللَّخْلُخَةُ (٢) ، والخَلُوق ، واللَّذِيرة . انتهى.

وقد نقل أن الغاليةَ وقَع ذكرٌ ما في الحديث.

وعن عائشة : كنتُ أُغَلِّل لْخِيةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلَّم.

华 接 妆

\* \* \*

قال : الشيء بالشيء يذكر ، ذكرتُ بالبيت الأول قولَ السيِّد العلامة الحسن بن

<sup>(</sup>١) الشاهرية: ضرب من العطر . اللسان ( ش ه ر ) ٤٣٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) ق 1 : والخلخلة ، ، والصواب في : ب ، بع ، وانظر القاموس ( ل خ خ ) .

# أحمد الجلال(١) ، في الخال:

\* \* \*

قلتُ له مَرَّة لمـــاذا عاقبتني جُرْأة ولالي وأنت أعتقتني قديمًا فقال أفررت والولالي إن كان في الناس من مُجير للصبِّ في دولة الجمال وقعت حالي وما ألاقي فوراً إلى مَسْمَع الحجال عنيت قاضي الأنام طُرِيًّا مَن امتطَى غارب الكالي تأخر السابقون عنه وبين النقص في الكالي تأخر السابقون عنه وبين النقص في الكالي

\* \* \*

هذا الكمال ، عنى به محمد بن على ، المعروف بالزَّمْلَكَانِيَّ (٢) الدِّمَشْقِي ، وقد عقد ابنُ نُباتَة (٣) له ترجمة في « سَجْع المُطَوَّق » وأنشد (١) :

<sup>(</sup>١) السيد الحِسن بن أحد بن محد الحسني اليمني ، العروف بالجلال .

ولدُسنة أربع عشرة وألف.

وجال في البلاد ، وأخذ عن أكابر علماء البين ، مثل القناضي عبد الرحمن الحبمي ، والحسين بن القاسم بن محمد ، وغيرهما .

وَلَهُ مَوْلَفَاتَ مَنْهَا ﴿ شَرَحَ الفَصُولُ ﴾ ، و ﴿ عَصَامُ الْتَوْرَعَيْنَ ﴾ .

وله شعر طيب النفس ، في فنون كثيرة .

توفى سنة أربع وتُمانين وألف ، وذكر الحي أنه توفى سنة تسع وسبعين وألف ـ

البدر الطالع (/١٩١ ـ ١٩٣ ، خلاسة الأثر ٢/٧١ ، ١٨ .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى قريتين ، إحداها بدمشق . اللباب ١/٧٠٠ .

وكان الزملكاني فقيها شافعياً، انتهت إليه رئاسة الشافعية في عصره ، توفي سنة سبع وعشرين وسبعائة . الدرر الكامنة ٤/٢ ساء ١٩٤ ، طنقات الشافعية ٥/١٥٢ ــ ٢٥٩ ( الطبقة السابعة ) .

<sup>(</sup>٣) أي للصرى ، محمد بن محمد ، الشاعر المشهور ، المتوفي سنة تُمان وستين وسبمائة .

<sup>(</sup>٤) البيت لكشاجم ، وهو في ديوانه ١٧٣ ، والتمثيل والمحاضرة ٣٠٠ .

ما كان أَحْوَجَ ذَا الْكَالَ إِلَى عَيْبِ يُوفِّيهُ مِنِ الْعَيْنِ

إليك أرسلتُها تَهادَى كاملةَ الشَّكلِ والخيالِ تنشر طَيِّب الثناءِ نَشْراً عليك يا صادق الخيال فَاقْبَلُ مِن المدحِ نَزْرَ قُولِ وَاسْتُرْ إِذَا مَا رَأَيْتَ قَالِي أنت من الناسِ خيرُ خِل مِيرُ مَمْ لُولِ وغيرُ قالِي فيالَهَا فُرْجِـــة أَزالتُ عَنَّى مُمومى وطاب بَالِي فاستعبدِ الدهرَ في سرورِ والْبَسَّه حتى يعودَ بَالَي

# فأجانه عنها يقوله :

رافع صوتِ مخفض عيش جديدُهُ صِينَ عن وَبال ليالياً كُنَّ كَالَّلْآلِي سالفُ عيشي بهِنَّ حالي فَلَيْتَ أَنَّى اتَّخَــذْتُ عَهِداً لَافَوَّتَ الْبَيْنِ وَالنَّوَى لِي ولا قضت بافتراق شملي وشمل مَيْمونة الشَّمال

طالِعٌ سَعْدُ قَضَى وَفَالِي ۚ أَنَّ حِبِيبًا حَقًّا وَفَى لِي وبَلْبُلُ الْأَيْكُ راح يَشْدُو ﴿ بِرَاحَتِي وَانْشِرَاحِ حَالِي ذَكَّرْنِي إِذْ شُــدًا وغنَّى مَا مَوَّ لِي مِن حَمِيدُ حَالِي كم خُوَّلتْني ونوَّلتْني تلك الليالي من النَّوال كُمْ طُوِّقَتْ جِيدَهَا اللَّيَالِي ۚ زَنْدُ يُمْنِي مَعَ الشَّمَالِ (١) وكم سقتني بما سقتني من مُشكِر طاهر حَلال (٢)

 <sup>(</sup>١) سقط صدر هذا البيت من : ١ ، وهو ق : ب ، ج ،

<sup>(</sup>٢) بي ب : ﴿ من سكر طاهر ، والمثبت في : أ ، ج .

ذكرت بالبيت (٢٠ الأوَّل قولَ ابنِ نُباتَة في خطبة « سجع الُطوَّق » : وهذه أوراقُ تُثْمِر الشَّكر ، وفواصلُ طاهرة إلّا أنها تُنْتج الشَّكر .

\* \* \*

لله عَيْشُ خَسلا وكُلُّ كَا قَفَى ذُو البَقاءِ خَالِي لِيتِ الذي عَمَّة جَمسالٌ وخَصَّة حُسنة بخالِ رَقَ لَوْقَ عزيز قسوم أَرْخَصَة الحَبُّ وهُو غالِي (٢) ما رَقَ لَى مرَّةً صديقٌ مَّا أَقاسِي ولا أَوَى لِي ما رَقَ لَى مرَّةً صديقٌ مَّا أَقاسِي ولا أَوَى لِي ولم أُجِدْ منسل واحد في أواخِر النساس والأوالي طَوَّق جِيسدى بعقد نَظْم شُهْداً على الحساليين حالي يا واحداً في العُسلَى فريداً وسابقاً ما تلاه تالي يا واحداً في العُسلَى فريداً وسابقاً ما تلاه تالي وخيرُ مَن صام في نهسارٍ وقائمٍ في الدجي وتألي إن مُسمَّكُ في اكتساب لأُحَد الحمد غيسير آل عليك أَزْ كَي السلام تَدَى بعد نَبي وبعد آل

وكتب ابنُ حَمِيد الدِّين إليه أيضا ، من محروس شِبام (١) ، ونَوْر الربيع يضحك عن حَبِّ الغَمام (٥)

قدِم الربيعُ وخيرُ مَقْدَمْ والغيثُ أَنْجَمَ ثُمُ أَنْجَمَ ثُمُ أَنْجَمَ ثُمُ

<sup>(</sup>١) ق ا : وأبعده ذقت ، والمثبت ق : ب ، ج . (٣) قب : فق البيت ، والمثبت في: ١، ج .

<sup>(</sup>٣) فى به : « رخصه الحب » ، والمثبت ق : ا ، ج . (٤) شبام : جبل عظيم قريب من صنعاء، فيه شجر وعيون . معجم البلدان ٣ / ٢٤٨ . (٥) الأبيات في البدر الطالع ٧/١ .

<sup>(</sup>٦) في البدر الطالع خطأ : ﴿ أَنْجُمْ ثُمُ أَنْجُمْ ﴾ .

بُقَالَ : أُنْجُمَ المطرُ وأَدْجَن ، وأَرَثَّ ، وألَثَّ ، فإذا قيل أقْلَع ، قيل أُنْجَمَ . وفى الكَلِم النَّوابغ: المره يُقدِم ثم يُحْجم، والنَّوْء يُنْجم ثم يُنْجم.

والجـــوُ ينشُر مِطْرَقًا لك فاخِيَّ اللونِ مُعْلَمُ والسُّحْبُ مَدَّ رُواقَ دِي باجِ بساحتينا وخَبَمْ والروضُ كَمُّقَهُ الغَمَّا مُ بِحُسْنِ صَنْعَتَهُ وَكُمُّمْ فَبَـــدا يِرُوق الناظري نَ كَأَنَّه بُرْدُ مُسَهَّمْ

بُرْد مُسَهَّم : فيه خُطوط مستوية ، ومن ثُمَّ سُمِّى الإرْصاد البَديعيُّ تسميما ، أُخذاً منه .

وحقيقتُه أن يجمل قبل العَجُز من الفقرة والبيت ما يدلُّ عليه ، إذا عرف الرَّويُّ . ومنه في التُّـنْزيل قولُه تعالى(٢٠) : ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمْ وَلُـكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ ﴾ .

والوردُ أَبْدَى صفحةً من خدِّه فاشتمَّ والْتمَّ هذا هو المَيْشُ الذي يُصْبِي الحليمَ إذا تحلُّمْ قد كادت الدنيسا تقُو لُ لساكنيها لو تَكلُّمْ هُبُوا إِلَى فَيْءِ الْمُقلِّ مِن ظِلُّه فَالْفَيْءِ مَعْنَمُ \*

 <sup>(</sup>١) في البدر الطالع: و مقدم الأنواء لوه ع .

الفنيمة في هذا البيت نادرةٌ غريبة ، و بعيدة الْملك ، و إن راَّها الغَبيُّ قريبة .

لله أنف\_اسُ الصَّبا ولطيفُ ما أهْدَتُه مِن ثُمَّ ياطِيبَ رَيَّاها وإن أغرى الشَّجيُّ بها وأُغرمُ حَلَت كَلامًا سِرُّه الْ حَكَنُونُ أَنِ الشُّوقَ يُكُنِّمُ ناديْتُهَا حستَّى م أحْ تملُ الهوَى المُذْرى إلى كَمْ فتعـــثَّرتْ بذُيولهــا طَرَبًا وقالتْ لا تظلُّمْ لا رَأْىَ إلا الصَّبِرُ وهُ و مع الرِّضا أَسْلَى وأُسْلَمْ فأجبتُها سَمِعًا لما حتم الحبيبُ على المتسيِّم فبرُوحيَ الأَحْوَى وفي نَظْم الجناس أقول أَحْوَمُ

الجناس بين أحوى وأخوم لاحق وحقيقتُهُ أن يتباعد الحرفان في المَخْرِجِ ، وهو نقيض المضارع . ومن أمثلته في التَّنزيل(): ﴿ وَيُلُّ لِـكُلُّ مُمَّزَّةِ لُمَزَّةٍ ﴾.

بَدْرِيُّ وَجْهِ كُمُّلِ الْهِ جِارِي تَعَاسِنَه وَيَمُّ ونَجَى أَسْرَارِي وإنْ أَكُ مِن لَوَاحظهِ مُكلَّمْ ذُو مُقْسِلةٍ تَجُلاء أَمُّ يحر مُقَلةٍ من فوق مَبْسَمُ \*

١) سورة الهنزة ١ . . . (٢) ئي ج : ﴿ ذَهِي خَدْ مُنْهُم ﴾ ۽ وائٽيت ني : 1 ۽ ٻ . وأعدم الرجل : افتقر .

# ﴿ تعلِما ﴾

قال بعضُ قُرَيش لرجل من بني عُذْرة ، إذا علقِتْم المرأة تموتون ، وهل هذا إلا خور!!

فقال: لو رأيتُم الحواجب الزُّجّ ، تحتها النواظِر الدُّعْج ، تحتها للباسِم النُّلْج ؛ لا تُخذُ مُوها اللَّاتَ والعُزَّى.

أَنْزِلْتُـــه في الْمُنْحَنَى من أَصْلُعي واللهُ يعلَمُ رسلُ الْحَيَالُ إِلِيهِ تَتْ رَى خِفْيةً وَالنَّاسُ نُوَّمْ أَن ليس أَنْسَخُ وُدَّه بالهجر منه فَهُو مُحْكُمُ فاعجب لها من قِصّة الأيها الخبرُ المكرّم ياخــــــيرَ تال للألِّي سَلَفُوا وإن كان الْمُقدَّمْ عَرِّف حِدُودَ رُسُومِهَا وَامْنَحْ بِرَأْيُ مِنْكُ بُرُسَمْ علَّقُ غَرِيبُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ الآداب تُرْقَمُ

في هذا البيت إشارة إلى قاعدتين من علوم (١) الحديث. الأولى المعلِّق ، وحقيقتُه ماسقَط من مَبادِي سندِه رجلٌ بعد التابعيُّ أو رجلان ، وهو مِن قِسْمِ المردُود ؛ للجَهْل بحال المَحْذُوف .

والثانية الغريب، وهو ماتفرَّد بروايته شخصُ واحد في أيِّ موضِع من السَّنَد.

وابمَتْ قريضَك عُوذةً لفؤاد مُختبَــــــــلِ مُهَيّمُ فالشوقُ أنْجِدَ فيب لْ كَنْ صبرى المسكينُ أَنْهُمْ

<sup>(</sup>١) في ا: ﴿ عَلَمْ ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج .

وارْغَبْ إلى الوهَّابِ في جَمْع لفُرْ قَتِنا مُنظَّمْ وخِتامٍ عُمْرٍ من شَاذًا نفَحاتِهِ الأعمالُ تُخَيَّمُ

非华华

فأجابه بقوله :

بأبي وبي عَيْشُ تقدّم كان الْمَنَى لو أنه تَمَ الْمَانِي الْمَنْمُ الْمَانِي الْمَنْمُ الْمَانِي الْمَنْمُ

非特殊

﴿ فَأَنَّدَهُ ﴾

إنما شُمِّىَ الفزَل تشْبِيبا ؛ لذِكْر الغريب فيه أيامَ الشباب ، فما بكت الأعين شيئًا كا بكته ، ولا رثت غاثبا بأشمارها كا رثته .

ويروى أن منصور النَّمَرِيّ (١) لمَّا أنشَد هارونَ الرشيــد أبيــاتَه العيْنيّــة التي منها:

ماتنقضی حسرة منّی ولا جزّع إذا ذكرت شبابًا ليس بُرْتَجَعُ ماكنتُ أُوفِي شبابِي كُنْه قِيمَتِه حتى مضَى فإذا الدُّنيا له تَبَعُ (٢) استعْبَر الرشيد، وأجرى دمعه ذلك النّشيد.

وما أشجى قول ابن طَباطَبا (٢):

للهِ أيامُ الشبابِ فإنَّهِ \_\_\_\_ا كانت لسُرعةِ مَرَّها أَخْلاماً (١)

وانظر القصة والأبيات في زهر الآداب ٢ / ٦٤٩ .

 <sup>(</sup>١) في الأصول : « النميري » ، والمثبت في اللباب ٢٣٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) فى زَهْرِ الآداب: هَكُنَهُ غُرِتُهُ ﴾ . (٣) الأبيات فى وفيات الأعيان ١٢٢/١ فى ترجمه أبى الفاسم أحمد بن يحمد بن إسماعيل ، ابن طباطبا ، قال ابن خلسكان قبل إيراد الأبيات : « ولا أدرى من هذا أبو الحسن ، الحسن بن طباطبا من جمسلة أبيات : » ، ثم قال بعد إيراد الأبيات : « ولا أدرى من هذا أبو الحسن ، ولاوجه النسبة بينه وبين أبى القاسم المذكور، واقة أعلم » . (٤) من وفيات الأعيان: « فقة أيام السرور » .

فا أُدْرِي أَهِي خِيالاتُ (١) أَخْلام عزَّتْ ، أَم أَحادبثُ أَمانِ مَرَّتْ (١).

杂妆妆

<sup>(</sup>١) في وقيات الأعيان :

<sup>\*</sup> لَأَقَامَ لَى ذَاكَ السرور ودَامَا \*

 <sup>(</sup>٣) فى وفيات الأعيان: «خذ من عمرتا» . (٣) بعد هذا فى بازيادة : «أيامها»، والمثبت في: ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ أَسْفَاتُ ﴾ ، والمثبت في : [ ، ج . ﴿ ﴿ فَ إِ ، بِ : ﴿ قَرْتَ ﴾ ، والمثبت في: ج -

بُشَرِّفِ لَقُــدومِه قدم الربيعُ وخـيرُ مَقْدَمُ ات في دقائقه تنظم فرأيتُ لَجُواى أَحْ سَنَ قاطع لِي وأَحْسَمُ (٢) ونظَمتُ حَصْباء التُرا بولم تكن ممَّا تنظَّمْ (٢) وغُرِرتُ أَنِّي كُنِيُّ أَنْ ظِم في زمانِ قد تقدُّمْ فاعذِر فيدًا النَّظُمُّ يَنَّ فَعُ فَى لَمَازِمِهِ ويلطِمْ العُيوب خادمه وأرْحَمُ وإذا تـكاملتِ المُودُّ ةُ ياصديقُ وأنت أعلَمْ طُوىَ البِساطُ فلم أَكُنْ مَنْ تَحَاشَى أو تجهُّمْ (١) والحميدُ للهِ الذي أعْلاكَ مِقْدداراً وعلَمْ من فضله جُمْعًا مُنظَّمْ

ياماليكي والمالكُ الْ مولَّى جزيلُ الفضلِ يخدمُ شرَّ فتني ولك الفخا رُكا لَكَ الشرفُ المقدَّمُ فكحلُّتُ منه ناظري بالشمس والبدر المُتمَّم (١) والسبعةُ الأفلاكُ جا مازلتُ أَطُوِيهِ وأذَّ شرُه وأمسحُـــه وألَّمُ ا هو نُصْبُ عيني مُذْ أَتَى مازال بين الفتح والضّم مازلت أستشنى به ورسائل الأحباب مَرْهَمْ وشكرتُ أجل نبية من فضل مَولانا وأجْسَمُ وَلَأَنْتُ أَكُرُمُ سَاتُر والله بجمعُ شَمْلَنـــــا

<sup>(</sup>١) ق ب : « والبدر المنهم » ، والثبت ق : ١ ، ح .

<sup>(</sup>٢) ق ج : ﴿ فُوجِدَتُهُ لَجُوانَى ، والمثبتُ في : ١ ، ب . وعجز البيت غير مستقيم الوزن .

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ يُمن تنظم ﴾ ، والمثبت في : ١ ، ج .

<sup>(</sup>٤) في ج: «أطوىالبساط » ، والمتبت في : ١ ، ب ،وفيب: «بما تحاشي» ، والمتبت في : ١ ، ج ـ

ومن بدائعه قوله :

شوق تَجنَّاه الحبيبُ بلا جُرْم وشوقٌ كَأَن النارَ من قَدْحٍ زَنْدِهِ وجَفُوةُ نَشُوان الْمَاطِفِ حَالِيَ الْمَرَا حَلَّا مُنُّ خُسَّادِی علیــه بذکره وكم ليلة بتناعلي غير ريبة وأرْشُفُ رِيقًا علَّه يُطَّانِي الْجُوَى جناسي على رشني لذاك نُحرُّفُ على خَدِّه قد وقَّم الْحُسْنُ أَسْطُرًّا رمَّى جُرْحَ أحشاني عليه صَبَايةً أحِبْتنا كم من رقيب عليكم ستى عهد كم صَوْبُ العِهَادِ وَمُقَلَّتَي ومَن ذا يُشكِّيني إذا جثتُ شاكيًا هو الماجدُ السَّباقُ في حَلَّبة الوغَي وما فیه من عَیْب سوی اُن ۖ کُتْبَهَ حكمتُ له بالسَّبق في كلُّ غايةٍ عسى البُدِئُ الخَلَاقُ يُرجِعُ سالفًا ودونكها عذراء كالشمس رفعة

ورثم غُرير لا يُوافي ولا يحميي فكيف يرُوم العاذلون له كُتْمِي شِف بدر مستمّم البدر في المّم كأت المستى منه في صورةِ الإسمِ تُطارحني نَظَّا فينْظِمُه نَظْمِي ولم أَدْرِ أَن البردَ إِفْراطُه يُظْمِي ولا شَكَّ أَن الظُّلْمُ نُوعٌ من الظُّلْمِ (١) فيكتبها دمعي ويختمها لتثيي وعهدى به قد كان يُدْمِي ولا يَدْمِي أداريه حتَّى في الدَّجي مُقَلَّةَ النَّجْمِ فعهدی بها من هجر کم دی بمه تهمینی ألا ليت شِعْرِي هل أقولُ قصيدةً ولا أشتكِي فيها إلى صاحب هَمِّي (٢) وقاضي الورى دون الورى كلَّهم خَصْيى نم وكذا في حَلَّبة العلم والحُلِّم تُموِّدُني من طارقِ الليلِ بالنَّجْمِ وظلَّى به أن ُشبت الحكمَ بأُلحكُمُ فَيَرَجِعُ رُوحِ الأَنْسِ مَنِّي إلى جَسْمِي علَابِيتُها عن عِلَّة الكَشْفِوانَلُوم (أَ)

<sup>(</sup>٢) المهاد : جم العهدة ، وهو مطر الربيح الأول -(١) الظلم بالغتج: الريق.

 <sup>(</sup>٣) ق ( : « إلى صاحب وهمى » ، والمثبت ق : ب ، ج .

 <sup>(</sup>٤) ق ب : « الكثف والحزم » ، والثبت ق : أ ، ج .

# ومن غزليًّا ته الرقيقة قولُه :

أَسْاقَكُ بَرْقُ نَعَمانِ فَعُدْتَ مُدَلَّمًا عاني رُوَيْدُكُ إِنَّنِي يَا صَا حَبِي فِي الْحَسِمَالِ سِيَّانِ تمالَ نذكر الأُحْوَى الله ذي أَصْفَى إلى الشَّانِي وأَطْمِعنِي فَلمَّا أَنِ أَنِسْتُ بِهِ تَجَافَانِي وأغْضَبني وأصْلَح بين ن تسْمِيدي وأجْفاني وما بالغتُ في ذِكْرِي له إلَّا نَسَاساني فسَلْنِي كَنْ أَحُقِّقَ أَنَّ دهرى فيه يَوْمانِ فيوم يوم تهديد وآخر يوم هجران أراقب حاسديه له فأصحب كل إنسان فسُكانُ النَّضا سَكنُوا وأهلُ الأثل جيراني أيا زمني على الأثل ال خَصِيبِ وعيشي الماني سَقَاكُ مِن الغَامِةِ صَوْ بُ هِتَّانِ بَهَتَّارِ (١) لقد قلَّدْ تني مِنَنَّا تُحقِّر كُلَّ إحسان وكنت لي السرور فهل تُعيد مَسَرَّتي ثاني وتحفظ حُرْمتي أبدًا فيَرْعاها ويرْعاني أليس من العجائبِ أنَّ عَزْمِي ليس بالواني وحظَّى كلَّمـا خالَدْ تُ من خِلِّ تَعَدَّانِي وبَدْرِی حاضر ناه فقُل فی غائب دَانی وما تَفْمِی بقُرُبِ الدَّا رِ مَعْ صَدْرٍ وحِرِمانِ

فَرُبٌّ قريبِ أَوْطَانِ يُمَدُّ بِعِيــــــــدَ أُوطَان أراني قد جُبلتُ على هواكَ فلسْتَ تخشاني وقابی بالوری قَلْبُ وقلبُك فیسه قُلْبان

## وقوله:

ومُرسِل الدَّمعِ من الشَّانِ<sup>(1)</sup> من کلٌّ يوم هو في شان مَن أجمعَ الناسُ على حبِّه لم يختلفُ في وصفِه اثنان غُصْن من الدُّرِّ لذيذُ إلَّانِي لكنَّه عَزَّ عن الجاني أَزْرَتْ على بارقِ أَمْان مُقتبَسُ من خدَّه القاني في مَوْضِع الصَّبُوةِ أَلْقَاني ظُلْمِي بلا واضح بُرهان إليمه من زُخْرُف غَيْران (٢) أغراه بالزور وأغراني لَ الزُّورِ من إنس ولا جَانِ أُخْرَجني من أرضٍ سُلُوانِ (٣) في كلِّ حينٍ يتَّقاضاني

مُصدِّق الكاشِح والثاني ذاك الذي مُلْكُه مُهجتي حلوُ التَّثَنِّي والثَّنَايا التي أَصْلَى فَوْادِي نَارَ هَجْرِ لَمُعَا وليس يلقانى ولكنة أعِيدُه باللهِ أن ينتَحِي إلَّا على الشُّورَى التي أُودِعتْ يا لي من الواشيي الغَيُور الذي لكُّنَّني لم أستيع فيه قُوْ ياساحر الطرف الكجيل الذى وكيف أسْـــالُو وغريمُ الهوى

<sup>(</sup>١) الشائل : المبغض ، والشان : العرق الذي تجرى منه الدموع .

 <sup>(</sup>۲) في ا « في زخرف غيران » ، والمثبت في : ب ، ج .

<sup>(</sup>٣) الساوان معروف ، وسلوان : عين نضاحَة يتبرك بها ويستشنى منها بالبيت المقدس ، أو هي محلة ق ربض بيت المقدس ، تحتما عيرت عذية . معجم البلدان ٣/١٢٤ ، ١٢٥ .

فما عَدا فيما بَدَا بيننيا ثَنَاكَ ريحُ المَذْلُ عَن وَالِهِ فيُو الذي أزْدادُ عِلْمًا به وأنت في أواسع حِلِّ ولا وأحكم بما شنت وما تر نضي

أَشْكُوكُ حَالًا أَنْتَ أَدْرَى بِهَا ﴿ يَرْثَى لَمْ اللَّهُ مُهُمَّلُانَ (١) قد كِدْتُ أَنْ أَكْتُمُ اللَّهُ الْمُلَّا وَإِنَّهُ الْجُانِي سَطُوةً إغراضٍ وهجرانِ (٢) والرِّيحُ تَثْني غُصُنَ الْبان قد كاد من قبلك أن ينتني وإنمال حَظَّى أقصاني يسْمَى لإقصــــانْي وحِرْمانِي وهاك عَبْنِي فَاحْتِيلُ وَإِنْ أَسَاتُ عَامَلَنِي بَإِحْسَانَ (٢) وَّانْجَانِي اللهُ بأشجاني فَكُلُ مَايُرْ ضِيكَ أَرْضَانِي وكلُّ أَرْض أنتَ تَاو بها تَصَلَّيرُ مِن بُعلةِ أَوْطاني

<sup>(</sup>١) شهلان : جبل ضخم بالعالية . معجم البلدان ١/١٤١ . (٢) في 1 ، ب : « وأنت قد أفتنتني بعدها ، ، والمثبت في : ج . ﴿ ﴿ ﴾ في ب ، ج : ﴿ وَهَاكُ عَنِي وَاحْتَمَالُهُ ، ، وَالْمُثِبِّتُ فَي : أ .

# Y . V أخوه محسد

أديبُ كَمَا تَقْتُرِح ، له طبع طَيِّع وخاطر مُنشر ح . اقْتَنَى أَثْرَ أَخْيِهِ فِي أَسْلُوبِهِ ، فَتُمَّ لَهُ مَاجِنَحِ إِلَيْهِ عَلَى وَفْقِ مَطَّلُوبِهِ . فمن رآها عرَف ابنَيْ صاعِد ، وقال كلا الفَرْقَديْن محلُّهما (١) غيرُ مُتباعد. فهما يَدُّ وساعِد في الاتِّصال ، وجِسهان والرُّوح واحد لا يقبَل الانفصال .

وقد ظفرت لهذا بِشمرِ قليل، لكنه على ماقُلته في وصفِه أوَّلُ دليل. فمنه قوله :

أما ترى السَّمْدَ قد نادَاك بالنَّادي ألحاظه وأهاجت نار أأبادى رمت فؤادي على عَمْد ومَا حَيْظَتْ عَهْدي ولا أَنْجَزَتْ بالوصل مِيعادي يَرْوِي ظَمَا قُلْبِيَ الْسَتَأْسِرِ الصَّادِي من الوُشاةِ رَماهم سهمُ إِبْعادِي حيَّةً مِن ذا الرأيح الفادي لجيرة الجزع والبانات والوادي نفسِي إلى شادنِ في الحيِّ أو شادِي کا مضّت وتساعِفنی باسعادی (۲) المُفْرَيم ماله من أسرِها قادِي

حُثُ الْمَطِيُّ إِلَى الْأُوطَانِ يَاجَادِيْنَ عَساكُ تبلُغ بي الأَحْوَى الذي فتكَّتْ مَن لي برَسْفِ رُضاب من مُقَبِّلِهِ بالله بالله ياريح الصَّباء خُذِي الدَّ وصِفٌ هَـــوای وما ألقاه من كَمَدِ هم أصـــلُ داْني ولولاهم لَمَا طربتُ ليت الغُوَيْرِ تُعيــــدالْللتقي لِشَجِ وعَلَّ سَاكِنةً الْأَحْشَاءُ تُطَلُّقُهُ

 <sup>(</sup>١) ق : « على» ، والمثبت ق : ب ، ج . (٢) ق : « ليت الغرير» ، والمثبت ق : ب ، ج .

# ۲۰۸ إبراهيم بن المُفضَّل

إِمَامٌ تَحَلَّى بِحِيلُيةَ النُّتَقَى ، وبلَّغ في الزُّ هادة غايةَ الْمُرتقَى .

اجتهد فى العبادة من عهد شبيبته والهُتَمَّ ، ومهر الليالى ثم قال لما يكره اللهُ عَمْ . ومع ذلك فهو فى الأدب مُجِيدُ مِلْ فَهِه ، مُطْلِم لأحاسِن الشعر من طَرف قلمِه . وَفَى القولَ حقَّه ، وادَّعَى حُرَّ الكلام فاستحقَّه .

\* \* \*

وقد أوردتُ له مانشتمُ منه نفَسا عابِقاً (١) ، ولا تجد عنه إلا بُمْدَ مَنالِهِ (٢) عائمًا . فمنه قوله في الغزل :

> > 泰 雅 泰

<sup>(</sup>١) في ا : ﴿ عَالِمَةُ ﴾ ، والمثبت في : ب ، ح . ﴿ (٢) في ا : ﴿ مثالُه ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج .

 <sup>(</sup>٣) في ١ : (فقاء ، والمثبت في : ب ، ج . (٤) في ١ ، ب : (عَبْرَ الراق، ، والمثبت في : ح .

# وقوله :

دَعْنِي أَكَابِدُ لَوْعَتِي وأَقَامِي أَين الشَّجِيُّ مِن الْخَلِيِّ القاسِي اللهِ لا تُطِلِ اللَّامِ فَإِنَّ لِى قَلْبًا عليلًا مالَه مِن آسِ فَلْ حُبِّمَن يُحْرِي الصَحْورَ بِقلْبِهِ والقدُّ منه حَكَى قَضِيبَ الآسِ فَي حُبِّمَن يُحْرِي الصَحْورَ بِقلْبِهِ والقدُّ منه حَكَى قَضِيبَ الآسِ فَي حُبِّنِهِ ويفُوق بدرَ التَّمِّ في الأغلاسِ بُخْنِي الفرالة إن بدا في حُسْنِهِ ويفُوق بدرَ التَّمِّ في الأغلاسِ

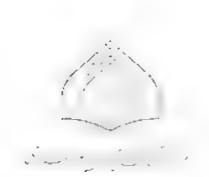

### T1 . . T . 9

شمس الدين أحمد، وبدر الدين حسين ابنا يحلى بن المفضّل \*

كوكباكُوكبان<sup>(١)</sup> ، اللّذان ظهر فضلُهما وبأن .

تَوِ افَقَا صِبْمَة وصَنْعة ، وتَظَاهرَ ا نِمْمة ومَنَعة .

فِمَعَا مِن المَـكارِم مَا بِهِ الحِدِينَأْثُل ، وبمحاسنِه الفضل يتمثَّل.

يضُمَّان يديهما على الفضَّة والذَّهَب، فلا يُمْسِيان إلَّا والفضَّة انفضَّتْ والذهبُ ذَهَب.

告 告 依

وقد ذكرتُ لهما مالا يشبَع منه الناظِر ، ولا يروى من الخاطر . في شعر الشمس النَّيِّر الأكبر قولُه (٢) ، من قصيدة كتب بها إلى أحمد بن تجيد الدين (٢) صاحب « البِّرويح » .

إلا وأشجى قلبى المُحرَّقاً المُحرَّقاً الله عرى دمعى الذى مارَقاً (1) الله جرى دمعى الذى مارَقاً (1) الله وأهدت عَرْفَريم النَّقاً (1) ويُخْصِل البدر إذا أشرقاً قد حجب النوم فلن يطرُقاً بسَهْم ذاك اللَّحْظِ قد فُوِّقاً

ما ابتسم البرقُ ولا أَبْرُقاً ولا أَبْرُقاً ولا تغنّتُ وُرْقُ بَانِ الْحِتَى ولا مَرْتُ الطّبا ولا مرّتُ نَسْمةُ رِيحِ الطّبا مُهَمْهُمُ يُزْرِي بشمسِ الضّحى حاجِبُه المَقْرُون عن مُقْلتِي وطَرْفُه النّفسانُ من قوسِه وطَرْفُه النّفسانُ من قوسِه

<sup>(\*)</sup> ذكر الشرواني في حديقة الأفراح ٦ شمس الدين أحد بن يحيي بن المفضل السكوكباني ، وأورد له نوئية سأنبه عليها في محلها إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر كوكبان في أول هذا الباب ، (٧) ساقط من : ١ ، وهو في : ب ، ج ،

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته برقم ٢٠٦ من هذا الباب . ﴿ ٤) رقاً الدمع : انقطع .

<sup>(</sup>٥) ق 1 : ﴿ رَجُ النَّقَا ﴾ ، والثبت ق : ب ، ج .

و تَغُرُّه قد زانَه مَنْطِقٌ شَهِ ما أحسنَه مَنْطِقاً ورِيقُ الجارى على دُرِّه يشْغِي جَوَى قلى الشَّجي لا الرُّقَى وجيدُه السَّامي يَفُوق الظُّبا فَحَقَّ أَن أَصُّبُو وأَن أَعَشَقاً وقَدُّه ما رُمْتُ تشبيهَ بالغُصْن إلَّا كان ذا أرْشَقاً مَا خَلَقَ الرَّمْنُ فَي خَلْقِهِ مِثْ لَهُ كَلَّا وَلَنْ يُخَلِّقاً ولا رأينًا في الورَى مُشْبِها لَّنَّا غَدًا في دهرنا الْمُنتَّقَى شمسُ الهدى أحمدُ أعنى الذي أحْتَى رُسُومًا للمُلَى وارْتَقَى عينُ بني المُختارِ في عصرِ بَا العلمُ الغَرَّدُ حليفُ التَّقي سعَى إلى العَلْيا بعن م له إلى به المجدّ فلن يُلْحَقّا له فَخَارُ أُصِـلُهُ وَأَسَخٌ فَي رُوضَةِ الْعَلْيَاءُ قَد أُغُرِقاً صِفَاتُهُ غُرُ فَصِفْهُ عِما شَنْتُ فَا أَحْسَنَ مَا أَصْدَقاً (١) ما كان في رَبْع ولا منزل إلَّا غدا من نُورِه مُشرقاً في كُوْكَبَانَ العِرْ لُمَّا بدا إليه شاهدُنا له رَوْنَقَا وزادَه حُسْنا إلى حسيه وجدَّد الوَجسدُ له مَوْثِقاً أسعدَه اللهُ بأيَّامه ولطفه غرَّب أو شرَّقاً

فأجابه بقوله :

يا زمنَ الأثل بوادى النَّقا سَقاك مُنْهَلُّ دموعى سَقَا يا بهجةَ العُمرِ ووجـةَ الْمَنَى قد كان باللَّذَّةِ لَى مُشْرَقًا

<sup>(</sup>١) في 1 : ﴿ وَمَا أَحْسَنُ مَا أَصْدَقًا ﴾ ، والمثبت في : به ، ج .

أيامَ لا أنَّوى على صـــادق مُناصِح أو كاذبِ صدَّقاً أيامَ لا أُسِحَبُ ريحَ الصَّبا ولا أَراعِي بارقاً أَبْرُقاً وروضةُ الحسين لنا مَوْئِلُ وغُصْبُها الْليَّاد قد أَوْرَقَا (١) عيشٌ مضَى فَالَجْفُنُ من بعده وقَّع سطراً بالبُكاء مُلحقاً هل لى إلى جَنَّاتِه ساجع وهل أرى لى في الهوى مُشفِقاً أتحسبوني قد تناسيتُ ما قد حلا قدماً بعصر اللَّقا (٢) فَلُمْ أَزَلُ إِنْ عَنَّ لِي ذِ كُرُهُ لى فى هواكم مَذْهَبٌ مُذْهِبُ توْضِيحُه يُزْهِي بَتْنْقِيحِـــهِ تَلْوَيْحِه يُعْجِز من دَقَقاً ســــألتُ مَن حَمَّلني بُعْدُكُم يجعلُ لي من أمرِكم مِرْفَقاً ويعمرُ الفضلَ بإبقـــــاءِ مَن قد رفع النظمَ فقلنـــا له نظمُك في الذِّرْوة يا مُنتقَّى أحمد من خدى له داعيا بدأت بالفضّل وأنتَ الذي للهِ ما شَنْفُت سَمْمي به من غَزَل حَـــيّرني أَقُلْقاً تَخَذِنْتُ صَبْرِى دونه جُنَّةً مُم تَرَقَّبْتُ لَنَفْتِ الرُّقَ 

مُفكِّراً في عَوْدٍه مُطْرِقاً حقَّق فيه الدَّرْسُ ما حقَّقاً أَ كُنَّبُهِ فِي دِهِرِنَا رَوْنَقَا ما سجّع الطــــيرُ وما صَفْقًا أعجزني أفحمي منطقا سبقت بالفخر فلن تُلْحَقا

<sup>(</sup>١) في 1 : ﴿ لنا موثل ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج .

<sup>(</sup>٣) ف 1: فقد حلا وقد بمصراللقا، وفي ب ، ح : «حلا وقد بمصراللقا»، ولمل الصواب، أثبته.

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ وَلَاهَذِي كُلَّا وَلَا أَفَرُهَا ﴾ ، والشبت في : 1 ، ج .

ضَمَّنتُهُ ذِكُو اجْمَاعِ لنـــا كَمَّـله اللهُ بطُول البَقَا كَانْ لِيَ الحِيطُ بِهِ كُلُّهِ فَلْمِ أَزَلُ مُفْرَى بِهِ شَيِّقاً ودونكم نَظْمَى الذي جاءكم نُجِدُدا للعهد مُستوثِقاً واعذِرْ سَرِيعي إنْ مشَى مُسْرِعًا يطلُب من أفواهِمَ فُسْتُقًا واستُرْ عليه إن تجدُ عَثْرَةً فإنه نَزْرُ كلام اللَّقَا وسَل لنا التوفيقَ والعَفْوَ والْمَ مَفُرانَ فالفَائْرُ مَرْ وُفَّقًا

وله(١):

ياغـــزالَ يَنْدِين (٢) بالبه\_\_\_اد تَجُزيني هل لذاك من سِنَبُ أُم تُريد تَبُريني قد وَلِيت خُـكُمُ مُنْجٍ في هـــواكَ مَفْتُون ما تخياف ما يُأْمُلُي من تلاف مسكين بالصيدود تقتُلني والهوانَ تُولييني أَيُّ حَاكِم أَيْفَتِي بِاحبِيبُ بِالْهُـــون هـل يصحُّ ذاك ومَن بالجـــواز 'يفتيني ليس ذاك يُوجَــد في شِرْعة ولا دِبنِ كُمْ جَمْتُ من حسَنِ كامــــلِ بتحسينِ (١) اللَّحِــاظُ فاترة بالسَّمِــامِ ترميني

<sup>(</sup>١) القصيدة في حديقة الأفراح ٦ -

<sup>(</sup>٢) يبرين : رمل بالبحرين ، يوصف بالكثرة . معجم البلدان ٤/٥٠٠١ ، ٢٠٠٦ .

 <sup>(</sup>٣) في حديقة الأفراح: « شرعة أو دين » . (٤) في الأسول: « كامل بتحسيني » ، وفي حديقة الأقراح: هكامل التعسين، ، ولعل الصواب ما أثبته .

والجبين حاجبُــه في القِران كالنُّون والقَــوامُ مُعتـــدِلُ كَالْغَصُونَ فِي اللَّينِ والسَّقامُ من مُقَلِ ناعساتِ تَسْبِينِي والدواه في شَنَبِ كالأفاحِ مكنونِ كَثْمُه شِفَــا أملي والرُّضابُ يرُّويني (١) كم أقول من شَمَّف فيك مَن لِلْفُتُون (٢) مَن لِلْعُرَمِ دَنِفِ بالجِـادَدِ العِينِ

وله :

رامَ كُنْمَ الْمُوَى فَنَمْ عِلَيْهِ سُعْمُ رِجِسَمُ لَهُ وَدَمَعُ قَانِي قَسَمًا بِالْجِفُونِ وَالْحُدُّ وَالْثُمُّ رَ وَبِالْقَدُّ نُخْجِلُ الْأَغْصَانَ ما يمرُ السأو في البال مذغِب تولاتمرف الكري أجْفاني كم وكم رُمْتُ سَلُوةً في هواكم أين مني مارمتُ من سُلوان (٢) اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا أَثْمَنِّي يِمَالُ فِي كُلِّ حِينَ وَإِلَى كُمْ وَيُـالاهِ مَنِّي الْأَمَانِي هلسبيل إلى الوصال قريب أم بعيد وما إليه تداني ضاق بي مذ غِيمُ كُلُّ رَحْب وتجافَيْتُ بعدكمُ أوطاني

جُدْ بوصلِ ياناعسَ الْأَجْمَانُ وَتُرفَّقُ بالمفرمِ الوَلْهَانِ ذاب قلبي من لَوْعة في فؤادي يا مُناي قد أشملت نيراني

<sup>(</sup>١) في حديقة الأفراح: «لئم نيه أملي» . (٧) في حديقة الأفراح: ﴿ بِكُ مِنَ الْمُعْتُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) ق ا : ﴿ مَنْ سَلُوانَى ﴾ ، والثبت ق : به ، ج .

وإلى المالكِ انْتَهَادِ الجَانِي إِن تُجِنِّي فِي حَبِّه فَهُو عَبْدُ لاعدمناكم مدى الأزمان فصِلوه جُودًا وإلا فصُدُّوا قلتُ للعاذِلِ المُعنِّف في ... لست أصغِي فليس شأنك شاني ما أمال النسيم عصن البسان وصلاةٌ على الشفيع ِ وآلِ

وللبدر من قصيدة ، مستهلها :

رُعيتُمُ أَهلَ جَيْرُونَ وَنَمانَ فَقَيْكُمُ سَاحِرُ الْأَلْحَاظِ ذُو غَنَج ياسامي الجيدهل للهجر من سبب ارْحمْ مُحِبُّكُ من طولِ البِعادِ فقد ا

ياساكني قلبي العاني وأغيابي (١) مُهَمَّمُ اللَّهُ لا يو ثي لأشجابي فالهجرُ والصدُّ والتَّهْدِ بِدُّ أَضْنَانِي حرَّمْتَ نومِی و لَذَّاتی وسُلُوانی اللهُ يجمع شَمْلي بالذين لَوَوا بالعهدِ فَهُو كُرِيمٌ خَيرُ مَنَّانِ

<sup>(</sup>١) جبرون : سقيفة مستطيلة على عمد وسقائف ، وحولها مدينة تطيف بها ، عند باب دمشق . معجم البلدان ٢/٥٧١ -

#### 117

### محمد بن إبراهيم بن يحيي

من أفراد اليّمن وُفُورَ حظَّ مُتَّقِد ، وسلاسةَ لفظ يجرى من خاطرٍ مُنتقِد . حاز قصّب السُّبْق نِظاماً ، وأوسعَه أهلُ خِطَّته لفضله إجْلالاً وإعظاماً . فقصَّرتُ نُظَراؤُه عن تجالِه ، وعلموا أنهم ليسوا من رجالِه .

وله نظم إذا نَمَتُهُ فقد عِبْتُه ، ( وإن وصفتُه ) فلمَرْ ي (٢) ما أنصفتُه . فنه قوله ، من قصيدة كتبها إلى محمد بن حميد الدِّين (٢٠).

#### مطلعيا :

سَقْيًا لبان الْمُنْحَنِي ورَزُودِهِ وسُهول ذَيَّاكِ الْحَتَى ونُجُوده (١) باهي منازله نجوم شعوده وَاهَا لَنَفُرْتُهُ وَخُفْرَةً عُودُهُ لا فَرْقَ بين فَنَاتِه ووُجوده عَيْبٌ وهل أحدٌ يُعاب بجُوده مَلَلَ الحبيب له وطولَ صُدُودِهِ وحَذَارِ سَطُوةً بيضِه من سُودِهِ ياصاحبي ويلين بعد بجوده

ولذلك الزمن الذى كِلْمَلْمَيْتُ بَعْلَى عَيْشِي مَضَى فِي بَهْجَةِ وَنَضَارَةٍ ذاك الزمانُ هو الزمانُ وغــــيرُه أُعَلَى الليالي لو تجودُ بعَوْدةِ ياصاحبيٌّ ومَن أيلام إذا شكاً عُوجا على ذاك الْلُولِ تَلَطُّفّاً لا تَعْدُونُ ذَا الرسمَ فِي تَعْرِيفِهِ فَعَسَاهُ يُعْطِفُ أُو يُرِقُّ لَمُدْنَفِ

<sup>(</sup>١) ساقط من : ١ ، وهو ق : ب ، ج . (٢) ق 1 : د ولمري » ، والمثبت ق : ب ، ج .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته ، في هذا الباب ، برقم ٢٠٧ .

<sup>(</sup>٤) الزرود : الأرض التي تبتلع المياه التي تمطرها السحائب . الطر معجم البلدان ٢ / ٩٢٨ .

أمِن الْمُروءةِ أَن أَبِيتَ مُسهِّداً ويبيتُ بين هُجوعِه وهُجودِهِ قلبي الكليمُ مُقيَّد بقُيودِهِ (١) إلهاب قابى دأنما ووَقُودِهِ نارئ صُدود حبيبه وخُــدودهِ سراء عن أوْصافِه وقَيُودِهِ

وأنا الخليلُ ومن بموسَىذا النُّوَّى مالي وللأشواق لا ترُّضَى سِوَى مالى وقلبًا راح في الأخدودِ من قِصَصُ الْحُبَّة زُخْرُفُ وَأَسْأَلُ بِهِ الشُّ

ما أُخْلَى قول ابن نُباتَة ، في خطبة « سرح العيون » (٢٠) : وإن (٢٠ كنتَ من الشُّعَراء فلستَ (١) ببعيدٍ من القصص.

فاقصِدْ بذلك مُنتهى مقصوده عمدوح كلِّ مُغَوَّهِ مقصودهِ بَكُ نَفْحةً تأتيه من مُعْبودِهِ تدعُو له في نثيل كلِّ قُصودِهِ فأتَّى بكامل شِعرِه موجودِهِ (٥)

فإذا انتهى معك المديح إلى هنا وامدَحُ به لتكونَ أصدقَ ماديح فَخُرِتُ بِهُ آبَاؤُهُ وَجِــِـدُودُهُ مولای دعوة عبد رق بر بجی فارْجِع يديْك إذا قرأْتَ قصيدةً وكُمُلتَ لا أحدٌ بِفُوقَكَ فِي عُلاّ

الصدر يتضمَّن ثاني أبيات الأندلسي ، في بحر الكامل ، وهو مركب من متفاعلن متفاعلن ، مرتين .

عُذْراً إليك فإنه سلَّب النَّوى منظوم ذاك الدمْع معمَنْضودهِ (١٠)

<sup>(</sup>۱) ق † : « ومن بمؤنس ذا النوى » ، والمثبت في : ب ، ج . (۲) سرح العيوت ١٤ -

 <sup>(</sup>٤) في سرح العبون : د فما أنت » . (٣) في سرح العيون : ﴿ وَإِذَا ﴾ .

<sup>(</sup>ه) نی ا : « بکامل شعری موجوده » ، والمثبت فی : مب ، ج ،

<sup>(</sup>٦) في ا : ﴿ ذَاكَ الْدُمْمُ فِي مَنْصُودُهُ ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج .

لكنْ تألَّق للجوارح بارِقْ في عارضٍ مُتلَّغَم بَبُرُودِهِ لَكُنْ تألَّق للجوارِح بارِقْ في عارضٍ مُتلَّغِم بَبُرُودِهِ تَرك الفؤادَ لشوْقِهِ وحَنِينِه يختال بين بُرُوقِهِ ورُعودِهِ

\*\*

عجز هذين البيتين متضمِّن بيت البُحْتُرِي ، مطلع قصيدة (١) .

\* \* \*

من أين لى كالبُحْتُرِى قلائد قامت له فيها عُدُولُ شُهودِهِ لَكُنْ بِكُمْ شِعْرَى غَدَا وَكَأَنَّهُ هُو ذَاكُ عند قِيامِه وقُعُودِهِ وصدورِه عند الوُرود فسَنْه عن شَرْجِ الصَّدُورِ وَكَيْفَ حَالَ وُرُودِهِ

فكتب إليه ، مراجعاً له:

نظم كيمط الدُّرِ نَظم عُقوده لاحت على نحر الزمان وجيده سيخر هو السحر الحلال وإنما لأعيده من نافئات عُقوده طرس هو الروض النَّفيْرُ نُصَارُه في الختال بين زهوره ووروده وشت بطَرْز وَشيه أثر الخيا فشجاك مُعْلَمه ونسَّج بروده يا أيها الخبر الذي أبني لنسا الساري الذين تقدَّموا بوجوده يا كاشف «السكشاف» فينا من به أيتكن التفسير عن تحموده (٢) عَفْراً هَا شِعْرِي لِشِمْرك مُشِيماً أيقاسُ شِعْرُ لَبِيده ببليده (٢) عَفْراً هَا شِعْرِي لِشِمْرك مُشِيماً أيقاسُ شِعْرُ لَبِيده ببليده (١) عَفْوق نَظْم يزيده ووليده (١) شِعْر بعود حبيبُ منه مُبغَضاً ويفوق نَظْم يزيده ووليده (١)

(١) وذلك قوله في مدح عبيدالله بن يحيي بن خانان :

يا عارضًا متلفما ببرودِه يختال بين بُرُوقِه ورُعودِهِ ديوانه ۲۹۳/۲.

(٣) يعني الإمام جار الله أبا القاسم عمود بن عمر بن عمد الزمخشري ، وكتابه الكشاف .

(٣) ق ا : « فا شعرى بثفرك » ، والمثبت ق : ب ، ح ، ويعنى بلبيد لبيد بن ربيعة العاصمي الشاعر .
 (٤) يعنى بحبيب حبيب بن أوس الطائى أبا تمام ، ولعله يعنى ييزيد يؤيد بن زياد ، المعروف بابن مفرغ

الحيرى . أغلر معجم الأدباء ٢٠/٢٠ ، ويمني يوليده الوليد بن عبيد الميعترى .

لكنه جُهْدُ الْمُسِــلُّ وإنحــا سابقتني في الشوق مَهْلاً إنني وسألتني بَذُلَ الدعاء كجمعنسا إبلاغ خير بعد مَدْحِكُ مُلْحَق أشكر إليكنوي تطاول محرها وبِيَ الذي صِرْتُ السَكيليمَ بناره لولاه ماقال العبيك صبابةً باستجز الإيعاد في أفعاله ومُصدِّقَ العُذَّ ال فيشَرْعِ الهوى ذَا مَدْمَعُ للوصل أَضْعَى سَأَمُلاِّ باطرفه السفاح لسك يموتد لا تُمْجِلَنَّ فَإِنَّ كَامِدَكُ ﴾ طائع ﴿ أَوَ لَسِتَ تَنظُر مِنْهُ فِي تَسُو يَدِهِ ۗ ۖ مَن لِي بِوَقْفِتِكَ الشَّهِيرَةِ مَرَّةً وِبِقُرْبُوصِلِكُ فِي الْحِتَى وعُهُودِهِ أَشْكُوكُ حَالَامِنَ صُدُودِكُ مُرَّةً بِرْثِي لَمَا الصَّفُوانُ فِي جُلُودِهِ بُمْدًا يُرَى فِي العَيْنِ مَيْلًا قُرْ بُهُ ويطُول فَرْسَخُه كَطُول بَر يدِهِ هل نافع لى عاصِم يامالكِي في سُورةِ الدعوَى وفي تَجُو بدهِ (¹) يا كاملَ الأوصاف دونك كاملاً تُزْدِى ببَحْر طويلِه ومَديدِهِ

يأتى الفتى بالقِلُّ من مَوْجُودِهِ وَحْدِي عَمِيدُ النَّلْبِ وَأَبِّنُ عَمِيدِهِ يارَبِّ عجِّــلْ باللِّقاءِ وعودِهِ والنُّفْلُ بعد الفرضِ في تُعْدِيدِهِ وعجزتُ عن دفع النَّوَى وجُنو دِهِ (١) وهو الخليلُ وكيف لى بَبَرُودِهِ سَقْيًا لبَان الْمُنحَنَى وزَرُودِهِ وتُخالِفَ المرجُوُّ من مَوْعودِهِ من غــــير بُرُ هان له بشُهوده لا تنهرَنَّ الدمعَ في أُخَــدُودِهِ هيمات يامُهدى الهُدّى برَشِيده (٢)

طيقات القراء ٢/١١، وفيات الأُعيان ٢٢٤/٢ .

<sup>(</sup>١) في 1 : ﴿ تَطَاوَلُ عَمِرُهُ ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج . ﴿ (٢) يشير إلى السفاح والمهتدى والرشيد ، من خلفاء بني العباس . ﴿ ٣) في الخطأ : ﴿ فَإِنْ عَبِدُكُ طَائْمًا ﴾ ، والصواب في : ب ، ج .

<sup>(</sup>٤) في ب : ﴿ فِي سُورَةُ الدَّعْوَى وَفِي تَجْدَيْدُهُ ﴾ ، والمثبت في : أ ، ج ، وهو يشير إلى أبي بكر عامم بن أبي النجود الكوق الأسدى -أحد القراء السبعة ، المتوفي سنة صبح وعشرين ومائة .

### 717

### مُطهِّر بن صلاح الهادي

أظنُّ أن هذا الاسم لا يتخلَّف ، وإنما أراه يتَّجِد مع مُسَمَّاه ويتألَّف . فإنَّ الأصلَ أصلُ طاهر ، واستفادةُ الكثرة من الفَرْع معنَّى ظاهر . فهذا الطهَّر ازداد طهارة فى الرُّوح والجسم ، واحتسَى كأسَ الحَبَّة من يدِ ساقِى الغيْب وما غيَّر ذلك الاسم .

#### 安安安

وله شِعر جرًى فيه على ذائقة ِ أهلِ التصوُّف،وملَك به فى حَلْبة الواصلِين إلى المعرفة عِنان التصرُّف .

### فمنه قوله :

صار حُبِّی لأحبایی سلیقه وهوی الغیرِ اختلاق لاخلِیقه مکذا مَرَّ زمانی معهم والهوی فیسه تجاز وحقیقه فغوادی لأحبایی غسدا صادقاً بختاره أهل الطریقه لست عَبِّن وُدُه زُور ولا أنا مَن بالنّوی بندی حُقوقه بل و دادی ذلك الورد الذی قد غدّت فیه عُری عهدی و تیقه لبت مَن أَضْنَی فؤادی حبه بتلافانی بسُقیا خَرْ ریقه (۱)

참장

<sup>(</sup>١) في هذا البيت إقواء كما ترى .

### 715 ر. السيد لقان

ابن أحد بن شمس الدين بن الإمام المهدى لدين الله أحمد بن يحيى

ٱلْمَعَىٰ هُوَى المعارف فحذَقها ، ولزم الحَـكمةَ فَنطَقُها .

كان يتراسَل هو والسيد محمد بن عبد الله بن الإمام شرف الدين (١). فماكتبه إلى السيد محمد بيتان قد طارا كلَّ مَطار ، وزَانا بَهُجْتُهُمَا الْأَقْطَارِ .

وها:

واسطة العقد متى تأتينا فعقدُنا أضْحَى بلا واسطَّهُ وحالُنا أَضْحَت بلاصاحب وُجُمَلَةُ الوصل بلا رابطهُ

وكتب إليه (٢) السِّيد : إلى سيِّده وأخيه لقان بن أحمد أبقاه الله حَلْيًا لعاطل الزمن ، وسَنَّا لِمُحيًّا الْمَين ، وقد ذَهَب عنِّي وأنا نائم فانتبهتُ وقمت ، وأرسلتُها إليه ، وقد طلع إلى ذِمار (٢) :

غادَرتْ قلى لما به من غَرام رحْتَ عَنِّي فِي نَوْمتِي فتوقَّمْ تُ بأن اللَّقَاءِ طيفُ مَنام وشَجَى نفسيَ الفِراقُ فناجَة في إن الفِراقَ في الأَحْلام زعمتني وَسُنان وَجُداً ومالت بي لما زَخُرفَت من الأوهام وأنا الآن لستُ أدرى أيقظا نُ أنا أم مُهَوِّم لهيام

مَن عَذِيري مولاي منك فقد

<sup>(</sup>١) تقلمت ترجته في هذا الباب برقم ٢٠١ ،

<sup>(</sup>٣) ساقط من : ١ ، وهو في : ب ، ج . (٣) ذمار : اسم قرية باليمن ، على مرحلتين من صنعاء . معجم البلدان ۲/۲۱/۲ . ﴿ ٤) في ب : ﴿ أُمْ مَهُومٌ لِهَانِي ﴾ ، والمثبت في : ١ ، ج .

# سَكُوةٌ من جَوَى فِراقِك مَولا يَ ولاسَكُرةُ الرَّحِيقِ المُدام (١)

### فأحابه بقوله:

سیِّدی لاتری علی فانِّی وثيابي كا علمت من الرُّةُ لو ترى السُّحْبَ قد أطلَّتْ لسالت فوق مَتْني أبت لليل التَّام (٢) فَابْسُطُ الْمُذْرَ يَا أَخَى إِنَّ فَعَلِي وأظامي هذا فقــــيرٌ إلى سَّةُ

بطُلُوعِي بادرتُ صَوْبَ الغَامِ (٢) ةِ قد أُذَّنَتُ بصِدق انْصرام قد تجاوزتُ فيه حدَّ احْتشام رك فاسْتُرُ فأنت رَبُّ النَّظام

<sup>(</sup>١) في 1 : «ولا سكرة من رحيق المدام» ، والمثابت في : ب ، ج . (٢) في 1 : ﴿ عَادَرَتُ صُوبُ النهام » ، والمثبت في : ب ، ج . ﴿ ﴿ ﴾ في ا : ﴿ فَوَقَ مَنَّى أَبُّ اللَّهِ النَّمَامِ ﴾ ، وفي ب : ﴿ فوق متني لليل النَّمَام ، ، وفي ج : ﴿ فوق مثني لليل ليل النَّمَام ، ، ولعل الصواب ما أثبته .

## ببت المُهلا المَهدوي الشَّرَفِيّ

هذا البيتُ له نَبَأْ يُذُ كُر ، وحديث غيرُ مُعَلِّ ولا مُنْكُر .
و بَنُوه في العلم والجاه ، مَال الأماني والآمال اللَّر تجاة .
مَنْهُم توفيق وهُدَى ، ومنذ التَّحمُوا (١) في المعارف لم يدَّعُوا شيئًا سُدَى .
فَهْمَم :



<sup>(</sup>١) في ب: ﴿ التحموا ﴾ ، والمثبت في : ١ ، ج .

#### 317

### عبد الحفيظ بن عبد الله \*

كبيرُهم المنتقى ، ورئيسُهم الشاميخُ المُرتقى .
الورع المجتهد ، والساهر المُهجِّد (١) .
جُلَّى وبَرَّز ، وحاز فَضْل السَّبْق وأَحْرَز ،
وقد أنار بَصِيرته ، وجبَل على الخير سِيرته .
فأهلُ بلاده على كثرة مَفَاخِرهم ، مُقِرُ ون بفضلِه التَّامَ عن آخرهم .

\* \* \*

وله فى الأدب مرتبة عليّة ، وأشعارُه بمثابة عليه واضعة جليّة . فما بلغنى من شعره ، وقد أنشد بعضهم بيتى ابن حَرْم الظّاهِرِيّ . وها (٢) :

إِن كَنْتُ كَاذْبَةَ الذَى حَدَّثْنِنِي فَعَلَيْكِ إِنْمُ أَبِي حَنَيْغَة أُوزُفَرُ اللهُ الدِينَ عَلَى القياس تَمرُّدًا والرَّاغبين عن المَسْكِ بِالأَثَرُ (٢) الواثِبِينَ عَلَى القياس تَمرُّدًا والرَّاغبين عن المَسْكِ بِالأَثَرُ (٢)

<sup>(\*)</sup> عبد الحفيظ بن عبد الله المهلا المهدوى الشرق ، الفاضي ، الحافظ .

أَخَذَ عَنْ وَالْدَهُ ، وَعَنْ الإِمَامُ الْفَسَاسُمُ بِنَ مُحْسِدُ ، وَوَلَدُهُ الْتَوْيِدُ بَاتَةُ ، وَالْحَسِنُ بَنَ الإِمَامُ الْقَاسُمُ ، وأَجَازُوا لُهُ .

خلاسة الأثر ٢ /٣٠٦ ـ ٣١٠ ، ملحق البدر الطالع ١١٢ . (١) في ا : • المهتجد » ، وفي ج : • المتهجد » ، والمثبت في : ب .

<sup>(</sup>٢) البيتان وأبيات المترجم بمدماً في خلاصة الأثر ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>٣) ق 1 : ﴿ الوارثين على القياس ﴾ ، والمثبت ق : ب ، ح.

#### فأنشد:

ماكان يحسُن يا ابنَ حَزَّم ِ ذَمُّ مَن حَازِ العسلومَ وفاق فَضْلاً واشتَهرْ إن لم تكن قد تُبْتَ مِن هذا فني ظَلَّى بأنك لا تُباعَد من سَقَو (١) ليس القياسُ وقد تكون أدِلَّةُ للحُكُم من نَصَّ الكتاب أو الخَبَرُ (٢) لكن مَع عَدِم تُقَاسُ أُدِلَّة وبذاك قد وَصَّى مُماذاً إِذْ أَمَرُ

 <sup>(</sup>١) في خلاصة الأثر : « عن سقر » . (٢) في خلاصة الأثر : « ليس القياس مع وجود أدلة » .

#### 710

### ابنه النَّاصر\*

حاملٌ راية الاجتهاد و ناصرُها ، وقاطِفُ أغْصان البدائع وهاصِرُها .

مُنظور بالمهابة والجلال، مُدلُّ بالخِصال البارِعة والخِلال.

وله الخاطِر الوقَّاد بِتَلَشُّنِ لَمَبِهِ ، والفَـكُرُ النقاد لِذَهَبِ الْقَوْلِ ومُذْهبِهِ .

وكان استؤزره الإمام المؤيِّد بالله فانتظَم الأمرُ أيَّامَ وزارتِه ، وتصرُّفت الأيَّامُ

طَوْعَ إِشَارِتُه .

فأحسن (١) الله له نَيْل وَطَرِه ، وفخر بالظهور على من انْحَطَّخَطَرُه عن خَطرِه . وهو صاحبُ رأى سَدِيد ، وله فى الأدب وأنواعِه باع مَدِيد .

#### \*\*

وشعره صُور تحاسنه تَجْلُونَةً، وَنَثْرُهُ سُورَ بِدَانُعِهِ مُتَلُوَّةً .

فن شعره ما كتبه إلى السيد الإمام يحيى بن أحمد الشَّرَ فِي (٢)، عاتبا عليه في تأخُّرِه

(\*) الناصر بن عبد الحفيظ بن عبد الله بن المهلا الشوق البهي .

أخذ عن شيوخ كثيرين ؟ منهم والده وجده ، والعلامة محمد بن الصديق الحاصالسراج الحنني الزبيدى وغيرهم ، وأجازه شيوخه .

وله مؤلفات مشهورة ، منها « المقرر » و « المحرر » ف القراءات ، ومنها « أرجوزة في الفقه ». وكان له من التمكين ، ودقة النظر في كل مبحث شأن عظيم .

استوزره الإمام المؤيد بالله ، وكان له وللامام بجالس خاصة ، تحتوى على بحث عظيم فى جميع العلوم . توفى سنة إحدى وتمانين وأانم ، وذكر فى ملحق البدر الطالع أنه توفى سنة نيف وستين وألف . خلاصة الأثر ٤٤٤/٤ ــ ٤٤٧ ، ملحق البدر الطالع ٢٢٢ .

(١) في ١: « وأحسن » ، والمثبت في : ب ، ج . (٣) السيد يحيى بن أحد بن عمد الشرق اليمني.
 عالم الزمن ، وفقيه اليمن .

أخَذ عن كثير من شيوخ عصره ، منهمالملامة عبد الحفيظ بن عبدالله المهلا، وولده الناصر، وغيرهما. وله مباحث وأشعار رائقة .

ُوفي سنة تسع وثمانين وألف ، بالقويعة من أعمال الشرف الأعلى ، وعمره تحو سبعين سنة . خلاصة الأثر ٤/٤/٤ ــ ٤٦٦ .

### عن الدَّرْس ؛ لشُّمْلِ عرَّض له (١) :

أحبابنا مالهذا الهجر من سَبَب يمضى الزمانُ ولانحظَى بقُرْبكُمُ وليس شيء على الْمُشْتاق أصْعبَ من فصانك اللهُ بإسبطَ الأكارِمِ أن لكنَّه لم يكن مسلِّي لحقَّكمُ

وما الذي أوجب الإعراض واعجباً على الجوار وكُوْنِ الجار ذَا قُرْ بَي (٣) بُمْدِ اللقــاء إذا مُشْتَاقَهُ قَرُباً يكونَ وُدُّكُ للأحْبابِ مُضْطر با (٢) وأنتمع ذاك شَيْخي عَكْسُ ماوَجَباً جهلٌ ولكنَّ عُذْرِي عنك ماءَزُ بَا (١)

وطلب السيد يحيى منه أن يرسل له (٥) مؤلَّفَه « الْحَرَّر » في علم القراءات ، فأرسله إليه وكتب معه (١):

> ففاحَ عَبيرُ زَهْر مُستطابُ له في الجيد مَوْتبة تُهابُ عُلوماً نالَهِ الكِيا وكذا الشبابُ وبعدُ فإنَّ أَشُواقِي إليكمْ كَثيرٌ ليس يحصُرها كتابُ (٢) تقوم بوصفها وكذا الخطاب يكُن غــيرُ الوَصيِّ لتلك بابُ فمنه قل بَدَا العجَبُ العُجابُ (<sup>(A)</sup> لتُصْلِح منه ما العلماء عابُوا

سلامُ اللهِ ما حَمر (السِّيحابُ وإكرام وإنسيام على من على يحيى الذي مانال كَمْلُ وتقصُر أَلْسُنُ الأقلامِ عن أن فيا ابْنَ مَدينة ِ العلمِ التي لمُ ومَن حاز الَـكارمَ والّمالي إليك أتى المحرِّر في حَياء

 <sup>(</sup>١) الأبيات في خلاصة الأثر ٤/٤٤.
 (٢) ق الحلاصة : « وكون الجار ذي قربي » .

<sup>(</sup>٣) في خلاصة الأثر : « أعيذك الله يا سبط الأكارم » . (٤) في ب ، ج : « ما غربا » ، والمثبت في : 1 ، وخلاصة الأثر . (ه) ساقط من : 1 ، وهو في : ب ، ج .

 <sup>(</sup>٦) القصيدة في خلاصة الأثر ٤ / ٤٤٤ ، ٥٤٤ . (٧) في إ: د ليس يحصره ، والمثبت في : ب ، ج ، وخلاصة الأثر . (٨) في خلاصة الأثر : « قد بدا » .

وتنظَرَه بعين البِرِّ حتى ورَاجِعُ في عبارتِهِ أُصولًا فمالى غـــيرُ شِعْبِ الْآلِ شِعْبُ " ودُمْ واسْلَمْ مُعافّى في نعيم

يزولَ إذا وجدتَ به اضطرابُ حَقِيقٌ أن يُلانَ له الجنابُ لديك عفظها كشف الحجاب(١) ويشملني دُعاؤكم الُجابُ وإن حسُنتْ بزَهْرتها الشُّعابُ مُقيم والقَرابةُ والصِّحــابُ

### فكتب إليه السيِّد (٢):

ولا يُحْمَى فضائِلَهُ كِتابُ سلام لا يُحيط به حساب ولم يُبرِّحُ له الدهرَ اكْتتابُ ولو أنَّ البحارَ له مسلمادُ سلامٌ مِن قَيْبِت الْمِسْكُ أَذْتِكَى ودُون مَذَاق سَلْسَلِه الرُّضَابُ (٢) سلام حَشُورُه وُدٌّ مُصَنِّي ورحمةُ ربُّنا الرحمن تُهٰذَى إلى مَن لم يزَلُ للمجدِ خِــدُناً حَلِيفٌ تَعاسَ الشَّيْمِ الذي لم سَلِيلُ أَكَابِرِ العلماءِ مَن لم تُضامَوان يُخامِرَها اضْطِرابُ (٥) حَمَاةُ شريعةِ الْمُخْتَارِ مِنْ أَنْ

يرُّوُق فما بتكدير يُشابُ مع البَركاتِ ما انْهَمَر السحابُ ولم ينفَكُّ بينهما اصْطِحابُ يُدنِّسُ مجدَّه مُذكان عاَّبُ (١) يكن كنصاب فضلهم نصاب

<sup>(</sup>١) في ١ : «كثف الحساب » ، والثبت في : ب ، ج ، وخلاصة الأثر .

<sup>(</sup>٤) سقط مجز هذا البيت وصدر الذي يليه من: ج ، وهو في: 1 ، ب ، وخلاصة الأثر، وفي 1 ، ب :

<sup>«</sup> مَدْ كَانَ غَابٍ » ۽ والمثبت في خلاصة الأثر . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ بِعَدَ هَذَا فِي خَلَاصَةَ الأَثْرُ زَيَادَةً :

بُنَاةً مَكَارِمِ التَّقُوى الذين اتَّ قَوْا مُولَاهِمُ وَلَهُ أَنَابُوا

وأوحدُ أهل هــذا العصر طُرًّا أَلْيُسَ مُقْصِّراً عن نَيْل أَدْنَى وَجِيهُ الدِّينِ ناصرُه فما إِن تحماه الله من كيهد الأعادي وأبقاه الإلهُ لنــــا مَلاذاً وبعدٌ فإنه قد جاء منــــــه بلغتُ به من الفرّح الأماني وفَى بالدِّين والدنيـــــــا جميعًا وكيف فَطَيُّه مُلْك عظمٌ هو الدُّخْرُ الذي من لم يُحُرُّه وذاك العلمُ أفضـــلُ ماتحلَّتْ وقد أهديت منه لنا نصيباً جمت به الُحرَّر من علومِ فينلت بمسا أنكت عظيم فضل ولا برحت فضائلُك اللَّواتي 

مَا قد قُلْتُهُ لا يُشْتَرابُ<sup>(١)</sup> عُلاه الشَّيبُ منهم والشَّبابُ يَزال له بنُصْرتِه احْتسابُ وأَرْغَم أَنْفَهِم عنه وخَابُوا له في العـــزُّ مَرتبةٌ تُهَابُ كتابُ سَرَّني منه الخطابُ فالى غـــــيرُ مافيه طلابُ يدُوم فسا يُخافُ له ذَهابُ (٣) ذخائرُ، وإن كَثُرتُ تُرابُ به نفس وأفضل مايُصابُ يه منَّا تطوَّقتِ الرُّقابُ (٢) جَلاها أَهْلُها طابتُ وطابُوا ومغفرةً ويهنيك التَّوابُ عَلَوْنَ بِهَا لنا يَعْلُو جَنَابُ وفاح عبيرُ نَشْر يُسْتطابُ (١)

<sup>(</sup>١) في خلاصة الأثر : « وواحد أمل هذا العصر » .

<sup>(ُ</sup>٧) في خلاصة الأثر : « وكيف وطيه » . (٣) في ا ، ج : « وقد أهديت لنا منه نصيبا » ، والمثبت في خلاصة الأثر . (٤) في خلاصة الأثر ، وهو أولى : « ما لا فجر » . وقد ذكر المحمى لسنرجم شعرا آخر ، في ترجته في خلاصة الأثر ٤ / ٤٤٦ ، وفي ترجته والده،

#### 717: 717

### الحسن\* والحسين\* ابنا النَّاصِر

فرَسا رِهان وعِدْلا جَمَل ، وصِنْوا جُرْثُومة في عِلْم وعَمَل . 'ينبِت عَزْمُهما الوردَ بإنعاً في اللَّظَى ، ويُطلِع رأيُهما الماء جارباً من صُمِّ الصَّفاَ . وكلُّ منهما غَيْثُ في كرَم ، ولَيْثُ في حَرَم .

وبدر في أُفْق ، وزَهْر في خَلَق .

طَوَّقا الْمِنَ نَبْلا ومجدًا ، وانتحلا بها المعالى انتحال من مُلِئَ صَبابةً ووَجْدًا . في اقْتبالِ من العيش بهما كُلف ، وحَظِّ من الأماني رائح إليهما تُخْتلِف . وكانا يتهاديان شعرًا ، فيتنافنان شخرًا إلى وَتَعَلَّمُ اللهُ الله

非特殊

وشمرُ هَا مُثَقِّف الَّبَانِي ، مُرْ هَفَ كَاكْلُسَامِ الْبِيَانِي .

المتفرد ف وقته بالعلم والفضل ، والورع والزمد في الدنيا .

أخذ عن أبيه ، وجده ، وسمع على أخيه الحسين كثيرا .

وله ارتحالات كثيرة ، وكان ماحب خط حسن ، وله نثر ونظم ناتفان .

تُوفى سنة تسع وعانين وألف ، بصنعاء .

خلاصة الأثر ٢ /٦٤ ــ ٦٨ .

(\*) الحسين بن الناصر بن عبد الحفيظ المهلا الشرقي .

عالم يمنى كبير ، وله مؤلفات ، منها : « المواهب القدسية شرح البوسية » . وكان أطلس لا لحية له .

قتل شهیداً في نتنة المحطوري ، سنة إحدى عشرة ومائة وألف .

البدر الطالع ١ / ٢٣١ ، ٢٣٢ .

(١) الرئد : شجر طيب الرائحة .

<sup>(\$)</sup> الحسن بن الناصر بن عبد الحفيظ المهلا الشرق.

فماكتبه المُحْسَين إلى الحُسَن يُعاتبه على القراءة فى غَيْبته ، وجعَل أَوَّل كُلُّ بيت حرفاً من حروف المعجم (١):

بَنَفْحة مِسْكِ من حداثقها شَرَى (٢) حديثٌ صحيحٌ ليس في القول مُنكرًا لطائف فاقت في المحاسن تَغْبَرَا (٢) فأنْهلنا التَّسْنيمُ من تلك سُكُرًا (1) وقد كييت بُرُداً من الوَشي أخضَرَ ا(٥) كزُهْر سماءِ الأرض في حُسْنها تُركى إذا لم تَقُصًّا وصْفَهَا لي وتُخبرَا أَحِبَّة فيهــا مُفْرِقَيْن وتحضُرًا (٢) مِن الشوق ما ألفيتُ مُتذكّرا فِروَّحِتِ الأرواحُ من حُسْن مانَرى(٢) غَدَّتُ مُورِداً للصالحات ومصدرًا تَرَى مايسرُ الأولياء بلا مِرَا يُسمِّلُ للأحباب ماقد تعسَّرا (^) وفاقت وراقت للقلوب بلا امْتِرَا

أذاب فؤادى بارقُ الفَوْر إِذْ سرَى عَقُّكَ خَـــبِّرْنَى عَنِ الْغَوْرِ إِنَّهِ تأمَّل به تلك المغــــاني تَلْقَ لي ثمِلْتُ وقد دارتْ رَحِيقةُ وَصْفِه جرَى ذَكرُ أَحْبابِي برَوْضةِ قُدْسِها حَوَّوْا من مليح الوصفِ كُلَّ غريبةِ دَّوْتُكَاكُ تَفْهِمانِي حَقَيْقَةُ الْ ذكرتُ لم ذكرَ الصَّفات فهاجَ لي رأينا بهـــا ماعلاً العين قرَّةً زيارتهم فيهـــا لقلبي مَسَرَّة سَلِي إِنْ أَرِدْتِ اليُّومَ عَــنِّي وَعَنْهُمُ شَفَتْنا وأوْلْتنـــا فوالدّ عندها صفَّتْ عندنا تلك الصفاتُ التي علَّتْ

<sup>(</sup>١) القصيدة في خلاصة الأثر ٢/٦٥ ، ٦٦ .

 <sup>(</sup>۲) شرى ، كرضى ، الشر : استطار ، والبرق : لم ، ولعله أراده فاعتاصت عليه القافية .
 وق خلاصة الأثر : « من حدائقها تترى » .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول ، والحلاصة : « تلق لى » . (٤) النسنيم : أرفع شراب أهل الجنة ، غريب الفرآن السجستاني ه ٧ . (٥) في ١ ، ج : « يردا من الورد » ، والمثبت في : ب ، وخلاصة الأثر .

<sup>(</sup>٦) في ب : «كي تفهما لي » ، والثبت في : ١ ، ج ، وخلاصة الأثر .

<sup>(</sup>٧) في خلاصة الأثر : « من حسن ما ترى » .

 <sup>(</sup>٨) ف ! : « أشفعنا وأولتنا » ، وفب : « شقتنا وأولتنا » ، والثبت ف : ج ، وخلاصة الأثر .

طوينا لدى الأصحاب كلَّ مَقَالَةٍ ظفِرْ نَا بمــا نرجُو من الحسّن الذي علمٌ بأعْقاب الأمور كأنميا غدوَّتُ عليـــه عاتبًا حين أهمل الْـ فواعجبًا من فعله حين غِبْتُ عربُ قرأت حماك اللهُ لم تنتظِرُ لنــــا كُنَّى حُجَّــةً بُرْهَانُهَا مُشْرِقٌ بمـا لوَيْت عِنانَ الوُدِّ عَنِّيَ عامداً مَحَلُّكُ فُوقَ الشمس عنـــدى وإننى تَحَوَّتُكُم لَمُ المَّشْمِ عُمُوالُمُ وقد لاح في الصُّبْحِ الثُّرَّيَّا كَمَّا تَرَى هو الصُّنع إن تعجل عَيْرُ وَ إِنْ تَرِّتُ يقول لك القلبُ الذي ترَك الهوى لِأَعْظُمِ مِن أَوْلَى وَوَالَى صَنِيمَهُ ۗ أُلستَ من القـــوم الذين وَليدُهمُ

وقد کان فی نفسی مقال تیکارا (۱) كيفيدك إن أقرًا الفوائدَ أوْ قَرَا لِمَا فِي غَدِ مِن قَبِلِ يَأْتِيكِ أَبْصَرًا أُخُونَهُ لَمَّا يُنْتظرُني ويذكَّرَا وعُذريَ أن السحبُ بالغيثِ أَمْطُرُ ا فعلتَ على إهمال حتَّى بمـــا عَرَا (٢) وأنْسِيتَ حَقًّا للإخـــاء مُؤثَّرًا لأبْنى له فــوق الْمَجرَّةِ مُعْمَرًا وسرتُ إلى سُوحِ الْمَـــالى مُبكِّرًا كَعُنْقُود مُلَّاحِيَّةِ حــين نَوَّرَا (٢) بِعَدُي فَكُم رَيْثُ بِهُ عَادُ أَكْبَرَا() إذا أنتَ راعيتَ الإخاء الْقرَّرَا (\*) وحاز من الخـــــيراتِ متهماً مُوفَّرًا 

<sup>(</sup>۱) في 1: «طربنا لدى» ، والمثبت في: ب ، ج ، وخلاصة الأثر، وبي المحلاصة : «لدى الأحباب» ، وفي ب : «كني حسنها »، وفي ب : « كني حسنها »، والمثبت في : 1 ، ج ، وخلاصة الأثر . (۲) في ب : «كني حسنها »، والمثبت في خلاصة الأثر . والمثبت في خلاصة الأثر . (٣) ضمنه من قول أبي القيس بن الأسلت، انظر معاهد التنصيص ١٩٨١ ، وفيه : «الثربا لمن رأى». والملاحى : عنب أبيض في حبه طول .

<sup>(</sup>٤) فى خلاصة الأثر: « فحر وإن بدت »، وفى ج: «لمدرفكم »، والمثبت فى: ١، ب ، وخلاصة الأثر. (•) فى خلاصة الأثر: « ترك الهدى » ، وفى ١ : « راعيت الإغاء الموقرا » ، والمثبت فى : ب ، ج ، وخلاصة الأثر ـ

وبيرث هذا البيت ، والذي بعده تقديم وتأخير ف خلاصة الأثر .

بلغنا السهأ تمجداً وعزًّا وسُؤدداً تجرَّدُ لأُخْذِ العــــــــلم عنهم فإنهم ثَبَاتُهُم فيها عظــــــــيْ رُسوخُه جزّى الله آباني عن الكلُّ خُيْرَه حَمُوا بَعُوالِيهِم حَمَى الدِّينِ واستوَوْا عليك سلامُ الله ما أنهكَّتِ السَّمَا

وإنَّا لَنَرْجُو فُوقَ ذَلَكُ مَظْهُرًا (١) أتمسها وارحمل إليهم مُشمَّرًا وذِ كُراه قد يُولِي الثناء مُعَنْبَرَا (٢) وأبقاهمُ ماقيل نظمُ وسُـــــــبِّرَا على فَلَكَ العَلْمِـــاءِ لَمَّا تَنُوَّرَا بوَدُقِ على روضِ أَرِيضِ فَأَزْهَرَ ا (٢)

فأجابه بقوله (١) :

أُسَرُّ إذا حَقَّت في النوم معشَرًا بناء على أن امراً باد عمراً ثنائي علمهم لا على كلُّ مُهُوسِل جَنُوا ثَمْراً من روض كُلِّ فُنُونهِ حَريُّون بالتقديم أقدامُهِم على النُّه خَلَا مَن غَدًا في دَهْرِهِ مُتعَلِّمًا

وتَكُثُرُ أَفْرَاحِي إِذَاكَانَ أَكُثُرًا (\*) إذا كان في غير العلوم تكثَّرًا (١) وأن تِجَارَ العلم هم خِيرةُ الورَى يَجَانَبهم مَنْ عَتَا وَتَجَبَّرَا (٧) وأعطاهمُ الرحمنُ حظًّا مُوفَّرَا (١) ريًّا وأهلُ الجهلِ في أَسْفَلِ النُّرَى ومستيماً ما فاق دُرًّا وجــوهرًا

بلُّفنا السماء بمجدَّنا وجدودًنا وإنَّا لنَرْجُو فوق ذلك مَظْهِرًا

 <sup>(</sup>١) في ب : « بلغنا السها عزا وبجدا » ، والثبت في : ١ ، ج ، وخلاصة الأثر . والبيت مضمن من قول النابغة الجعدى :

د وانه ۱ ه .

 <sup>(</sup>٣) في الأصول: « وذكره يولى الثناء معبرا » ، والمثبت في خلاصة الأثر . (٣) الودق : المطر . (٤) القصيدة في خلاصة الأثر ٢ / ٦٦ - ٦٨ . (٥) في خلاصة الأثر : ﴿ أَسِي إِذَا خَفَفَتُ فِي القَوْمِ معشيرًا » ، ولم يستقم لي معنى ماني الأصول أو الحلاصة . (٦) في خلاصة الأثر : ﴿ فِي غيرالعلوم مَكْثرًا » .

 <sup>(</sup>A) في خلاصة الأثر : «من كل روض فنونه». (٧) في خلاصة الأثر : «بمن عنا وتكبرا» .

ذكرتُ خِلالًا للحُسَين فسرَّني رَضِيتُ له هـ ذا طريقاً ومَسْلَكاً زيادةُ مَن فوقَ البسيطةِ لم تـكُنْ سماً مَن له العـــــــلمُ الشريفُ وَسيلةً شَرَى نفسه يبغي الرَّضا من إليه صَبُور على درس الدفاتر مُقبلُ طويلُ عليه الليلُ إن بات مُهمَّلًا ظفرت بما أمّلت فاشكر ولا تذكن على أنه واتَى نِظامُــكُ عَاتِيًا فوا عجبًا من عاتب كان حقَّه قوافيك أوْلَتْنَا تَحَاسِنَ عندهــــا كَأَنْكُ لِم تَعَلَّمْ بَمْن سَارِ أَشَهُراً له رِحْلةٌ معروفةٌ أنت أهلُهــــا مدَى الدهر لا تُبرَحُ على الدرسِ عاكفاً نَبِينًك لم يترك سوى العلم فاغتنج

وعاش حميداً في الورى مُتبصِّرًا بأن أخى للعلم أضعى مُشمّرا وصاحبُه فوق النجوم كا ترك من العلم نقصان وخُسْرٌ بلا مِرَا (١) وما فازَ ذُو جهل وخاب من أفترَى فیافُوْزُه بالرِّبح من خیرِ ما شَرَی سرى سرى والصبح قد يُحمَد السُّرى قصيرُ إذا للدرس بات مُؤثِّراً (٢) يُرافق إلَّا عالِمًا مُتبحِّرًا مُلُولًا فإن الصيدَ في باطِن الفَرَا (٢) علينا ومنظوماً نظاماً مُحرَّرًا (٢) حَواهِما وألفاظ لهـــا قد تخيّرا بأن يُلِتُدِّي بالمَتْبِ فَمَا تَحْرَرَا نقولُ وقد خاطبت مَن كان قَصَّرًا (٥) فواصِلْ دُروساً دَرْسُها لك يُسْرَا فما العلمُ في الأسواق بالمال يُشترَى وراثتَه بالدَّرْسِ عن سيَّد الورَى

<sup>(</sup>١) في خلاصة الأثر : « زيادة ما فوق البسيطة » . (٢) في الأصول : « طويل عليه الذيل » ، والمثبت في خلاصة الأثر . (٣) الغرا : حار الوحش .

<sup>(</sup>٤) في ب : «وإني نظامك عابثا» ، والمثبت و: 1 ، ج، وخلاصة الأثر، وفي الحلاصة : «نظامامحبرا».

<sup>(</sup>٥) في خلاصة الأثر : ﴿ أُولَتُنَا عَاسَنَ عَقَدُهَا ۞ تَقُولُ . . ﴾ .

ت عالياً ولكن نظمنا ما تراه مُذكّرًا الله مُبلّغًا إلى جنّة الفردوسِ فضلاً ويسّرًا (١) فأننى لأرغى لها واسألْ بذلك من دَرَى (٢) فقل له يحق ليشلى أن يغض ويصبيرًا فقل له يحق ليشلى أن يغض ويصبيرًا سَدَدْتُ طريقاً للثناء مُنورًا (٢) في حَفائِه وذلك أن السحب دام وأمطرًا (١) ونعمة فرّام لهذا أن يُقبال وتعذرًا والعبر الك الله أرجو أن تقيل وتعذرًا (٥) كيثلها لك الله أرجو أن تقيل وتعذرًا (٥) والقلى وفوق ثلاث حرّم الظهر ما جرّى (٢) والقلى وأسار قري وأسار ذُو عَزْم لعلم وما سرّى (٢)

<sup>(</sup>١) في خلاصة الأثر : « هداك إله الحلق ، (٧) في خلاصة الأثر : « فاسأل بذلك ، .

<sup>(</sup>٣) ق الأصول: « مددت طريقا » ، والصواب في خلاصة الأثر . (٤) ق الأصول: « عدّر الضو» ، والمثبت في خلاصة الأثر. (٥) في ب : «ثم عدثم لمثلها» ، وفيا ، ج : «ثم زدتم لمثلها» ، والمثبت في خلاصة الأثر. وفي المخلاصة : «أرجو أن يقيل وينفرا» . (٦) في خلاصة الأثر : « وآثر ذو عزم » . (٧) في خلاصة الأثر : « وآثر ذو عزم » .

#### 711

### على بن عبد الله بن المُهلا بن سعيد النيساي(١) الشرَفِي "

نُخْبة أهل العصر الغاير ، وأفصح من استعمل الأقلام والمحابر . رُجَرطيرَ البَنَان في أوكارِه ، وجاء بمعدِن البَيان من أبكاره . وكان الحسن بن الامام القاسم (٢) يشهد بتقدَّمه، ويُري مُجارِيه منتهى قدمِه .

\* \* \*

وله في مدحه أشعار أعْبَقُ من نفَحات الأنوار غِبِّ القِطار ، وأشْهَى من كأس الدامة في مفتنَّم فُرَّص الأوطار .

فنها قوله من لاميّة ، مستهلَّما الله المنافقة

لا تحسَّبُوه عن هواكم سلّا كلّا ولا فارقـكُم عن قِلَى ولا ثنَّت وَهْنانة والمَاسِدة الكَشْحِ صَموتُ الْحَلَى

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) في ا : و النساى ، ، وفي خلاصة الأثر : « البساى ، ، والثبت في : ب ، ح ، ولم أجد ما يعين على معرفة الصعة في هذا .

<sup>(\*)</sup> على بن عبدالة بن المهلا بن سعيد الشرق.

ولد يكوكبان ، وبها نشأ ، وقرأ بصعدة والشرف ، ثم قرأ بصنعاء .

أَخَذُ عَنْ جَاعَةً مِنْ العَمَاءُ ، مُنهِم : محمد بن عبدالله المهلا ، وعبد الحفيظ بن عبدالله للمهلا .

وبرع في الفقه ، والنحو ، والماأني ، والبيان ، والمنطق ، والتاريخ ، فقصده الطلبة وعاماء الأرض من كل مكان .

توق بصنعاء ، سنة تسع وأربعين وألف .

خلاصة الأثر ٣/١٦٨ ــ ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجته في هذا الباب برقم ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) للقصيدة في خلاصة الأثر ١٦٨/٣ \_ ١٧٠ .

### الوَهْنانة : اللَّينة الجسم ، ناعمتُه ، تسكاد تسقط من النُّمومة .

نَشُوانةٌ ما شرِبت قَرْقَماً سَحَّارةٌ ماعرفت بابِلَلاً آهِ\_\_لةُ الدارِ بأثرابها لاعَفَتِ الرِّيحُ له\_ا مَنزلَا نسيمُها حدَّث عن ميسكيها فخاله أهـــلُ الهوى مُرْسَلًا دع التَّصابي في المَّقام الذي فاق سناء وأقْصِد الْأَفْضَلَا (٢) وقُلُ بأعلَى الصوتِ إن جُنْتَهُ يَا مَلِكًا حَازِ جَمِيعَ العُلَى فَاللَّفَخُرُ الباذِخُ فُوقَ الْمَلَا قد أعجز الآخِرَ والأوَّلَا تَقَلُّع من حَافَ ومن أَبْطَلَلا (٢) يشهد ما في الأرض من عليه أَنْكُ صُرُّتَ الواحِد الأَكْمَلَا<sup>(١)</sup> نورَ هدّى يُهدّى به ذو التقى نارَ وَغَى حاميـــةَ الْمُطلّى دقيقَ فكر ما رأى مُشكلاً إلا وحل المشكل المعضلا يا ابنَ أميرِ المؤمنين الذي ما برحَ النصرُ له مُقْبِلاً رُنْحُك لا يألفُ إلا الحشا سيفُك لا يعشَق إلا الطَّــالا طَرْ فَكَ يَخْتَاضُ دماء العِدَى كَأْنَهِ اللهِ مَنْهَلاً تُجلِّلًا أكبادَهم والكُلِّي

تفضح بالقَدِّ غصونَ النَّمَّا ليناً وتحكي الشادن الأكْحَلا هُنِيتَ هذا الشرفَ الْأَطُولَا أدركت تجداً عُشْرُ مِعْشاره مَا أَنْتَ إِلَّا آيَةٌ أَنْزِلَتْ مُنتَعِلاً في الرَّوْعِ هاماتِهِمْ

<sup>(</sup>١) القرقف : الحُمر . (٣) في خلاصة الأثر : و فاق سناه » .

 <sup>(</sup>٣) ق ب : « تقمع من جاف » ، والمثبت في : ١ ، ح ، وخلاصة الأثر .

 <sup>(</sup>٤) في خلاصة الأثر : ﴿ مَانَ الأَرْضُ مَنْ خُلْقَهُ ... الأُوحِد الأكمالِ ﴾ .

نهَدُّتَ للتُّرُّكُ وقد حَزَّبُوا تَعْصُ قِيعَانُ زَبيكِ بِهِمْ فدارتِ الحربُ وقد أمَّلُوا يستحسن الدِّرْعَ على جسمه سابغة تُشخّر بالبيض في الْـ فَجُرٌّعوا من بأسِه عَلْقَما واستبْدلُوا عن صهوات الذَّرَى فنهمُ مَن جاء مُستسلماً فهكذا فلتكن الهُمَّةُ الْ فانقشمت تلك العليابات عن عن فاطمي ذَيْكُو أيامِه الحسن بن القاسم النَّدْبِ مَن وشاد رُكْنَا لبنى هاشم ساس من الشَّحر إلى مَكَّة ودَوَّخ الأرضَ فلو رام تَخْـ لأقبلت بالطوع مُنقـادةً

أَجْنَادَهُم ثَمَلاً عُرضَ الفَلَا(١) تَحَالُ فُرِسَانَهِمُ أَجْبُـــالَّ (٢) رَأْيًا وقد يُعْكُس مَن أَمَّلاً لا يرهَب الموتَ إذا أَفْبلاَ ثُوبًا ويشتخْشِن ثوبَ الْلَاَ مِيْجاً وتَسْتَزرى الْقَنا الذُّبَّلَّا (٣) مُعْتَصَراً من شَجَراتِ البَلاَ (١) والضَّمَّر الْجُرْدِ بطونَ البِّلَى ومنهمُ مَن طار خوفًا إلَى يَفُعُلُ فِي السامِع فَعَلَ الطَّلَا غار على الإسلام أن يُهمَّلا طاوَل مِن رفمت يَذْ بُلاً (٠) إلى الحتى عُمرانها وأنَّفلاً (٢) تَ الشَّامِ عَلْمُهُ الرُّومَ وَالْمُوْصِلاً الأَمْرِهِ أَسْرَعَ مِن لَا وَلَا

<sup>&</sup>gt; (١) تهد للعدو : برز إليه .

وفي خلاصة الأثر : ه مهدت الترك ، .

 <sup>(</sup>٣) في خلاصة الأثر : « تخال فرسانهم أجلا » . (٣) في 1 : « سابحة تسخر » ، والمثبت في :
 به ، ج ، وخلاصة الأثر . (٤) في خلاصة الأثر : « من شجرات الملا » .

<sup>(</sup>ه) يدبل : جبل مشمهور الذكر بنجد . معجم البلدان ١٠١٤/٤ . (٦) الشعر : صقع على ساحل يحر الهند من ناحية البمين ، بين عدن وعمان . معجم البلدان ٣٦٣/٣ .

وَنَالَ مُنهِــا كُلُّ مَا يُبْتِنِي وَحَازُهَا بَالْسِيفِ أَو بَالْجَلَا وما هِيَ الْأَرْضُ ومَا قَدَّرُهَا لو أنهـــا عندك مجموعةً وهَبْتُهَا من قبلِ أن تُسأَلَا ولو أمرتَ الشُّهبَ إِقْبَالَهَا وضَّيْغُمُ الْأَفْلَاكِ لُو رُمُّتَسَبُّهُ ولو نهيَّتَ الدهرَ عن فِملِه وإن يُردُ منــــه على بُخْـلِهِ دُمْتَ لَذِينَ الْمُطْنَى مَعْقِلاً وَلِلَّهِيفِ الْمُعْتَفِى مَوْثَلِاً (١)

عندك يامن قَدْرُه قد عَلاَ نحوك لا تلبُّ أن تنزلًا جِعَلتَ من قُرُونِهِ أَنْعَلَا بالخرُّ لاسْتُعبَدَ واسْتَمثَلاً يُولِيه برًا كاد أن يفمَلاَ

وقوله ، من نونيَّة ، أولها (٢):

هام وَجْداً بِمَا كَنِي لِنَمْانِ حَسْبِهِ مِن أُحِبِّهِ وَمَكَانَ ألفتهم رُوحِي فهانتُ عليهم الموى شأنُه عجيبٌ فكم مِنْ عِلْقُ القلبُ منهمُ بلدَ تِمْ وافرَ الرِّدْفِكاملَ الطُّلْعَةِ الغَرَّا مَن لقلبي بعَضَّ تُفَّاحِهِ الغَضَّ وتَقْبيل خـــــدُّه الأَرْجُواني فأداوِي الفؤادَ من أَلَمَ الحُبِّ لَيُشْنَى مُعَلَدُ الهِجْرانِ (٥)

وأنستقلُّوا فهام بالأظمان (٢) قَلَّمَا يسلم الهوى مِن هَوان مُسْبِل ماء شَأْنِه إِثْر شان (١) ساحر اللحظ فانر الأجنان ءِ مُرَّ الصُّدودِ حُلُوَ اللَّسان

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ وَلَمُّ لَهُ مَا لَمُ تَنِّي ﴾ ، والمثبت في : ا ، ح،وخلاصة الأثر .

 <sup>(</sup>٣) القصيدة في خلاصة الأثر ٣/ ١٢٠ ، ١٧١ . (٣) في خلاصة الأثر : « فهام في الأظمان » .

<sup>(</sup>٤) ماء الشئون : الدموع ، والشاتى : المبغض . (٥) في ب : « ليشنى من معذب الهجران » ، والمثبت في : 1 ، ج ، وخلاصة الأثر .

نَّمْ هنيئًا مِلَّ الجفــون فإن عا يَطَّبِينِي هُوَى الحسانِ ولكنْ بل تحامَى نفسِي القريضَ قَيْد فاتني رَبِّقُ الشباب وأرْجُو ياأبا أحمد يقيت فميا غَيْر ذُدْ عن الدِّين واحمِه بالصِّفاحِ الْـ زمِنَ الدهرُ عندما درَس الحقُّ عَبَن الْمُدَّعِي عُلاك لقد مُدَّ ير تجيى شَأُولُ الرَّفيعَ لقد ضَلَّ وَغَرَّتُهُ، نفسُ .... بالأماني رفع اللهُ منك رايةً حَقِّ سَلْ زَبِيداً والنَّجْدَ نَجُد الْمُحَيْرِ بِ بِ وَقَاعَ القِبَابِ مِن سَخَّانِ (٢) لو تصدَّى لهــــا سواك إذاً آل كَـيرَ القَنا قَتِيل طِعان (<sup>(۱)</sup>

مالكِي ماتُريد أصلَحك اللَّهِ لَهُ بِإِنْلافِ مُطْلَقِ الدمع عَانِ (١) وَد طَرْفِي السَّكرى فَقُل لا هَنا بي مارآنی رَبِّی بحیث نَهانی (۲) نيها إليب تشبيهها بالغواني حَتْ ثَلاثُ بيصٌ تُنَيْنَ عِنالِي عَوْدَه من أَكُفٌّ فَرْدِالْوان (٢) رُكُ يُدْعَى إِذَا الْنَتَى الْجُمْمَان بِيضِ والصَّافِناتِ والْمُرَّان (١) جُوْ إِحْيَاؤُه عَقِيبَ الزمان (٥) فَلُذَ جِنْتُ عاد في الْمُنْفُوان بَدَأً وَيْحَةً إِلَى كِيوان (٢) يتَّق بأُسَم ا أُولو الطُّغيان

<sup>(</sup>١) في ا: ﴿ يَاطِلانَ مَطَلَقَ الدُّمْ ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج ، وخلاصة الأثر. (٢) في ج : ﴿ يَصِينَى هوى الحسان » ، وفي خلاصة الأثر : « يصطبيني هوى الحسآن » ، والمثبت في : 1 ، ب . واطباه: دعاه .

<sup>(</sup>٣) في خلاصة الأثر : ﴿ فرد الزمان ؛ .

<sup>(</sup>٤) الَّران : الرماح اللدَّة في صلابة . ﴿ (٥) بعد هذا في خلاصة الأثر زيادة :

لك من قُولِ جدُّك الصَّادق الها دى ومن قول حَيدر شاهدان

<sup>(</sup>٦) كيوان : زحل . القاموس ( ك و ن ) . (٧) انظر في تجد اليمن معجم البلدان ٤/١٥٧ . وق خلاصة الأثر : ﴿ مَنْ سَنْجَانَ ﴾ ، وسَنْجَانَ بَسِدة عَنْ الْبَيْنِ .

 <sup>(</sup>A) بعد هذا البيت زيادة بيتارئ في خلاصة الأن .

أَلْفَتْ خَيْلُكُ الوغَى فَهْي منشو كم جيوش غادرتها للأعادي جَزَراً للنسور والمقبان من رأى بأسّك الشديد وإقدّا مُعْلَمًا يُلتقِي الكتائبَ فَرْدَاً لا يرى غـــيرَ هامةٍ أو تجييعٍ علم الناسُ أن ما لك ثاني ذلك المُعتــــــد الرفيعُ وعَليا راق مَدْجِي فينَن حوَى قصَب السَّ نَشَرِ اللهُ عَلَى لَهُ فِي البَرَايَا

ق إليه تهم الطَّيَران (١) مَك يوم الوغَى على الأقران حيث تُذْمَى مُوَدَّةُ الإخوان أو قَتَامِ أو صارمِ أو سِنان واسْتبانُوا أن الفّخار كِماني (٢٪) ك على الخلق مالهـــا من مُدانى بْقي ودانت لأمْر م الخافقان (٢) مَالِكَ يَقْهُرُ الْجِبَارَةَ الصِّ يَدَ وَيُمْنُو لَهُ ذَوُو التِّيجَانُ (١) سَنَّ للناس مذهبَ الجُودِ والْمُ السِمَازِيدُ الخيلِ وابنُ سِنانِ (<sup>(۵)</sup> ليفوزُوا بالأمن والإيمان وأعادَ الأعياد تَثْرَى عَلَيْكَ أَبِدًا مَاتِعَاقَبِ الْلَوَانُ (٢)

دان ذَا للماني وذا للجاني

ودُ في أهل الزَّيْغ ِ والعُدُوانِ

(١) في خلاصة الأثر : « شوق إليهم » .

الننَّى والفَّنا بَكَفَّيك موجُو

(٣) بعد هذا في خلاسة الأثر زيادة :

اَلْمَهَامُ الذي له الوَقَمَاتُ السُّ

(٤) بعد هذا في خلاصة الأثر زيادة :

حسنُ بن للنصور سبط السَّجايا مَرْ بَع الفضل منبع الإحسان

(٥) زيد الحيل ، هو زيد بن مهلهل الطائى ، لقب زيد الخيل لكثرة طرده بخيله . وفد على الرسول صلى الله عليه وأسلم ، فسياه زيد الخير .

توفي سنة تسم للهجرة .

أسد الفاية ٢ / ٢٤٩ ، ثمار القلوب ١٠١ .

وابن سنان ، هو هرم بن سنان المرى الجاهلي .

عرف بجوده، وذلكأنه احتمل ديات عبس وذبيان،مع ابنءمه الحارثين عوف،ليتمالصلحبين الحيين . انغلو شرح دیوات زهیر ۳۳ ،

(٦) الملوان : الليل والنهار .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في خلاصة الأثر زيادة :

#### 419

### أخوه مخمله

من ذوى اللُّسُن الذُّلْق ، المَوْسُومِين بالأَوْجُه الطُّلْق. تَمْلَق به النُّبلاّ ، وتروي عنه الفُضَلا . وفيه تودُّد وألطاف ، وله شِعر تنايل طربًا به أرْدانٌ وأعطاف .

接接路

#### فمنه قوله :

وأُغْيَدَ مَمْسُولِ الشَّنَائِبِ وَاللَّمَى يُسَائلنِي عَنْ شَرْحِ جَمْعِ الجوامعِ وَأُغْيَدَ لَهُ وَالعَيْنُ تَسَكُّب عَبْرة نعم ياخليلي شرحُ جمع الجوَى مَعِي

\* \* \*

#### وقوله :

شريف بِهِ إِمِي تعمانَى وقال لى أريد من المولى نَوالًا ونَامُوساً فَقُلتُ له ما الاسم قال أنا موسى فقلت لقد أُوتِيتَ سُؤلَك يامُوسَى (١)

<sup>(</sup>۱) اقتباس من قوله تمالی ، بی سور، طه ۳٦ : ﴿ قَالَ ۚ قَدْ أُوتِيتَ سُواْلَكَ يَا مُوسَى ﴾ .

### أولاد الجرموزي

الثلاثةُ الإخوة ، الذين اجتمعتْ فيهم المروءة والنَّخُوة . سلسلةُ مجدِم مُتساوِ شرَفاها ، ومَم كَالحَلقةِ اللَّفرَعَة لا يُدرَى أين طَرفاها .

أمًا:

27.

### الحسن \* حاكم المُغَا<sup>(1)</sup>

فهو لخزانة الفضل إقليد، لا يليق بغيره كحكمه تقايد. سمعتُ بخَبره فعرفتُ كُنَّهَ ، وزالت عنِّي في (٢) مُسلَّمات فضله كلُّ شُهة . فَمَا تَلْقَيْتُ بِأَحِسَ مِمَّا فَهِمتٍ ، ﴿ وَلَا انْتَقَيْتُ إِلَّا نَعَشَّقْتُ فَهِمْتٍ ۗ ﴾ . فرُ وحِي فِدَى مناقِب، نَجُومُها في سماء الفضل ثَو اقب. إن لم تكن بذاتِها زِينة (٢) النُّحور ، فمنها تكتسب الرَّوْنَقَ دَرارِيُّ البحور .

وقد وقفتُ له على أشعار وُفقتُ إلىها ، فرأيت الخسنَ جميعَه وَقَفّاً عليها . فنها ماكتب به إلى شيخِه القاضي محمد بن إبراهيم السَّحُولِيِّ ( ، ) وهو إذ ذاك في

<sup>(\*)</sup> السيد الحسن بن مطهر بن محد الحسني ، اليمني ، الجرموزي .

ولد بعتمة ، سنة أربع وأربعين وألف .

وقرأ على القاضي عبدآلوسمن بن عجد الحيمي، والقاضي محمد بن إبراهيم السعولي، وغيرها من العلماء. وبرع في النحو ۽ والصرف ، والمعاني ، والبيان ، والمنطق ، والفقه ، والحديث ، والتفسير . وله مؤلفات ، منها : « شرح نهج البلاغة » ، و «نظمالكافل» .

وله شعر حسن.

اتصل بالمتوكل على الله إسماعيل، وتنقل في الولايات، فولى حراز ، ثم بندر المخا ، ومدحه الشعراء . نُوفي سنة مائة وألف بصنعاء ، بعد أن تغيرت له الأحوال .

البدر الطالع ١/ - ٢١ ، ٢١١ .

<sup>(</sup>١) الْحَمَا : بلدة بساحل بمحر النمين. القاموس (م خ ی) . (٧) ساقط من : ١ ، وهو في : ب ،ج.

<sup>(</sup>٣) في ا : ﴿ زَبْنَتَ ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج . ﴿ ٤) تأتَّى ترجته في هذا الباب ، برقم ٣٣٦ .

صَّنْعا ، وقد أمره بوظيفة الخطابة في جامع صَّنْما :

ويصدُّني ريمُ الفيل قِ أَمَا لذاك الصَّلِدُ آخِرُ لا تعجبوا من فِتْنتي بمُمَلَّكُ في الحب جائر، فَالطُّرْفُ منه والقَوا مُ اللَّدْنُ فَتَاكُ وســـاحِرْ أو ما تَرَوْنَ خُــــدودَه بدمي أقرَّتْ فهو ظاهِرْ وترَّوْنَ فِي النَّغْرِ الأَنبِي تِي سُمُوطَ دُرِّ بل جواهر \* يَهُدِينَ كَالْصِياحِ إِمَّا حِرْتَ فِي ظُلِمَ الدَّيَاجِرِ \* فعلت أن دلائـــلَ الْهِ إعجاز من تلك المَحاجِر (١) مُذْ صــــدَّني جَرَّتِ الدُّمو عُ على الخدودِ من النَّواظِرُ ا فَوَجْنِــِي غُدْرانُهَا وعلى الْمُتُون له غداثر غادرْنَني فأفاض دم مي بالمقيق من المشاعِر وحسكت جُفوني المُعْصَرا تِ فدمعُها هـام وهامِر "

إلى أن قال في المديح:

وتبسَّت صفّحــاتُها عن طِيب أَرْياحٍ عواطِرُ ما قُسُ مَا سَحْبِـــانُ وا ثل في الخطابةِ من مُناظِرُ ،

هزَّتْ وباهتْ فَرْحَــةً لِلقِــاكَ أَعْطَافُ الْمَنَابِرْ ما سِيبَويه النحـــو ماالْ حَرْمِيُّ كَالَّا وابنُ طاهِرِ (٢)

<sup>(</sup>١) يشير إلى كتاب ﴿ دَلَاثُلُ الْإَنِجَازُ ﴾ لعبد القاهر الجرجاني -

 <sup>(</sup>۲) الجرى هو أبو عمر صالح بن إستحاق ، اللغوى ، النحوى .

ما الصاحِبُ الْسكافِي أو الصَّ ابِي فَسكلُّ عنه قاصِرُ حُرْتَ الْمُسكارِمَ والْمُسلِي فَلَكُ اللّوارِدُ والْمُصادِرُ واسلَمْ ودُمْ فَى خَفْضِ عَيْم شِي ما زهتْ بك من دفاترُ وبقيتَ ما إن غرَّد الشَّ حُرورُ مشكوراً وشاكرُ

安装套

### فأجابه القاضي محمد :

بين المحاجر والمعساجر فين الأصاغر والأكابر وعلى الدُّمى طُلَّت دِما لا للأوائل والأواخسر وعلى الدُّمى طُلَّت دِما لا للأوائل والأواخسر أمعلم الأغصان كي في تميل في الورق النواضر ومُعسبر آرام الظباء الحاجريّات المحاجر (1) أعلمت وسُنانَ الجفو ن بحال ساه فيك ساهر أعلمت وسُنانَ الجفو ن بحال ساه فيك ساهر يبسكى فعين دمعها هام وهسذا العين هامِر إلى أن قال:

إن راق فيك تغزّل وملأت أوراق الدفسائر ورآه بعض الحاسد بن من النّقائص والجرائر جمسلاً بحُسن سَريرتي والله أغلَم بالسّرائر فلا تُحُسون حَطِيثتي إن سمّت والله غافر فلا تُحُسون حولانا الكريم أخي الأطاهر بمديح مولانا الكريم أخي الأطاهر

<sup>=</sup> توفى سنة خس وعشرين ومائتين .

يفية الوعاة ٢/٨ ، وفيات الأعيان ٢/٨٧١ .

ولم أعرف من يريد بابن طاهو .

<sup>(</sup>١) ألحاجريات : نسبة إلى ماجر ، وهو موضع قبل معدن النقرة ، معجم البلدان ٢/١٨٢ .

حسن سليمل مُطَّهِر نَسُلِ الغَطارِفة الأكابر (١) إلى أن قال:

مولاى أفصيح ناظم في أهيل جِلْدَتِهِ وناثرُ فالله وناثرُ الدَّواثرُ فالله الله فالله في الدَّواثرُ فالله فالله في الدَّواثرُ وبأن بحر نداك وافرُ عِلْما بأنك كاميلُ وبأن بحر نداك وافرُ وبأن علمك عاذرٌ فيا أثبت به وسياتر (٢) وهي طويلة ، أجاد فيها كل الإجادة .

安季茶

ومن شعره في الوعظ قوله مُضمِّنا بيت ابن تُومَر ت (٢٠):

فيا حجر النَّجْدِ حتى متى تَسُنُّ الحديدَ ولا تَقْطَعُ (١)

安安县

أَلَّا انْهَمِرِى أَيهِا الأَمْعُ وَدُولِي جَوَّى أَيهَا الأَصْلُعُ وَنُولِي جَوَّى أَيهَا الأَصْلُعُ وَنُوجِي على من له أُوقِعت كِبارُ اللَّمَامِي التي تُصَنَعُ فَكُم غاص جَهَّلًا بحارَ العَلَى ومِن عنده يُوجَد المَهْيَعُ (٥)

<sup>(</sup>١) في ب ، ج : ﴿ نَجِلِ النَّطَارَفَةِ ﴾ ، والمثبِّت في : ١ .

<sup>(</sup>٢) قى ج : ﴿ وَبِأَنْ حَلَّمْكَ ﴾ ، والمثبت فى : أ ، ب .

<sup>(</sup>٣) أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن تومهات ، الملقب بالهدى .

صاحب دءوة الساطان عبد المؤمن ، ملك المفرب .

عرف بالزهد والصلاح ، والحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

تُوق سنة أربع وعشرينوخسائة .

طَبِقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ ٩/٦ - ١، للمجبِق تلخيص أَخبار المغربِه ٢٠٤٤ ، النجوم الزاهي، ٥/٤٥٠ ، وقات الأعبان ١٣٧/٤ -

<sup>(</sup>٤) البيت في النجوم الزاهرة ٥/٥٥٠ ، وفيات الأعيانِ ٤/٥١٠ .

وق النحوم : ﴿ فياحجر الشعدُ ﴾ ، وق وفيات الأعيان : ﴿ فياحجر السن ﴾ .

<sup>(</sup>٥) المهيم : الطريق الواسع البين .

على أنه واعسظ إن رَقَى على مَثَن رَوْع به يَوْدعُ (١) فَشُلُه إن شئت في حاله بمشل الذي قاله المُبدعُ فيا حجَر النَّجُد حتى متى تَسُنُ الحديدَ ولا تقطعُ (١)

**泰 春 秦** 

وله :

بالله لا بسواه من الأنام تمسّك فافرَع إليه إذا ما خَطْبُ الحوادثِ مَسّك مَسّك تَمَلُن بدُنياك خيرًا وفي حُلولِك رَمْسك فإن وثيمت نفسك فإن وثيمت بخلق سواه ضيّمت نفسك

\* \* \*

وله في التضمين :

تجاوزتِ يا هندُ الليعة في الحدِّ وصُلْتِ بسُودٍ دونها البِيضُ في الحَدِّ وصُلْتِ بسُودٍ دونها البِيضُ في الحَدِّ وأغدتِ سَيْفَ مُقْلَتَيْكَ بمُهجتِي وهل يُجْمَع السيفانِ أفديك في غِدْدِ<sup>(7)</sup>

\* \* \*

وله :

على مَ تَتَخذ الحَلَىٰ النفِيس وقد غَنِيت عنه بما في حُسْنِك البَوجِ على مَ تَتَخذ الحَلَىٰ النفِيس وقد والنَّغرُ من لُوالو والصَّدْعُ من سَبَجِ الجِيدُ من فضةٍ والخَدْ من ذهبٍ والنَّغرُ من لُوالو والصَّدْعُ من سَبَجٍ

- 李 泰 泰

<sup>(</sup>۱) فی ۱، ب: « علی أنه واعظا » ، والمثبت فی : ج . (۲) جاء عجز هذا البت فی ب : \* تصّدع قلبی بك المُوجّع \*

والثبت في: أ ء ج .

<sup>(</sup>٣) عِبْنَ هَمَّا الْبِيتُ مَا يَسْئُلُ بِهِ . انظر النَّمْثِلُ والْحَاضَرَةُ ٢٨٩ .

وله :

بأبي من قد سَبانِي حُسْنُهُ وغدًا قلبي به مُرْيَهِنَا<sup>(1)</sup> فالِينُ من قد سَبانِي حُسْنُهُ وغدًا قلبي به مُرْيَهِنَا أَنَا فاليِّقُ الإِصْباحِ مِن غُرَّتِهِ جاعل الليل عليها سَكَناً عَلَيها سَكَناً تَعَلِيلُ العَشَاقُ في عَشْقَيْهُ وأَفَاقُوا سَكُرةً إلَّا أَنَا تَعَلِيلُ العَشَاقُ في عَشْقَيْهُ وأَفَاقُوا سَكُرةً إلَّا أَنَا

\*\*\*

الثانى مُنتزَع من قول البَاخَرْزِيّ ، في أبياته المشهورة (٢٠): يا فالقَ الصَّبْحِ من لَأَلاءِ غُرَّتِهِ وجاعلَ الليل من أصّداغِه سَكَناً (٢٠)

يا قالق الصباح من لا لاء غرايه وجاعل الليل من اصداغه سكنا " السورة الوثن استمبد تني وبها فتنتني وقديماً هجت لي شَجَناً لا غَرْو أن أحرقت نارُ الهوى كبدى فالنارُ حَقَّ على مَن يعبُد الوثناً (١)

\*\*\*

وله ، وقد ذُكِرتُ بحضرته أبياتُ الأعْشَى ، التى يقول فيها (<sup>()</sup> : وتُسْخُن ليلةَ لا يستطيع نُباحًا بها الكلبُ إلَّا هَرِيرَ ا وتُبرد بَرْدَ رِدا، العرُو سِ ليالى ضَمَّخْن فيه العَبيرَ ا (<sup>()</sup>

非特殊

أَفْدِى الذَى زِينَةُ الدَنيا تَحَاسِنُهَا فَلا مَلِيحٌ عَلَى الدَنيا يُدَانِهَا فَل مَلِيحٌ عَلَى الدَنيا يُدَانِهَا فَل اللَّهِ حَرَّى ووقت الحُرِّ بَارِدَةٌ و بُفْيةُ الْمُتَمِّى فَى مَعَانِهَا (٢)

非常米

وله:

لله ماه تَناياك التي عَذُبت وحبَّذا قُبَل فيــــه وتَكُرارُ كَانَهُ بِهِ النَّارُ لَكُنهُ بِارِدٌ أَذْ كَى بِهِ النَّارُ لَكُنهُ بَارِدٌ أَذْ كَى بِهِ النَّارُ لَكُنهُ بَارِدٌ أَذْ كَى بِهِ النَّارُ

<sup>(</sup>۱) و ۱ ، ج : « من قد سبانی بحسنه » ، والثبت ف : ب . (۲) الأبيات ف المنتقط من ديوان الباخرزى . الباخرزى . ۹،۸ . (۳) في ۱ ، ج : « في أصداغه » ، والمثبت ف : ب ، والمنتقط من ديوان الباخرزى .

 <sup>(</sup>٤) ق المانقط: « لا غرو لو » . ( ) البيتان في ديوانه ٩٠ ، مع تقديم وتأخير .
 (٣) في الديوان : « رداء العروس رقرقت بالصيف فيه العبيرا » .

 <sup>(</sup>٧) في ا : و في البرحر ، والمثبت في : ب ، ج ، والرسم فيهما : ٥ حرا » .

وله في معناه مضمنا بيت الَعرِّيِّ :

قد قال لى الحبُّ مُذ قَبَّلْتُهُ سَحَرًا في الخدُّ دون لَمَاهُ الطيِّبِ الْعَطِرِ أَنْهُجُرُ المَاءِ يَا مَعْرُورُ مُعْتَبِطًا وتقصِد النارَ ذات اللَّفَحِ والشَّرَرِ فَقَلَتُ مِن خَصَرِ مُولَاىَ أَهِرُهُ وَالْعَذَبُ يُهُجَّرُ للإِفْرَاطِ فِي الْخَصَرُ (١) وله في الزُّ نْبَقِّ (٢) :

انْظُر إِلَى الزَّنْبَقَ الأَنيقِ وقد أَبْدَع في شَكْلِه وفي نَمَطَهُ يحكى قناديلَ فِضَةٍ غُرِستْ شموسُ تِبْرِ تُفيى، في وسَطِهُ (٣)

: 45 ,

رِيمُ " تُسُلُّ البيضَ أَجِمَانُهُ السُّ ودُ فَتَسْقِينَا كُوْوَسَ الْحَتُوفُ جَرَّدها عَدًا وفي ظُّلهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنيم الْقُطوفُ على الخارُّ مَنيم الْقُطوفُ يا حبَّذَا وَجُنتُهُ جَنَّةً لَكُنَّهَا نَحَتَ ظِلالِ السيوفُ

وهو من قُوْل ابن الخطيبُ 😲 🤃

انْظُر إلى عارضِه فوقه ألحاظُه تُرْسِل فيها الْحَبُوفُ (٥) نُشاهدِ الجُنَّةَ في وجهِه لكنها تحت ظلالِ السيون

(١) صدر بيت أبي العلاه:

\* لو اختصر مُم من الإحسانِ زُرْتَكُمُ \*

شروح سقط الزيد ١/٠/١ .

(٣) البيتان في البدر الطالم ١١١/١٠ . (٣) في البدر الطالع :
 كَثْلُ قِنْدُ مِلْ فَضَّةً غُرِستْ شَمُوعُ تِبْرِ تُضِي، في وسَطِه .

(٤) الذي أوردَّه المقرى للسان الدين بن المطب ، في ضع الطبب ١٧٦/٩ : أُصبَح الخدُّ منك جنة عَدْنِ تُعِتلَى أُعْيَنِ وشَمَّ أُنوفِ ظَلَّاتُهُ مِن الجِغُونِ سيوفُ جَنَّةُ الْخُلْدِ تَحْتَ ظِلَّ السيوفِ

(٠) ق ب : « ألحاظها "رسل » ، وللثبت في : ١ ، ج .

وأمًّا:

#### 771

### جمفر \*

فهو طَيَّار الصَّيت في الآفاق ، سيَّار الذَّ كُو بين الرَّفاق . خُمَّرت طِينتُه بِالأدب كلَّ التَّخْمير ، ودُعِيَ له بالفضل (١) في الولاية والتَّأْمير . فضُرِب لِمُخيَّم عُلاه على الأثيرِ سُرادِق ، ووَعد جعفرُ فضلِه بِسَقْيِ المُلَى فيالَه من جعفرٍ صادِق .

وقد سممتُ من مادِحيه بعضاً يقول: إنه فَرَّدُ الزمان ، وبعضاً يقول: إن معه في التوحد توقيعُ الأمان.

#### \* \* \*

وله شعر كنور الأقاح كاد أن ينفيق ، أو كنور الإصباح هم أن ينفلق . فنه قوله من قصيدة بمدح بها جمال الإسلام على بن المتوكّل إسماعيل (٢٠) عكذا شرط الهوى سَلْبُ القاوب وشروق الدمع من تلك الغروب وجوى نام وصّبر ناقص وزفير قد تعالى بنجيب وجُفونٌ قد جفّت طيب الكرى ما أعز النوم للصّب الكثيب

الرئيس ، الكاتب ، الثاعر ،

ولاه المتوكل علىانة إسماعيل بلاد المدين، ثم صار كاتبا مع السيد عبدالله بن يحيى بن محمد بن الحسن ابن الإمام المقاسم .

توفى في حدود سنة ست وتسمين وألف ۽ بالعدين .

البدر الطالع ١/٣٨١ ، وانظر حاشيته .

<sup>(\*)</sup> السيد جعفر بن مطهر بن محمد الجرموزي .

 <sup>(</sup>١) ق ١ ، ج : « ق الفضل » ، والمثبت ق : ب .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجته في هذا الباب ، برقم ١٩٦ ، صفحة ٢٥٧ .

مَا لِعُذْرِيُّ الْهُوى عُذْرٌ وقد لاح كالصبح سَنَا وَجهِ الحبيبِ أَهْيَفُ مَهُمَا تَنَّنَّى أُو رَنَا يَاحِياءَ الظُّبِّي وَالغُصِّنِ الرَّطِيبِ شادِنْ كَالظُّنِي يرْعَى أبداً في رياض الحسن حَبَّاتِ القلوب عَنْبِرِيُّ الْحَالِ مِسْكِيُّ الشَّذَى شَكَّرِيُّ الرِّيقِ دُرِّي الشَّيْبِ ساحر الأَخَاظِ فَتَأَكُ الرَّنَا شَفَقَيُّ الخَدُّ حُقِّيُّ الكُّعوب(١) لو رآه عاذلي ما عاد لي سلّب الصبر عن القلْب السّليب قَصِّر اللَّوْمَ عَذُولَى فِي الْهُوَى وَأَفَقُ بِاللَّهِ عَنِّي يَا رَقِيــــــــي أنت لا تُبرحُ تلقَّى نَصَباً في حبيبٍ هو في الدنيا نَصِيبي هو مثـــلُ البدرِ بُعْدُا وَشَنَّا وَجِمَالُ الْمُلْكُ مَعْدُومِ الضَّريبِ

### وله في الغزل:

برَّح الشوقُ فواصِــلُ أنت عمَّا بِي غافـــلُ زُرْ فأيام المُحِبِّ بن كا قِيــل قَلائلْ قد تركت القلب منَّى ذاهباً والعقل ذاهـِـــلْ رِدْفَهُ للخَصْرِ منه ظـــالمُ والقَدُّ عادلُ أقـــوامُ ذاك أم غُم نُ نَقًا في الدُّوح ماثلُ وعيون من فاترات تلك أم أسْحارُ بابلُ

كلَّمـا فوَّق سَهُمَّا لَم يُصِب إِلَّا للَّقَاتِلُ

<sup>(</sup>١) في ا : ﴿ فَتَاكَ رَبًّا ﴾ ، والمثنبت في : ب ، ج .

قَيْدَتْنَى عارضــاه لهواهُ في سَلامِـــلْ مِن هواهُ في حبائلُ وعِذاري سالَ سائل (١) لْم أَفْرُ منه بطأثلُ الوُشاق وعـــواذِلُ (٢) وسُــاُوِّي عنه باطلُ فَلْيَقُلُ مَا هُو قَائُـــلُ من جوًى في القلب جاهلُ 

قال لي لمسا رآني عارضي المُقْرون نُونْ قد مضَّى العمرُ ووَلِّي لستُ أصنِي في هــــواه إنَّ دينَ الحبُّ حَقَّ فدعى العــاذل فيه أنكر العاذل وجدى وكنَى الشُّغُمُ دليــــادً

### وله ، في الغزل أيضا :

سُمْتَ الفؤادَ مَنالَ الْمَنْزَعِ السَّامِي صحبتُه والهوى بُرْدِي ومعهدُه عَهْدِي وحُلِّتُه حَـــلَّى وإبْرامِي (١)

سَوْمَ المِسداةِ مَريرَ السَّوْمِ بالسَّامِ أَذْ كَيْتَ نَارَيْنَ فيه من هوى ونُوسى كلاها ذاتُ إِضْرار وإِضْرامِ أَقُوتُ مدارسُ صبرى مذ نأيتَ عَفاً لَم يَبْقَ منها سوى نُونى وآرام (١) ظننتُ مَيْلاً غرامِي فيك وهـــو معي كالحافظين ومِن خَلْني وقُدَّامِي (٥)

<sup>(</sup>١) يشير إلى السورتين الكريمتين : القلم ، والمعارج .

<sup>(</sup>٢) في ب، ح: ﴿ وَأُو عُواذَٰلُهِ ، وَالْمُنِثُ فِي : أَ . ﴿ (٣) فِي جِ : ﴿ مَنْ ذَنْبِ ۗ ، وَالْمُنِثُ فِي: أَيْبٍ.

<sup>(</sup>٤) النؤى : الحفير حول الخيمة يمنم السيل . (٥) في ب : « ظننت سهلا » ، والمثبت في : ١،ج.

<sup>(</sup>۲) ق ب : ﴿ وَالْمُوى يُرْدَى ﴾ ، والمثبت ق: ا، ج .

وإذْ لُبانَاتُ خِـــلِّي فِي القرامِ لُبا وكنتُ والكونُ مسروراً بَمَـٰ أَرُبتِي أيامَ كنتُ ولا أخْشَى جَفَاكُ ولم ويازمانَ التَّصابِي لا عَـــداك من الْ يستى مَعالِمَ أُنْسُ كَم قطعتُ بهــــا واهاً على سالفٍ منهــــا ظفِرتُ به يقِلُ منَّى عليه حين أذكرُه ومُهجِ \_ أَ حَشُوُها مَمَّا أَكَابِدُه ويارَ بيبة مُلْكِ الْحُسْنِ ليس يُرَى ولا ورَبُّك ما إِنْ عَنَّ فِي خَلْدِي مُكُنت منه عَلَا دون مَبْلفه عَقيلةَ الحيِّ مُلَّكَتِ السَّمَا وَبِهُ ضارعت مثلك في البيدداء سالفةً ومُقْلة ماشَباً الهِنديُّ يوم وَغَي رَّنَتُ فَكُم طار من حِيجْرِ لذي أُدَبِ ذَاتَ الفِراخِ نأْتُ عنهـــا محلَّتُهَا وقبلَ عَيْنَيْكُ مَا إِنْ دَارُ فِي خُــــلَّدِي

ناتى وأحكامُه في الحبِّ أحكامِي ولا أخاف مَلامًا غِبَّ إِلْمَامِي (١) وَسْمِيٌّ أُغْدَق غيثِ هامعٍ هامِي (٢) ساعات دهری وأیّامی وأغوامی كَنُ يُعَنُّ وجَفْن دَّمُّه دامِي نَارُ ۗ وَقُودٌ وجسمٌ عِلْفُ أَسْقَام فی غیر حُبِّك إِسْرادِی وَإِحْرَامِی (۲) سِوَى هواكِ ونعمَ الناشيُّ النَّامِي صَدَّتُ نُوازعُ أَفَكَارِ وَأُوهَامِ (\*) مَلَكُتُ كُلَّ رقيقِ القلبِ هَيَّامِ (٥) أخت الغزالة مهوى قرطك السَّامِي منهــــا أبَتُ لأكبادِ وأجسامِ طَيْرَ الحَامَةِ خُوفُ النَّابِلِ الرَّامِي (٦) وقد دَجاً الليــلُ في ظلم و إظلام (٧) أسْحارُ بابِلَ في ألْحَـــاظِ آرام

<sup>(</sup>١) في ا: ﴿غُبِ لِلْمَامِ ، وَالنَّبْتُ فِي: كِ، جَ.

 <sup>(</sup>۲) في 1 ، ح : ﴿ يَا زَمَانَ ﴾ ، والمثبت في : ب ،
 والوسمى : معلم الربيع الأول .

<sup>(</sup>٣) ق 1 ، ب : « ویا ربیبـة تلك الحسن » ، والمثبت ق : ج ، وق ب : « ق غیر حبك إصراری و اشرای » ، والمثبت ق : 1 ، ج ، . (٤) ق ج : « ماكنت منه محلا » ، والمثبت ق : 1 ، ب.

<sup>(</sup>ه) فی ج : « هلکت کل رقیق القلب » ، والمثبت فی : ا ، ب . (٦) فی ا ، ج : « خوف النائل الدای » ، والمثبت فی : ا ، ب . (٧) فی ج : « من ظلم وإظلام » ، والمثبت فی : ا ، ب .

لم تعرف العدل في تصريف أحكام (١) من النسسام بإشعاف والمام فإنه قلب ماضي العزم مقسدام بباسل في عَرِين الأسد صفصام (٢) حتى أبليت بحب منك قصام عن عَدل كل عليظ القلب لوّام عن عَدل كل عليظ القلب لوّام معتى الجال وفيسه بعض إيهام معتى الجال وفيسه بعض إيهام إلّا على ضوء ثنر منك بسّام الوّى بنفحة طيب المندد والشّام فلفورت منها بأنواع وأقسام فلفورت منها بأنواع وأقسام

حَكَمْتُهَا في عَذَا بِي فَعْلَ غَانِي فَعْ وَفِي طَبَعِ الْولاكِ مَا بَاتَ طَرْفِي غَيْرَ ذِي طَبَعِ وقد ملكت فؤادِي فالهمجِي كرماً وليس قبلك يا أخت الفزال سَطَتْ الْذَلَةِ وليس قبلك يا أخت الفزال سَطَتْ الزَلةِ كنتُ لا أنوق هَيْبَ نازلة كالشمس عُذَر محب صار فيك كَتَى الأفق شاخصة بانت إليك نجومُ الأفق شاخصة والبيل نجومُ الأفق شاخصة والبيل نجومُ الأفق شاخصة وماسري الرَّحْ فَي مَنْ الله وأرض حَلَلْتِ بها وأهدَتِ الرَّيحُ منها مَنْدَلًا عِظْمِرَا وقد ملكت كتاب الخسن مِنْ المُنْ مِنْ المُنْ مِنْ المُنْ مِنْ المُنْ مِنْ الله وقد ملكت كتاب الخسن مِنْ المُنْ مِنْ المُنْ مِنْ المُنْ مِنْ الله وقد ملكت كتاب الخسن مِنْ المُنْ مِنْ الله وقد ملكت كتاب الخسن مِنْ مِنْ المُنْ مِنْ الله وقد ملكت كتاب الخسن مِنْ المُنْ مِنْ الله وقد ملكت كتاب الخسن مِنْ مِنْ وَلَوْ الله وقد ملكت كتاب الخسن مِنْ مِنْ المُنْ المُنْ وقد ملكت كتاب الخسن مِنْ المُنْ المُنْ وقد ملكت كتاب الخسن مِنْ المُنْ ا

\*\*\*

وله من قصيدة يمتدح بها ضياء الدين إسماعيل بن محمد بن الحسن (٣) ماغرَّد بُلْبُلُ وغَسَى اللَّا وأَصَلَّنِي وعَسَنَى في حبِّ مُهَفَّهُ في غَرِير من حُسنِك بإهلالُ أَسْنَى البدرُ يَغَارُ إِن تبَدَّى والفصنُ يموتُ إِن تَبَنَّى والفصنُ يموتُ إِن تَبَنَّى والفصنُ يموتُ إِن تَنَنَّى والفصنُ يموتُ إِن تَنَنَّى والفَّنِي إِذَا رأى رَنَاهُ والجِيدُ يكاد أَن يَمِنًا (٤) والفَّنِيُ إِذَا رأى رَنَاهُ والجِيدُ يكاد أَن يَمِنًا (٤) لو شاهده العَذُولُ أَضْعَى فيسه قلِق الوسادِ مُضْنَى

<sup>(</sup>١) في ب : و لم تعرف العذل في ثعريف أحكام ، ، والمثبت في : ١ ، ج -

<sup>(</sup>٧) في ج : د وليس تلبك . . . ببابل في عرين . . ، ، ، والتبت في : ١ ، ب .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجته في هذا الباب ، برقم ١٩٩ ، صفحة ٢٦٦ -

<sup>(</sup>٤) في ح : ﴿ إِذَا رَأَى رِنَاءَ ﴾ ، والمثبت في: ١ ، ب ، وق ب : ﴿ يَكَادُ أَنْ يَحِنَى ۗ ، والمُبتَى : المَّانَة ٢/٣٦ )

أَهْواه ولا أَلامُ فيــــه ما أَطْيبَ عِشْقَه وأَهْنَا أَشْنَى بِمالِهِ وأَشْقَى أَحْـــتِي بدَّلالِهِ وأَفْنَى الحبُّ مع الوصال إسم والموت مع المطال معنى أَهْ وَى وَأُوَدُّ لُو نَرَاهُ الْعَاذُلُ كَالْهَلَالُ حُسْنَا (١) يامالك مُعجتي ترَفَّقُ فضـــلاً وتَداركِ الْعَنَّي لاتحسبنه لَدينك رَهْنا یاطَیْفُ کم الصدودُ عَنَّا

كى تعدير في الهوى نُحِبًا قد صارمن الخلال أَضْنَى (٢) في حُبِّكَ قد بذلْتُ رُوحِي ياغصنُ أما لكَ الْعِطَافُ الْحُسْنُ أما لديك حُسْنَى ياوردَ خُــدودِه الزُّواهِي عَهِــدِي بك ياوردُ تُجُنِّي يابدرُ أما تزُور وَهْنَا كالبدر إذْ يلُوح وَهْنَا (٢) ماضرًاك هـل عليك عار لو تُنْعِش مُغْرَماً تَمَنَّى هَبْ عُذْرُكُ واضحٌ فَقُل لِي بِلَأَنتَ وَأَنتَ كُلُّ قَصْدِي أَغْنَى بِصَبَابِتِي وَأَفْنَى

ومن مُقطُّعاله البديعيَّة (١) قوله :

عَاتَبْتُهُم حين حال وُدُهم عند الْمِكاس الزمان مُمتحناً قالُوا فمن ذا تراه لم يكُ يَسُ تحيلُ بالانْمَكاسِ قلتُ أَنَا

<sup>(</sup>١) ق ا ، ج : ﴿ يَا عَاذَلَا كَالْمُلَالُ ﴾ ، والمثبت في : ب . ﴿ ﴿ ﴾ الخَلَالُ كَكَتَابُ : العود يخلل به الثوب والأسنان . المصباح المنير ( خ ل ل ) . ( ٣) في ب : ﴿ إِذَا يُلُوحٍ ﴾ ، والمثبت في: ١ ، ح. (٤) في ب : ﴿ البديمة ﴾ ، والمثبت في: ١ ، ج ، وانظر شغف المنرجم بالبديم، في البدر الطالم، ترجته .

### وله في الحامة :

春葵春

### وله فيها :

李辛辛

وكتب إليمه الأديب حسام الدين ناصر بن سعد (٣) بن عبد الله ، قبسل المعرفة بينهما :

لقد خطَب الوُدَّ منك المُرُوُّ وأَمْهَره المِثْب ل من وُدُّهِ فإن تَرْضَه بارَضِيَّ الهُددي وإلَّا فأحْسِن في رَدِّه

\*\*\*

### فأجابه بقوله :

خطبت وداد المرىء لم يزَلُ مَودَّتُكَ الجِـــلُّ من قَصْدِهِ ومن يَحْظَ بالوُدِّ من ناصرِ قد أُخْرزَ الجِــدَّ من سَعْدِهِ (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ تَبِعَثُ لَلْفُؤَادِ ﴾ ، والمثبت في : 1 ، ج . ﴿ ﴿ ﴾ لاحي الصبوة : أول ما يلوح منها •

 <sup>(</sup>٣) في ج : « سميد » ، والثبت في : ١ ، ب . (٤) في ج : «في سمده» ، والثبت في : ١، ب.

ومن شمره قوله :

بَعَيْشِكَ حَدَّثْنَى عَنِ الْبَانِ هِلْ سَرَى بِهِ الرَّكِ ُ أَمْ مَالُوا إِلَيْهِ وَخَيَّمُوا (١) فلي أَبِداً شَوْقٌ إِلَيْهِم مُسَيِّمُ فلي أَبِداً قلبُ عليهم مُسَيَّمُ فلي أَبِداً قلبُ عليهم مُسَيَّمُ

وقوله (۲) :

تمانقَتْ أَغْصَانُ بَانِ بِالْحِمَى فَأَشْبَهَتْ أَعْطَافَ أُحْبَابِي (٢) ومُذْ صَبَا قلبي صَبَا صَاحِبِي والصَّابِي ومُذْ صَبَا قلبي صَبَا صَاحِبِي والصَّابِي

泰安泰

وقوله :

یاغــــزالا کم یُمُلُنْ وجـــدی به أمراً عظیاً جُدْتَ بالوصــل فأَحْیَدْ تَ أَخَا وَجْـــد كَلِیاً الرَّی فَالْحَیْدِ تَ أَخَا وَجْـــد كَلِیاً الرَّی فَالْحَیْدِ کَلِیاً الرَّی فَالِی فَالْحَیْدِ کَلِیاً الرَّی فَالِی فَالْحَیْدِ کَلِیاً الرَّی فَالِی فَالْحَیْدِ کِیاً الرَّی فَالِی فَالْحَیْدِ کِیاً الرَّی فَالِی فَالِی فَالِی فَالِی فَالِی فَالْحَیْدِ کِیاً الرَّی فَالِی فَالْحَیْدِ کِیاً الرَّی فَالْحَیْدِ کِیاً الرَّی فَالِی فَالِی فَالْحَیْدِ کِیاً الرَّی فَالِی فَالْحَیْدِ کِیاً الرَّی فَالِی فَالِی فَالْحَیْدِ فِیا فَالْمِیْ فَالِی الْحَیْدِ فِی فَالْحَیْدِ فَالْحَیْدِ فِیا فَالْمِی فَالْحَیْدِ فَالْحَیْدِ فَالْحِیْدِ فَالْمِی فَالْمِی فَالْمِی فَالْمِی فَالْمِی فَالْمِیْدِ فَالْمِی فَالْمِیْدِ فَالْمِی فَالْمِی فَالِمِی فَالْمِی فَالْمِی فَالْمِی فَالْمِی فَالْمِی فَالْمِی فَالِمِی فَالْمِی فَالْمِی فَالْمِی فَالْمِی فَالْمِی فَالْمِی فَالِمِی فَالْمِی فِی فَالْمِی فَالْمِی فَالْمِی فَالْمِی فَالْمِی فَالْمِی فِیْ فِی فَالْمِی فَالْمِی فَالْمِی فَالْمِی فَالْمِی فَالْمِی فِی فِی فِی فِی فَالْمِی فِی فَالْمِی فَالْمِی فِی فَالْمِی فِی فَالِمِی فِی فِی فَالْمِی فَالْمِی فِی فِی فِی فَالْمِی فَالْمِی فَالْمِی فِی فَالْمِی فَالْمِی فَالْمِی فِی فَالْمِی فِی فَالْمِی فِی فِی فَالْمِی فِی فَالْمِی فِی فَالْمِی فِی فَالْمِی فِی فَالْمِی فَالْمِی فِی فَالْمِی فَالْمِی فِی فَالْمِی فِی فَالْمِی فَالْمِی فِی فَالْمِی فَالْمِی فِی فَالْمِی فِی فَالْم

非特殊

وقوله :

ومليح كالبدر وجها وكالظَّبْ ي الْتَفَاتًا وَكَالْقَضِيبِ اعْتَـدَالَا كُلُّ شَيْء منـــه مليحٌ وإن جا رَواْما الهِجْران والاعْتَـدالَا

非母者

وقوله :

(۱) في ب : « عن البان أنه سرى » ، والمثبت ني : ١ ، ج .

<sup>(</sup>۲) البجان في البدر الطالع ١٨٣/١٠ . (٣) في ج: «بان الحمي»، والثبت في: ١،٠ ، وفي البدر الطالع: تعانقَتُ أغصانُ بان النّقاَ فشابهَتْ أعطافَ أحبابي

وإذا تد\_\_\_نَّر مالكِي فهناك صبرِي قد تعــنَّر

وقوله في مليح به شرط:

بى أحمرُ الوجْنَـةِ مَشْرُوطُها لَدُنُ التَثَنِّى ناعِسُ الْقُلَتُينُ (1) لو أَحرُ الوجْنَـةِ مَشْرُوطُها لَدُنْ التَثَنِّى ناعِسُ الْقُلْتَيْنُ (٢) لو لم تكن عيناه مكسورة مافعلُوا من تحتهما خفضَتَيْنُ (٢)

\*\*

وقوله :

قالت وقد أفنت جميع تصبري ونفت لذيذ النوم عن أجناني (٢) إن رُمْتَ منى زَوْرةً في ليلة فاصبر وليس لدَى صبر ثاني

\* \* \*

وقوله :

يا من إذا جاء بوماً يُتابِ ع الْمَنَّ بالْمَنَّ بالْمَنَّ باللَّنِّ بالْمَنَّ (\*) أَحْرَ قُلْباهُ عَمَّنُ (\*) أَحْرَ قُلْباهُ عَمَّنُ (\*) أَحْرَ قُلْباهُ عَمَّنُ (\*)

وهو يشير إلى قول أبي الطبب :

وَاحَرَ قُلْبَاهُ مَنْ قَلْبُهُ شَيْمٌ وَمَن بجسمي وحالى عنده سَقَمُ

ديوانه ٣٢٢ .

<sup>(</sup>١) في ج : ﴿ وَبِي أَحَرَ الوَّجِنَّةِ ﴾ ، والمثبَّتُ في أ ، ب .

<sup>(</sup>٢) في ١ ، ج : ﴿ مَا نَعْلُوا مِنْ تَعْتُهَا ﴾ ، والمثبت في : ب .

<sup>(</sup>٣) في ج: «منأجفان» ، والمثبت في: ١، ب. ﴿ ٤) في ج: • إذا جار يوماً ، والمثبت في ١، ب

<sup>(</sup>٠) ني ج : ﴿ وَاحْرِ قَلْنِي مِنْ ﴾ ، وَالْمُنْبِتُ فِي : أَ ، كِ .

وأمًا :

777

\* 3.5

فإليه الحديثُ يُساق ، ويُخجِل خبرُه العِقْدَ في تَنَاسُبِ واتَّساق . فهو ممَّن اشهر وبهر ، وأضحَى روضةً أطَلَّتْ على نَهُو . وله القلم الباً بليُّ السَّحَّارِ ، والـكَلِم التي عطَّرتُ نسائمُ الأسْحارِ .

وقد ذكرتُ له مَا تَننَادَم الأَلْسُن على ذكر مَزاياه ، وتَسْتَنْشِق (١) الأرواحُ المِسْك الدَّارِي (٢) من عَرْف رَيَّاه .

فمنه ماكتبه إلى الأديب حسين بن على الوادي (٢٠) ، وهو إذ ذاك بصَّنعا (٠٠) :

السُّحْبُ أَرْخَى أَدْمُمَا لَا يُفْيِقُ وَأَلْبَسَ الْأَغْصَانَ ثُوبًا أَنِيقَ (٥) وديُّجَ الأرضَ فمِن أخضرِ أو أصفرِ أو أحمرِ كالعَقِيقُ وكلُّسا مرَّتْ بنا نَفَحةٌ أهدتُ من الأزهار مسكا سَحِيق روَتْ حديثًا عادَ دمعِي له مُسَلْسَلا بالوُدِّ لا يستفيقْ وانْتَظَمَ الْمَنْثُورُ بِينِ الشَّقيقَ قد ملا الأرجاء نَشْراً فَتيقَ

أن الرَّ بَي قد كُلَّتُ بالنَّدَي يا أيُّهِــــا الوادِي الذي نَشْرُه

<sup>(\*)</sup> ذَكُره الشرُواني ، في حديقة الأفراح ٢٤ .

<sup>(</sup>١) في ح: ﴿ وَتَنْشَقَ ﴾ ، والمثبت في : 1 ، ب . ﴿ ﴿ ﴾ الداري : نسبة إلى دارين ، فرضة بالبحرين يجاب إليها المسك من الهند . (٣) تأتي ترجته في هذا الباب ، برقم ٣٠٣ .

 <sup>(</sup>٤) القصيدة في حديقة الأفراح ٢٤ .
 (٥) في حديقة الأفراح ٢٤ .

بُعْدُكَ عَنِّي وَالْوَفَاهِ شِيمَتِي مَالَى إِلَى الشُّلُوانِ عَنْهُ طَرِيقٌ

### فأجانه الحسين بقوله :

لا يَكْتَنَى عَن مُهجِتِي بالفَضَا ولا عَن العَيْن بسَفَح العَقِيقُ منه إذا يجرح قلبي الحريق (١) واحرًا قُلْباه ومن نافعی من قمر يفعل بالعقل مَرْآ ، ولا فعلَ سُلافِ الرَّحِيقُ ومَدَّمم في حبِّه قد أُريقُ مُسكُّونَرُ الرِّيفَ لِمَ لَى دَمِ ولا أرّى السُّلوانَ عنه يليقُ كأنما حُلَّ عَسْكُ سَحِيقُ (٢) إلَّا حديثًا في نجمـــان الهدى

وهي طويلة .

### ومن شعره فما (٢) كتبه إليه أيضاً (١):

قَم يا رسولي نحو دار الحسين وقُل له الوعْدُ شَبِيهُ بدّين (٥) لا زلتَ تُدُّلِي لِي حبالَ الْنَبَى بُوَقَفْقِ والأَمرُ فِي ذَاكُ هَيْنُ وأَيُّ يوم نلْتقي لم تقُلُ فأرقُب السَّاعاتِ حتى مضَى يا ابنَ على أنت أَطْرَبَتْنِي

غداً نُوافِيسكم وما ذاك مَيْنُ ميمادكم وأستخلف الحسرتين ولم أنل منك سوى وَقَعْتَيْنَ

<sup>(</sup>۱) في ب: « واحر قلباه من نافعي » ، والمثبت في : ١ ، ج . (٢) في 1 : « في جال الهدي » ، والمثبت في : ب ، ح . (٣) في ب : د ١٢ ، والمثبت في : ا ، ح . (١) ساقط من : ح ، وهو نى ا ، ب . (٥) نى ج : د شبيهاً بدين ، والمثبت نى : ١ ، ب .

لله واديك وما حازَهُ من نفاتٍ من كلا الجانبينُ بُلْبَلُهُ بَلْبَلَ بالِي فعلَم أَزِلْ أَراعى في الدَّجَى الخافقينُ

### فأجاله بأبيات ، منها:

ذكرتَ أن الوعـــدَ ديْنُ نعمُ الوعدُ عند الحرِّ لا شكُّ دَنْنُ وسائلي قد مَــلًا الخافقين وكيف يختى فيسكم سائلي فهل سألتَ الرَّبْعَ عن وَقْفة وقَفْهُا فيه بلا وقفتين وقلت للوادى هل جاءنا الله وادى وفَيْناه فما الأمرُ هَيْنُ (١) إن كان ذا مَطْلاً فنفسى لَهُ صبر جميل يقبل الحالتين

### ومن جيِّد شعره قوله:

قِفَا حَدُّثًا عَنْ لَوْعَتِي وَغُرَامِي وعنَّى خُذًا الْأَسُوانَ وَالْوجِدُ وَالْمُوى فَلْيُسْ دَّعِيٌّ فِي الْمُوي كَامِام (٢) وفي الجزع حَيْ كُلُّما شاق ذكرهم نسيمُ اشْتياق لا يَلَدُّ مَنامي (٣) جَفُوا مُغْرِمًا لِم يُثُنِّهِ عَنْ هُواهِمُ ﴿ سُلُو ۖ وَلَا أَرُواهُ شُرُّبُ مُدام (٢) ولا لْحَنُّ شادِ مَعْبَدِيٍّ غناۋُه

فني القلب نارُ أُجِّجَتُ بضرام بُرَجِّم أَلْحَاناً كَسَجْم حمام إذاسُاوة رامتُ إلى القلب مُسلِّكاً يقول لها الوجدُ ارْجعي بسلام

<sup>(</sup>۱) ق ب : « وقلت النادى » ، والمثبت ق : 1 ، ج . (٣) ق 1 : « والود والهوى » ،

والثبت في: ب، ج. (٣) في ا : د لا يلد منام ، ، والثبت في : ب، ج. (٤) في ج : « لم يشهم عن هواهم » ، والمنبت في : ١ ، ب .

وله في صَّنْعَاء :

أرى المدائنَ شَوْهَا كُلِّمَا ذُكِرِتْ صنعاء والبابُ منها بابُ سيرانِ ما حلَّ فيها امْرُو إلَّا وعايَنَها جَنَّاتِ عَدْنِ عليها حُــور رِضُوانِ ما حلَّ فيها امْرُو إلَّا وعايَنَها جَنَّاتِ عَدْنِ عليها حُــور رِضُوانِ وذيَّل عليهما صنوه السيد الحسن (١) فقال:

إِيَّاكَ إِيَّاكَ أَن تُعدِل بِهَا بِلِداً هِبِهَاتَ مَا الدُّرُ وَالْحُصْبَاء سِيَّانِ إِيَّاكَ أِن تُعدِل بِهَا بِلِداً هِبِهَاتَ مَا الدُّرُ وَالْحُصْبَاء سِيَّانِ تَاهَتْ عَلَى الأَرْضِ مَا نَهُو ُ الأُرْبِلَةِ وَاذْ وَادِى الْفَدَّسِ أَوْ مَا شِعْبُ بُوَّانِ (٢) تَاهَتْ عَلَى الأَرْضِ مَا نَهُو ُ الأُرْبِقِ وَاذْ وَادِى الْفَدَّسِ أَوْ مَا شِعْبُ بُوَّانِ (٢)

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجته في هذا الباب ، برقم ۲۲ . (۲) الأبلة : بلدة على شاطى، دجلة البصرةالعظمى، في زاوية الخليج الذي يدخل مدينة البصرة ، وتهر الأبلة من جنان الدنيا ، انظر معجم البلدان ۱/۹۷، وصعب بوان : بأرض فارس ، بين أرجان والنومندجان ، وهو أحد متنزهات الدنيا ، وحسبه ما قال فيه أبو الطيب المتنبي ، انظر معجم البلدان ۱/۱۹۷ ، ۲۰۷ ، يُ

السادة بنو الحجاف :

### 774

### السيدزيد بن على \*

أميرُ اللَّخَا ، وخليفةُ الْمُزْن في السَّخا .

من سَرَوات الأشراف ، كريمُ الأسلاف والأطّراف.

له خليقة بَذْلُ المعروف دِيمتُهَا، وسَجيَّة تُجُدَّةُ الملهوف شِيمَتُهَا.

ولَّاهُ اللَّوكُلُ اللَّخَا فَسَكَانَ بِهَا حَظًّا زَائِدًا لَا يُنتَقَّص ، وحَرَمًا آمِنَا لَا يُبساح صَيْدُه وَلَا يُقْتَنُّص .

وله في أحكامه سِيرةٌ رَضية (١) ، وعزيمةٌ ما تخلَّفتُ بها عن حُكمِهِ قضيَّة .

\* \* \*

وأما أدبه فروض نَسَّام ، كأنه في ثَغَر الدهر ابْنسام . فمن شعره الذي لفَظَه بحرَّه ، وتزيَّنتُ به لَبَّةُ الزمانِ ونحرُه . قوله (٢) :

مُعاملتِی وسامُونی اغْترارًا وما اغْترارًا وما اغْتذروا وسامُونی صَغارًا عَخافة أن أقسلِّدهم شَنارًا (٢) إذاً لَسَقْيْتُهُم مُرَّا مِرارًا

ولى عَتْبُ على قوم أساءوا جَنَوْا عَمْداً وما راعُوا حقوقاً سأضربُ عنهمُ صَفْحا وأغْضِى ولو أنَّى ركبتُ مُتونَ عَزْمِي

 <sup>(\*)</sup> ترجه ابن معصوم ، في سلافة العصر ٥٥ ١٤٤ ٥٤ ، وذكره الشرواني ، في حديثة الأفراح ١٤ ،
 وزادا في اسمه بعد « على » ، « بن إبراهيم » .

<sup>(</sup>۱) في 1 ، ح: « مرضية » والمثبت في : ب . (۲) الأبيات في سلافة المصر ه ، ٤ ، وذكر ابن معموم أن المترجم أنشدها العلامة جعفر بن كال الدين البعراني ، سنة ثمان وستين وألف ، ومي أيضا في حديقة الأفراح ١٤ ، نقلا عن السلافة

<sup>(</sup>٣) في الأســول : « صفعاً وأقضى » ، وفي الســـلافة : « صفعاً وأعصى » ، والمثبت بي حديقة الأفراح.

# ولو أنَّى هَمَتُ بأخْذ حَتَّى لَوَلُّونِي ظُهُورَهُمُ فِرارًا (١)

فأجابه بعضُ أصحابه بقوله (٢) :

لك العُتْبَى ومنك الصفحُ يُرْجَى إذا لم تستين منهم وقارًا وإنّهم جنوا عُداً وجَهلاً وماراعوا ولاطلّعوا اعتذارًا (٢) فإن البسلم لا يثنيه شي من العجما صياحًا أو جُوارًا (١) وأنت على أذاهم ذُو اقتدار عَلَيْ أن تُسامَى أو تُبارَى (١) فطب نفسًا فكلّم ذليل ليونك اختيارًا واضطرارًا واضطرارًا

وله :

أقول للورد لمَّا أفترَّ مبتسمًا صنّعتَ فيما أراه صنّعةَ الأدب في فيك لى صدق ود قد أضِنُ به شَيْء من الضَّرب الحالي مع الشَّنب (٢٦)

ومن بدائعه قوله(٧) ز

薪

<sup>(</sup>١) ق 1: « لأخذ حتى » ، والمثبت في : ب ، ج ، والسلافة ، والحديقة . (٢) في السلافة ه ه ؛ ، ٦ ه ؛ أن العلامة جعفر بن كال الدين البحراني ، قال : «وسألبي القول على ذلك فقلت : » . (٣) في السلافة :

و إن هم قد جَنُوا عمدًا وجهلا وما رَاعو وما طلبُوا اعتذارًا (٤) ق ا ، ب ، والسلافة : «لايشنبه شيء» ، ولعله أراد «بشينه» أو « بشنأه » ، والثبت في:ج. وعجز هذا الببت ساقط من : ب ، وهو في : ا ، ج ، والسلافة .

<sup>(</sup>ه) في السلافة : « على أن لا تساى أو تبارى » . (٦) الضرب : العسل الأبيض الغليظ .

 <sup>(</sup>٧) الأبيات في سلافة العصر ٤٥٦ . (٨) في ١ : «ومالى للهم» ، وفي السلافة : « ومالى والهم»،
 وللثبت في : ب ، ج ، (٩) في السلافة : « فلا تنتي » .

### 377

## السيد عبد الرحن بن الحسن القاسمي

صاحب يدٍ في القَرِيض وساعِد ، وجَدٍّ إلى أَ فُتِي النَّبِّرات صاعِد . يزرع الدُّرَّ في أرض الطُّروس (١) ، فيقتطيف ثمارَها طَيِّبةَ المَجِّنَى (٢) والنُّروس. بعباراتِ عذُبتْ فأغْنَتْ غَناء التَّنايا الوذاب ، وإشاراتٍ يُدِّيب بصوَّغِها القوافي فَتُؤْدِّي رَوْنَقَ الذهب الْمُذَابِ.

وقد أثبتُ له ما يرُوق تطريزُه ، وينفَق (٢) في سوق الأدب إبْريزُه .

فمن ذلك قوله ، من قصيدة :

فهيج أشجاني وجيددد لي وجدي وَمَن زَفَرَاتِي وَالْبُكَا حَنَّةُ الرعد ومُنْهِبِرِ الْأَعْيَانِ قَدْ خَدٌّ فِي خَدِّي وتُخْبَرنى عن دارِ هنــدٍ وعن هندِ

ألا أيمًا البرقُ الذي لاح مِن رَعُدُ ومِيضُك من قلبي وغَيْثُكُ أَدْمُعِي وقد أنحلت جسى مَرارةً مُهجتي عَساك إلى الأحباب تهدي تحيتي

بنارٍ وقد ذاب الفؤاد من الفقدِ (١) ویالیت شِعْرِی کیف حالهُم بَعْدِی فَنِي مُهجتي من طول ذا البعد والنَّوى فياليت أحبابي لِما بِيَ شَـَاهَدُوا

<sup>(</sup>١) يى ب : ﴿ طُرُوس ﴾ ، والمثبت بى : ١ ، ج . (۲) نی ب : د الحجتنی ، والمثبت نی : ۱،ج .

<sup>(</sup>٣) في ج : ﴿ وَيَنْطَقَ ﴾ ، والمثنيت في : { ، بٍ . (1) في 1 : ﴿ بنار قد أذاب ﴾ ، وللثبت

ن : ب ، ح ، وهو غير مستقيم .

ومنها :

مَنَامِي طَرِيدٌ مِن فِرِاقَ أُحَبِّتِي وقلبي لا يَقُوى وُقِيتُم على الصَّدِّ فهل عندكم للعهدِ عنـــد وَداعِنا وقالِا فَإِنِّي لا أُحُولُ عن العهدِ

\* \* \*

وقوله:

أُولَى وأَحْرَى بِاللَّامَةِ لُوَّمِي مَنَى وأَجْدَى بِالجِدالِ اللّٰبرَمِ لِللّٰمُوا عَلَى أَن ظَلَّ دَمْمِي ذَارِفًا والحقّ أَن أَبكَى دُمُوعًا مِن دَمِ لِلْمُوا عَلَى أَن ظَلَّ دَمْمِي ذَارِفًا والحقّ أَن أَبكَى دُمُوعًا مِن دَمِ بِل لُو بَكَيْتُ دَمًا لَقَلَّ لحادثِ أَضْحَى لديْه كُلُّ ذَى نَظْرِ عَيى (١) بِل لُو بَكَيْتُ دَمًا لَقَلَّ لحادثِ أَضْحَى لديْه كُلُّ ذَى نَظْرِ عَيى (١)

鉛

<sup>(</sup>١) في ج : ﴿ بِلَ إِنْ بَكِيتَ ﴾ ، والثبت في : ١ ، ب .

### 447.440

السيد إسماعيل\*، والسيد يحيي\*، ابنا إبراهيم الحجاف

غُصْنا كال ، وكوكبا جال ، وكلُّ منهما يميين للمجد وشِمال .

قد<sup>(1)</sup> لانت أخلاقُهما ، وما بات إلا بالأدب اعتلاقُهما .

وكلاها في حَلْبة الأدب من الفرسان ، وفي شُوطها (٢) مَّمن أُحْرِز قصّب الإحسان .

ولما شعر لاتنجاب دِيمتُه ، ولا تغلُو بغير قلبهما قِيمتُه .

فن شعر السيد إسماعيل ، قوله من قصيدة يمدح بها المتوكِّل إسماعيل .

· (1) U.i

أصبح الدهرُ طَيِّبَ الأوقاتِ كاملَ الْخُسْنِ وافِرَ الحَسَناتِ

(\*) السيد إسماعيل بن إبراهيم بن يحيي الحجاف الحبوري .

ولد سنة أربع وعشرين وألف تقريباً .

وأخذ عن وآله، ، والحسبن بن على المجاف ، وعبد الرحمن بن الحسين الحجاف ، وغيرهم .

وكان محتمًا في الفروع ، والأصول ، والعربية ، والطب ، مع أدب وحافظة .

وكان ما كما بحضرة المتوكل على الله إسماعيل .

تُونى بحبور ، سنة سبم وتسعيت وألف .

خلاصة الأثر ٢ /٤٠٤ ـ ٢٠٠ ، سلافة العصر ٢٥١ ، ملتحق البدر الطالم ٥٥ ، ٢٥ .

(\*) السيد يحبي بن إبراهيم الحبعاف الحبوري .

كان سيد وقته علما وعملا .

وتولى القضاء بمدينة حبور ، أيام المتوكل على الله إسماعيل .

وله ما يجري بجري الشرح أ و نهج البلاغة».

تُوفى في حدود سنة ثلاث ومائة وألف .

حديثة الأفراح ٢٦ ــ ٣٠ ، وذكر له شعرا كثيراً ، ملحق البدر الطالم ٢٢٦ .

(١) في ج: ﴿ وقد ﴾ ، والثبت في: ١ ، ب . ﴿ ﴿ ﴾ في ج: ﴿ شُوطُهُمْ ۚ ﴾ ، والثبت في: ١ ، ب.

(٣) الغصيدة بتمامهـا في خلاصة الأثر ١ /٤٠٤ ـ ٤٠٦ ، والبيت الأولى ، والبيتان الثاني عشر والثالث عشر في ملحق البدر الطالم ٢ / ٥٥ .

مُشْرِقَ الوجعِ باسمَ الثغر يزْدَا كَعَرُّوسِ من فوقه زادَها الْحُلْم غادة تسلّب العقولَ وتنتا ينتُ سَبْع وأربع وثلاث تثثنًى فينشى مِن وَراها جَمَعْت كُلُّ مُغْرَدِ لَمَن جمــــال ثابتُ الجأشِ ثابتُ الرأي إسما هدويٌ في نِسْبةٍ من أبيــــه تتلاقى أطُوافه في المعاليان

يا إمام الزَّمان قدر أسقد مرالاً شاهدُوا فيك من صفاتِ على جُهلة أخبرت عن الباقياتِ (١٦)

> يتبارى كفاك والبحرُ جُودًا صِفَةٌ من صفاتِ جَدَّكُ قد جا وهي طويلة .

دُ بِمَرِّ الشهورِ والسَّنُواتِ يُ جالاً إلى جالِ الذَّاتِ(١) لُ قلوبَ الأنامِ باللَّحَظاتِ برَعتْ في السكون واكمركاتِ خَافِقُ الفلبِ سَاكَبُ الْعَبَرَاتِ وتثنَّتْ غُصْنا منْ المانساتِ أوْحَدِيُّ الأفعالِ جَمُّ الصَّفاتِ (٢) عيلُ حِلْفُ الْهُدى حِلْيِفُ الْهُداةِ (٢) قاسيي في نِسْبةِ الأَمَّاتِ(١) بين خَيْرِ وخَيْرةِ الصَّالحَاتِ(٥)

مُر أناسًا رأوك قبل المات

الله الأرض جُود كَفَيْك فيـــه وعَرَّتَ الورى بأَسَنَى الْمِباتِ<sup>(۲)</sup> فأنافا سَبْقًا على الذَّارياتِ . بمضويها حديثُ الرُّواق

 <sup>(</sup>١) لىخلاسة الأثر: «كعروس منفوتها زانها الحلى».
 (٢) فىخلاسة الأثر: «كعروس منفوتها زانها الحلى». (٣) في خلاصة الأثر : « ثابت الرأى ثابت الجأش » . (1) في ب : « عدوى » ، والمثبت في :

ا ، ج ، وخلاصة الأثر ، (٥) المنير : الكنير المنير ، وهي بهاء . القاموس ( خ ى ر ) .

<sup>(</sup>٦) ق ب : « شاهدوا منك » ، والمثبت ق : ا ، ج ، وخلاصة الأثر ، وملحق البدر الطالم .

 <sup>(</sup>٧) في خلاصة الأثر : « وغمرت الورى » ،

وللسيد يحيى من (١) كتاب إلى الحسين بن النــاصر (٢) ، وقد اطَّلع على كتابيّه « المواهب القدسية » و « مطمح الآمال ، في إيقاظ جهَلة العمَّال ، من سِنة الضَّلال » . أما بعد ؛

فإنه جاءني كتاب كريم ، ومُسطور أنشأه عظيم عليم (١).

حفظه الله ، وأطال في عافية بقاه ، وأهدى إليه سلاما طبّق فضله وكفاه ، وحَباه برحثته وبركاته غُدُّوً عُمْر ه ومَساه .

فَآنَسْنِي مِحِيثُه وسَرٌّ ، ووَصلني به مُنْشِيه وبَرٌّ .

وبهرنى كَالُه الباهر ، وملاَّ (؛) صدرى إعْظامًا له فضلُه وإفْضالُه الغامِر .

فدعوتُ اللهَ أن يتولَّى مكافأتَه عنِّى ، ويجْزِيه أفضلَ ما جزَّى به المحسنين الواصلين نيابةً منِّى .

والله تعالى يشكُّر مساءِيَّه الحميدة ، وعوائد نَفْمِهِ العديدة .

هذا ، وقدطالمتُ مؤلَّفَيَهُ اللذَّيْنَ أَحَكَمَهُما، فوقفتُ فيهاعلى علم كبير، ووَصْلِ خطير. أما « شرح المنظومة (٥) » فقد انْطَوى على علم غزير ، وفقه كثير .

وانتظَم نَظُمَ الْمُقارضة للَّفظ الأرنيق ، والجمع للزُّيادات مع أسلوب رشيق .

وأما كتاب « مطمح الآمال » ، فلقد جمع على حَصْرِه ، من أعيان اللهداة ، ومن شمائلهم وسِيَرهم ، وأمثلة تقواهم لرَّبهم (٢) وخَشْيتهم له (٢) ومُراقبتهم ، ما هو لباب المُطوّلات ، ومقصود المبسوطات ،

<sup>(</sup>١) زيادة من : ج ، على ما في : ١ ، ب . ﴿ ﴿ ﴾ تقدمت ترجته ، في هذا الباب ، برقم ٣١٧ .

<sup>(</sup>٣) ق ا : ﴿ حَلَّمُ ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج. ﴿ (٤) في ج : ﴿ وَسَلَّاهُ ﴾ ، والمثبت في : { ، به .

 <sup>(</sup>ه) يمى « البوسية » ، ومى منظومة في الفقه للبوسى على عط الشاطبية في الوزن والروى والعافية ، والإشارة إلى مذاهب العلماء بالرمز، وجملة أبياتها تمانون بيتاً وخسمائة بيت وأربعة آلاف بيت ، والبوسى أحد علماء الزيدية باليمن .

اغظر البدر الطالع ١/٢٣١.

<sup>(</sup>٦) ساقط من : آ، وهو ني : ب ، ج .

وتم على الله ما ضمّة إليه من مكاتبات العُلَما ، ومُباحثات الفُهما . فصار مصباحًا للبصائر ، ومِفْتاحًا لما انْعلق من منهاج الأخائر . وإنّ فيما اشتمل عليه لذ كرى لمن كان له قلب أو ألنّى السمع وهو شهيد . وإنّ طربق الحق لأبلج ، لولا حُبُّ الدنيا فإنه رحيب المدخل ضَيّق اكمخرج .

\* \* \*

ومن شعره قوله :

قد لَامَنِي العاذلُ لما رأى صَبابتى في الشَّادِنِ الشَّادِدِ وقال مهلًا لا تَرُم وَصُلَه فقد غدا في شَرَكِ الصَّائدِ الصَّائدِ

السادة النُّمْمِينُونُ (١) 777

السيد على بن الحسن \*

ذو النَّسَب الطاهر ، والحسَّب الظاهر .

ليس له مُدان ، غير بَني عبد المَدان .

فيه شمائلُ نسماتِ نَجُد ، وله كلُّفُ بالمعلوات ووَجْد .

نشأ في بيت الفضل والنِّمْمة ، (\* ونما على فُرُش اللِّين والنَّمْمة \* .

إلى سجيَّة مُرتاضة ، وطبيعة فيَّاضة .

وَ ثُمَّة لَفَظُ ٱلَّذَّ مِن حَلَاوَة (٢) عَدَن ، ومعنى أشهى من العافية إلى البدَّن.

فمن شعره ، قوله في الزهر (١) :

سَرْحةُ الروضِ نُزَهَةُ لَلنَفُوسَ وَبِهِ مَرْهُمُ لَداء وبُوس (٥)

(١) النمبيوت : نسبة إلى جد لهم ، يقال له : نعمة .

خلاصة الأثر ٢/٣ .

(\*) السيد على بن الحسن بن محمد النعمى ، التعريف الحسى ، التي ، ضياء الدين . ولد سنة أربع وعالين وتسعالة .

وهو أحد أفاضل البين وأجلائه ، وأكابر سراته .

ولى القضاء بجهــة صبياً ، وألف المؤلفات العديدة والرسائل ، ورزق الحظوة التامة في البنين ؛ حتى أعقب اثني عشر ولدا ذكرا ، كلهم علماء أدباء شمراء .

توفى سنة سبع وستين وألف .

خَلاصة الأثر ٣/٣٠١ ــ ١٥٥، ملحق البدر الطالع ١٦٢.

(٢) ساقط من : ج ، وهو ق : ا ، ب ، ﴿ (٣) فَيْ ا : ﴿ حَاوَةٌ ﴾ ، والمثبت ق : ب ، ج .

(٤) القصيدة و خَلَاصة الأثر ٣/٣ ، وذكر المحبي هناك أنهــا في مدح ﴿ شرح الأزهار ﴾ ، والأبيات الثلاثة الأولى في ملحق البــدر الطالع ١٦٢ ء وذكر صاحبه أنها في مدح و شرح الأزهار في فقه الأُمَّة الأطهار ، . (٥) جاء صدر البيَّت في خلاصة الأثر ، وملعق البدر الطالع :

\* دَّرْسةُ الشرحِ نَزهة النفوسِ \*

وهي أشهى لإلفها من سلاف ولهما صورة بمنظر قلبي ولهما المتعالى فالشعر وافى دَرْسِها فالمعالى والمعانى مُهورُهن منان والمعانى مُهورُهن منان وجليس مُذاكِر في رَشادٍ فإذا لم يبكن فصحبة سفر واستعينوا الصار كيا تقوزوا فسالم عليكم مستوسر كيا تقوزوا فسلام عليكم مستوسر كيا تقوزوا فسلام عليكم مستوسر المستوسرة

قد أديرت على ندائى الكؤوس هى أبهى من صورة الطاؤوس تنهادى فى حالكات الدُّروس واردات عن صَفْوة القُدُّوس واردات عن صَفْوة القُدُّوس خيرُ بخل وصاحب وجليس هى عند اللَّبيب خيرُ أنيس فيه نور يفُوق نور الشُّموس (۱) بخيلال عظيم أنيس عليم النَّموس (۱) بخيلال عظيم الرَّجيس النَّاموس ماهمى عارض الغمام الرَّجيس ماهمى عارض الغمام الرَّجيس (۲)

李安泰

وله من رسالة كتبها إلى الفقيه أبى القاسم بن محمد أبى هم (٢)، فى مسألة حصّل بينهما فيها نزاع:

وقد كان الأولى رفعُ النفس عن تُجاراتك في جهلِك ، والالتفات إلى فرطاتِ عقلِك.

وكفُّ اليد عن جوابك ، وقطعُ الَّدى عن عِتابِك (١).

غير أنَّى أعلم أنك لم تفدُّنى بالإغراض (٥) مُتكرِّما، ولا بالأزْوِرار عنك مُسْتحكِيا. بل تقدّر مع ذلك أنك قد أصبت مُعظمَ الصواب من هذا البحث ، وأنك قد أخذتَ بِمَقالك الأقبح الأرْفَث.

<sup>(</sup>١) في خلاصة الأثر : « يفوق شوء الشموس » . (٢) عارض رجيس : قاصف بالرعد .

<sup>(</sup>٣) في ا : « هيم ، ، والمثبت في : ب ، ج ، وخلاصة الأثر ، والرسالة فيها ١٥٣/٣ ، ١٥٤ .

 <sup>(</sup>٤) في خلاصة الأثر : ﴿ إعتابك » . (٥) في الأصول : «الاعتراض» ، والمثبت في الحلاصة .

وأيضا ، فإن من تُحكم كلام الجليل : ﴿ وَلَمَنِ ٱنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا كَيْهُمْ مِنْ سَبِيل ﴾ (١) .

ومن قَوْل حَكيم الشعر (٢) :

إذا أتَتِ الإساءةُ من وضيع ولم ألَم السِينَ فَمَن أَلُومُ وبعد هـذا ، فاعرف موضع قدمِك قبل السِير ، وتبصَّر في الأمور أيها الجاهل الغَرير.

وقِفْ عند انتهاء قَدْرِك ، وإنظُر في إصلاح أمْرِك.

فَالْأُولَى لِكَ أَن تَكُونَ مِتَعَلِّمًا لَا مُعَلِّمًا ، أَ وَأَن تَكُونَ مِتَفَيِّمًا لَا مُفَيِّمًا أَ .

وليس لك فيما سلكت جمل ولا ناقة ، ولا ( \* تُذَّ كُر في \* \* مُقدِّمة ولا ساقة .

なな

<sup>(</sup>١) سوره الشورى ٤١ . (٢) يعني أبا الطيب المتنى ، والببت في ديوانه ٤٨٤ .

<sup>(</sup>٣) ساقط من خلاصة الأثر . (٤) ساقط من خلاصة الأثر ، وفي ب : و ولا تذكر منها في ، ، وفي ج : و ولا تذكر منها في ، ، وفي ج : و ولا تذكر منها في » ، والمثبت في : ا .

#### 779 . 771

### السيد محمد \* والسيد حسن \* ، ابنا على بن حفظ الله

غُرِّ تان فى جَبِّهة الزمن ، وشامَتان فى وَجْنة اليَمن. أماطاً عن وَجْهِ البلاغة البراقع ، وطلَماكالنَّسْرين الطائر والواقِع (١). ولهما جمعيَّة أدوات تُمجِز الإدراك ، وانحيازة نزَعات تأبَى فى سواها الاشتراك.

李爷亲

وشعرها في غاية ما يكون ، يحرك بالضرورة طَرَّبًا له كلَّ ذي سكون . فمَّا يُحَمَّد لمحمد قوله ، من قصيدة أولها (٢) :

مَن لقلب مِزاجُده الأهواه وعيون أودَى بهِنَّ البكاه السَّجِي مَن مَن البكاه السَّجِي مَن مَن مُستهدام مَنْ النوْحُ دَائباً والأساه (٢) بإخليل البُكا ساعداني في عِراصِ ربُوعهن خَلاه

(\*) السيد محمد بن على بن حفظ الله الحسني ، النعمي ، اليمي .

ولد سنة ست وعشرين وألب .

وكان سيدا چليلا ، وأدبب نبيلا ، حم شعره ابن أخبه صنى الدبت أحمد بن الحسن بن على بن حفظ الله في ديوان .

توفى سنة تسم وسبعين وألف ، يجهة موو .

خُلاصة الأثر ٤/٧٥ ــ ٦٠ .

(\*) السيد حسن بن على بن حفظ الله الحسنى ۽ التينى .
 ولد سنة تسع وعشرين وألف بالدهنا ۽ من أعمال صديا ، وبها نشأ .

وأحَدْ عن الملامة على بن الحسن النمس ، وغيره -

وبرع في العلوم الشرعية ، والمحاضرات الأدبية ، وله أشعار رائقة بديعة .

تونى سنة تسع وسبعين وألف . حديقة الأفراح ١٠ ، خلاصة الأثر ٢/٣٦ – ٣٨ .

(١) النسران الطائر والواقع: كوكبان . أنظر القاموس ( ن س ر ) .

(٢) ساقط من : ج ، وهو في : أ ، ب . والقصيدة في خلاصة الأثر ٤/٢ه ، ٨ ه .

(٣) في خلاصة الأتر : و عمه النوح دائماً ، واضطر الشاعر إلى مد « الأسى » ، وهو مقصور .

وديار تحُلُّهِــــا أشماء فوُقوفي على الطَّلول شِفاًه (١) أيها الرسمُ هــل تُجِيبُ سؤالًا لِمَشْوقِ أَوْدَتْ بِهِ الْبُرَحَاءِ وبنُعْم وشـــوقُهُ أشماهِ يتكنَّى وهل تُفيد الكُناء وقُل اللومُ في الحسان هُذَاءِ (٣) وفؤادى من الشُّلُوِّ هَـــــواء ذَكُرتْنِي وَهْنَانَةٌ هَيْفِ الْهِ رُسُلُ الموت بينها كَمْناه (٣) لا بقاءٍ مع اللَّقي الا بقاء (١) ظامياتِ أَكْفَالُهِنَّ رُواهِ (٥) وَهُيُ للصبِّ صغرةٌ صمَّاه رَدُّ عيني عن الصَّفاة الضِّياء (٦) رُقَبَاها وصّــــدُّها الرُّقباءِ (٢) لازْدياري منهـــا وبئس الرَّجاه وكثيرُ من الرجاء هَباه (١)

دار لیلی ودار نُمُم وهنــــــد وكذا كل مُولَع بحبيب بُعْ غرامًا إن كنتَ حِلْسَ ودادِ أنا حِلْفُ الغرام في كلِّ حين كُلَّا أَزْمِعِ الْفَوْادُ سُــــُوًّا بعيــــون فواتر ساجيات قائلات لمن تمنَّى مُكْوَاهُمَا وقُدُودِ بَمَيْلُهِـــا تَتَشَّى يُعلم الصبِّ لينهُ أ في لقاها لم أنَّالُهِ الله الله الله المتارساً وعَـــداني عن ازديار حماها فترانى أهوى المات طماعاً وأرجًى يوم النَّشور لقاها

<sup>(</sup>١) في الأصول : « على الطلال شفاء » ، والمثبت في خلاصة الأثر .

والفواق: ما بين الحليتين من الزمن .

<sup>(</sup>٢) الهُذَاء : ما يهذي به المره .

<sup>(</sup>٣) في 1 ، ب : ﴿ رَسُلُ المُوتَ بِينَهُم ﴾ ، والمثبت في : ج ،وخلاصة الأثر. ﴿ (٤) في ج ، وخلاصة الأثر : « لمن تمني لقاها » ، والمثبت في : 1 ، ب . (ه) في : 1 ، ب : و ضاميات أكفالهن ، ، والمثبت في : ج ، والحلاصة . ﴿ (٦) في ج : ﴿ رَدُّ عَنِي عَنْ الصَّفَاءُ ﴾ ، وفي 1 ، ب ، والحلاصة : « عن الصفات» ، ولمل الصواب ما أثبته . ﴿ ﴿ ﴾ في ج ، وخلاصة الأثر : « عن از دياري حماما » ، والمثبت في : ١ ، ب . ﴿ ﴿ ﴾ في خلاصة الأثور: ﴿ وَأُو أُرْحِي ۗ .

# إنمـــا الحبُّ ذِلَّةُ وغرورُ وسَقَامٌ بِكِلُّ عنه الدَّواهِ \*\*\*

### وقوله من أخرى ، أولها (١) :

وبرَ تَنَى ذَاتُ القُدودِ اللَّطَافِ
تُسْمِلِ اللَّيلَ فُوقَرَ مُلِ الْحِقَافِ (٣)
وَبَخِينٍ وَلُوْ لُوْ الأَصْدَافِ
لا وربُّ الحديدِ والأَحْمَافِ (٣)

تَيْمَتْنَى ذَاتُ الْنَادُودِ الرَّهَافِ طَفْلَةٌ تَفْضَح القضِيبَ قُواماً صَوَّر اللهُ شَخْصَها من ضياد أعلَى مَن هـــوى لتلك مَلامٌ

安安安

### وقوله أيضًا (١) :

مَعْدَتُ بُوصَ لَ الْمُشْهَامِ الْعَاشَقِ بيضاء صامت أُ الْمُوشَحِ طَّفْلَةٌ من بَعْدُ ماشخَّتُ بطِيبِ وصالِها وافّتُ وثوبُ الليب لَ أُسُودُ خَالِكُ باتتُ ذوائيبُها الحسانُ قَلاثدي بأتتُ ذوائيبُها الحسانُ قَلاثدي نشكو الجوى ونبُثُ سِرَّ غرامِنا في ين وصب لي هنالك نِلْتُهُ من شادِنِ غَذِيجٍ أُغَنَّ مُهَفَّهُمْ في ليلةٍ ظَلْمًا كُأنَّ نَجُومَهِ فَا

مَيْف المَاثَقِ الْمَالُقِ الْمَاثُقِ الْمَاثُقِ الْمَاثُقِ الْمَاثُقِ الْمَاثُقِ الْمَاثِقِ الْمَافِي الْمَقْوِى ولم تسمح بطيف طارق في جسم عاشقها وزي السارق ومُوسدى فَمْم الذَّراع الرَّائِق (٥) في عَفْل الرَّقِ الْمُؤْلِقِ الْمَاقِ الرَّقِ الْمُؤْلِقِ الْمَقْلِ الْمَقِ الْمُؤْلِقِ الْمُولِقِ الْمُؤْلِقِ الْ

 <sup>(</sup>١) الأبيات ف خلاصة الأثر ٤ / ٦٠ (٣) في ١ : « تسبل الرمل » ، وفي ج : « تسبل اللبن » ،
 والمثبت في : ب ، وخلاصة الأثر . (٣) يشير إلى السورتين الحكريمتين .

<sup>(</sup>٤) القصيدة في خلاصة الأثر ٤/٨٥ . (٥) في ب: « الحسان قلائد » ، والمثبت في : أ ، ج ، والمخلاصة . وفي الحلاصة : و نام الذراع » ، والفعم : المعتلىء . (٦) بين هذا البيت والذي يعده تقديم وتأخير في خلاصة الأثر ، وفيها : « أحوى العيون بديع صنع الحالق» .

تالله لا أنساه ليـــلة قال لي لا تَنْسَ منِّي تَعْضَ وُدٍّ صادق واسْأَلُ فَوْادَكُ عَن فَوْادِي إِنْهِ 'يُنْبِيكُ عَمَّا جَنَّ قَلْبُ الوامق

ومما يحسُن لحسَن ما كتبه للحُسَين الْمُوَادُّ (١):

يضىء وشمس معرفة وبحرًا لليل دُجًى من الشَّبُهاتِ فجرُ (٢) ويّمُ نَدَّى لَن فاجاً. فَقُرُّ ورَوْض هُداك ناضِرُه يسُرُ (٣) وفي أنهارهـــا لبن وخمرُ وحُســورُ حِسانِها مُتبخِترَاتُ تِدور بشأنهـــا ولهُنَّ بشرُ (١) وأشبته بالنسيم الرَّطْبِ مِّينًا عِتَابٌ فيهـ للمُعتوب عُذْرٌ لتأخير الرسائل مُنَالِكُ يَاعِنِّي وذلك بين أهل الوُدِّ فَخُورُ وأنت حَمَيْت نُورَ سوادِ عَيْنَى ورقُ وَلَايَ تحت لواك حِجْرُ (٥) عليك سلامُ ربُّك في تَحاياً تخصُّك ما أنار وضاء بَدُّرُ (١)

لأنتَ لِمُدُلَّهِمُّ الأمر بدرُ وطَوْدُ مَكَارِيمٍ وسبيـــلُ حَقّ ونُورُ ہــدًی لمن يعرُوه جهل' بُيُوتُ عُلاك شائحَةٌ طِوالُ علومُك أصبحتْ عسَالًا مُصنَّى

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجته في هذا الباب، برقم ٢١٧. والقصيدة في : حديقة الأفراح ١٠، وخلاصة الأثر ٢ / ٣٧. (٢) في [: ﴿ مِنَ الشَّهِبَاءُ فِي ﴾ ، وفي الحـديثة : ﴿ مِنَ الشَّهِبَاتُ فِي ﴾ ، والنَّبُتُ في : ب ، ج ، وخلاسة الأثر . (٣) في ج : ﴿ نَاظُرُهُ يُسُرُ ﴾ ،والمثبتُ في : ١،ب، وحديقة الأفراح،وخلاصة الأثر. وبعد هذا البيت في الخلاسة زيادة :

وفضلك جاءنى فاهتزأ عطف له منِّي وطاب بذاك صدرٌ (٤) في حديقة الأفراح: ﴿ وَحُورَ جِنَاتُهِــا ﴾ . (٥) في حديثية الأفراح ، وخلاصة الأنر : ﴿ تحت ولاك حجر ﴾ .

وبعد هذا البيت زيادة بيتين في خلاصة الأثر .

<sup>(</sup>٦) رواية البيت في خلاصة الأثر :

عليك تحية وسلامُ رَبِّ رحيمٍ ما أنار وضاء بدرُ

وكتب إليه، يتشوّق لمُروره بمحلَّه (١):

مُنتظَّرَ القلب متى وصلُكم فالنب اشَقَّ به الانتظار وشوقُنــــا لَمَّا يزَلُ صالياً جوانحَ القلبِ بجمرِ وثارْ ورَ بْعُنْسِمَا تَهْمَنْزُ أَكْنَافُهُ شُوقًا إليكم يَاخِيَارَ الْحِيَارُ لا زلتُمُ للحقِّ قُوَّامَـــه وفي المعالي قادةً والفخارُ (٣)

فأجابه بقوله (٢) :

يابدرَ أَفْق في الليالي أنار ومَن لأفلاك المالي أدارً بارافعاً دار المُلَى في المَلا فدارُه أضْحي رفيع المَنارْ وساكناً أرْضاً به أصبحت غراء بيضاء كشمس النهار ومَنْبَعُ السُّؤددِ والجِلْوِ في دارِ له صار به خـــــيرَ دارْ (١٠) وافَى إلينا النظمُ كَاللَّؤُلُو ال مَنْظومِ في حَوْراء فيها حوارٌ (٥) فهو لقلبی وفؤادی شِفاً ولیَمِینی ویَساری یَسارْ

وكتب لعليّ بن الهادي المُنسَكِيّ ، معتذراً إليه في إبطاء كُتُبه عنه قوله (٢٠) : مَا بُعْدُ كُتْبِي عَنِ الْأَحْبَابِ نِسْيَانُ وَقَطُّعُ وصلِي لَهُم وَاللَّهِ سُلُوانُ 

<sup>(</sup>١) الأبيات في خلاصة الأثر ٣٧/٧ ، ٣٨ . (٧) في 1 ، والحُلاصة : ﴿ للحق قوامة ﴾ ،

والثبت نی : ب ، ج .

وبعد هذا البيت ف خلاسة الأثر زيادة بيتين.

<sup>(</sup>٣) الجواب في خلاصة الأثر ٢٨/٢ .

 <sup>(</sup>٤) ق خلاصة الأثر: «دار له صارية، خير دار» . (٥) رواية الحلاصة: «فيها يحار» ،ومى أولى.

<sup>(</sup>٦) زَبَادة من : ج ، على ما ق : 1 ، ب . والأبيات في خلاصة الأثر ٣٦/٣ ، ٣٧ .

<sup>(</sup>٧) ق ج : «وسلوة بسواهم» ، والمثبت ق: ب ، ج ، والملاصة .

وكيف أسَّالُو وفي الأحشاء منزلُهم والقلبُ رَبْع لهم والجسمُ أوطانُ ومَن إذا شِمْتُ بَرُقًا نحوَ رَبْعِهِمُ بُلَّت من الدمع أرْدانُ وأجفانُ ومَن إذا الطَّيْفُ منهم زارنِي عجِلاً بُشَبْ في مُهْجتي جَمْرٌ ونيرانُ

\* \* \*

وكتب (١) إليه من إنشائه جوابا عن كتاب:

وقد جاء من تِلْقَائِهِ <sup>(۲)</sup> الكتاب الكريمُ الشَّافى ، ووصَّل من نحوِه الِمثال الفخيم الوافى .

جَلَتْ طوالِعِهُ <sup>(٣)</sup> حَنادسَ الهموم ، وحَلَّتْ نوازِعُه فوارسَ البلاغة في يومِ مشهودٍ له الناسُ وذلك يومُ معلوم .

فما تنزَّل به رُوح أمانيه <sup>(۱)</sup> من بَيان سماء بلاغته إلا لشِفاء أوامِي ، ولا تَدلَّى أمينُ يَراعتِه على بيان بلاغته إلَّا لَبُرْ ﴿ أَسِّقَامَىٰ ۚ

فَمَا أَخْلَى مَاشَرِ بَتُ مِن زُلالهِ الْمَعِينِ صَافِيا ، وَمَا ٱلذَّ مَا ارْتُويتُ (<sup>(0)</sup> مِن بَرْد <sup>(1)</sup> تَميرِه اللّغيث شافيا .

وما أُنُورَ ما تبسَّم (٢) به تُغُرُه عن لُوْلُوْ عتاب كريم ،وما أَعْطر (٨) ما تنسَّم به (١٠) فَجُرُه عن رَوِّح غُفرانٍ من المولَى وتسليم (١٠) .

2. X

<sup>(</sup>١) في أ ، ج: ﴿ فَكُتُبِ ﴾ ، والمثبت في : ب ، وخلاصة الأثر ٢/٣٧ .

<sup>(</sup>٢) في ج: «تلقاء» ۽ والمنبت في: ١، ب، والحلاصة.

 <sup>(</sup>٣) بعد هذا في الخلاصة زيادة : « المهنئة » .
 (٤) في الخلاصة زيادة : « المهنئة » .

<sup>(</sup>٥) في ج : « ارتوت » ، والمثبت في : 1 ، ب ، والغلاصة . والمثبت في : 1 ، ب ، والغلاصة . (٧) في 1 ، ج : « ابنسم » ، والمثبت في : ب ، وهو يوافق ما يأتى ، وهو أيضا في الغلاصة .

<sup>(</sup>۸) فى ب: « أعظم » ، والمنبت فى : ١ ، ح ، والخلاصة . (٩) ساقط من : ١ ، وهو فى : ب ، والمغلاصة : ب ، والمغلاصة : « وسلام » ، والمنبت فى : ب ، وجاء فى الغلاصة : « وسلام قولا من رب رحم » .

### 24.

### السّيّد الحسن بن على بن الحسن بن عمّد \*

سيّد تحلّى باكلمَل السنيّة ، وأرْبَى على أَجُواد الأسرةِ النّعبيّة الحَسَنيّة . بفضلٍ مُرْتوِى النبْتِ خصِيب ، وفكر كيف ما (١) سدَّدْتَه فهو مُصِيب ، فهو بدرٌ فى شيّم ، وبحرٌ فى ديّم ، ونَوْر وزَهْر ، فى شاطى عديرٍ ونهر،

\* \* \*

وشعره قول حسّن ، مُسْنَد إلى الحسّن .

فنه قوله فيما كتبه إلى الناصر المُهَلِّدُ (٢) ، على لسان محمد بن صلاح (٣):

ألا بالله يانفس الخيسال أعسد لى ذكر سالفة الليالي
وأتّحفني بذكر أهنك أجد وما قدمر في تلك الحلال (١)
وهات الكأس صر فا صر خديًا بذكر اهن لى في كل حال (١)

(\$) السيد الحسن بن على بن الحسن بن محمد ، النعمى ، الحسى ، الهيى .
ولد بصنعاء ، وبها نشأ ، وقرأ القرآن ، وأخذ عن والده علوم جمة ، وقويت في طلب العلوم همته.
وهو من فضلاء الزمن ، وأدبائه ، وعلمائه .

تُوفى بِمَكَة ، سنة ثلاث وسنين وألف ، ودفن بالشبيكة .

خلاصة الأتر ٢ /٣٤ ـ ٣٦ -

(۱) فی ۱: « کیما » ، والمثبت فی: ب ، ح . (۲) تقدمت ترجمه ، فی هذا الباب ، برقم ۲۱ ،
 (۳) جاء فی ملحق البدر الطالع ذکر لاتنین ، یقال لکل منها عجد بن صلاح ، الأول عجد بن صلاح ابن سعید السلامی الآنسی ، المتوفی بذمار ، سنة اثنتین وستین وألف ، والثانی محد بن صلاح بن عجد الفلکی الذماری ، المتوفی سنة أربع و سبعین وألف ، ملحق البدر الطالع ۲۰۲ ، ۲۰۲ ،

وفي حديقة الأفراح ٢٤ ذكر للسيد عمد بن صلاح الهادي -

والقصيدة في خلاصة الأتر ٣٤/٣ ، ٣٥ ، وذكر أنه أرسلها نائبًا عن السيد جال الإسلام محمد ابن صلاح ، يتشوق إليه ،

(٤) فى خلاصة الأثر : و فى ثلك الخلال » . (٥) لم يرد هذا البيت فى خلاصة الأثر .
 وصرخد : بلد ملاصق لبلاد حوران ، من عال دمشق، ينسب إليها الخمر. معجم البلدان ٣٨٠/٣.

فَإِنَّى إِن ذَكُرتُ زَمَانَ وَصْلِي ﴿ وَمَاقَدُ مُرَّ مِنْ حُسْنِ اتَّصَالِي (١) أكاد أذُوبُ من وَلَهِي عليه وأضربُ بالمين على الشَّمال وأَصْبُو للرُّبُوعِ وساكنيها وأَبْقَى في افتكارِ واشتغال وأرجُو اللهَ يجمعُنب قريبًا بذاتِ النفسِ لاطَيْفِ الخيالِ ونَقْضِى للصَّبابةِ والتَّصابِي لُباناتِ التَّواصُل والوصالِ

<sup>(</sup>١) في ا ، ب : « من حسن اتصال » ، والمثبت في : ج ، وخلاصة الأثر .

#### 741

## الحسن بن أحمد الحيثي

رئيس سامِي المقدار ، مشكور السَّيرة في الإيراد والإصدار . طلع في أَفُق البيت الحيمي بدراً تحرُس مجدّه الثَّواقب ، وزيَّن من مجلسِ إفاديْهم صَدْراً تحفظ طرّفيه المَناقب .

> فهم من مَاقَاه في ضياء يسطّع ، ومن رَأْيه الصائب في حُكم يَقطّع . وكان معروفاً بُعُلُوً الهُمَّة ، مَقصِداً في الأمور المهمَّة (١) .

ولذلك أرسله الإمام إسماعيل المتوكل (٢) رسولا إلى الحبشة فظهرت له اليدُ البيضاء في أغراضٍ عُيِّن لها ، وقضاها بنظره على حالٍ ما تفاقل عنها ولا لَها .

#### 赤条券

وقد رأيت له (٢) قطعة من نظمِهِ استجَدْتُهَا ، وطالَما أَبْدَيْتُهَا خُسْنَ دِيباجِيها وأعَدْتُها .

 <sup>(\*)</sup> الحسن بن أحمد بن صلاح اليوسنى ، الجمالى ، الحيمى ، اليمنى .

أحد أعيان دولة الإمام المؤيد بالله بن الفاسم ، وأخيه المتوكل على الله -

وكان من أكابر العلماء ، وأفاضل الأدباء ، صاحب تدبير ورياسة ، ومعرفة في الأمور للهمة .

أرسله الإمام المتوكل على اقد إلى حضرموت ، لما وقع الاختلاف بيرف السلاطين ، من آل كثير ، فصلحت الأمور بحميد رأيه ، وكذلك وجهه إلى سلطان الحبشة ، حين رغب السلطان فيمن يرشده إلى الإسلام ، وأقام هناك مدة ثلاث سنيوف ، ثم رجع ، وكتب رسالة عن الحبشة ، ضمنها كثيرا من العجائب والغرائب .

تونى سنة سبعين أو إحدى وسبعين أو اننتين وسبعين وألف .

البدر الطالع ١٨٩/١ ــ ١٩١ ، وأنظر حاشيته ، خلاصة الأثر ١٦/٢ ، ١٧ .

والحيمي : نسبة إلى الحيمة ، وهي قرية من قرى الجند باليمن . معجم البلدان ٣٨٢/٢ .

 <sup>(</sup>١) نى ب : « الدلمية » ، والثبث نى : ١ ، ج . (٢) ساقط من : ج ، وهو فى : ١ ، ب .

وهى قوله <sup>(۱)</sup> :

فؤادٌ على نارِ الأحبَّة لا يقوى وكيف ورَبْعُ العامِريَّة قد أَقُوكَى (٢٠) وصبرٌ ولكنْ غالَه الهجرُ والنوى فلا نَفْعَ للمجور فيه ولا جَدْوَى ولكنَّني قد ذُبْتُ في الوصل بالرَّجا وكم ذِي لُباناتٍ تمنَّعَ بالرَّجْوَى (٣) ومُنَّ علينا بالترسُـلِ إنَّني رأيتُ حديثَ المَنَّ أَحْلَى من السَّاوَى ()

فيا أيُّها الخِيسِلُ الذي أنا صبُّه عليك بآداب الحديث الذي يُروَى

<sup>(</sup>٢) في ج : ﴿ فَوَادَى عَلَى هَجِرَ الْأَحْرِــةَ ﴾ ، وفي خلاصة الأثر : ﴿ فَوَّادَ عَلَى هَجِرَ الْأَحْرِــةَ ﴾ ﴾ والثبت في: إ ، ب .

وأتوى الربع : خلا من ساكنيه .

<sup>(</sup>٣) في خلاصة آلأثر : ﴿ تَعْتُمُ بِالرَّجُويِ ﴾ . (٤) يشير للى المن والسلوى ، اللذين أنزلهما الله على بني إسرائيل نسبة وتفضلاً .

والمن : شيء حلو ، كان يسقط في السحر على شجرهم ، فيجتنونه ويأكلونه .

والسلوي : طائر يشه السياني ، لا و احد له .

غريب القرآن السجستاني ١٣٤ ، ٢١٨ .

### 747

### ولده القاضي بدر الدين محمد\*

قاض إذا التبس الأمران ، عَنَّ له فى تمييز الأراى يحسده النَّيْران .

ليس للما وصفاء فكره ولو تصلَّف ، ولا لبدر السَّماء حُسُنُ وجه ولو تكلَّف وكانت (١) الأحكام بفضله مُطرَّزة العواتِق ، والأيام بحُسُن تدبيره مأمونة الفواتِق. وهو فى كثرة الإحاطة بحر له مَشارِع ، جرى فى الصَّواب على وَفْق مُرادِ الشَّارِع .

وقد فصَّل الأدب بدائع فُصول ، فضلُ القاضي الفاضلُ عندها فُضول . وأتى بفرائد منظوم ومنثور ، (" يُسْتهجَن لدَيْها كلُّ منقول ومأثور ") .

乘券券

فن شعره قوله ؛ من قصيدة كتب بها إلى يوسف بن على الهادى (١٠) صاحب « الطوق » .

<sup>(\*)</sup> بدر الدین عمد بن الحسن بن أحمد الحمیمى ، السكوكبائى ، الیمن ، المحمد الحمی ، السكوكبائى ، الیمن عمد الحمد منافع ، نقلا عن الدیب شاعر ، وكات ناضیا بكوكبان ، وذكر له الشوكائى حسكایات أیام قضائه ، نقلا عن صاحب نسمة السحر ،

توفى سنة خس عشرة ومائة وألف .

البدر الطالع ٢/٣٥٢ ، ١٥٤٠ .

<sup>(</sup>١) في ا بعد هذا زيادة : ﴿ لَهُ ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحيم بن على البيسائي ، المعروف بالقاضي الفاضل .

كاتب مترسل ، كان رأس الكتاب في عصره ، ومن وزراء صلاح الدين الأيوبي . توفي سنة ست وتسعين وخسمائة .

خريدة القصر ١/٣٥)، النجوم الزاهرة ٢/٢٥١، وفيات الأعيان ٢/٣٣٧.

 <sup>(</sup>٣) ساقط من : ج ، وهو في : ١ ، ب . (٤) تأثي ترجته ، في هذا الباب ، برقم ٢٣٧ .

### مطلعها <sup>(۱)</sup> :

أعِدْ من حديثِ السالفاتِ لنا ذَكْرًا وكرار على سَمْعِي قديمَ حديث ﴿ ويا ساجعات الوُرْق لا هَزَّكِ الْهُوَى ولا خُضِبتْ منك الأكُفُّ بعَنْدَمِ ولا صفَّقتُ منك الجناحان صَّبُوةً إذا لم تُبثِّي ماكتمتِ من الهوى جِفَاكِ خَلِيكِ أَمْ نَبَابِكُ مَنْزِلٌ وما أنت بدُّع في غرام ولوعــــة كلانا على الأغصان ناح وإنمال وما أنا في ذِكْرِ الْعَقِيقِ وَأَهْلُهُ فلو سكبت عيناى ما شكبت على رعى اللهُ أيامَ العَقِيقِ وإن تَـكُنْ إذا استُخدِمت عيني لساكيه فلا ولا عجبُ إن مِمْتُ في ساكني النَّقا أَبِّي الحُبُّ إِلَّا أَن أَكُونَ لَهُ أَخَا فمــــا لدمُوعِي لا تُنْظُمُ عَسْجِداً بِحُبُّ رَشًا ما خامَر المقل حُبُّه له مُقَلُّ إِن حُـــلَّ عِقْدُ نِقَابِهَا

فلله ما أحسلاه دهراً وإن مَرًّا وقُل إِن تُدِرْه ما أَلَذَّ وما أَمْرَا (٢) كَمَا اهْتَزَّ عَصِنٌ فِي الرَّهِ بِي بعد ما اخْضرًا كدمع جرى من أسُودِ الطَّرْفِ مُحْمُرًا إلى أَفْرُخ فِي شَاهِقِ أُودِعَتْ وَكُوا وأحسنُه ماطابقَ الخــبَرُ الْخــبْرَا فما بیننا یا وُرْقُ أَن تَـكْتُمي سِرًا وما الحبُّ إِلَّا مَا يُرِّي سِرُّهُ جَهْرًا على قدر ما نَهوى تخالفتِ الآرًا بأوَّل صبّ صبَّ في جَفْنِه التَّبْرَا بقاع الدُّنَّى ما رأى أهلُها قَدْرًا (٢) على بُمْدُهِ أَجْرَتُهُ مِن مُقْلَتِي بَهِرًا عجيبٌ فإنَّى لست أُدْعَى بهم حُرًّا غَراماً فقد شَبُّوه في كبدي جمرًا شقيقاً ولو أنى أشقٌ به الصَّخْرَا إذا عجزت في الحبُّ أن تنشُّر الدُّرَّا (١) وأغراه إلَّا خِلْتُهُ خَامَرِ الخُرْا فقد حلَّت قتلاً وقد عقدت سحرًا

<sup>(</sup>١) ساقط من : ج ، و مو في : ا ، ب . ﴿ ﴿ ﴾ في ا : قا سمعي القديم ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج .

<sup>(</sup>٣) في ب : ﴿ مَا إِنْ رَأَى أَمْلِهَا فَقُوا ﴾ ، والمثنبت في : 1 ، ج .

<sup>(؛)</sup> في ا : ﴿ فَمَا لَمُمُونُ لَا تَنظُمُ ﴾ ، والثبت في : ب ، ج .

إذا ما انتفى منها سيوف لحاظــه وما مِلْتُ منه قِيدً شــــبْر لسَّلُوة ومن أجـــلِهِ أَرْعَى النَّظايرِ لقَدِّهِ النَّـ إذا مابدت للطَّرْفِ غُرَّةُ وجهه وأعْجَبُ مِن ذَا جَنَّةٌ فَى خَدُودِهِ وأعْجَبُ من هٰذين يكسر جَفْنَهُ وأهجبُ من كلِّ نظامٌ لما جدر إذا قيل لى سَمِّيه قلتُ مُكنِّياً هو الفايةُ القصوى هو الآية الكبرى له خلَّقُ كالروضِ بل هو أعجبٌ أُنادِي بِأُعْلَى الصوتِ قد حَلَّ يُوسَفِّ عليم بأنواع البديع وهمسنده خزائنه من فكره أودعت فكرا حَبَانِي بِنظمِ لُو حُبِينَ مُجْمُنَّ لِهِ اللهِ اللهِ إذا قيل لي في الخر سُكُرْ مُحرَّمْ وإن قيل لى في الروضِ زهر مُنوَّعُ سطورٌ أتتنى منه وهي قبلائدٌ كَأَنَّى يَمْقُوبُ رَأَى بُرُدُ يُوسَفِ ولا تقيبني فالودادُ يُعقّب ق

فما أكثرَ الفُّتلَى وما أرخْص الأسرَى فن أجل ذا المشاقُ تنظُر ني شَرْ رَا (١) صْيِر فَأَهْوَى الفَصِنَّ والصَّعْدَة السَّمْرَا (٢) رأيتَ بها الشمسَ البهيَّةَ والبدرَا (٣) فشاهد فيها الماء والنارّ والزَّهْرَا على وما ضمَّيْتُ من قَدَّه خَصْرًا رأينا سطوراً منه قد سُمُّطَتُّ دُرًا وكيف يُساوى الزَّهْرُ فِي خَلْقِهِ الزَّهْرَا بمصر من الآداب فلتوبطوا مصرا مُوانِي لَعِفْنَ الْعَقْدَ وَالشُّنْفَ وَالشُّذْرَا فن غير ذاك النظم لا أعرف السُّكُوا فمِن غيره لا أعرف الروضّ والزُّهْرَا حَلَيْتُ بِهَا نَحْرًا شرحتُ بِهَا صَدْرًا فلا عَجِبٌ إِمَّا مُلثتُ بِهَا بِشْرًا وأشجان قلب لا أطِيق له حَصْرًا وأنت به ياذا الوفا في الورى أُذْرَى

 <sup>(</sup>٧) الصعدة : القناة المبتونة .

<sup>(</sup>١) في ج: ﴿ فَمَا ذَنِّي العَشَاقَ ﴾ ، والمثبت في : أ ، ب .

<sup>(</sup>٣) في ج: « الشمس البديهة » ، والمثبت في: ا ، ب .

# ودُمْ في تعسم لا انقضاء المنهو تفُوق به فضلاً وتسمُو به قَدْرًا

فراجعه بقوله:

خُذَا إِنْ رَنَّا مِنْ سِحْرِ مُقْلَيْهِ الْخُذُرَّا وإيَّا كما من نار مُتْرَفِ خَـدُّه غزالٌ إذا قُلنا حكى الليلَ شعرُه عَنِيٌ جِمَالَ إِن أَتِي مَمْشَرُ اللَّمَا مُبَرَّدُ ريق للقــــاوب مُقاتلُ يعلِّم أغصانَ النَّنقا كيف تنشي ويرْنُو فَتُصْبِينا جِفُونُ عِيوِيَهِ الْهِ له اللهُ ريمُ ما أعــزُ لِفَــّارَةِ يُحذِّرني من حبِّه كُلُّ رُزِّكَالْيَحِ: مليخ بَرَاهِ اللهُ أحسنَ مايُرَى أطار فؤادي نحسوه ثم حَـــله عجبتُ لدمعِي في الخدود مُسَلْسَلاً ويعجُم عندى باللّواحظِ مَنْطِتِي ومِن عاذِلِ بالصبر مازال آمرى لِيَهُن فؤادى أنه فيــــه نازلُ

فأَى فَوَادِ لا يَبْيَتُ بِهُ مُنْرَى (١) فلم تركت أحشاء رامقها حَرَّى أبان لنا فَرْقًا مُبِينا حَكَى الفَجْرَا إليب بدمع سائل ردَّه نهرًا قُوامٌ له ياقومُ ماعرف الهَصْرَا (٣) مِراض وتُصْمِينا سهامٌ له تُتْبرَى وأُمْلَعه شكلاً وأحْلاه إن مَرًا ولم يَدِر جهلاً أن تحديرَه أغرى ولو لم يكن أعْلَى ذوى الحُسْن رُتْبةً بِمَا حازَه ما كنتُ أسكنتُه العسدرًا فأردفمنه الرِّدْف واختصَر الْمُصْرًا ولم يَرَ طَرُفُ طَائراً قد غسدا وَكُوا وما جَنَّ إلا القلبَ فَهُو بِهُ أَحْرَى فيُعرب عنِّي مُهمَّلًا بُوضِح العُذْرَا(؟) وإنَّى مع الهجران أستعذب الصَّبرًا وأَفْقُ المُلِي أَنِي بِدَرْتُ بِهِ بَدْرًا

<sup>(</sup>١) في ج : « مقلته حذراً » والمثبت في : إ ، ب .

<sup>(</sup>٢) في ا : ﴿ جِنْنَ لَهُ لَمْ يَنْجِ ﴾ ، والثنبت في : ب ، ح .

<sup>(</sup>٣) في ج : «لم يعرف الهصرا» ، والمثبت في: ] ، ب. -(٤) في ب: دنيعرف عني، والثبت في: إيج.

لِيَ الشرفُ الضَّافِي على ولاصُه ولِي قلمُ فيه النِيَّةُ والْمَنَى وَمَ حافظِ ذِكْرَ ارْتفاعی بصَّمْتِه وَمَ حافظِ ذِكْرَ ارْتفاعی بصَّمْتِه وَمَل وَيَكُس جهولِ رام يُدْركنی وهل عَلَوْتُ كَالًا فالنُّرَبًا إذا غهدت عَلَوْتُ كَاننی فوق السماء كاننی فوق السماء كاننی فاضِی القُضاة محمَّد فاثنی علی قاضِی القُضاة محمَّد منها:

أخو الفضلِ فينا جعفرُ الجُودِ خالدُ الْهِ إِذَا أَرْقَمَ الْقِرْطَاسَ قَرْطَسَ أَنْهُما الْمُولِمَا اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ

مع السُّوْددِ الضغم الذي يطأ النَّسْرَ ا(١) إذا خَطَّ أَبْدَى الأَنْجُمَّ الزُّهْرَ والزَّهْرَ ا وماهو إلَّا ناصبُ فَتُه فَنَحْرً ا تُرَى يَمَكِن الزُّرْزُورُ يقتنِص الصَّقْرَ ا(٢) ترَى منزلى والشمس فيه غدت تِبْرَا أَنْظُم في أَقْوَ اليَّ الأَنْجُمَّ الزُّهْرَ ا فَتَى النَّسِ الوَضَاحِ مَن زَيِّن الدَّهْرَ ا

معامید یجیی ذکره کلّا مَرّا بری المین منها فی نحور المیدی نخرا (۲) و المین منها فی نحور المیدی نخرا و المحبّ ماشاهدت بَرّا غدا بخرا عصا السّیر لبّا أن رآه لها الحری و الحرز من دون الوری الفخر و الأجرا

安容易

هذا ماوجدته منها في مُسوَّداتي ، ولها تتمَّة غفِلتُ عن إلحَّاقها .
المُنْهَا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ المُنْهَا اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الدلاس: الدرع اللينة الصلبة . والنسر : تجم .

<sup>(</sup>٢) النيكس : الدَّني لا خير فيه . والزرزور : طَائر أَ كَبَّر من العصفور .

<sup>(</sup>٣) في : ١ ، ب : ﴿ إِذَا أَرْقَمْ ﴾ ، والثبت في ج ،

وقرطس السهم : أصاب به الهدف .

<sup>(</sup>٤) ق ج : « وحدث » ، والمثبت ق : ١ ، ﭖ .

## عبد الرحمن بن محمد الحيميّ

بحر زاخر ، لا يُدَرُكُ منه آخِر . تشنَّفت به الأسماع ، وانْمَقَد على فضلِه الإجْماع . وهو في الأدب صاحبُ آييته ، (اوواصِل غايتهِ () . ونُكتة مَساءلته ، وفارس محلَّته . عليه في حلِّ مُشكلاتِه المّدار ، وله فيه نبّاهةُ المكانة والمُقدار .

فمن شعره ، ما كتبه إلى أحمد بن حَريد الدين (٢) ، صاحب « ترويح المشوق » ، و هو يَكُو كَبان :

> عن أحمد يروى حديثَ العلى شيخان أعنى قلبي واللسان ذَا بِدِرُ أَفْقِ زَائِدٌ فِي السَّنَا ۚ فَأَنْجَبِ لِبِ دِرْ ضَمَّهُ كُوْكُبَانُ

### وكتب إليه أيضا:

سار دمعي منِّي إليك رسولًا حين أخليْتَ رَبْعَهُ الْمأْهُولَا وفؤادى استقر إذ أنت فيه يتراءاك "بكرة وأصيلاً ونسيمُ الصَّبا تحمَّل مِن وصْ فِ اشْتياقى فيه حديثًا طويلاً حَبَّذَا قُرْ بُكُ الذي كان أندَى في فؤادِي من النسيم بَلِيلاً قرَّب اللهُ عهد كم من ليال لم أكن الاقترابينَ مَلُولاً أَتَلْظَى حِوَّى وَفَرْطَ حَنِينِ إِنْ تَذَكَّرِتُ ظُلَّهُنَّ الظَّلْيُلَا وإذا ما اخْتَرْقَتُ شُوقًا فَقُولِي لَيْتَ لَمْ أَتَّخِذُ فَلانًا خَلِيلاً (٣)

<sup>(</sup>١) ساقط من: ح ، وهو ف: ا ، ب . (٢) تقدمت ترجته فهذا الباب، برقم ٢٠٦، صفة ٣٣١ .

<sup>(</sup>٣) اقتباس من قوله تعالى في سورة الفرقان ٢٨ : ﴿ يَا وَيُلْمَتِّي لَيْدَّنِي لَمْ أَ تَخْذِ فُلَانًا خَلِيلًا﴾

## 

### فأجابه بقوله :

مُذ تَرَاءَى وجسهُ النهارِ صَقِيلًا (١) عَمَّـــد الطَّلُّ فوقه إكْليلاً يا أخا الصُّبُوة الرَّحِيــلَ الرَّحِيــلاّ لزمان ذكرتُ منه الجيـــــالاً مُذ رآني ذاك السكريم الجليلاً ليت لم أتُخذُ فُلاناً خليلًا(٢) فَفَدًا للفراق حَوْلًا كَبِيلِ كُم أُرتنا فصولُه اللَّوْلُوبَا تُ إِلَى مُنتَهَى الْأُصول وصُولًا ماً على طَرَف عَزْمِه وحُجولاً ف الْغُفَى في جَفْنه مَفلولًا (٢) من أسسارير وجهه المامولاً

طلب الشوقُ من فؤادِي كفيلاً ومشَّى الغُصْنُ في الْمَطارفِ لَّى ا صاحبی صاح بی لَواعِیجُ شُوْق آهِ والشوقُ ما تأوَّفْتُ منــــه أيّ دهر أسدّى إلى جميلاً کان یومی به کلَمْحة طِرَاف حُجَّةً صَــيَّر المُفاخِر أَوْضا راسيخ في العقول لو فاخر السَّيْ جَمَع اللهُ شَمْلَنا وأرانا

قلت: مراده بالسَّيف، الآمِدِي (١) ، صاحب « الإحكام » -

طبقات الشاضية الكبرى ٥/٩٧ ( الطبقة السادسة ) ، وفيات الأعيان ٢/٥٥٥ .

 <sup>(</sup>۱) فی ب : « وجه الربیع » ، وفی ج : « وجه الزمان » ، والمثبت فی : ۱ (۲) فی ب ، ج : د لیتنی لم أنخذ » ، والمثبت فی : ۱ -

<sup>(</sup>٣) ني ج : « لأنضى في جفنه » ، والمثبت في : أ ، ب .

<sup>(1)</sup> أبو المسن على بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي ، سيف الدين . صاحب كتاب « الإحكام في أصول الأحكام » ، وغيره من المصنفات في الأصول وعلم المكلام . توفى سنة إحدى وثلاثين وستهائة بدمشق .

### 377

## محمد بن أحمد بن (١) عز الدِّ بن السَّلْقِيّ

جامعُ شَمْل الآداب ، والصَّارفُ عمرَه على الاشتغال والتَّدْ آب. قصد بني القاسم مُتَّقِيًّا بهم عارِض البَّاس ، مُستشقِيا روحا مُمَّلَّقة بخيْط الياس. فأحسنُوا إجابتَه ، وقابَلُوا بالقَبول إنابَته .

فاغتدى من أجل (٢) شيعتهم ، الشَّاربين من زُلال شريعتهم . وانْبِسطَت بالمواهب يدُه وباعُه ، وتموَّجتْ بذَّخاثر الْمَطايا رِباعُه .

وشهرتُه تَمَّــةَ (٣) شهرةُ الشمس والقمر ، وأشعــارُه فيما بينهم عِـــوَضُ الأحاديث والسَّمَر .

على كلِّ أَذُن منها لُؤْلؤةٌ في قُرُّط تترجْرَج ، وعلى كل عِطْف بُرُّدٌ من عَمل الىمن يتبرَّج .

فمن شعره قوله يمدح السيد الحسين بن الإمام القاسم (<sup>1)</sup> من <sup>(0)</sup> قصيدة غراء. أولما:

وماعذرُ هافي ذاك إلاالهوى العُذري (٦) ويكُفيك وَصْفًا أَنْهِــا غُرَّةُ الدهر وعهداً بليلَى حيثُ ماطَيْفُها يَسْرى لأغرقت الأهوا بحرة الجوك صدرى

وإلَّا في العالَمين نظيرُها سَرَى طَيْفُهِ اللَّهِ فَذَكَّرْ فِي الْأَسِّي فلولا النُّسَلِّي مِن هـــواها وعهدِها

 <sup>(</sup>١) بعد هذا في به زيادة: ﴿ أَحَمَدُ بنَ ﴾ ، والمثبت في: ١ ، ج . (٢) في ا: ﴿ أَجَلَ ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج . ﴿ ﴿ ﴾ في ! : ﴿ ثُم ﴾ ، والمثبت في : به ، ج . ﴿ ٤) تقدمت ترجمته في هذا الباب برقم ١٩٤، صفحة ٢٤٦. (٥) ساقط من: ب، وهو في ١، ح.

<sup>(</sup>٦) في 1 : ﴿ وَمَا عَنْدُهَا فِي ذَاكُ ﴾ ، والثبت في : ب ، ح .

ولكنه أنَّانِيَ اليَّاسَ أَنْسُهِا وَقُلَّدَتُ مِن نَعْمَاتُهَا بِحُسلَى التَّبْر عَذُولَى صَفْحًا عن مَلامِي وخَلِّياً فَأَذْنَايَ عَمْ لِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ سَلاَ هـــل سَلاَ قلبي إذا لم أزُرُهُمُ أم انْطُوتِ الأحشاء مــنّى على جَمْر هو الحبُّ إن يَمْلُكُ فَغَيْرُ مُدَافَّعِ ومَن شأنِه حَمْلُ الهوى مثل مذهبي عساها يدومُ الوصلُ منهـــا تــكرُماً وما ليلةٌ يأتيك عنهــــا سفيرُها إذا شُبِّهت بالأنجُم الرُّهر أنفُسُ وإن أطُّنبُوا في وصف بيضاء دُمْيــةِ ألالستُ لولا حبُّها أعرفُ الموَّى قِفَا فلأَمْر مَا أُورِّى بذَكْرِهِ ﴿ إِنَّ الْمُعْسَلِيا اللَّهِ الْمُعْسَلِيا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل حَلاَ غَزَلًا فَنَّ التواني وَأَهِلَمُ عَلَيْكِ إِ فأَسْحَرَاتُ في سَبُكِ المداني بَواكراً ولكن مَــدْحَ الطاهرِ الشِّيمِ الذي وأجرك ينابيع الهوى والورى معا وأروى السيوف المرهنات من العدى وجرَّد فيهم هَــــــةٌ نَبُويَةٌ هو الشرفُ الأعلَى هو الناسُ جمـــلةً

وإن تحتكم أسبابه في الفتي تبري فليس له غــــــيرُ التجلُّدِ والصبر فني وَصْلِها بين الورى شرفُ الفَدُر ببُشْرَى التّلاق غيرُها ليلةُ القدر فَا أَنْصِفَتْ إِن شُبِّهِتْ مِي بالبدر فلا شكُّ يوماً أنها بَيْضَةُ الخِدْر وماكنتُ أَدْرى بالقَرِيض وبالشعر على عادة التشبيب بالنظم والنثر كَاحِلَتِ النِّزُلانُ فِي الْخُلَلِ الْخُصْرِ كا بان لى بعضُ البياناتِ في السِّحْر (١) سناء ولا ذاتُ الخِمار ولا الخُمْرِ كَمَا الناسَ ثُوبَالأَمن في البَّرِّ والبحرِ وأورّى زنادَ الْمَاكُ بالنَّهِي والأمر (٢) أولى النسق والفحشاء والبغي والنكر فأفناهم بالجؤد والبيض والشمر إذا قبل فيمن دونه أوحــــدُ العصر

<sup>(</sup>١) في ١ ۽ ب : ﴿ بِمِسَ البِيانَ فِي السَّحْرِ ﴾ ، والمثبت في : ج ،

<sup>(</sup>۲) في ب : ٥ الهمري في الوري ، ، والمثبت في : ١ ، ج ، ولعل الصواب : ٥ وأجرى ينابيع الهدي

والروا مما ۽ .

فيوم الأعادى لم يزل منه باكياً إليك أبا يحني أتفك تحيية تجون الفياني نحو بايك مثلب للما شرف يزهو بتقبيلها الثرى بكرت لها في كراً ومن وصفك الذى كا قيل في الباني الذي وجيد البنا وماذا يقول الواصفون وهل أتى وأثنتي عليكم في المثاني دلاثلاً

دَما إذ له الأيامُ ضاحكةُ النّغرِ تضوّع من أرجانها أرجُ البيشرِ تخوّ ألبيت والرّ كن والحجر تؤمّون نحو البيت والرّ كن والحجر لديك ومن سُوح العلى مثلها يَثرِي (١) يزين القوافى فيك ساعدنى في كُرِي فلا عجبُ أن طال ماشاد من قصر (٦) فلا عجبُ أن طال ماشاد من قصر (٦) لغير كم من هل أنى تحكمُ الذّ كر (٦) حكم من هل أنى تحكمُ الذّ كر (٦) حكم من هل أنى تحكم الذّ كر (٦) حكم من هل أنى تحكم الذّ كر (٦)

\* \* \*

وكان يُولَع بقصيدة ابن دُرَيد اللاميَّة ، التي أوَّلما (1):

هل الخُرُّ إِلَّا مَن أَفَاد فَأَفْضَالا وما للالُ إِلا ما اسْتُفِيــــد لَيْبَذَلَا
دعِيني لهذا الجِـــــد أَرْعَى سَوامَه وإن لم أعِشْ إِلا مَلُومًا مُعذَّلًا

وكان 'ينشِدها مشتَرْوحاً بها .

ونظم على وِزانها (٥) قصيدة في السيد الحسن بن القاسم (٢) ، أولها : كنّى المجدّ فحراً أنْ غـــدا لك مُرسلاً وقد كان للماضين قبلَك مَوْثلاً

> 찬 참작

<sup>(</sup>۱) في ج: « مثلها يبرى » ، والمثبت في : ۱، ب . أي ب ، و فلا عجب أن شاد ما طال في قصر » والمثبت في : ح . (٣) يعبي ما جأه في سورة الإنسان ٨ من قوله تعمالي : ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِهُ مِسْسَكِينًا وَيَتِيهًا وَأَسِيرًا ﴾ ، وأنهما أنزلت في على وفاطمة وجاريتهما ، وانظر الحكلام على هذا في نفسير الفرطي ١٣٨/١٩ ـ ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) في ديوانه المطبوع .

<sup>(</sup>ه) في ١ ، ب : ﴿ وَزَّنَّهَا ﴾ وللثبت في : ج .

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته ، في أول هـــذا الباب ، برقم ١٩٣ ، صفعة ٣٤٣ .

## ٢٣٥ السيد حاتم بن الأهدَل \*

حاتم للأجواد خاتم ، وبه فصل السخاء تم . غاتم طَي طُوِي به ذكرُه ، ومَعْنُ بن زائدة (١) تجاذَبه عنده جهلُه ونُكْرُه .

فضائل قامت على الأساس المُعكم ، وفواصِل تكاد تُنطِق لسانَ الأَبْكم . تخصَّرت طينتُه بالنَّذَى ، وأُفرِغت في قالب الهدى . وله من الآداب كأما ، ومن الحامد دِقْها وجِلْها .

\* \* \*

وشعرہ روض بالزّهر (<sup>۳)</sup> مِسْكِيُّ الأرْدان ، كَلَّه النـدَى فَكَأَنَمَا هو (<sup>۳)</sup> لُوْلُوْ استُخرِج من حَصاء الغُدُّرُانِ بِرَ

(\*) السيد حاتم بن أحد بن موسى الأهدل ، الحسيني ، اليمني .

واحد الدهر في جيم أنواع العلوم والمعارف ، والمنظم والنثر ، وقد غلب عليه التصوف . رحل إلى كثير من البــلدان ، وأنام بالحرمين ، ثم توطن المخا ، وحصل له يهــا شأن عظيم ، وعم نقعه بها .

. تُوفي سنة ثلاث عشرة وألف ، ببندر المحا ، ودفن ببيته .

حديثة الأفراح ١٢ ، خلاصة الأثر ١/ ٤٩٦ ـ ٥٠٠ ، سلافة العصر ١٥١ ـ ٥٠٥ ، ملحق البدر الطالع ٦٥ ـ ٦٧ .

(١) ممن بن زائدة بن عبد الله الشيائي ،

جواد مشهور ، وشعاع نصبح ،

عاصر آخر الدولة الأموية ، وبداية الدولة العباسية ، وولاه المنصور البين ، ثم سجستان . قتل غيلة سنة إحدى وخسين ومائة .

تاريخ بنداد ٢٣٥/١٣ ، ونيات الأعيان ٢٣١/٤ .

(٦) سافط من : ١ ، وهو في : ب ، ج .

فمنه قوله من تشطيرٍ لقائيَّة ابن الفارِض (١):

قلبی یُحسب دُّنی بأنك مُتَانِی عجَّل به ولك البقا و تصرَّفِ قد قلت حین جهِ لتنی وعرفتنی رُوحِی فِداك عرَفْت أم لم تدرِف قد قلت حین جهِ لتنی وعرفتنی أنت العبادة بالشهادة یاونِی (۲) التبال بأی مَن أحبَبْتَه فلك السعادة بالشهادة یاونِی ولقد وصفت لك الغرام وأهْلَه فاختر لنفسِك فی الهوی مَن تصطنِی

李安华

وقوله ، من تخميس عَيْنيَّة ابن النَّهِيه المشهورة (٣) :

رقَمَ العَدُولُ زَخَارِفاً وتصنَّعاً وأشاع نقْضَ العهدِ عنك وشنَّما (٤) فأجبُتُـــه والنفسُ تقطُر أدمُعاً أفديه إن حفظ الهوى أو ضَيَّعاً (٥) ملك الغواد فياعسى أن أصنَّعاً

\* \* \*

حكم الغســـرامُ فأذ به وبحُـكُميه واثبُتْ على مفروض واجبِ رَسْمِهِ واخضَعُ لَعَذَٰلِ الْحُبِّ فَيهِ وظُلْمِهِ من لَم يذُقُ ظُلْمَ الحبيبِ كظَلْمِهِ (١) حُلُواً فقد جهل المَحبَّة وادَّعَى

\* \* \*

ومن فصل له في رسالة <sup>(٧)</sup> :

 <sup>(</sup>١) فائية ابن الفــارض في ديوانه ١/١٤٨ ــ ١٦٦ ، والتشطــير في : خلاصــة الأثر ١/٩٩٤ ،
 وسلافة العمـر ٣٠٤٠٤٠٠ .

<sup>(</sup>٢) في خلاصة الأثر : ﴿ فِي السَّهَامَةُ يَاوِقِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) عينيـة ابن النبيـه في دبوانه ١٩، ٢٠، والتخميس في : خلاصـة الأثر ٤٩٩، وملحق البدر الطالم ٦٦، ٦٧،

<sup>(</sup>٤) في ملحقالبدر الطالع : ﴿ نَقْضَ العَهِدَ عَنْكُ وَشَيِّعًا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ب : ﴿ فَأَجِبُتُهُ وَالْعَبِنَ ﴾ ، وللثبت في : ١ ، ج ، وخلاصة الأثر ، وملحق البدر الطالم .

<sup>(</sup>٦) كظامه : كريقه . (٧) هذا الفصل في خلاصة الأثر ١/٤٩٨ ، سلافة العصر ٢٥٤ .

يقصُر عن <sup>(۱)</sup> جسم مَعاليك قميصُ الثناء فيفوت الرُّصَّاف <sup>(۲)</sup>، ويرفُل زَهُواً إِذَا فُصَّلت لمانيك حُلَلُ الأوصاف .

ويعترف بالعجز سَحْبان إذا سحَبذيولَ البيان ، وُيقِرُ الْمَرَّى بالتَّعرُّى عن لفظِكُ الحريريّ المشتمِل على الجواهر الحسان .

ويلحَق القاضيَ الفاضلَ النقصُ في هذا الميزان ، ويذُوِي (٣) (٤ بديعُ المعاني ٤ عند شمس متعانيك البديعة التُّنبيان .

상

<sup>(</sup>١) في ج : «منع ، والمثبت في : ١ ، ب ، والحلاصة والسلافة . ﴿ ٢) في سلافة العصر «الوصاف»

 <sup>(</sup>٣) في خلاصة الأثر : « ويزوى » ، وفي سلافة العصر : « ويدوب » .

<sup>(</sup>٤) في ج : ﴿ البديم ﴾ ، وفي الخلاصة : ﴿ البياني ﴾ ، وفي السلافة : ﴿ البناني ، والمثبت في: أ،ب

### 747

## القاضي محمد بن إبراهيم السَّحُولِيُّ \*

قاضٍ قُضِيَ له بالبراعة مذحُلَّت عنه التَّمانُم ، وحاكم تصرَّف بالبراعة مذوُضِعتْ على رأسه العائم.

توَّج بِالْافْتخار هَامَ (١) تِهَامَة ، وطار في أُفْتِهَا بين نباهةٍ وشَهامة .

\* \* \*

وهو في الأدب هَام أَوْحَد ، وفضلُه فيه لا يُنكَّر ولا يُجحَد .

وله كلُّ معنَّى إذا تطابَق مع لفظِه كان أعْلَقَ بالقلب من فِيكْرِه ، وبالطَّرْف من ْلَحِظه .

فمن شعره قوله :

أحد العلماء للبرزن ، والأدباء المجاهدين .

أخذ العلم عن والده ، وغيره ، وأخذ عنه جاعة من أكابر العلماء .

وكان خطيباً بجامع صنعاء ، ثم صار خطيباً برداع ، وفي آخر مدته ولاه المهــدي صاحب المواهب المطابة بالخضراء ، التي اختطها .

وكان مبرزًا في العلوم الآلية والأدب.

توفى سنة تسع ومائة وألف .

البدر الطالع ٢/٩٩، ٧٩.

(١) في ح : ﴿ هَامَةُ ﴾ ، والثبت في : ١ ، ب .

<sup>(\*)</sup> محد بن إبراهيم بن يحبي الشجرى ، ثم السعولى ، الصنعاني ، القاضي .

وقد فتحت ناظِريْك ناظرًا في قِصَّتي نصبْتَ لي الحباثلاً ولَمْنَنِي بِلَمْنِنِي أَذْهَلْنَنِي صَبَّرُنْنِي بِينَ الْأَنَامِ بَاقِلِاً في كلُّ عام أَرْتَجِيكَ مُقْبِلاً نحوى وإن لم أَرْتَجِيك قابِلاً ياكم أرّى فيك الزمان للم إيّر لل جيش آمالي فيك خاذيلاً ماضَرً لو أطِمْتَنِي تَقَضُّلاً ولو عصيْتَ واشِيّاً وعاذِلًا ولو ذكرت بالحمي الليسان وطيب أوقات مضت أصائلاً كم قد أقت في تثنّي قامة من الدّلال في الموى دلائلاً والشُّهُبُ مِن غَيظٍ تُوَدُّ أَنْهِــا تُوقِد لي من نارِها الَشَاعِلاَ وطالمــــا فُزْنا بقَصْرِ ليـلةِ وذا هو العيشُ فلمُ تطاوَلاً

فرُحتُ مَقْتُولًا وكان قاتِلِي مَن لا يُبالى أن يكون قاتلاً يا قاتَلَ اللهُ العيونَ مالهـــاً من حاجةٍ في أن تُرى قواتلاً نَواعِسًا فوائرًا فواطرًا فوانكاً لا تُخطِئ المَقاتِلاً تَرَكُنَ إِذْ فَمَلْنَ قلبي دائمـــا فياكمـــا تَوارِكاً فواعِلاَ<sup>(1)</sup> تصولُ فينـــا باُلجفون تارةً وتارةً تُجُرُّدُ المنـــاصِلاً ستى النَّضَا سَقَى الْحِمَى سَتَى اللَّوَى سَقَى الْحَيْسِ ا تَيَّالِكَ الْمَنازِلا (٢٠) منازلًا عهدْتُهِ الْقُمَارُهَا لَمْ تُمْسِ عَن برُوجِهِ الْوَافِلاَ أُحْلَى الهوى ما كان في عصر الصُّبا لو لم يكن حال الصباح حاثلاً

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ قَلِي دَامِيا ﴾ . والمثبت في : ١ ، ج ، وفي ج : ﴿ وَتُوارِكَا نُوامَلًا ﴾ ، والمثبت في : ١ ، ب

<sup>(</sup>٢) رواية البيت في ج :

سقى الحَمَى سقى الغَضا سقى الهوى سقى الخيا هنالك النازلا

والثبت في: 1 ، ب . وتبالك : تصغير تا ، وتا : اسم يشار به إلى المؤنث . القاموس ( الناء في الحروف اللينة ) .

وكتب إلى الإمام إسماعيل المتوكل(١):

مولاى إسماعيل لى طفل بكم مُتبارك أدعُوه إسماعيلاً قد عِيل صبرِى من مُفارقتِي له لا بالرَّباب ولا بأشما عِيلاً مُنْوا بإسماعِي لا مُنْوا بإسماعِي لا مُنْوا بإسماعِي لا مُنْوا بإسماعِي لا

\* \* \*

ومن انسجاماته اللطيفة (٢) قوله :

أنظُنُّهِ اللَّهِ أَم بشرًا سَوِيًّا اللهِ أَم بشرًا سَوِيًّا هزَّتْ معاطِفَ قَدُّها عُصنيا ولَدْنَا سَمْهِرَيًّا وطوى مَدَارُ نِطَاقِهِ اللَّهِ مِن خَصْرِهَا مِيرًا خَفَيًّا نَسُوى بخمر شبايها ورُضا بها لا بالخميّا تُختـــال في حُلَلِ الدَّلا لِ تَمَلَّقُمَّا وتِتبه غِيًّا وتخالُهِ الرُّقُ اللَّهَا مِ إِذَا انْتُنْتُ غُصْنَا نَدِيًّا وتَظُنُّ وَسُواسَ الْمُلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ تَغُرْيِدًا شَحِيًّا عِبًا نُوَرْقاءِ النُّصوِ ن لقد أنتُ شيئًا فَربًّا لا الفصنُ يعرف عِطفُه حُللًا ولا ألف الخليًّا كلاً ولا ناط الجما ل عليه عِقدًا عَسْجَدَيًا وَلَئِنَ تَبُّسُم ثَفَرُه مَا كَانَ كَأْسًا لُوْلُوْيًا هب أنَّ فيه مُلْسًا رَطْبًا ونَشْرًا عَنبريًّا ولربَّمَا أَبْدَى الحَيَا بُخُدُودِه وردًا جَنِيًّا أيكون ذاك مُشبِّها وردًا يكون له سَمِيًّا

\$<del>\</del>\$

<sup>(</sup>١) نقدم ذكره ، في هذا الباب، أثناء النرجة رقم ٢٢٥ . (٢) ساقط من : ح ، وهو في : ١ ، ب.

### 247

## وسف بن على المادى\*

نكتة عُطارِد وتحفة الفلّك ، قالت محاسنُه اليُوسُفيَّة ما هذا بشرًا إن هذا إلا ملّك. تناوّل راية البيان بالنمّان (١) ، فظهر فضلُه فيه ظهور الإيمان .

وقد أُوتِيَ من الفصاحة ما لو سمعَه سَحبان لاستحيْيَ ولم يتفوَّه ، ومن البلاغة ما أعجَزَ من نُظَرائه المَرمُوقين (٢) كلَّ مُفَوَّه .

يجرى الأدب في أزِمَّتِه ، فيأخذ منه الأملُ برُمَّتِه .

إلى عجائب لطائف أخذت بكلِّ ممنى ، وتعطَّر بمَشَامٌ ذَكْرِ هَاكُلُّ مَعْنى .

\* \* \*

وشعره مثل طبعِه مصقول ، ودهرٌه راويةٌ ما يقول .

وقد أثبتُ من نثره ما هو أفوَح من الزّهرة تفتّحت عنها الكِمامة ، ومن نظمه ما هو أبهسج مَنظرًا من صدر الباذِيّ وطَوْقِ الحمامة .

قال:

ولَّ اطلع بدرُ عَوْد شرفِ الإسلام الحسين بن وجيه الدين (٢) من المشرق كاملا ، ونهمَض منه إلى حضرة الإمام قافيلا .

(\*) يوسف بن على الهادى ، الكوكبانى ، ثم الصنعانى .

القاضي الأديب ، والشاعر الحبيد .

وهو مصنف « طوق الصادح المفصل بجوهر البيان الواضح » ، و « سواع فكر الأفهام وبوارح فقر الأقلام » ، وله ديوان سماه « محاسن يوسف » .

لقى يوسف الكثير من المحن من أهل عصره ، لأنه برع وذاتهم .

توفي سنة خس عشرة ومائة وألف.

البدر الطالع ٢/٥٥٥ ، ٣٥٦ .

(١) الىمان : آسم لليمن - (٢) ساقط من : ج ، وهو ف : ١ ، ب .

(٣) تقدمت ترجَّته ، في هذا الباب ، يرقم ٣٠٣ ،

بعد أن فقر<sup>(۱)</sup> عليهم عدوانُ العدوِّ أَ مَمَا ، وكاد أن لا <sup>(۲</sup>يبَسَم لهم<sup>۲)</sup> ذلك التَّغْرُ عن شَنَب الغتج فَماً .

فَفَتَقَتْ لَهُمْ رَبِحُ الْجِلادِ بِعَنْبُرِ النصرِ ، واجتنَوْ ا زَهَراتِ الظَّفَرِ بأناملِ النَّنَجْجِ الذي تنيذُ أوصافه عن الحصر .

وكان وصولُه إلى حضرة الإمام مُقارنًا لقُدوم العِيد، فكأنَّمَا كان هلالُه صَلْتَ (٣) وجهه السَّعيد.

فأورده الإمامُ ورْدَ إكرامه الصَّاف، وأنزلَه ظلَّ تَبْجيله وتعظيمه الضَّاف. وملاً بالثناء عليب أسماع المَالَا، وأجابه إلى الدعاء له بنُحْج الأرب ولم يتلَقَّ حُسَيْنا بِكُرْ بَلا.

كتبتُ إليه أُهنّيه بالفتح والعود والعيد ، برسالة وقصيدة لم (١) يُنسَج على مِنْوالهِمَا البديمِ البعيد .

### وهما :

يقبِّل الأرضَ التي أضحتُ مواطِنَ التَّهاني ومَواطنَها ، وصارت منازلَ الأماني المقرونة بالنَّجاح ومنازهَها .

و تطَولَتْ على ذوي التَّقصير ببِرِّها المحمود في يوم العَرْض ، وصيَّرتْ فَضُلُهَا أَبِيًّا لِمُنْ الْمُونِ فَعَلَهَا أَبِيًّا لَمُنْ اللهِ عَنَّا قال : لون أَبْرَح الأرض (٥) .

وأنشأت سحب جودِها فرأبنا النَّدى منها على الأوراق، وفتحت أكام (٢٠ معارفِها عن زَّهراتِ فوائدِها فنمشّيننا فيها بالأحداق .

<sup>(</sup>١)كذا في الأصول ، ولم أدر وجهه ، ولعل الصواب : ﴿ فَنَرْ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) فى ج: « يتبسم له» ، والمثبت فى : ١، ب. (٣) فى 1: « صلة » ، والمثبت فى : ب ، ج.
 والصلت : الجبين الواضح . القاموس ( س ل ت ) .

<sup>(</sup>٤) في ج: ﴿ عَلِي ۗ ، والنَّبْتُ فَي : ١ ، ب . ﴿ ﴿ ﴾ اقتباس مِنَ الَّايَةِ الْـَكْرِيمَةِ - ٨ في سورة يوسف.

<sup>(</sup>٦) ني ب : ﴿ كَامَ ﴾ ، والثبت في : ١ ، ج .

وأطلقتُ للمُفاة مِنَعاً (١) ، وللمُداة مِحَنا .

ففدت مشكورة في الأمرين على الإطلاق ، وطوّقت أجيادَ الأنام بالنّدَى الذي يُجِيب قبل سماع النّدا فانقادت إليها بالأطواق .

وأشرقت الجوّ بِنَفْع غُبارِها وأشرقت بنُور البَصَرالُبين فأضحت مشهورة في الحالين بالإشراق ، وقادتُ ذوي الفضائل إليها بسلاسِل الأشواق ، لمّا نصَبت لهم من تخيُّل محاسنها حبائل ، فعلموا يقينًا أنهم لمن أمَّة تُقاد إلى الجنة بالسَّلاسل .

وجملتُ حِماها مَرابِعَ النَّمَ ، لا مَرابِعَ النَّمَ .

وأوردتِ الصَّادِيَ مَاءَ عَيْنِ كَرَمِهَا الذي يَشْتَاقَ إليهِ الرَّانَى، فعينُ الله تعالى على ذلك السَّرم.

ونهمتُ عن إغلاء قباب برِّها ، وإغلاقٍ بابٍ عفوها .

وذلك شأنُ من هو بالمعروف معروف ، ورحَّبتْ لما ضاق صدرُ الفضاء بعُفاتها فهم فيه كالبُنْيان الرَّصُوص والمِعَقِّدِ المرَّصِوف ِ

وأمْضَتُ أمرَها المستقبَل وأرادت السُّبوف أن تحاكيه مَضاء فجاوزتُ حَدَّها ، وأشرقتِ الأحرار بالإحسانِ فما منهم إلا من يقول لمن يدَّعِيه بالحريَّة : لا تَدْعُنى إلا بيا عبدَها .

فأبقَى اللهُ جِمَاهَا الذي ما من خائفٍ إلا هو (٢) له مَأْمَن ، وروضَ (٣) جَنابِها الذي عَنْعَنَ عنه المَنْبرئ أحاديثَ ذكاه ضَنَّتْ بصِحَّتُها عن أنْ .

وصفا باطنُها بأنهارها ، وحلَى ظاهرُ ها بأزْهارها .

وملاً صحونَ ديارها المِسْكَيَّةِ الروانحِمن قَطْر الغَوادِي، ونسَج لها من بيضخُيو ِ ٩

 <sup>(</sup>١) في ج : « ملحا » ، والمثبت في : ا ، ب ، ب ، (٢) ساقط من : ا ، وهو في : ب ، ج ،

<sup>(</sup>٣) في ا ، ج : ﴿ وروحت ﴾ ، والثبت في : ب .

حُلةً خضراء يقول كلُّ ناظرِ إليها كأنما نُدِيجَتْ على مُرادِى:

فَإِنْهِ الْرَضُ لَنْ لَمْ يَجِدُ لَمَيْهِ عَنْ مَنْهِجِ مَنْهَجَا لَوْنُ اللَّهِ عَنْ مُرْتَجَ مُرْتَجَا لَدُبُ يُمِيدُ القرضَ أَن لا يرى بابًا له عن مُرْتَج مُرْتَجَا

وسيَّد أقامتُه المعالى والعوالى فلم يختلفُ فى فضله اثنان ، وهُامُ أَضْحَى الْمُشترِى لوُ تَبَةٍ رَجَّحَتْ مِن قَبِل أَن يَرْصُد المِيزان.

ومولَّى صار نصيراً للخلافة فنعُم المولى ونعمَ النَّصير ، وصاحب أقلام حظم عَوالِيَّ الأعداء بترسُّل قصيرها قبل أن تقول بيدى لا بيديْك يا قصير .

وملك إذا صلَّت صوارِمُه لم يبنَّق للعِدى (١) غيرُ التَّسليم، أو أراد تَكليمَ المعاندين بألْسِنة أَسِنَّةٍ أَذْعنوا له قبل التَّكليم (٢).

أو عقد ألويته حلَّ بالمخالفِ الوَ بالَّ والتَّلَف ، أو وَجَف بخيْله وركابِه على الأعداء قبل جرَى القلمُ بهلاكِهم وجَف .

أو وصف لهم عزائمه وترسُّلاتِه ظنُّوا بأنهم عِيالُه أَلْفَ صَفَّ مِن عزا ُمِهِ وصَفَّ أو وَكَفَ جودُ كَفَّه أَقْلَع السحابُ عن مُجاراته وكَفَّ .

أو ملاً سمَنا أماليَ لا قَالِيَ (<sup>1)</sup> لهـا فهي <sup>(1)</sup> المليحة المليحة ، أو جادَل طَمَن الْخُصُمَ بَمُوالَى أُحادِيثهِ الصحيحة.

أَنَّى تُجَارِيه فرسانُ العلوم ومِن غَبارِه في هُوادِيهِنَّ ما نقَضُوا فهو وربُّ السيف والطَّيلسانِ، والقلم الذي يُزداد إفصاحاً كلما تُطع منه اللسان. واليد التي الأشباح ، وتدعو الأنامُ لما واليد التي الم تُهْرَع الناسُ إليها فيفوزون بالخسة الأشباح ، وتدعو الأنامُ لما بالبَسْط في خلفِروا من أنامِلها بأيادٍ تجلُّ عن الإيضاح.

<sup>(</sup>١) في ج: « للأعداء » ، والمثبت في : 1 ، ب . (٧) تكليم الأولى من السكلم ، وهو الجرح ، والتكليم الثانية : السكلم . (٣) من القلى ، وهو البغض ، وهو يشير أيضاً إلى أمالى القالى . (٤) في ج : « فهما » ، والمثبت في : 1 ، ب . (•) ساقط من : 1 ، ح ، وهو في : ب

وتُحَتَّقَر النَّرْيَّا أَن تَكُونَ لِتَقْبِيلُهَا فَمَا ، وَتُعَوَّذُ أَنَامِلُهَا الْحُسُّ بِالسَّبِعِ الطَّبَاقَ فَمَا . والنَّسَبِ الذي هو كصدر الرَّمح إلا أنه لا مَطْعَن فيه لجارح ، ولا تَقْصَ في كالِ بدرِ ، لمُنتقص ولا عيبَ في زَنْد شَرفِه لقادح .

نسبٌ تحسّب العُـــلَى بُحُلاهُ قلَّدَتُهَا نجومَهَا الجَــوْزاه (١) ولمَ لا يكون نسبُه النَّسَبَ العزيز ، والسَّلْسلة المَنُوطة بالشَّهب المُصُوغة (٢) من الإِبْريز .

وهو من قوم عُجِنت طِينتُهُم بماء الوّحي والنَّبُوَّة ، ونبَتَتْ نَبَهْتُهُم في حديقة الفضل والنُّتُوَّة ،

وتردَّدُوا ما بين الخلافة والإمارة اللَّتَيْن لايبلَى على مَرِّ الجديديْن شَرفُهما العظيم ، وشهد بفضلهما الحديثُ النبوئُ والقرآن الكريم على رأى الأشعريَّة وما أجلَّ مَن شهد بفضلهم الحديثُ والقديم .

أضب اوت لهم أحسابُهم ووجُوهُهم دُجَى الليــل حتى نظم الجِزْعَ ثاقبُهُ شَقِيقُ روضِ الفضل والمَليا ، ولو أنصفْتَه (٢) لقلت رَيحانتُه لأنه سَمِيُ الحسين أحدُ رَيْحانتي الرسول من الدنيا ،

شرفُ الإسلام والمسلمين ، الحسين (٤) بن عبد القادر بن الناصر بن عبد الرب بن على بن شمس الدين بن أمير المؤمنين .

جمالُ ذا السصر كانوا فى الحياة وهم بعدد الماتِ جمالُ السَّكُتْبِ والسَّيرِ لا زال آخداً بآفاقِ سماء (٥) الفضائل والفواضِل ، فله أقمارُها الطَّوالِع ولغيره نجومُها الأوافل.

<sup>(</sup>١) البيت في ريمانة الألبا ١/ ٢٨٩ . (٢) في ح: ﴿ المسونة ، والمثبت في : ١، ب.

<sup>(</sup>٣) ني ب : د أنصفت » ، والمثبث تي : 1 ، ج .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجته ، في هذا الباب ، برقم ٢١٧ .

<sup>(</sup>ه) ساقط من : ج ، وهو في : ا ، ب ،

ولا برح سيِّداً إذا علَتْ رُتَّبة أو جُنَّ دهر كان لهما أفضل رَاق (1) ، ونبيلاً للقاوب وفاق ، في أنه أفضلُ مَن سادَ الأنام وفاق .

و إماماً في العلوم تنبُذ عند سماع <sup>(٢)</sup> حديثه <sup>(٣)</sup> العَقِيق ، وهُمَاماً نظَرُه في الأمور كَالسيف الشُرَيْجِيُ (١) في الدِّقة والاسْتواء وكَالسِّر اج في البَرِيق.

مَنُوطًا عمرُه بيوم التَّناد ، مُفْسَحًا في أيامِه حتى لم يدرِ أهي أحادُ أم سُداس في أحاد .

و بعد بَذْل أدعية بلغت إلى الأفَق الأعلى ورَّحُبت فوقه مَظْهرا ، ومضى سِلاحهُنَّ فى كلَّ مَن استقبل الحَالَ بأمرٍ مكروه فأضحى مُضْمراً انكساره مُظْهرا .

إذا رُفِيتُ يوماً لذي العرشِ خَيْعةُ لصدِّقِ وَلاَنَى فيك بين السَّرادِقِ اعْمَاداً على ما أخرجه مسلم (٥) ، من حديث أبى الدَّرْداء عن أم الدَّرْداء (٥) : « دَعْوَةُ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسَّتَجَابَةٌ ، وَمَالَكُ فَوْقَ رَأْسِهِ يَقُولُ : آمِينَ آمِينَ ، وَلَكَ عِيمُ لُولُ » :

(۱) من الرقى ، وهو الصعود للاُول ، واستعال الرقية للنانى . (۲) ساقط من : 1 ، ووب: « سماعه » ، والمثبت في : ج . (۲) في ج : « حديث » ، والمثبت في : 1 ، ب .

(٤) نسة إلى سريج القيرب . القاموس ( س ر ج ) . (٥) في صعيعه ( باب فضل الدعاء للمسلمين بطهر الغيب ۽ من كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستيفار ) ٢٠٩٤/٤ .

(٦) في الأصول: « أم كرز ، وهو خطأ؛ فرواية الحديث في جميع طرقه عن أم الدرداه ، والذي أوقع في هذا المطأ أن الحديث في أحد طرقه مروى عن طلحة بن عبيدالله بن كريز ، وهو بهده الأافيظ التالية، وواية صفوان بن عسد الله بن صفوان ، وكانت تحته الدرداء ، قال : قدمت الثام ، فأتيت أما الدرداء في منزله ، فلم أجده ، ووجدت أم الدرداء ، فقالت : أثريد الحج العام ؟ فقلت : نعم ، قالت فادع الله لنا يخبر ، فإن الدي صلى الله عليه وسلم كان يقول ، ، ، إلح ، افطر صحيح مسلم ، الموضع السابق .

وأم الدرداء هذه مى الكبرى ، ومى خيرة بنت آبى حدرد الأسلمي . انظر أسد العابة ٥٨٠/٥. (٧) رواية مسلم للحديث : « دَّوَّةُ الْمَوْءِ الْمُسْلِمِ لِلْأَخِيهِ بِظَهْرِ الْفَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ الْمُوَّكُلُ بِهِ : آمين . عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ الْمُوَّكُلُ بِهِ : آمين .

وَلَكَ مِيثْلِ » .

وعلى ما ورد فى الحديث الصحيح عن ابن عبّاس سيّد الصحابة ، فى (١) أنَّ دعوةً الرَّجُل لأخيه بِظَهْرِ الغَيْبِ أحدُ الدَّعواتِ الْخُسِ المُسْتِجابة .

ينهي (٢) والأَلْيقُ به أن تُنتهي (٣) نفسُه الأمَّارة ، عن مُسكاتبة أهملِ الخلافة والإمارة .

فإنه ( أو إن كان ) من الكرام الكاتبين لم فليس ذلك ، وكيف يُكاتب مالكه من هو مُقِر الله خول تحت رقّة وإنما المكاتبة من المالكِ.

لكنه وإن كان دونهم فهو يعتقد عدم خُروجه عنهم ، اعْتَاداً على ما رفعه أبو رافع (٥) إلى سيِّد الأنْدِياء : « مَوْلَى الْقَوم مِنْهُمْ » .

على أنه إن تصرّف في هذا إلّا أنها الذي كل رَقّ (٦) مُلمِّ كلامِه مَغْتُون ، فهو يعلم على أنه إن تصرّف العبد المأذون .

وورد خبرُ عَوْدكم القرون بالنجاح ، بعد أن لاح لكم الظّفر من مشرق الفلاح ، وسفرت للكم شمسُ الظّفر من الفلاح ، وأغربت عن وفع شأنكم بلاد من المنتج عن الظّفر من الظّفر من المنتج عن المنتج المنتج

والفتحُ الْمُشرِق قد طلَّعت فيه شمسُ الخلافة بعد أن أَفَلَتْ وانْسَدَّ ، وقلتُ في ذلك

<sup>(</sup>١) ساقط من : ج ، وهو في : 1 ، ب ـ ﴿ ﴿ ﴾ في ج : ﴿ انتهى ﴾ ، والمثبت في : 1 ، ب ،

<sup>(</sup>٣) ق 1 : ﴿ تَنْهَى ﴾ ، والمثبت ق : ب ، ج . ﴿ ﴿ ٤) سَاقَطُ مَنْ : ج ، وهو ق : أ ، كِ ،

<sup>(</sup>ه) أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليــه وســلم ، الحتلف في اسمه ، فقيل : أسلم ، وقيل : إبراهيم ، وقيل : صالح .

وكانت وماته في خلافة عثمان ، وقبل في خلافة على ، غال ابن الأثير : وهو الصواب .

أسد الغاية ٥/١٩١.

<sup>(</sup>٦) ساقط من : ١ ، ج ، وهو ني : ب ، والعبارة ركيكة .

 <sup>(</sup>٧) قى ج : « إذنه » ، والثبت ق : ١ ، ب . . . (٨) ق ١ ، ب : « عن » ، والمثبت ق : ج .

<sup>(</sup>٩) الفلح : صفرة الأسنان .

مادحاً لَكُم مَقالَ مَن أَنْشَأُ وأَنْشَد :

لَمَّا فَتَحَتَّ الشَّرِقَ بِالْ مَزْمِ الذَى مَا هَابِ سَدًا طلعتْ به شمسُ الخِلا فَقِ بعد أَن أَفلَتْ وسُدًّا وأْ قُدِيم قَسَمَ مَن بَرَّ ، إِنه لشرقٌ أَ كَثْرُه شَرَّ .

فكم أُجرَى الدمع من الغَرْب (١) ، وأَوْجَب سَلْبَ نفوس القادمين إليه فأتى بالإيجاب والسَّلْب .

وأُغْرَب لَمَّا أَشْرَق نَزِيلُه بنَدمِه ، وأَطْلَعَ بدرَ القَتيل منه في شفَق دَمِه . حتى جُعِلت لكم الكوَّةُ عليهم ، وكانت لكم العودةُ إليهم .

وحان منهم بآرائيك وراياتيك الحين ، وقال النصرُ الُمبِين حُسَين منَّى وأنا مِن حسين .

وجرَّدتُم كُلَّ صــارم بِفترِس ذُبابُهُ الأسد ، وأعلَم كُلَّ لَهُذَم (٢) يخشَى نَعْلَبَهُ (١) يخشَى نَعْلَبَهُ (١) الأطلسُ (١) فيرى الفرارَ من الرَّأْيِ الأسَدّ .

وصيَّرَتُمُ البَيْضَاء من دمائهم خَمْرا ، والزَّهْراء من أُقتام المعارِك غَبْرا . وكثُرت القتلَى ، ورخُصَت الأسرى .

وغَلَى مَنهُمُ النَّحِيبُ ، وعَلَا مَنهُمُ النَّحِيبُ ، وذُهِلَ النَّحِبُ عَنَ الحَبِيبِ . (\* فَلَمْ يُنْشِدِ \* \*) :

ذَ كُرَتُكُ وَالْخَطِّيُّ يَخْطُرُ بِيْنَنَا وَقَدْ لَهِلَتْ مِنْهَا الْمُثَقَّفَةُ السَّمْرُ وَسَخِرْ بُمُ بهم بعد أن كانوا ساخِرين ، وغُلِبوا هنالك وانقلبُوا صاغرين .

<sup>(</sup>١) الفرب : عرق في العين يستى لا ينقطع .

 <sup>(</sup>۲) اللهذم : السيف الحاد القاطع .
 (۳) الثعلب : طرف الرمع .

<sup>(</sup>٤) الأطلس : الذَّابِ الأمعط في لونه عبرة إلى السواد . (٥) ساقط من : ج ، وهو في : 1 ، ب .

وصار :

للسَّبِي مَا نَسَكَحُوا والقَتَلِ مَا وَلَدُّوا وَالنَّهِبِ مَا جَمَعُوا والنَّارِ مَا زَرَعُوا (١) والخَّدُ للهُ الذي جَمَلَ فَنَاهُمْ فَي فِنَاهُمْ ، وتَدْمِيرَهُمْ فَي تَدْبِيرُهُمْ .

وصَدَّعهم بالزِّجاج (٢) ، صَدْعَ الزُّجاج .

وأراد تصغيرهم ، بعد تصعيرهم (٣) .

وأعادَكُ<sup>(۱)</sup> في جَمْع سَلامة وهو جيشُك الذي لم يدخل واحدُه وهو<sup>(۱)</sup> أنت شيء من العِلَل ، ومَرَّ بهذا الفتح المبين الذي انْسَدَّ به كلُّ خَلَل جَلَل .

والعَوْد الذي هو بمنزلة الربيع ، فكم جدّد لنا أفراحا أثْنَيْنا عليها بأحسن ممّاً أثنى على كأسِه الخليم (٢):

وكماً الأرض خِدمة لك يامَو لاى دون الملوكِ خُضر الحرير فغدت كلُّ رَبُّوةٍ تشْنهى الرَّة ص بثوب من النبات قصير فهى تختال فى زَبَر جدة خضراء تُفذُك بلُؤلؤ منثور ، وإن لم تكونوا نزلتُم فى منازل كم التى هى مطالعُ السرور ، ومَعْدِن الخلافة التى لم تُطُّور آيتُها (٢) المرفوعة بيمين النصر إلى يوم النَّشُور .

فنى (A) تقريب الجياد ، تقريب من البِعاد .

 <sup>(</sup>١) البيت لأبي الطبب المتنبي ، وهو في ديوانه ٣٠٣ .
 (٢) البيت لأبي الطبب المتنبي ، وهو في ديوانه ٣٠٣ .
 ويقابله السنات .
 (٣) في الأصول : « تصفيرهم » ، ولمل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٤) ئى ج : « والهادى » ، والمثبت ئى ، ١ ، ب . (٥) زيادة من : ج ، على ما ئى : ١ ، ب .

<sup>(</sup>٦) يمني الحسين بن الشحاك بن ياسر الباهلي .

شاعر عرف برقة الشعر ، والبراعة في الحُمْريَات ،

نادم الأميرت العباسي ۽ ومدح المعتصم ۽ والوائق -

وتونى سنة خسبن ومائنين ،

الأغانى ٧/٦ ـــ ٢٧٦ ، وفيات الأعيان ١/٠٥٤ ، ترجمة ١٨٣ . (٧) نى ب : د آياتها » ، ونى ج : د أيماتها » ، والمثبت نى : ١ . (٨) نى ١ : د فهى » ، والمثبت نى : ١ .

ومع ثَنْيَكُم لِعِنانِ الرُّجوعِ ، تُسْتَقَدَمُونِ <sup>(١)</sup> إليه قُدُومَ السيف إلى غُمْدُه ، واليُّمْنُ مشرِقٌ من غَرَّبِهِ ، والسَّمْدُ موقوفٌ على جَدِّه .

وفي أمثال مَن غَبَر : لا بُدُّ من صَنْعًا وإن طأل السفر .

ووالله يَهْنيينا هذا الرجوع الذي تَحا عنَّا بصُبْحِهِ أَصْدافًا ، فأذهب أتراحا ، وأهدى أفراحا ، أفراحا ، أفراحا ، <sup>(٢</sup> فَاحْذَتَا وأسدافًا <sup>٢٢</sup> .

ومن محاسنه المقرونة بالإحسان ، اقترانُه بهذا العِيد الذي خُرِّم به شهرُ الصَّيام فهما في الحقيقة عيدان .

فإذا ذكرنا معهما هذا الفتح الذي أعْرَب عن رَفْع شأنكم بكسر الضَّدّ ، قَوِيَت بتضاعُفِهما المسرَّات وعجبننا لاجتماع ثلاثة ِ أعياد في شهر واحد .

وَلَيْسَ ذَلَكَ بِعِجِبُ<sup>(٢)</sup> ، فَسَكُلُ أَيَامَ مُولَانَا أَعِيادٌ ومُواسَمِ ، وَكُلُّ سَاعَاتِهِ غُرَرُ ۖ فِي جَبّهَاتَ الأَيَامِ ومَبَاسَمِ .

ولقد أراد الماوك أن يُهنّيك بهذا الويد فقال فكرُه (١) السليم انْتبِه ، وتَمثّل له الصوابُ في مِرْآة عقله (٥ فهنّاه بك ) لا أنت به .

وأما المماوك فلم يَرَ أنه عِيدٌ لعدم رؤيته لهلاله وهو جَبِينُك السعيد، لكنه رأى اجتماعَ هذه الأُمَّة وهي لا تجتمع على ضَلالة فقام 'ينشِده قولَ مَن تبلَّد عنده لَبِيد' :
عيدٌ بأيَّة حال عُدْتَ يا عِيدُ بَمَا مَضَى أم لأَمْر فيه تجديدُ اما الأحبَّةُ فَالبَيْداء دونَهم فليْتَ بِينَك بِيدًا دُونها بِيدُ (٧) فالله بيني وبين بَينِي (٨) عن هذا المالك الذي (٩) كان لفر اقه على ترزة، والسيدالذي في عين المُلك رَجَلُ إذا كان غيرُه في عَيْن المُلك مَرَة.

<sup>(</sup>١) في ا : ﴿ وَسَتَقَدَّمُونَ ﴾ ، وفي ج : ﴿ سَتَقَدَّمُونَ ﴾ والْتُبُتُ في : بٍ .

<sup>(</sup>۲) ق ج : « ناخذتا دواء سداها » ، والمثبت ق : ١ ، ب ، ولم أعرف وجهه .

<sup>(</sup>٣) في جَ : «بعجيب» ، والمثبت في : ١، ب . ﴿ ٤) في ج : ﴿ وَمَا فَكُرِ ﴾ ، والمثبت في: ١، ب.

 <sup>(</sup>٥) في ج : « لعدم رؤيته » ، والمثبت ف : ١ ، ب .
 (١) البيتان لأبي الطيب المتنبي ، وهما

في ديوانه ه ٨٤ . (٧) في الديوان : « فليت دونك بيدا دونها بيد » .

ولا كانت حوادثُ حدَّتْنا على الوصل فهمزت بنا إلى الدهر فكانت همزة قَطْع ، وغارَتْ من الْنثامِ شَمْلِنا فاستعانتْ عليه بيَد النَّشْبيب فصدَّعتْه أَيَّ صَدْع .

فلا وَصل بعد ذلك ، ولا مُكاتبةً فيه للماوك من المالِك .

إذا لم يكن يا غُصنُ وصلٌ فإننى سأقنَّعُ بالأوراقِ منك على كَمَدُ فقد فقد فقد فقد الطرّفُ القريحُ منامَهُ وقد هَتَن القلبُ الجريحُ وقد وَقَدْ (1) وقد قَدَّ القلبُ الجريحُ وقد وَقَدْ (1) وقد قَدَّ النَّوَى لَمَّا غدوتَ (٢) سَمِى يُوسُف فؤادى من قُبُلٍ لا قميصى من دُبُر ، وصَيّرنى في سجْن الهموم لمَّا علم أنى كنتُ من قويم هم على مُفارقنِك صُبُر.

وأَجْمَع رأْيَه أَن يجعلنى فى غَيَابات جُبِّ الأحزان ، بعــــد أَن انْثَنَى عن قَتْلى بسيف الأشجان .

وجاء على قميصى من دموعى بدَم ، واسْترَ قَنَى لمَّـا اسْتَرَقَنَى وباعنِي بَبَخْسِ بَيْعًا<sup>(٣)</sup> لم يثْبَعْه ندَم.

فأخرجنى أيها الملكُ العزيز برأيك في الوصل والمُسكاتبة لا برُوْياك ، واجعلني على خزائن النَّلاقي إنَّى حفيظٌ بوُدِّك عليم بالوفاء الذي يليق بعَلْياك (١).

ووَفَّغِيرَ مِنْمُورِ لَغَيْرِغَادِرَءُواحَفَطْ عَهِدَ مِنْأَضَاعُ (٥) فَيْكُ كَالَّمَ الْعَاذِلِينَ فَأَنْتَقَادِر.

يَا مَن أَطْعَتُ بِحَبِّه مُخَالِفِكً مُمَّذِنِي

الله في أمحافظ على الولا وفي وَفِي

وأُقْسِم بالله إِقْسَامَ من لا يجعله عُرْضَةً لا يُمانِه ، وبحياة مولانا التي يعلم يودُّها المعلوك لأنها أحدُ شروطِ إِيمانه ، وتحالفتْ ، على إِتْلاف رُوحى ، التي كدت أن أقول لها بعدك روحى ، وما تخالَفَتْ .

<sup>(</sup>١) في ب : ﴿ وقد وهن القلب الجريح ﴾ ، والمثبت في : 1 ، ج .

 <sup>(</sup>٢) في ١ ، ب: « غدرت » ، والمثبت في : ج . (٣) ساقط من : ج ، وهو في : ١ ، ب .

<sup>(</sup>٤) بعد هذا إلى قوله : « أسنى على زمن حكى أحلاما » الآتى ساقط من : ج ، وهو ف : أ ، ب .

<sup>(</sup>٥) ق ا : « أطاع » ، والمثبت ق : ب .

وما فؤادي مُشتاق بمفرده بلك عضو إلى لُقْياك مُشتاق مُشتاق وما فؤادي مُشتاق بمفرده بعد أن رفّعت عنها أثر الكرى، فلذا سَلْسَلَتْ رُواة الجفون أحاديث الدمع بعد أن رفّعت عنها أثر الكرى، وقالت للشوق المُبرِّح وقد سال شَأْنُه (۱) من شَأْنِه أنسيل دمعة ثم نسأل ما جرى. وأدنمي جوارحي سجع الحمام الصّادح، ولم أر صادِحًا هو بسَجْعه للجوارح جارح، وجرى دمعى ذا ألوان، فقلت لأخى العجب منه هو ربُّ الحزن فكل يويم هو في شَان.

فلاكان الفِراق فلولاه ما باتت الجوابحُ تحترق، ولا ضارت القلوبُ لاسْتَرْقاق الأشواقِ لها تحت رق .

ولله أيامُ النّداني ، ففيها كلُّ أمانٍ من الهموم وفيها نلتُ أماني .

يا حبَّذا زمنُ النّواصُل إنه زمن كأخلا ما يبُلُّ أوامَا (٢)

لكنه وَلَّى كأخلام فيسسا أسَفِي على زمن حكى أخلامًا

وقد آن أن أ قُنِّى على هذا المنثور بالنظوم ، وأدير على سمع مولانا منه كأس رحيق بمشك الفصاحة والبلاغة مختوم .

وأمدحُه بطائية لو رآها الطَّائِيُّ (٢) لقال لاطاقة لى بهذه الطَّا ، فهل من طا ، أو أُنشِدت النَّاب ، فهل من طأً النَّاب من وقالت لكل حرف من رَويِّها طَأْ .

على أنى معترف بأن نظمى لا يقوم بنثر (٢) مولانا فإنه ذوالنظم الأبيّ ، وكيف يقوم نظمى بنظمه وإنّى لوكنتُ أبلغ من ابن النّبيه فى النظم لقيل لى : ما أنت كابن النّبيّ . ولقد تَطَاولتُ إلى مدح مولانا بها مع القُصور ، وسوّلتْ لى نفسِي بهذه الأبيات ظنّا بأنها كالقصور .

<sup>(</sup>١) أحد شئون الدمع . (٢) ق 1 : ﴿ كَأَحَلَامَ يَبِلَ أُوامَا ﴾ ، والمثبت ق : ب ، وقد حافظت على رسم ﴿ أَحَلَا ﴾ هنا وفيا يأتى لتتم المشاكلة . (٣) يعنى أبا تمام حبيب بن أوس .

<sup>(</sup>٤) في ج : ﴿ بِنشِي ﴾ ۽ والمثبت في : { ، بِ .

وإذا سكرتُ فإننى رَبُّ الْمُورَّنَقِوالسَّدِيرِ (۱) وإذا صحَوتُ فإننى رَبُّ الشُّوَيْهَةِ والبعيرِ ولولا وُدِّ حَكَم بتصْديقه كُلُّ ذى مَنْطِق ، ودَلَّ بالْطَابقة والتضنُّن والالْتزام على أنه فى الصحة مُعْرِق .

وأضحَى حَدَّه جامعا لشروط الصعة مانعاً لكل عِلَلٍ مُفْسِدة ؛ لأن جنسَه القريبَ الإخلاص وفصله التحقيق الذي يُقصِيه عن البُطْلان ويُبعِدِه .

لأطُرَّفْتُ إطراقَ الشَّجاعِ ولو رأى مَساغًا لنابَيَّهُ الشَّجاعُ لصَّمَّا (٢) وقيَّدتُ أقدامُك فكرى عن الخوض في نحُور القَرِيض، ومنعتْ نفسى من وُقوعها من انْتقادات مولانا في الطويل العريض.

لكننى (٢) أعلم أنك المُحرُّ الذي يُجرُّ على الزَّلَّات ذَيْلَ اللَّاعة ، وتكسِر الجَفْنَ عن الخطيئة كما تكسِره يوم الوغى والُكافحة .

ولو لم تَهُزُّه أَرْ يَحَيِّةٌ عَوْدِكُمُ الذي خَلَعُ عَلَى الْمَلْكُ دِيبَاجًا لا مِرْطا ، لمَا قال مُهنّيًا لَكُمْ مَقَالَ مِن أَدَارِ عَلَى أَفُواهِ المَسامع مِن نَظْمِهِ إِسْفَنْطا (\*):

دناً مَزاراً بعد ماشطًا فصد ير القلب له شطًا مُهَ فَهُمَ فَ صَارِمُ الْحَاظِد م الشطًا فصد ير القلب إن قد وإن قطًا مُهَ فَهَ فَا صارِمُ الْحُاظِد م عشق له لنّب إن قد وإن قطًا كم عاذل صورت عشق له لنّب ارأى عارضه خطًا تظهرُ في الحَاظِد م سَكُرَة وما احْتستى ياصاح إسْفَنطا كم تاة لمّا أن غددا ماليكا للخافقين القلب والقرعطا (٥)

<sup>(</sup>١) الديتان للمنخل بن عاص البشكرى ، وهما في الأصمميات ٦٠ ، ٦١ .

وفيها : « فإذا انتشيت فإنني » . (٢) أخذه من المتلمس ، وأول بيت المتلمس : « فأطرق إطراق . . » .

وبيت المتلس في : التمثيل والمحاضرة ٣٧٧ ، واللسان ( س م م ) ٣٤٧/١٢ .

 <sup>(</sup>٣) في ب : « ولكني » ، والمثبت في : ١ ، ج ، (٤) الإسفنط. الحمر "

 <sup>(</sup>٠) لمل الممواب : ﴿ الْمَافِقَينَ الْقَلْبِ وَالْفُرْطَا ﴾ .

قلت له ياطلع\_\_\_ة المشتري مَن باع منكَ القلبَ ما أُخْطاً ومارَعَى أَثْلًا ولا خَطْأَ (١) ظَّيْنُ رعَى منَّا ثَمَارً الهوى أَهْيَفُ عَاكَتْ لَيْنَ أَعْطَافِهِ أشمر القنا فاعتقلت سخما فَمَن يَقِينِي إِن نُوكِي السُّخْطَأُ (٢) طُوَّل في الهجران واشْتَطَّا (٢) عرَّض بالزُّورةِ من بعـــد أن جَرَّ من التَّبِيهِ به المرْطا للصبح في مَفْرِ قهـــــا وَخَطَأ فلم يزلُ لي مشهداً جامعاً لَّذَتِي تُوسِعِينِي غَبْطاً حتى بدا الصبحُ لنــــا حاكيًا وجهَ الْحُسَينِ البَرِّ إِن أُعطَى أرُوم\_ةً أكرم به سِبْطاً سِبْطُ رسول اللهُ أَزْكَى الوَرَى تَأْلُفُتُ مِن دُرَر دَاتُهُ فُصَّار في جيدِ المُلِّي سِمْطاً شؤبوب إحسان وجوكة التسا وَجَوْدُهُ قَد أُعْسِدُمُ الْقَحْطا (1) يرفع للسَّارِين نارَ القِرَى فكم بصيير أمِن الخَبْطا واری زنادِ الرَّأٰی کم حاذَرتْ أعسداؤُه من ناره سِقطاً يُشْتحسَن الدِّرعُ لِباساً على جسم لديه يستخشِن الرِّيطا (٥) كَمْ فَرَّ من ثَمَّلب خَطِّيِّـــــه لَيْتُ حيبنـاه إذا قطّا نرجُو له نَقْدًا ونخشَى له نَقَداً أبي الإبطالَ والإبطاَ (٢) كُنُّ الْمُحَيَّا ظاهرُ البشر لم يزُو بنَوْء خُلْقَـــ السَّبْطا

<sup>(</sup>١) الخط: شجر كالسدر، وشجر ناتل. القاموس ( خ م ط ) .

<sup>(</sup>٢) ق 1 ، ب : « إن نوى الشعطا » ، والمثبت ق : ج . (٣) ق 1 : « طول بالهجران واستبطا » ، والمثبت في : ب ، ج . (٤) الشؤبوب : الدفعة من المطر . (٥) في ب : « جسم له » ، والمثبت في : 1 ، ج ، (٦) النقد الأولى : اختلاس النظر تحو الشيء ، والثانية من تمييز العليب من الحبيث .

طلم الدَّرارِي يامليكاً طاَ تجانس الإعطاب والإعطا فَا رَأْيُنَـــا مِثْلَهُ قَطًّا جيش رسولًا والظُّبا قَطَّا إليه منه القَبْضَ والبَسْطَأُ (١) ولم تُطِقُ جَعْداً ولا غَمْطاً مافات عن ذي اللَّمة الشَّمْطا إفراء علم يحسم الإبطا (٢) خَلَتْ عن الإقواء والإيطاً (٣) مُنشِئُهِ ا هل لك في شَمْطاً قصَّر عنها مَن غدا فُرُطا (١) قوافيًا أنْفَ \_\_\_دَها لَقُطاً سوَى جواب فاجْزِها الشَّرْطَا

قد طاوَل الشمسَ فقُلْنــــا له ملِك مَمِيبٌ ليس يرضَى سوى اا سَمَجَّان قد أَلْقَتْ ماوكُ الورَى أَفْرَّتُ الْخَلْقُ بِتَفْضِيكِ لِهِ أَدْرَكَ من شَأْوِ العُــــــلَى أُغْيدا لم يخلُ من إقراء وَفْدِ وَمِن فياأبا المجد استمسع مدعة ابنة يوم غضية لم يقل وقال مالى قطَّرْتُرَمْنَ وَطَاقَةٍ إنشاء من إن شاء شُهب الدُّجي ما اشترطتْ قطُّ جزاءا لمـــا

\*\*

وكتب إلى القاضي محمد بدر الدين بن الحسن الخيمي (٥) ، هــذه الرسالة ، والتزم فيها السين .

<sup>(</sup>١) يسى بسجان : أنه يملك أمر اللوك . وق ح : ﴿ سَعَانَ مِنَ أَلْقَتْ ﴾ ، والمثبت في : 1 ، ب .

<sup>(</sup>٣) إقراء الأولى ، من الفرى ، وهو إكرام الضيف .

 <sup>(</sup>٣) الإقواء في الشعر : المخانفة بين قوافه برفع بيت وجر آخر .

والإيطاء فيه : أن يكرر القافية لفظا ومعنى .

<sup>(</sup>٤) سقط مجز هذا البيت وصدر الدى بليسه من : ج ، وتألف من صدره وعجز التالى بيت فيها ، والمثبت قي : ١ ، ب . (٥) تقدمت ترجته برقم ٢٣٢

وهي :

سيّدنا باسِقُ غَرْسِ السَّماحة والحاسة ، وسابِقُ فرسان السَّيادة والسياسة ، <sup>(ا</sup>وشمسُّ سماء الداسة <sup>(٣)</sup> والرِّئاسَة <sup>(١)</sup> .

المستنيرة (٢) بسيَّارات سماء تحاسنِه سُدَفُ الحجالس ، والمستعيرة سِياه الْمُقدَّسة سُكَّانُ المدارس .

مَن إِن <sup>(1)</sup> رَسَمُ القِرْطَاسَ قَرْطَسَ (<sup>0)</sup> سَهُمَ حُسَّاده ، أَو سُوَّد سَطُورَ الطَّروسِ اسْتَنار دامِسُ نِقْسِ سَوادِهِ .

أو سأل لسانُهُ الإسفارَ للأسفار انْسَلَّ حُسامٌ ماسِيح ، أو اسْترسل في التَّرسُّل فحسْبُك بِقَلْسَيها (٢) وتَثْمَلَقِها (٢) سابِح وسائح .

أو حسَّن نَسِيبًا أنسى الحِسان ، أو أرسَل فرَسَلَسَنِه أَنْسَى لِسَبْقَسَحْبان ، فسبحان مُسَوِّى إنسانه شمسًا مُسفِرةً بحُسْبان إ

سَمِيُّ الرسول، وسِبْطُ الحَسِنَّ :

وَبَيْهَسُ ُ (<sup>(A)</sup> خِيس <sup>(P)</sup> سُراة الرِّ آسة <sup>(۱۰)</sup> ، ووَسْمِيُّ سُحب سَماحِ الْخَسْن وسُوْل مجالسِ سُرُرِ الدِّراسَة .

> انَّسَقَ سَنَاءَ سِنَائِهِ الوَسِيمِ ، وانْبَجِس سَرِيٌّ سَائْغِ إِحْسَانِهِ القَسِيمِ . واستمرَّ نُحْتَسِياً كُوُّوسَ السعادة ، محسوداً حسَن السَّجَايا والسيادة .

<sup>(</sup>١) سَاقط من : ج ، وهو ف : ١ ، ب . (٢) كذا في : ١ ، ب . ولم أعرفه .

 <sup>(</sup>٣) في ج: « المستنبر » ، والثبت في: ١، ب . (٤) ساقط من: ١، ج ، وهو ني: ب .

<sup>(</sup>ه) قرطَس: أصاب الهدف . (٦) ق ا ، ب : « بقلسها » ، وق ج : « بقملسها » ، ولعل الصواب ما أثبته .

والقامس : البحر الزاخر . القاموس ( ق ل م س ) .

<sup>(</sup>٧) السملق: القاع الصغصف. القاموس(س م ل ق) . ( A ) البيهس: الأسد . القاموس (بهس) .

 <sup>(</sup>٩) الحيس : الشجر الكثير الملتف ، وهو موطن الأسد . (١٠) ما بعد هذا إلى قوله : و وسرت فساء دروسها » الآن ، ساقط من : ج ، وهو في : ١ ، ب.

مُستَقْرِيًّا السلامَ السلامَ ، محروسةً نفسُه سفينةُ الإسلام .

دارساً لطِرْس ، المُستودَع سَرِيرة نَفْس .

الدَّارِسة أساس أنْسِها ، والتَّسر بل بسرابيل بُوْمِيها .

لأفتراس سَبُع المُحاسمة الأعْبَس ، وسَدَّ شُسوعِـه سُبُـلَ اسْتـدْناه إنسانِهِ السَّمْح الأُحْس .

واستَبْعاد سُوحِه السَّامي أساسُه ، وعَسْعاس تأْنيسِه السَّاطع يِنْبراسُه .

وحَسْم تدارُس خَنْدرِ يسمُنافستِه وتُجالسته ، وخُسوف سَلِيقة مُؤانستِه ومُراسلتِه. أَسْتمنحُ القُدْسَ إسْمادى باسْتـدامة سُنْتِه ، فلستُ أستمذب استمرارَ شُسوعِه وتَناسِيَ سُنْتِه :

بنسي سجاياك السنية لست أنساك ومَنْ وسُورَداي لاسب نك سَفحٌ وسَريَّهُ باسليـــلَ الحَسَنِ اللَّهِ مُح ومَعْسُولَ السَّجِيَّــهُ والخسام الماسِح الخدَّ ادَّ مَسْحاً بالسَّـــويَّهُ \* حاش نفس يُوسُفيّه (١) فاستمع سيرة استي سَرَدَتْ سِينًا ولَيْ سَتْ بلسان فارسيَّهُ تك كأساً سُلْسَليِّهِ. واسْق سمعِي من رِسالا عَ الشُّدُوسِ الشُّندُسِيَّة (٢) والْبَس السُّوْدِدَ لا مُسْ رْدَبِيس الحُنْدِسيَّةُ (٣) حرّست نفسك شمسُ الدَّ

<sup>(</sup>۱) في ا : « نفوس يوسفيه » ، والمثبت في : ب . (۲) السدوس : الطيلسان الأخضر ، القاموس ( س د س ) . (۳) الدردببس : خرزة سوداه ، كأن سوادها لون السكبد ، إذا رفعتها واستشففتها رأيتها تشف مثل لون العنبة الحمراه . اللسان ( د ر د ب س ) ١١/٦ .

والحندسية : الشديدة الظامة .

وأسِيرُ سَجاياه المُستحسنة ، أرْسَل الحسناء مُستجَّلاةً (1) في الأَلْسنة . فاسْتَشِرْها في الاستجلاء ، واستقبِلها بالاستجلاء . ولستُ أسألُه سوى رساليّه (<sup>7)</sup> ، يستغفر لشُسوعِه مُواساته . وحسْبُنا السلام ، وسلامُه على رسولِه سيدِ الإسلام .

\* \* \*

وقد سلَك فيها مَسْلَكُ الخطيب الخصْكَفِيّ (٣)، في رسالته التي كتب بها إلى القاضي أبي على سعيد بن أحمد بن الحسن بن إسماعيل:

بسم السَّمِيع السَّاتر أسأل مُمسِك السَّماء ، ومُرسِل السَّماء <sup>(1)</sup> ، الحسن الأسماء ، حراسة مجلس سيدنا الرئيس ، السيد النَّفيس .

فنفسي سَكِّرَي بِسُلاف الأمني ، مُمَّاسَكَة لثُسوعِه بسوف وعسي .

تُمَارِس أَسَعًا يُسْقِم ، وتستنجد سأوًا يُسلم .

أسيرةُ سُجون الوساوِس ، كسيرة مَناسِر الدَّهارِس (٥).

السُّهُدُ سِمِيرِي ، والدُّم سَجِيرِي (١٦).

والسعير مَسْنَدِي ووسادِي ، والتحسُّر مِجْسَدِي (۲) وجِسادِي (۵) .

أمهر ُ سُهُوَ الرَّلِيمِ ، وأتنفُّس اسْتَرُّواحا بالنسيم .

أديب ، نشأ بحصن كيفا ، ثم ورد بفداد ، ومهر في الأدب ، وتفقه على مذهب الشافعي ، ورجم إلى ميافارقين فاستوطائها ، وتولى بها الحطابة والفتوى ، وانتفع به الناس .

تونی سنة إحدی و خسان و خسانه .

طبقات الشافعية الكبرى ( الطبقة الحامسة ) ٤/٣٢٧ ، اللباب ٢/٠٠ ، معجم الأدباء ٢٠/٠٠ ، وفيات الأعبان ٥/١٠٥ .

(٨) الجاد: الزعفران.

<sup>(</sup>١) في ب : « مستجادة » ، والمثبت في : 1 . (٢) لعل الأولى : « رسالاته » .

<sup>(</sup>٣) أبو الفضل يحيي بن سلامة بن الحسين الحسكني المطلب .

 <sup>(</sup>٤) السياه هنا: السحاب. (٥) الدهارس: جم الدهرس. وهو الحفة والشاط، ويقال الداهية أيضاً. القاموس ( د ه ر س ) . (٦) السجير: الخليل الصنى. (٧) المجسد: القميس الذي يلى البدن.

إمْسائى سَواه والشُّحْرَة (١) ، وسِيَّان يَسارِي والهُسْرة .

وأُقْسِم بسّيبه الواسِيع ، وسّناء حَسّبِه الساطِيع .

وُسُمُونَ سُؤْدَدِهِ الباسِق ، وسُبُوغ إحسانِهِ السَّابق .

لَلِاسْتَسْعَادُ بأسارِ يرِ وَسَامَتِهِ سُولَى ، وَالطَّرْسُ لُسْتُولِي السَّهُرُ وَالسَّقَمُ رَسُولَى .

إنساني مساوبُ السُّنَة ، ولساني أخْرسُ الْأَلْسِنة .

أستوحِش بمؤانسةِ الجايس، وأسْتوجِم بمُجالسة الأنيس.

يُسامرني فأسْتَثْقَالُه ، ويُسارُني فأستوْبلُهُ (٢٠ .

أسمع وأسكت فيستريب بسمعى سآئلا، وأشيل سَبْسَكَا يَشْفِح سَائِلا، تحسّب سَجْلَه (٢) للسَّحاب مُسَاجِلا.

وحشى بمُساترة الحسّاد، ومُساوَرة الآساد، يتوسّلون بأشباب الفساد، ويسمَوْن لطّمْس سُبُل السَّداد.

سَقْيًا لساعاتٍ بِالْسَرَّةِ سَلَفَتْ ، وبسُمودِها شموسُ النحوسِ كُسِفَت .

ساعفتْ بالتحاسن غُروسُها ، وسرَّتْ فساء دُروسُها :

عسى سامِكُ السَّبع سبحانه يُسمِّل أَنْسا يسرُ النَّهُ وساَ (')
ويُسْقَى الحسودُ بإسعادِنا كؤوسَ سمامِ أَسَّى ليس بُوسَى (')
ويسْرِى نَسِيمَ يُسَرِّى السَّمُومَ ويبْسَم سِنْ يُنَسَّى العُبوسا ويُونْسنى بسطورِ الرئيسِ سعيدٍ لتُسْسِى لسِرِّى غُروسا سطورٌ حَسْنا وتُسْمَى طُروسا ويسكُت حُسْنُ أَبِى سالم لنرمسه ونحس التيوسا (')

 <sup>(</sup>١) السحرة: السحر الأعلى .
 (٢) استوبله: عده وبيلا .

<sup>(</sup>٣) السجل: الدلو العظيمة .

 <sup>(</sup>٤) في ج : « عسى فاطر السبع » ، والمثبت في : ١ ، ب
 (٥) في ج : « عسى فاطر السبع » ، والمثبت في : ١ ، ب
 (١٦) مكذا جاء مجز هذا البيت في الأصول ، ولم أعرفه .
 ( نفحة الريحا:ة -٣/٣) )

فلستُ لسالف إحسانه بناس ولستُ لبُوْسِ بَوْوسًا

\* \* \*

ومن مُقطُّعاته قوله ، فيمن اسمه حسين :

لَكَ يَا أَوْحَدَ الْحَاسَنِ طَرَّفَ أَسدُ الْعَابِ مِن سَطَاه جِبَانُ كَيْفَ لَمْ يَخْشَ طَعَنْةً مِنْهُ تَجْلًا ۚ وَأَنْتَ الْحَسِينُ وَهُو سِنانُ

张 锋 诛

سنانُ هو سنان بن الأشتر النَّخَمِيّ ، وهو الذي طمن الحسين حتى أرْداه ، ثم احترَّ رأسه لشَمِر بن ذي الجوْشَن ، لعنهما الله تعالى .

فالتُّورية في سنان من مُبتكراته البادرة .

本事権のご

وقوله ، وهو من الغايات :

كُلَّ يوم يزيد عَذْلُ ٱللَّوَاحِيُ اللَّهُ يَا مَن به الفؤادُ عَمِيدُ (١) فَأَطِفْني بَالوصلِ إِنِّي تُحِبُ واعْصِه يا حُسَينُ فَهُو يَزِيدُ

\* \* \*

وقوله ، وهو من نُكَّته البديعة :

دُكَّ شِمْرًا فِي سُوءِ عَذْلِ اللَّواحِي بالتَّجِلِّي للصَّبُ لاجِئْتَ أَمْرًا (٢) وَأَخْشَهُ وَاخْشَهُ وَقَدْ غَدَا لك شَمْرًا (٣)

<sup>(</sup>۱) سقط هذان البيمان من : ج ، وهما في : 1 ، ب . (۲) جاء صدر هذا البيت في : ح ه كلي يوم يزيد عذل اللواحي » ، وهو سدر الأول من البيتين المتقدمين ، والمثبث في : 1 ، ب .

و « شمراً » هنا ترخيم « شمراخ » كما سيذكر المؤلف فيها بعد .

والشمراخ : العثكالوعليه يسر أوعنب .

<sup>(</sup>٣) تضبط « شمر ٧ بفتح فـكسر ، وبكسرفسكون ، انظرالقا.وس (ش م ر ) .

فإن «شمر» هو ترخيم «شمراخ» ، وقد تقدمأن شمِر هو الذي احتزَّ رأسَ الخسين.

وقوله ، وهو السُّحر السامِرِيُّ ، والبُّرُّد السَّابِرِيِّ (١) :

خَلَّدْتنی فی نارِ هَجَرِك لی یا مَالَـكاً لم أَلْقَ رِضُوانَهُ (۲) وسكَنْتَ قابی یا حسین فلم یشکو العذاب وانت ریجانه

عن ابن عمر (٢) ، أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، قال : إنَّ « الحُسَنَ وَالْحُسَيْنَ هُمَا رَبِّحَانَتَايَ مِنَ (١) الدُّنيَا » .

وعن مجاهد بن جَبْر (° صاحب ابن عباس ، قال : مرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم ، عائطٍ من حِيطان المدينة أو مَكَّة ، فسمع صوت إنسانين يُعذَّبان في قبورها ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : « إنَّهُمَا يُمَذَّبَانِ وَمَا يُعذَّبانِ فِي كَبير » .

ثم قال : « كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ » . ثم دعا بجريدة فكسّرها كِيسْر تَيْن ، فوضع على كلَّ منهما كِيسْرة .

فقيل له : يا رسول الله ﴿ لَمْ مَمَّلَتِ مُعَدِّلِ؟

قال: « لَعَلِهِ أَن يُحَفَّفُ (٢٠ عَنْهُمَا مَا لَمْ ۚ يَيْبِسَا » أَو « أَنْ يَيْبِسَا » أَو « إِلَى أَنْ يَيْبِسَا » انتهى.

وقد تأسَّى بفعْل النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بُرَيدةُ الصَّحابِيِّ (٧) فأص بوضع الجريدة (١) السابرى: توب رقبق جبد. (سبر). (٢) فب: « في نار هجربك لي » ،

والمثبت في : ا ، ج ،

وق : 1 ، ب : « لم أاف رضوانه » ، والمثبت في : ح .
(٣) حديث ابن عمر ، في صحيح البخارى ( باب مناقب الحسن والحسين ، من كتاب مناقب المهاجرين )
«٣٣ . (٤) في الأصل : « في » ، والمثبت في صحيح البخارى . (٥) حديث بجاهد ، في صحيح البخارى ( باب من الكبائر ألا يستتر من بوله ، من كتاب الوضوء ) ١٩٤ ، ٥ ، وفي ( باب الجريد على القبر ، وباب عذاب القبر من الغيبة والبول ، من كتاب الجنائز ) ٢٩٢ ، ١٩٠ ، ١٢٤ ، ١٢٠ ، ١٢٤ ،

وق ( باب النيبة ، وباب النميمة من الـكمائر ، من كتاب الأدب ) ٢٠/٨ ، و ٢١ .

وهو أيضاً في صحيح مسلم ( باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ، من كتاب الطهارة) ١/ ٢٤٠ ، ٢٤٠ - (١) في 1 : « يخففا » ، وفي ب ، ج : « يخفف الله » ، والمثبت في الصحيحين (٧) هو بريدة بن الحصيب الأسلمي ، كما في البخاري ، وفتح الباري ٣٣٢/١ .

على قبره ، وهو أُوْلَى أَن يُتأسىَّ به (۱) . وأنكره الْخَطَّابِيِّ ، وغيره (۲) .

وقال : إنما هو ببركة يده صلى الله عليه وسلّم ، أو لأمر مُفَيّب (٣)، عُلّل في قوله : « لَيُمَذُّ بان » إلخ .

ولا يأزم من كُوْننا لا نعلم تُعذيبَه ، (\* أنّا لا \*) نتسبّب في أمر يخفّف عنه العذاب . ولم يزل الناسُ على وضع الرّيْحان ونحوه من الخلصَر على القبور . وقد ورد هذا في الأشعار ، كقول المُتّبِيّ ، يرثى ولده (\*) : كان رَبْحانِي فأضْحَى وهُو رَبْحانُ القبودِ عَرَستُه في بَساتِه نِ البّلِي أَيْدى الدهودِ غَرَستُه في بَساتِه نِ البّلِي أَيْدى الدهودِ

فنى قوله فى البيتين المتقدِّمين: « وسكنت قلبى يا حسين فِيمٍ» إلخ ، المَقدُ لِقولِهِ صلَّى الله عليه وسلم : الله عليه وسلم فى الحسنين « هُمَا رَّ ثِمَانَتَاى » الحديث ، ولِقولِه صلى الله عليه وسلم : « لَمَلَّهُ أَن يُخَفَّفُ (٢) عَنهُما » الحديث ، والإشارة (٢) إلى ماعليه عملُ الناس إلى الآن، من وَضْع الرَّ ثِمَان على القبور تَستُبا فى تَخفيف العذاب .

ومعنى البيت التعجُّب من القلب كيف شكا العذاب ، وفيه ريحانة ، مع أنها تُوضَع على قبر اللهذِّب للتخفيف ، تَأْسِّيًّا بفعل النبيِّ صلى الله عليه وسلم .

ولا يخلَى على ذِي العرفان والذَّوق السليم ، صِحةُ هذا المعنى الذي يترك (^^) الحاسدَ الصحيحَ الذَّهن كالسَّليم (٩) .

登録

<sup>(</sup>۱) هذا التول في ريحانة الألبا ۲۱۰/۲ ، وهو شبيه بقول ابن حجر في فتح البارى : « وهو أولى أن يقبع من غيره » . (۲) بعني بغير الخطابي ابن الحاح في المدخل ۳ / ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، وقد نقل ابن الحاج فيه مقالة الحطابي في شرحه لمعالم سنن أبي داود . (۳) قوله : « أو لأمر مغيب » ، هو من كلام الحاج فيه مقالة الحطابي كيا يوهم السياني . انعلم فتح الباري . (٤) في الأسول : «أن» ، والمثبت في ريحانة الألبا والمبت في ريحانة الألبا والمبت في ريحانة الألبا ٢ / ٣٠٠ ، وجل هذا الفصل منقول بالمبارة منها . (ه) البيتان في ريحانة الألبا ٢ / ٣٠٠ ، وجل هذا الفصل منقول بالمبارة منها . (ه) البيتان في ريحانة الألبا ٢ / ٣٠٠ ، وجل هذا الفصل منقول بالمبارة منها . (ه) المعاوف على والمقدم في والمقدم . (٢) في ب ، ج زيادة : « الله » ، والمثبت في : ا ، وتقدم . (٧) معاوف على والمثبت في : ج ، والإشارة . .

## 461 HT

## السيد على بن صلاح الدُّ يلَمى

نسبةً إلى الإمام الناصر الدُّ يلَّميّ ، الذي دعًا في الدُّ يُملِّم ، ثم خرج إلى أرض النمِن . صاحبُ بيت في الرِّياسة صَبِيمٍ ، وفضل على(١) لَكَكُرُ مات عَبِيمٍ . تميُّز من بين أَ كُفائه بالكِفاية ، واحتفّ دون خُلفائه بالحفاية . فظهر فضلُه الأبْيَن ، ويَهر أدبُه الأزْيَن .

وأشعاره لليراعة سَوَال سَوَالِب ، وهي للصَّناعة جَوال جَوالِب. فمنها قوله (٢ في الغزل):

مَا أَنْهَـلُ فِي حَنَّ مَدَّامِعُهُ ۚ إِلَّا وَلَمْ يَحِدُوا بِهِ تَحْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وإذا شَدًا غنَّتْ مُطوَّقة وتبادَرت كينيها النَّكُلِّي أللهَ في صبِّ أَقَامَ على نار الفــــرام وحَرَّها يَصْلَى ذابت حُشاشتُه فأرْسَلوا مَثَلا بصفحة خدَّه تُتلَّى وتباعَد الصبرُ الجيــلُ كَا بَعْدُ الْمَزَارُ وقوَّض الرَّحْلَا وخَريدة لانَتْ مَعاطفُهِ اللَّهِ وَسَتْ فَوْادًا وَانْدَنَتْ خَجْلَى في جيدِها هَيَفُ وقامتُهِا رَبَّانةٌ للهِ ما أَخْلَى

صب يُعاطِل قلبَ الْوَصْلَا لَمْ يَسُلُ عِن أَهِلِ الْحِي أَصَلَا كم ضَلَّ يُجاْر بالنِّهِ ١ كَلفاً يا أهل سَفْح الْمُنحنَّى مَهْلًا تبدُوكا يبدُو الصباحُ إذا انْه جابتْ غدائرُهَا لُتُسْتَحِلَى

<sup>(</sup>١) ني ج : ه ني ۽ ۽ والمثبت ني : ١ ۽ ب ـ (٧) زيادة من : ج ، علي ما في : ١ ، ب

فَتُرِيكَ بَرْقًا مِن أَيْنَتُهَا لَكَانُهُ يَسْبَهِرُ الْعَقْلَا (١) وَكُلُواْلُوْ أَلْقِي عَلَى صَدَفٍ رَشَحِ الجِينِ وقدرُه أَعْلَى يا سايْق الوَجْناء مُعْتيفاً أَدْركت من بُزَحايْك النَّبلّا كيف السبيلُ إلى مُواصلة تُدُنى الدِّيارَ وتجمعُ الشَّمْلَا بي مثلُ مابك والنَّظائرُ في ما بينها تتعارفُ المُعْمَلًا (٢) فاحملُ أخًا قمَـــد الزمانُ به وعَدا عليـــه البَّيْنُ واسْتُولَى حتى تُبلّغ فَرَا مَلك يهوى النَّوالَ ويمنحُ الجَزُّلَا ويرُوع جَيْشَ الْهُمَّ إِنْ فَتَكُتُ بُعُفَاتِهِ وَيَسُومُهِمَا قَتْلَا بَكُراثُم لا يستقيم لهـــا خَطْبُ النوائب قَلَ أو جَلّا ومَ كَارِم تُكُسُو الْعَلَىٰ حُلَالًا يَبْلَى الزمانُ بهـ ولا تَبْلَى من مَعْشر سلَكُوا لَجِسَمْهُم في الصَّالحَاتِ طريقةً مُثلَّى ونَضُوا لنصر الدُّينَ مُرْهَفَة أَضْحَتُ أعادِيه بها قَتْلَى حَسْبُ الليالي أنهـا جَمَتْ بين الفَخار وأهلِه شَمْلًا وأنت بَمْلُكِ حَلَّ عن شَبِهِ مَلَا البَّسِيطَة سَيْمُه عَدْلًا لا يَرْ تَضِي العَلْيَا سِواه لهـا في الأكريمين جميعهم عَدْلًا

<sup>(</sup>١) الهتر ، بالضم : ذهاب المقل . القاموس ( ه ت ر ) (۲) في ب : « تنفارق الحمالا » ، والمثبت في : 1 ، ج

# السيد عمد بن الهادى الدَّيْلَمِيّ الْقُطا بِرِيّ (١)

شمسُ فضل يضىء به الزمنُ البَهِـم ، وبحرُ أدب تروى به العِطاشُ الهِيم . له <sup>(٣)</sup>من الفضل لُبُّ اللَّباب ، ومن الأدب مانصبو إليه أولو الألباب .

\* \* \*

وقد رأيتُ له قصيدةً على حرف العين ، فقلتُ : عليها عينُ الله من العين . ثم أَثْبتُها مُتنافِسًا فيهـا حُسْنا ولُطْفا ، وهاهى كالخود الرَّداح (٣) تهتزُ من دَلِّها رِدْفاً وعِطْفا .

> وقد كتب بها إلى الحسين الْهَالِّ ( ) . ومطلعها ( ) :

عُبِجْ بِالْفُضَّا وَلَعْلَعِ وَرَّامِ وَرَّامِ وَالْأَجْرِعِ (١) وَقِفْ هند الله مُعْلِناً بِصوتِك اللرجِّ مِع وَاسْأَلُ أُهَيْدًا الله مُعْلِناً بِصوتِك اللرجِّ مِع وَاسْأَلُ أُهَيْدًا الله مُعْلِناً عن قلبي المُستوديع والوجد له بين أضلعي قلب به نارُ الهدوى والوجد له بين أضلعي من لامريء دموعُ في الجداد أي مُعَم من لامريء دموعُ في الجداد أي مُعَم الله وَدُعِي (١) يَبْكَى اللّه يلاتِ التي سلامُ الله تودُعِي (١) يبكى اللّه يلاتِ التي سلامُ الودُعِي مُسرع يع الله وصل عبرت عبور برق مُسرع

<sup>(</sup>۱) قطاير ، كملابط : موضع اليمن ، القاموس ( ق ط ر ) . ( ۲ ) في ج : « وله » ، والمثبت في ا، ب (٣) الحود : المرأة الشاية ، والرداح : التقيلة الأوراك . ( 4 ) تقدمت ترجمته برقم ٢٩٧ ، صفحة ٣٧٧ ، من هذا الجزء . (٥) في ج : « وهي » ، والمثبت في : أ ، ب . (٦) في ج : « لخ بالفضا » ، والمثبت في : أ ، ب . (٧) في ج ، ب الفضا » ، والمثبت في : ج ، والمثبت في : ج ،

أيام لى ثوبُ الصِّب الصِّب وصَفُوهُ تدرُّعِي (١) ستى اكليــــا زمانة وعيشُنــا ذاك رُعِي كَمْ فِي على مواقفٍ مضَّتْ بذاك الْمَرْ بَعَ كنتُ بهـــا في غفلةٍ ونِمْــةٍ لم تُنزَع (٣) وشادِنِ جَهْــــوتُهُ نِبالُهِـــا لَمْ تَدُفَّم واصّل في تكرُّما طبعاً بلا تطبُّ عـ فلیت شِعْرِی مالَه شَطَّ علی المُولَّع (۳) آه على العيشِ الذي طــــــال له توجّعي في حَيِّ حَيِّ كَلَّمْمُ كالبدر عنه للطلم شموسُ عسلم أَنُورُهُمْ مازال ذا تَشَعْشُع من آل طه يمعشر ذوى الشيوف القطع ليوثُ حرب إن دُءُ ــوا لَبُوا ببطْش الْأَنْزَعِ أكرم بهم من سادة صلى عجمَم أَيْلِيغُ حُسَينِ مَن له في المجدِ خيرُ موضِع من عالم وأرْوَع (١) قاضي القضياة ياله بُورِكُ للعـــــالَم في حيــــــاتِه والمربَعِ فَخَلَني مِن غـــيرِه كم صنّم مُلفّع (٥)

<sup>(</sup>۱) ف ۱، ب: « وصفوه تدرع » ، والمثبت في : ج . (۲) في ج : « ولمعة لم نتزع » ، والمثبت في : ج . (٤) في ج : « من عالم والمثبت في : ۱، ب. (٤) في ح : « من عالم وأورع » والمثبت في : ۱، ب . (٥) في ۱ : « كم صنم مقطم » ، والمثبت في : ب ، ج . والتلفم : التلحف ، انظر القاموس ( ل في ع )

أَكْرِمْ به من عَلَى وعالِم مُمَّتَ مِع وَبَالِمِ عَرَفْتُ مِع الْمُشْجَع (١) وبالله عرفتُ عارى الأشجَع (١) إن صَرَف الدهـ رُ ولم يُجِرُ ولَّ يَمْنَع (١) يَمْنَع (١) عَمْنَع الله عَمْنُهُ عَمْنَع الله عَمْنَع الله عَمْنَع الله عَمْنَهُ الله وَعَمِي الله الله وقع الله وقع

安安安

## ومن جواب القاضي له :

يا ابن الوصي الأروع ونور كل مجمّ والمن نَجْل النبي من له قال الإله فاصد عمر ومن غدا أبرهائه في العدلم أي مَرجع واتى إلى النبي مرجع واتى إلى النبي منظمه كزهر روض ممرع واتى الله الذي فضد لي بتلك مُولَع في جَنّة راقت لدّى فضد لي بتلك مُولَع أبارُه الله الأربُع

ومنها:

كأنم مرّت على سُوحِ العظيمِ الأروَعِ (١) عُمد مِن عِلْمُهُ في النابين ذُو تَنَوَعِ عِلَمُهُ في النابين ذُو تَنَوَعِ وإن بَدَا في تَحْفَ لِ مُشَرَّفٍ مُشَرَّفٍ مُمَّنَ عِم رأيت بحدراً ذاخِراً أمواجُ لم تُدُفّع رأيت بحدراً ذاخِراً أمواجُ لم تُدُفّع مُن عُلوماً جَمَّةً لِيسَمَع ومُستع ومُستع ومُستع ومُستع ومُستع ومُستع ومُستع

 <sup>(</sup>١) في الأصول: « عارى الأسجم » ، و أمل ألصواب ما أثبته .

والأشجع : واحد الأشاجع ، وهي أصول الأصابع الني تتصل بمصبطاه رااسكف ، القاءوس (ش جع) ويوصف الأسد بأنه عارى الأشاجع . اللسان (ش جع ) ١٧٤/٨ .

 <sup>(</sup>١) في ج: « يجر ويمنع » ، والمثبت في : ١ ، ب .
 (٣) في ج: « الوصي الأورع » ، والمثبت في : ١ ، ب
 في : ١ ، ب (٤) في ١ : « العظيم الأورع » ، وفي ح : « العظيم الأدرع » ، والمثبت في : ب .

<sup>(</sup>ه) في ج : ﴿ كُسبم ومسبم ﴾ ، والثبت في : ا ، ب .

يروى الحديث مُسْنَداً وإن يُحدَّثُ مُدَّجِاً ومُرسِلِكَ كالفيْثِ إِمَّا مُعَنَّفِنا مُعْضِدًا لَمُن مُسَلِّسِلا لَمَن كم خبر منه لنــا غريبُه لم يُزيلُ كلَّ مُنْسَكِّر موضوعُه لم وهي طويلة .

ومماكتبه إلى الحسين أيضا ، قوله : وأيَّدنى ربُّ العباد بنصره فَقُلُ للأَلَى قد يحسدوني على العُلَىٰ ولى مُقَـلُ سُهُرُ الجَفُونِ ومِقْرَشي وسَرْدُ الدِّلاصِ الزُّغْفِ أَشْرَفُ مَلْبَس ولى عَزَمَاتُ تَسلُبِ اللَّيْثُ شِبْدِلَّهِ ورأى إذا أعلته في مُلمة سَجِيَّةُ آباء كِرام عَطَارِف نَمَتُهُم إلى العَلْيا نفوسٌ كريمةٌ

لئن صُرِفَتْ عَنِّي الهمومُ الطُّوارِقُ وســاعَدني دهري وما عاق عائقُ وحَسُّبُ الْغَتَى أَن يَتَّــِقَى اللهِ رَبُّهِ وَمَاغَضَبُ الْمُخْلُوقِ إِنْ يُرضَ خَالَقُ لِحُيمُ أَماً فيسكم مدّى الدهرِ صادقُ تبيتُ كَأَعْيَانَ الغُوانِي رُعْيَونِكُم تَمَلَّكُم عند الخُولِ النَّارِقُ (٢) سُروجُ الَّذَاكِي والحسامُ الْمُعَانِقُ (٣) على وللنَّقْع الـكَثيفِ سُرادِقُ (١) وعزم له تعنُّو الذُّرِّي والشُّواهِيُّ يَفُلُ فَوِنْدَ السيفِ والسيفُ فالقُ إلى الجـــد سبَّاقُ وإنَّى للاحِقُ تخاف أعاديها وترجو الأصادق (٥)

<sup>(</sup>١) في ج : ﴿ مسلسل لمن يعي ﴾ ، والمثبت في : { ، ب .

والعضل: ما سقط من سنده اتنان فصاعدا مع التوالي .

انظر شوح تخبة الفكر ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) في ب : «ثبات كأعيان الغواني» ، والمثبت في : ١ ، ج . (٣) المذاكي : المبيول التيكلت قوتها.

<sup>(</sup>٤) السرد : حاق الدرع ، والدلاس : الدرع الابنة الملساء . ودرع زغيف: واسعة محكمة حسنة السلاسل. (٥) ق ا : ﴿ تَخَاف أَعَالَمُهَا ﴾ ، والمثبت ق : ب ، ج .

وما هي إلَّا نعمةٌ قد تحدثتُ أيا سعدُ عُمْجُ بالحسين؛ الذي له فتَّى يُدْهِش الأبصارَ رأْيًا وحِكمةً ونادِ بنادِيه وتُــــل يا ابن ناضر لقدأر عدت في الأرض من قبل صَبُوتِي الأ وماصَوْلتِي لولا الإمام لقـــولِه أتتُ نحوه منك الطُّروسُ مُذكُّرا يقودهم مَن ليس للخَصْم مَدْخَــلُ فتى شبٌّ في نَصْرِ الخليفة جاهداً وقام بأمر الحقِّ عن أمر قائم وأَنْفَذَ سُبُلاً للمساكين للماكين للماكين الم وجاء معي وجــــــه مِنْ الْحُقِّ أَرْبُلُحُ ولكنني أدْعوه دعــــوةً وامق ذَوى البَغْي في الأصْفاد حرب وآخر لم\_\_لَّ أميرَ المؤمنين يُحقق الَّ ومَن يعــــــــلم التَّمْليح غير خليفةٍ وكيف يصحُّ الجسمُ والرأسُ مُوجَعَّ إليسك على بُعْدِ الديارِ نصيحة

بهـــا شَفَتي والحرُّ بالحقُّ ناطِقُ علوم لها بحر على الناس دافق وعلماً وحِلْمُــا فَهُو للنفسِ خَارِقُ ۗ عليك سلامُ الله ما ذرَّ شارقُ شمام والأوباش ثمَّ بَوَارِقُ فُبُورِكَ قُولًا فَهُو للخير سابقُ (٢) فَلَبَّتْ لَكُ منه بِيضُه والسَّوابقُ عليه ولا للقِرْنِ إِن ضاق مَأْزَقُ وشاب وما شاب الزمانُ النُّرانِقُ (٢) هو العدلُ إن حار اللئيمُ المنافقُ بها ماردٌ طاغ وما زال مارقُ (١) ونَفَيْةً مَصَّدُور به الصدرُ ضَائِقُ له شُبُهاتُ وهُو واللهِ سارقُ (٥) نى قلتُ أو يدرى لما أنا راشِقُ ولولاه ما في الخلقِ أَرْوعُ حَاذِقُ (٢٦ وكيف يُنير العدلُ والجُوْر آنقُ (٧) لما الوُّدُّ والإخلاصُ داع ِ وسا بقُ

 <sup>(</sup>١) صدر البيت مضطرب الوزن .
 (٢) ق ح : « ضورك قبولا »، والمثبت ق ا ، ب .

<sup>(</sup>٣) زمان غرانق : شاب ، وشباب الزمان ، رخاؤه ورفاهية العيش نبه .

<sup>(</sup>٤) في ب ، ج : « وأنقذت سبلا » ، والمثبت في : ١ . (ه) مكذا ورد صدر البيت في الأصول ،

ولعله بتقدير « قيد » أو « ضع » ، ولعل الصواب على هذا « في الأسفاد حزب » ، (٦) في ب : « ومن يعلم التلميح » ، والمثبت في : 1 ، ح . (٧) هكذا في الأصول : « والجور ٢ نق » ، ولعله يريد أنه مطبق بظلمته كظلمة الأنوق ، وهو طائر أسود . انظر القاموس ( أ ن ق ) ،

فإن نطقت عنَّى بحق فأهـــلُه وإن كذبت فالجـــدُ عندي طالقُ ويا أيها القاضي الهزَّ بْرُ وخــيرَ مَن يُنادَى إذا ما الظلمُ للرُّفق ما حِقُ سلامٌ عليكم بعد جَدِّى وآلِهِ سلامَ امْرِيِّ إِن رُمْتَه لا يُنافِقُ تحياة ذِي قلب تحرَّق بالجوى ولم لا وقد قُلَّ الوَلِيُّ الْمُصادِقُ ولولاك في هذِي الرُّبَي للفيتها وأوحيتها ما لاح في الجوِّ بارقُ (١) وإخوتُكُ الصَّيدُ الكرامُ عليهمُ تحيـــةُ صَبِّ بالمَودَّةِ واثقُ يقول إذا ماضَّم تَمْملِي بَشَمْلِيكُم فَرِيقًا هُوَّى منا مَشُوق وشائِقُ مُ

<sup>(</sup>١) في 1 : • فيهذا الربي، ، والمثبت في : ب ، ح ، وق الأصول هكذا : « للفيتها \* وأوحيتها ...

## 75.

## السيد محمد بن صلاح بن الهادي\*

من سُراة النمِّن وأشرافيه ، يقطُّر ماه النَّباهة من أطرافِه .

له السَّبْق في الجهاد ، ونَظُمُ أعمالِ الجِبال والوِهاد

وقد وَلِي الأعمال بأبي عريش وجازان (١) ، فزاد شرفُهما بقَدْرِه وزان .

وله في الأثمة (٢) بني القاسم مدائح قالها تحببًا لا تكسُّبا ، وعمَر بها مجالسهم تقرُّبا لا تحسُّبا .

تَفْظِيَ عندهم بإكرام وإعْزاز ، ووضَع ثوبَ نفاسَته في يَدَى بَزَّاز . \*\*\*

وهو فى الشعر عمَّن نَشَر وَشُيَّا تَحُوكا ، ونظمَ دُرًّا تَحُبُوكا ، ومنَح ذهباً مسبوكا . وقد أثبتُّ من عيون أشعاره هذه المَيْنيَّة ، وهي كما ترى روضة تهدَّلت أغصائها بالثمار الجنيَّة .

وقد كتب بها إلى الناصر المهالا<sup>(1)</sup>، ولم يبلغنى منها إلا المقدار الذى كتبته <sup>(1)</sup>:

لستُ أنسى رقّة العيشِ الذى زاد فى الرَّقَة حتى انقطَعا فى رُبَى الشَّجْعَة كُنَّا جِيرة وأخداني مَعا <sup>(0)</sup> جنة عندى رُباها زُخْرِفت سِيًّا والكَرْمُ فيها أَيْنَعا وستى اللهُ لُيَدْ لِللهِ وَحَدِدا وَ وَكَالهُ وَرَعا وستى اللهُ لَيْدُ لِللهِ وَحَدِدا وَ وَكَالهُ وَرَعا

<sup>(\*)</sup> ذكره الشروائي في حديقة الأفراح ٢٤ -

<sup>(</sup>١) جازان : موضع في طريق ما جصنماه . معجم البلدان ٢/٢، (٢) في ١ : ه أثمة ، والمثبت في: ب ، ج

 <sup>(</sup>٣) تقدمت ترجته برقم ٢١٥ . (٤) القصيدة في حديقة الأفراح ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) في معجم البلدان ٣/ ٢٦١ : ﴿ شجعي ٣ ، يوزن سكري : موضع ،

قطَع البَيْداء نحوى مُسرعاً والفَيافي والمَوامِي قطَماً (١) أَوْدَع القلبَ أُسِّى إِذْ ودَّعا فِميلُ الصيعِ منِّي أَمْتنَما وسمَى الحادي به مستخفراً ليته يا قلبُ ما كان سمَى إِن بِكُنْ لَذَّ لَسَمْعِي خَـِيرٌ بِعِد أَن فَارِقْتِكُم لا سَمِعاً أو ظننتُم أن جَفْنِي هاجع فَلْمَمْرِي بعدكُم ما هِمَا عِيلَ صَبْرِى إِذْ رَحَلْتُمْ جَزَعًا وَفُوْادِي ذَابٍ فَيَـكُمْ وَلَمَّا كان بنهاني الحيا أن أشتكي فغرامي لحياني منعاً فاقصِدا الناصر فضار إنه خير بحر للمَاني بُحِماً (٢) واسْأَلا لِي مَن نَداه دَعْ لِي وَ اللهِ عَلَى مَن نَداه دَعْ لِي وَهُ اللهِ عَلَى اللهِ وَعَالِ اللهِ وَعَا

<sup>(</sup>١) المواي : جمع موماة ، وهي الفلاة لا ماه فيها .

<sup>(</sup>٣) لم يرد هذا ألبيت والذي بعده في حديقة الأفراح .

# السّيد يحيي بن أحمد بن صلاح بن المادي الوَسَلِيّ (١)

فرغْ من دَوْحة السيادة أوْرَق وأُنْمَرَ، وهلالٌ في أَفق النَّجابة أمدَّه النُّور الإلْهيّ فأبدر وأقمر

وآبَاؤُه صَناديد ضَراغم ، طَأَطَأ لهم السُّؤُددُ وهو راغم .

لهم الشرفُ الذي أرُّ بَي على كلشرَف، واحْتوى على أدوات المعالىمن كلُّ طَرَّف. فكان فيهم سَعْبانَ يستحب ذَبْلَ فصاحتِه ، وحاتمًا يُقيم رسمَ سَماحتِه . وحَسِيبُهُم هذا كَالْسَنِدَ كُمَا كَبْرِسَادٍ ، وَكَالْدُهُبُ كَمَّا سَبَّكَتُهُ السُّنُونِ زَادٍ .

وله من الشعر بدائع ألطف من سُلافة المصير، وروائع أشْهَى من رَبيبات المقاصير. فن جَيِّده قوله ، من قصيدة ، أولها :

يلُوح فأبكى العينَ لَّمَا تَبُّسُما (٢) وأودع يبرانا بقلبي وأضرتا وذكَّر في عهدًا وما كنتُ ناسيًا لعهـــــــد مضَّى بالرَّقْمَتُين وإنَّما (٢) تقضَّتْ به والضَّدُّ في عينه عَمَى

حَمَى النومَ بَرْقُ جاء من جانب الحَمَى وحَرَّكُ أَشْجَانًا وهَيْجِ لَوْعَةً رعَى اللهُ سُكانَ الحِمَى وحماهمُ وأيامَ أنْس قد مضَتْ ولياليكًا

<sup>(</sup>١) نسبة إلى الوشل ، وهو اسم جبل عظيم بناحية تهامة . معجم البلدان ٤/٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) في ج : ﴿ حَي اليَّومِ ﴾ ، والمثبت في : ١ ، ب . ﴿ ﴿) الرقتانَ : قريتانَ بين البَّصرة والنَّباج . (٤) في ج: و سكان الحمي ورعاهم » ، والمثبت في : ١ ، ب . معجم البلدان ٢ / ١ ٠ ٨ ٠

ورَوضًا أَرِيضًا كُمْ نَفِيْنِكَ الْمُطَلِّدُ سَحَبنَا بِهِ ذَيْلَ الْسَرْقِ بُرْهَةً فللهِ من ظل مَديدٍ وتَجْمَــع وحَيَّى الَّهَا تلك المعاهدَ والرُّبيَ حداثق عليا صافحتها بدُ الصّبا أُعلِّل قلباً بادِّ كارٍ مَواطنٍ وما بال ُ قلبي خافق كُلَّمَا سَرَى أقول إذا الحادي ترنَّم شاديًا وإن جَدَّ ليلي زاد ما بي من الجوّى ولا غُرُو مَن يَلقي كُوَّجُدِي برَّى يَا أحِبُّ قلبي هل لأيَّامِنَا الَّتِي وهل ذلك الروضُ الأريضُ وعَيْشُه إلَّ فَشُوقَ إِلَى ذَاكُ الْحَبَّى شُوقُ صَادِي ووجْدِي بهم وَجْدُ الحسين بنِ ناصرِ ؛ بجَمْع المعالى من طَريف وتالِد إذا قال لم يترك مقالًا لقائل وما ابنُ هلال في مَلاحــــةِ خَطَّهِ له رتبة تَفْسَانه ماقَطُ نالَمٍ\_\_\_ا

وظلًا ظليلا كان للصُّبِّ مَعْمَا ﴿ (١) من الدهر لا تلوى على كاشح رتمي هَنِيًّا إِذَا وَاتَى رَوِيًّا إِذَا هَمَى<sup>(٢)</sup> صَبَاحًا وزَارتُم ـــــا الشَّمَالُ مُعَمَّا فيزْدادُ وَجْدا بالتذكُّر كُلَّا نسيم أمِنه خَنْقَ قد تعلَّا (٢) رُوَيْدُكُ قد هيَّجْتَ قلب مُتَيَّماً فنومِي على الأجْفان إذ ذاك حُرِّمًا بقاسيه أسقامًا ووَجْدًا مُخْمَّآ مصَّتْ من إياب أو تعود إلى الحتى قیق کا قد کان فیا تقید ما إلى الماء يوماً قد أُضَرَّ به الظَّمَا (١) ن عبد الحفيظ النَّدُّب أفضل مَن سَما فَا قُنُ فِي إِبْدَاءِ ــــ إِنْ تَكُلُّما وما ابنُ عميدِ في البلاغة دَعْمِمَا (٥) سواه ولو كان الشَّماكان شُلماً (١)

الذي هذب طريقة ابن مقلة وحسنها ، وكانت ونانه سنة ثلاث وعصرين وأربمائة . البداية والنهاية ١٤/١٢ ، وقيات الأعيان ٢٨/٣ .

<sup>(</sup>۱) ف: ب، ج: « وظلا مديداً » ، والمثبت ف: ا (۲) ف: إ، ب: « هنيا إذا وق » والمثبت ف: ج ، (۴) ف: إ، ب: « هنيا إذا وق » والمثبت ف: ج ، (۴) كذا بالأسول: «قلمي خافق» ، (٤) أتبت الشاعر ياء المنقوس في «صادي» لضرورة الوزن ، (٥) يمني بان هلال أبا الحسن على بن هلال ، المعروف بابن البواب .

<sup>(</sup>٦) السماكان : الأعزل والرامع : نجمان نيران . الفاموس ( س م ك ) .

إذا زُرتَه شاهدتَ في الأنس روضة ﴿ وَفَي فَصْلِهِ شَمْسًا وَفِي العَلَمْ خِضْرِمَا (١٠ علومٌ طفَتُ أَمُواجُهـــا فتلاطَمتْ

ولو يابْن حَثْيُوسِ دناً منك وقتُه وجاوَرَ لُقمانا وشاهَـــــد يُوسفاً فكم ليل شُكٍّ قد جلَّيْتَ ومَسْمَــعِ وكم عُقَد أَحْلَلْتُهَا وأَحَلْتُهِـــا

وليس ليا أبرمت نعرف ناقضاً

تأدُّب إِجْـــــالالاً له ونحرُّماً 

ودون عُلاك النجمُ أقربُ مُرْ تَمَى لَمَاد بِمَا تُولِيهِ مَنْكُ مُعظَّماً (٢) وخاطَب سَحْبانا وأمَّ يَلُمُلَمَا (٢) مَكَيْتَ وَكُمْ أَوْضَحَتَ مَاكَانَ مُبْهُمَا وكم نُوَبِ أَجْلَيْتُهِــا مُتكرِّماً 

<sup>(</sup>١) المُضرم : البحر الفطاطم ، القاموس ( خ ش ر م ) ،

<sup>(</sup>٢) في أ يا ب : ﴿ دَنَا مَنْهُ وَقَتْهُ ﴾ يَ وَالْتُلِتُ فِي : ج .

ويعنى بابن حبوس الأمير أبا الفتيان محمد بن سلطان بن محمد .

شاعر دمشتي ، كان يمدح وزراء الفاطميين ، ثم رحل إلى حاب ، وانقطع إلى بني مرداس يملاحهم . نوفى سنة ثلاث وسبعين وأربعائة .

مقدمة ديوانه ، والواني بالوفيات ٣ / ١١٨ ، وفيات الأعيان ٤ / ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) ياملم : ميقات أهل النمين ، وهو موضع على ليلتين من مكة . معجم البلدان ٤/٥٠٠ . ( تقعة الريمانة ٢١/٣)

السيد محمد بن أحمد بن الإمام المؤيّد بن على بن جبريل "

سيِّد بهَرَ بحُسُن خُلُقه وخَلْقِه ، ولقد أطلق عِنانَه في المُـكارم فلم يدرِك أحـدُ

محاسنُه سافِرة القِناع ، وتحامدُه يتمُّ بها وحدَها الإقناع .

ولَّاه المتوكل بندرَ اللَّخَا فأخرِدت سِيرتُه ، وظهرتْ عن سِرِّ الكِناية (١) سَريرتُه فأمدُّه بالمونة الْمُتبيِّنة ، واستظهر له الرعاية الْمُتعيِّنة .

فلم يزل حتى طوك من مَسافة العمر المَراحل ، وانستهى من أُحَبَّة بحر الحياة إلى السَّاحل.

وقد أثبت له من شعره السَّهل الانقياد ، ما استوفَى الحسنَ جملةً فلم يبْقَ فيسه محاليالازدياد .

(\*) السيد عمد بن أحمد بن الإمام الحسن بن داود بن الحسن بن الإمام الناصر بن الإمام عز الدين بن الحسن بن على بن المؤيد بن جبريل .

هَكَذَا أُورِدِ الْحُنِّي نُسِبِهِ فِي خَلَاسَةِ الْأَثْنِي .

وذكر زبارة في ملحق البدر الطالم ، أنه السيد كلد بن أحمد بن الحسن بن على بن داود الحسني . وهو عالم ناشل ، وسيد شجاع .

قرأ بصنعاء وصعدة ، وصبر على مشاق الوقت حتى أفضت به إلى عمل من الحبر لا يدرك .

وكان يشارك في المهمات ، ويقود الجيوش لبني القاسم . تولى و زمن الحسن بن القاسم العدين ، وضم إليه في أيام المتوكل على الله إسماعيل بن الفاسم حيس من تيامة ، وبندر المحا .

وِمَا كَانَ الْحَجِ الْحَمَيْرِ ، سنة ثلاث وخسين ، وكان فيه جلة بي القاسم ، جعله الإمام المؤيد بالله محمد ابن القاسم أميراً عليهم جيعاً .

وللسيد عجد شرح على ﴿ كَافِيةَ ابنَ الْحَاجِبِ ﴾ ، سماه ﴿ تَحْفَةَ الطَّالِوزَلْفَةَ الرَّاعْبِ ﴾ ، وله ﴿ شرح على الهداية » في الفقه ، و « ديوان شمر » .

تُونى سنة اثنتين وستين وألف ، ببندر المخا ، ونقل إلى حيس فدفن بها .

خلاصة الأثر ٣٨٤/٣ ، ٣٨٥ ، ملحق البدر الطالم ١٩٣٠.

(١) لعل الصواب: ه الكفاية ».

فنه قوله <sup>(۱)</sup> :

طرَبُ يهيجُ اليَّعْمَلاتِ سَباً وتَمَلَّلِي بَحْلِتْ به ربحُ الصَّبِـــا إن الحبيب وقـــــــــــد تناءت دارُه أو لو تفضّــــل بالوصال تــكرُّماً ياعاذِلي دَعْـــنِي فلستُ بمُرْءَو من مديحها:

لولا طلوع الشمس في كبدِ السَّما فَكَأَنَّهُ السَّمَّاحُ منصورٌ اللَّوَا وكأنه الهــــادى بنُور جَبينه وَكَأْنَ نُورً جَبينه من يُوسُفٍ ا يا أيم\_\_\_\_ا المأمونُ عند إليه والحاشرُ الماحِي الْمُؤمَّــــل للورَى الجارُ والرَّحِمُ الذي أُوصَى به

وجيوى بأطباق الفؤاد ذَواني (٢) وتصبّری گرُمت به أَجْفَانی (۲) أُغْرَى فُوادَ الصبِّ بالأحزان لو زارنی طَیْفُ الـکَرَی مُتفضًّلاً بجماله وحـــدیثه لشَّفانی (۱) أصبحتُ مِن قَتْ لاه بالإحسان عَذَٰلُ العِدَى ضَرْبٌ من الهَذَيان (٥)

خِلْنَاهُ أَشْرَفَ مِن عَلَى كِيوانَ (١) جاءت صــوارمُه على مَرْوان وكأنني المُرديُّ في إذْعاني (٢) فأنا الرَّشيد ل به إلى الإيمان والمتبيع الإحسان بالإحسان تحت اللُّوا ذُخْراً إلى الرحمن (٨) فَاللَّهُ فَيَّ أَبَا شَهِيرِ وشَـــبِّرِ كَيلاأَخَافَ طُوارِقَ الِحَــدُثَانَ (٥)

<sup>(</sup>١) القصيدة في خلاصة الأثر ٣/٥/٣ . (٢) البعملات : النوق النجيبة المطبوعة على العمل م

 <sup>(</sup>٣) ق 1 ، ب : « الربح الصبا » ، وق خلاصة الأثر : « ريق الصبا » ، والمثبت ق : ج -

<sup>(</sup>٤) في خلاصة الأثر : ﴿ لُوزَارِ فِي طَيِفِ الْكَرِي ﴾ . (٥) في خلاصة الأثر : ﴿ يَا عَاذَكَ عَنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) كيوان : هو زحل .

وفي المتلاصة : ﴿ مَنْ عَلَا كَيُوانَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) في ا ، ج : و في إذعان » ، والمثبت في : ب .

وهو يشير في هذا البيت السابق عليه والنالي له لملي بعض خلفاء بي العباسٍ .

 <sup>(</sup>A) في ا ، ج : « ذخر إلى الرحمن » ، والمثبت في : ب . (٩) في الأصول: « أبا بشير وشبر » ، والمثبت في المللاصة .

وشبير وشبر ، أبناء مارون عليه السلام ، وبهذين الاسمن سمى الني صلى الله عليه وسلم الحسين والحين رضي الله علهما . انظر القاموس ( ش ب ر ) .

## محمد بن دعفان المستنماني

من آل أبي عمرو أساة القَرِيض ، ووُلاة الجاهِ <sup>(١)</sup> العَر يض . وكانوا بصنُّعاء مُمَّن بنَوا للآداب مَنارَها ، ورفعسوا نارَها ، وأطُّلَعُوا وردَها وجُلْنارَها .

> وهو من بينهم بحرُ النَّظام ، وبقيَّةُ الأعلام العظام . أَبْدَهُ مَن نَطَق وَلْفَظ ، وأَنْبَهَ مَن نَظَر وَ لَخَظ .

وقد وقفتُ له على أبيات من قصيدة ، مدح بها الإمام القاسم (٢٠) مُهنِّيًّا له بفتح صَّنعا .

## وهي هذه :

وتَفَاضُلِ العَزَمَاتِ فِي أَرْبَابِهِا بِجِرِي بحسَبِ تَفَاضُلِ الْأَقْدَارِ والناسُ مُشتبهو الذُّواتِ وإنما ليس المَادِن كلُّهــــا بنُضار إنَّ اليواقيتَ النمينة لم تــكُنُّ جاء ابنُ حمْزةَ في القياسِ بمُمْتَجزِ وأتى ابنُ بنتِ عمــدِ كمصدِ كُنَّا عن المنصور نَرْجُو مُغْبِراً حتى بدَا يُعْنِي عن الأخبار (١)

عُمَّا تُقَـاسُ بِسائرِ الْأَحْجارِ من جنس مُمجز جَدُّه المُختار ما أشبة الآثار بالآثار<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) ق ا : ﴿ الْجَارِ ﴾ والمثبت ق : ب ، ج . (٢) تقدم التعريف به ۽ في صفحة ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) في ج : ﴿ وَأَنَّى ابنَ بَنْتَ مُحَدَّ بِمُحَمَّدُ ﴾ ، والمثبت في : ١ ، ب . ﴿ ﴿ ﴾ في ا : ﴿ حَجَنَا عَنْ المنظور 🔹 ، والمثبت ق : 🅶 ، ح .

## أحمد صفي الدين بن صالح بن أبي الرَّجال "

رأسُ مَهَرة علوم اللسان. و ناسِج صَنْعاه الخلل الحِسان. تو قُرتُ آراؤُه للصنائع الناجِحة، واختصَّ ميزان حسناتِه بالأعمال الراجِحة. وله التاريخ الذي أبدع (1) فيه وأغرب، وأطرب بحُسن تعبيراته جِدَّ ما أطرب. استكمل فيه الفروع والأصول، واستوقى الأجناس برُمَّتِها والأصول. فأخذ الحقَّ ويُعطيه، ويرمى الفَرَضَ فلا يُخطيه.

وهو إلى ما يُر يد، أقربُ من حبل الوَرِيد.

#### \*\*

وله أدب دارَ به من رَحِيق البيانِ مُعنَّقُه ، وملا (<sup>(۱)</sup> الأكامَ من <sup>(۱</sup> زَهَر روضِه <sup>(۱)</sup> مُغنَّقُه .

وقد أخرجتُ من شعره قطعةً أنضرَ من الرَّوض غصونُهُ تعتنِق ، وأسْحارُه تتنسَّم وآصالُه تَنْتبق .

ولد سنة تسم وعشرين وألف ، في جهات الأهنوم .

وأخذ عن جماعة من العلماء ؟ منهم : الإمام المؤيد بالله عمد بن الفاسم بن محمد ، والسيد إبراهيم بن محمد بن أحمد المؤيدى ، والسيد عز الدين بن دريب ، والقاضى إبراهيم بن يحيى السحولى ، كما أجاز له جماعة آخرون .

كان من سراة الأدباء والفضلاء يصنعاء ، حلقت عليه الدروس بصنعاء وشهارة وصعدة ، وكانت له اليد الطولى في المعانى ، والبيان ، وتفسير الفرآت ، وتقييد الفروع بالأصول .

وهو صاحب « مطلع البدور وجمع البحور » ، في تاريخ البين ، وقد ترجم فيه لأعيات الزيدية . "توفي بصنعاء ، سنة اثنتين وتسمين وألف .

البدر الطالع ١/٩٥ ــ ٦١ ، حديقة الأفراح ٥ ، خلاصة الأثر ١/٠٢٠ ، ٢٢١ .

<sup>(\*)</sup> صنى الدين أحمد بن صالح بن محمد ، ابن أبي الرجال الممرى .

<sup>(</sup>١) في ج : قَأَعِبُ، والمثبت في: ١ ، ب . (٧) في ا ، ب بعد هذا زيادة : «به»، والمثبت في :ج.

<sup>(</sup>٣) في ١ ، ب : ﴿ زَهُورَ رُونَى ﴾ ، والثبت في : ج .

وهي قوله ، في وصف روضة صَّنْعاء الشهيرة (١) :

قد صفا ليلُها وطاب الَقِيــــلُ (٢) روضة ٌ قد صَبا لها الصُّغْدُ شوقًا جوُّه ا سَجْسَجٌ وفيها نسيمٌ كُلُّ غصنِ إلى لِقِـــاه يميلُ صحَّ سُكَّانها جميعًا من الدا و وجسمُ النسيم فيها عَليـــلُ إيه يا ماء نهرها العذب صلَّفِ ل حَبَّذَا يَازُلالُ منك الصَّلِيلُ إيهِ يا وُرْقَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنَّى فحياةُ النفوس منك الهَدِيلُ فكثبرُ الثناءِ فيك قليــــلُ (٣) رَوْضَ صنعاء فُقْتَ طبعاً ووصفاً يَّهُ عَلَى الشُّعْبِ شِعْبِ بَوَّانَ وَافْخَرْ فعلَى ما تقولُ قام الدليــــــلُ (١٠) زهرد فائق وظِلٌّ ظليــــلُ مهر دافق وجَـــو ُ فَتِيقَ يجتنبها قصيرُنا والطويلُ (٥) لستُ أنْسَى ارْتعاشَ شُحْرور غُصْنِ طَرَبًا والقَضِيبُ منه يميلُ وعلى رأس دَوْجِه خاطَب الوُر ۚ قَ ودَمْعُ الفصونِ طَلَاَّ يسيلُ ولسانُ الرُّعــودِ تَهْتِفُ بالسَّحُ بِ فَكَأَنَ الْحُفِيفَ مِنْهَا الثَّقِيلُ (٦) مستطير شُعاعُها مستطيلُ (٧) وفمُ السحبِ باسمُ عن بُرُوقِ

وصغد سمرقند من جنان الدنيا ، وهي قرى متصلة خلال الأشجار والبسانين ، من سمرقند إلى قريب من بخارى، لاتبين القرية حتى تأتيها لالتحاق الأشجار بها ، وهي منأطيب أرض الله ، كثيرة الأشجار ، غزيرة الأنهار ، متجاوبة الأطيار ،

معجم البلدان ٣/٤/٣ .

وتقدم ذكر شعب بوان ، وأنه من جنان الدنيا ومتنزهاتها ، في أكثر من موضع .

وفي الخلاصة : « فعلى ما نقول نام دليل » .

<sup>(</sup>١) القصيدة في : حديقة الأفراح ٥ ، ٦ ، خلاصة الأثر ١/٢٢٠ ، ٢٢١ .

 <sup>(</sup>٢) في خلاصة الأثر : « قد صفا لها السعد » .

 <sup>(</sup>٣) في خلاصة الأثر : « فقت لونا وطبعا » . (٤) في ١ : « شعب بوان فخرا » ، والمثبت في :
 ب ، ج ، والحديقة ، والحلاصة .

<sup>(</sup>٥) في ا : « وعُار قطفها دانيات » ، وفي الخلاصة : « قطوفها دانيات » ، والمثبت في : به ، ح .

<sup>(1)</sup> في ج: « فسكان الخفيف منها ثقيل » ، والشبت في : 1 ، ب ، والحديقة ، والملاصة . (٧) في ج: « وفير السحب باسق » ، والمثبت في : 1 ، ب ، والحديقة ، والحلاصة .

وزهور ُ الرُّبَى تَمَجَّبُ مِن ذَا شَاخِصًا طَرْفُهَا الْلَيْحُ الجَيلُ فَانْبَرَتْ قُضْبُهَا تَرَاقَصُ بِيهَا وعلى الجوِّ مِطْرَفُ الغَيْمِ ضاف وعلى الشَّطِّ بُرْجُ أَنْسِ أَهِيلُ فيه لى رُنْقـة ﴿ رَقَاقُ الْحُواشِي وهمُ في العلى أشـــدُ من النَّبُ مِ إِذَا حَلَّ فِي الْخُطُوبِ الجُليلُ (٢) أَرْبَحِينُونِ لو تسومُهم النَّا نَتهادَى من العـــاومِ كؤوساً وغوانٍ من المُعـــاني كِماب طاب لى رَأْدُها وطاب ضُحاها كيف أسحارُها وكيف الأصيلُ (١)

كخليل سقاه خمراً خليل كاد اينُ الطِّباع منهم يسيلُ (١) مُسَ لجادُوا فليس فيهم بخيلُ (٢) طَيِّباتٍ مِزاجُها زَنْجبيلُ ريقها عند رَشْفِهِ سَلْسبيلُ

ولما اطَّمَع عليها القاضي محمد بن إبراهيم السُّحُوليُّ (٥) ، عارضَها بقوله : لازال وجه الجال الجيهل ولها منه غُرَّةٌ وحُجولُ وعليها من الَمالاحة يسر"با لُ طِوالٌ أَرْدانُه والذُّيولُ وخَلاخيــلُ بهجة وسُلُوسٌ وتَقَاصِيرُ نَضْرةٍ وفُلولُ (٦) والذي أبرزَتْ من الحسن معلو م ولكن أضَّعافُه المجهولُ

 <sup>(</sup>١) ق الأسول : « كان اين الطباع » ، والمثبت ق : حديقة الأفراح ، وخلاصة الأثر .

<sup>(</sup>٧) لم يرد هذا البيت في خلاصة الأثر ، وفي 1 : « في المنطوب جليل » ، والمثنيت في : ب ، ج ، وحديقة الأفراح .

والنبع : شجر تتخذ منه السهام والقسي .

 <sup>(</sup>٣) ق حديقة الأقراح: « لويسوحهم النفس » ، وهو خطأ ، وق خلاصه الأثر : «لو تسومهم الروح» .

<sup>(</sup>٤) في ج: هطاب لي رودها، ، وفي خلاصة الأثر: هطاب لي دارها، والمثبت في: ١ ، ب،والحديقة. ورأد الضجى :ارتفاعه .

<sup>(</sup>٥) مضت ترجمته ۽ في هذا الباب ۽ برقم ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٣) السلوس: جمع السلس، يفتح فسكون ، وهو الخيط الذي يتظم فيه الخرز الأبيس ، تابسه الإماء ، أو القرط من الحلي . الفاموس ( سَ ل سَ ) . والتقصار : القلادة .

ولهذي الدعوى براهين قد غيرَ أن المَجالَ يُستحسَن الإجْ جُّنَّةُ الْأَرْبعِ الجِنانِ الذي دَا ومتى احْتاجتِ الغزالةُ في رَأْ ولِمُوضُوع خُسْنُها في الحواشي كالرياض الفَّنَّا إذا طاب فيها وبكي الغيمُ في رُباها فأضحي وتغنيَّ الْهَزَ ارُ فِي الْوَرَقِ الْأُخَ وأنى مُرْسَلُ النسيم إلى الفَصْ حَبَّذَا حَبَّذَا مُروحِ أَحَاطَتُ كجنانِ الفِرْدَوْسِ أَلُوانُ وَلَدَا فَلِرَ يُحانَها سرورٌ وقد را وإذا اهتزَّ الغصنُ وانْتَثْرَ الطَّ وإذا ما النسيمُ دبَّ على الــا حَبَّذَا نَهُرُهَا الذي المِنْكُ والكا ما نَقِيبٌ ودِجْــلةٌ والْعَلَى في البساتين كالثَّمابين تَنْسا

حُرُّر منها المعقولُ والمنقول مالُ فيه ويسمُجُ التفصيلُ نَ بَتَفُضِيلُهَا عَلَمُهَا الرسولُ (١) دِ الضعى أن يُقام فها الدليلُ مُلحقاتٌ بدائعٌ وفُصـــولُ ليلهـا والضحى وطاب المقيلُ ضاحكاً منه تفرُّه العسولُ ضر واصْفَرَ كَالنَّنْضَارِ الأَصيلُ \* ن فيُوحى إليه كيف يميلُ ببرُوج فيها البدورُ أنزولُ نِ من النَّبْتِ فِي رُبَّاهَا تَجُولُ ق بلالًا خَدٌّ له مَبْ لولُ لُّ بَمَرْجانِهِ تبسَّم لُولُو ء تَمَاطاه جوهر" وقبولُ فورٌ والشُّهدُ فيه والزُّنْجبيلُ وفُراتُ ونيلُ مصرَ النُنيلُ (٢) بُرأيت الجباب كيف تسيل (٣)

<sup>(</sup>١) في ج : « الجنان اللدان بتفضيلها » ، والمثبت في : 1 ، ب .

<sup>(</sup>٢) النقيب لعله ماه ، المطر معجم البلدان ٢٧١/٣ ، ٣٧١/٣ ، وهو فيه ٨٠٧/٤ : شعب من أجأ . ونهر المعلى : نهر ببغداد ، يدخل من باب بيرت ، وتعرف محلة ببغداد به ، وهي أشهر وأعظم محلة فيها ، كما يقول باقوت ، في وقته . معجم البلدان ٨٤٥/٤ .

<sup>(</sup>٣) الحباب: جمَّ الحب ، وهو الجرة العظيمة ، ولعلها ﴿ الحبابِ ﴾ بالضم ، وهي الحبة .

أو كما هُزَّ للمِصاعِ يَفاعُ صَحْصَحانُ الأطرافِ سِيفُ صَقَيلُ (١) إِن تُصلُصلُ مُحاتُه حَمَّ القا ضِي فَمِن عادة السيوفِ الصَّلِيلُ الصَّلِيلُ كَانُهُ عالَ مُحاتُه عالَ يُحُولُ كَل ما مرَّ فَهُو حالِ ولكن لا تَقُل فيه كلُّ عالَي يُحُولُ كَم خلافِ عنه له عُراتٌ قد حَواها جميعها المَحصولُ كم خلاف عنه له عُراتٌ قد حَواها جميعها المَحصولُ

**☆** 55

<sup>(</sup>٣) المصاع: الفتال والجلاد . والصحصحان: المستوى الأطراف الأجرد .

## القاضى حسن بن العفيف الحضرمي"

شاعرُ تلك الخطَّة ، وأدبيها الذي أقدارُ أدبانُها عنه منحطَّة . له شهرةٌ في تأليف الدِّرارِي بأسْلاكها ،كشُهرة الـكواكب طالعةً في أفلاكها .

وقد رأيتُ له قصيدة فتملَّقتُ مِاوتمسَّكت، وتأرَّجْتُ بروانحها العَبقة وتمسَّكت (١). وها هي كالغانية ، ضُمِّخَتْ بالغالية .

> ُنْفِذَهَا مُبَارَكًا لَكَ فَيهَا ، وَمُتِّعَ الْفَكُو فِي ظَاهُوهَا وَخَافِيهَا . وكان مدح بها المتوكل إسماعيل (٢) ، وأولَّما :

هو الرَّبْعُ سَلَّهُ أَو فَقِفْ لِي أَسَائِلُهُ ۚ أَنُوَّالُهُ ۚ نُزَّالُهُ أَم نَزَائُلُهُ فَإِنَّ هُدُوَّ القلبِ يُؤْذِن أَتَّعَالًا بِهِ غَيْرُهُمْ والدَّمْعُ أَشْكُلُ سَائُلُهُ أرى القلبَ أَهْدَى لَى الصوابَ ورعًّا عَدا وهُو ذُو عَلَم بَمَا الطُّرُّفُ جَاهُلُهُ (٣) فيـــا رَبْعُ نَبَّنْنَا أَنْزَالُك الأَلَى عَهِدْنَا فَإِنَّ الحَقِّ مَا أَنتَ قَائُلُهُ فقال أَجَلْ مَن قد عَهدنا وذا الحَمَى الْ مُسَمَّى وذاك الْمَنْحَنَى وَخَائُلُهُ وتلك لُبَينَى حيث تُقضى لُبانُهُ الْ مُحِبِّ وحال الصَّبِّ مهٰذا بَلا بلُهُ (١) فَقَلْتُ سُفِيتَ الغَيْثَ لَم أَجِهِلِ الذي علمتَ ولَكُنْ لأق عندي تجاهُلُهُ كَانِ مَا جَمْنِي جَمْنِي عَاشِقٌ وطَرَّفِي رَقيبٌ حارسٌ لا يُواصِلُهُ

<sup>(</sup>١) من الادمان بالمسك . (٢) تقدمت ترجمته ، في صفحة ٢٤٩ . (٣) في ب ، ج : و أهدى لى الصواب وإنَّمَا ، ، وانشبت في : ١ . ﴿ ﴿ ﴾ في ج : ﴿ وَذَاكُ لِمِنْي ﴾ ، وانشبت في : ١ ، ب .

إذا ما سمًا وَقْتًا كَلَّا وَكَذَا وَشَى لِيَ اللهُ من ثاوِ بجِسمٍ وطَيِّســــه أَفَكُّر أَيَّ البِيـــد بِالْقُودِ أَرْ يَمِي وأيَّ خِضَمٍّ بالسَّفِينِ أَخُوضُهُ وعاذلة بين الجوانح راعَهـــــا تقول على مَ ذَا التّرامِي على النُّوك أقولُ لهــا قولَ الرِّيُّ لِم يَطَيِّبُ له ذَريني على أخلاق الصمد التي فلم أَرَّ عُذْرًا للكريم بدون ما سأسرى كا يسرى الهالال بأفقه وحقَّق نَيْلِي للْمُنَّى وَوَسِيلَتَى فلا فضل إلا دون فَصَلِ ابن قاسم إِمَامٌ وَعَادِ الدَّهُو يَطْفَحُ مُثْرَعًا بِهِ وَكَذَا طَابَتُ قَدْيَمِ إِمَا أُواثَّأَهُ فضائلًه ضاق الزمان ُ بَكُنَّهُما وفاضتُ على طُرُّق الزمان فواضلُهُ إذا ما دعانًا الخطُّبُ لُذُنَّا بِيُمْنِهِ وإن جال فرسانُ العاوم فإنه فعمًّا تسائلُه فإنك سائلُ تأمَّلُ إِذَا أَمْلَى دَقَائْقَ فِيكُرِهِ

من الدُّمْع نَمَّامٌ على السهو عادِلُهُ (١) طمينُ فؤاد راحلُ الفكر قافِلُهُ إلى منزل بالنُّبر طابت منازلُه (٢) إلى مثله جُودًا تطامَتْ جداولُهُ تحاولٌ حالٍ في عَنـــا مَن يُحَاوِلُهُ ومُرِّ النوَى والرزقُ فاللهُ كافلهُ على دَعَة مِن طَيَّب العيش خامِلُه هي الوَّقُوُ أُو شَرْبُ تَرَنُّ مُواكِلُهُ (٢) ينــالُ الفتى أو بازْدِيادٍ يُزَاوِلُهُ هو الحظُّ إما تَحْقُه أو تسكامُلُهُ دعاء أمير المؤمنين ونائلُهُ ولا بَذُلَ إِلَّا دون ما هو باذلُهُ م دى عُدَّةً والوصلُ طالتُ أناملُهُ فتُجْلَى به في الحـــال عنَّا جلائلُهُ يُحاذِرُ منه فارسَ القوم راجلُهُ كَيْدَرة في علمه إذْ تُسائلُهُ وما ضُمِّنته كُتبه ورسائلُهُ

<sup>(</sup>١) كلاُّه : حرسه . ﴿ ﴿ ﴾ القود : جم الأقود ، وهو ما طال ظهره وعنقه من الخيل وغيره -

 <sup>(</sup>٣) في ج : « دريني على إطلاق الصمد » ، والمثبث في : ١ ، ب .

والصمد ، يفتح فسكون : القصد والضرب والنصب ، وأمله أزاد : ﴿ إطلاق الصمد ﴾ يضم العاد والميم يم جم الصمامة بم وهي الناقة المتعيطة التي لم تلقح . انظر القاموس ( ص م د ) .

أجلت افتكارى في الكرام فابهم فَللَّه بَرٌّ بَسْطِ لَهُ البحر كُفَّه بلغت بأفق الجود أفضل رُتْبةٍ كَأَنْكُ فِي الدنيــــا بجسْمِكُ كَأَنَّ وَبَالزُّهُد فينــــا بَأْنُ القلب آفَاهُ فأنتَ به المقصوُد في المصر (والذي كَلَاكَ وَوَالَاكَ امْرُوعٌ فَازَ نَاحِيًا ۗ فَكُمْ كُرْبَةً فَرَّجَتَ عَنِي وَشِدَّةٍ أَذُمُّ كَشُكُوبِكَ الزمانَ وأَهْلَه أسافله فيسم الأعالي وشرثما إذا شنتُ رَفْعِي شاء خَفْضِي فدائمـــاً فياليت شِمْري والعجائبُ جَمَّهِ ۚ لَأَيَّةً معنَّى غاض في الدهر فاضلُهُ دَعِي كَدُبِ خُصَّ بِالنَّافْضُ عَيْشُهِ ونَدْبِ أَدِيبِ أَبْرَضَتُهُ مَا كُلُّهُ (٣)

فسألة كالشمس يزُّهو ضَوَّهُها كبـــــــــــدر وكالزُّهُو النجوم دَلاثلُهُ أقول مَقالًا قيل قبلي وإنَّمـــا إلى خيرها من شرِّها أنا ناقِلُهُ جَوادُ يُنِيلُ الحمـــ دَ جَذُلانَ باسمًا ويزْدادُ بشرًا كلَّا ازْداد آملُهُ علامةُ جودِ المرء بالطَّبْعِ بِشْرُهُ كَجُودِ الْحَيَا لَمْعُ البروقِ تَخَائُلُهُ سيواه كريم كامل الجود شاملُه وكاملُ جودٍ جودُه غيرُ شامل وشاملُه لـكنّ ما هو شاملُهُ اللهِ الله فقِف ثم لا أعْلَى لما أنتَ طائلهُ تأملت « إنَّى تارِكُ فيكمُ » وما يُضاهِيه عن خير الورَى ويُشاكِلُهُ (١) يخُتُّ عليـــه في اتبّاعك حاصلًا وعنك تولى مَن أُتِيحتُ مَقاتلُهُ على ومَن لى أنَّ شُكْرى مُقابلُهُ كشفت وحالي ماحِلُ الحال حائلة وقمتَ بنصْرِي والزمانُ بُحـــاربِي وأَهُونْ به خَصْمًا إِذَا أَنتَ خَاذِلُهُ (٢) أَلَقِيتَ زَمَانًا وَالْأَعَالَى أَسَافَلُهُ يُتماطِلني عمَّا أشًا وأماطُلهُ

<sup>(</sup>۱) يعنى ؛ « إنى تارك فيكم » كتاب الله وسنة رسوله . (۲) فى ج : « والزمان مجازف ، ، والمثبت في : 1 ، ب . ﴿ ﴿ ﴾ ابرض المناه : خرج ، وهو قليل ، ورجل مبروض : مفتقر ؛ لكثرة عطائه . القاموس ( ب ر ض ) .

لَمْي اللهُ دهرًا باقِيلُ فيــــه قُنُّهُ وقُبْحًا له إذ قُنَّه فيـــه باقِلُهُ وما قلتُ هذا جازِعًا من صُروفِهِ ولكنْ ليدْرى منه ما هو غافِلُهُ ويعلم أنَّى بالإمام مُظفَّرٌ وإن ظافَرتُه من بَنِيه أراذِلُهُ تباركْتَ مَوْلَى لَم يخبُ منك سائلٌ عظياً ولم تَعْظُم عليك مَسائلُهُ وحَسْبُ امْرِيِّ وَاقاك رأ يُك في النَّدى وأن صِفاتِ الْجُودِ فيك وسَائلُهُ (١) وصلَّى عليك اللهُ بمـــد نَبيَّة وعِثْرَتِه مَا الْمُزْنُ أَسْبَلَ وَاللَّهُ

存 存 存

<sup>(</sup>١) في ج: ﴿ رأيك في العدى ٢ ، وفي ب: ﴿ رأيك في الندا ﴾ ، والمثبت في : ١ .

## مُطهّر بن على الضّمدِيّ \*

اسمُه مُطهِّر ومُسمَّاه طاهر ، وفضلُه وأدبُه كلاهما زَاهٍ وزاهِر . وهو فى العلم مُشارٌ إليه ، وفى حَلِّ الْمُشكلات مُعَوَّل عليه . لم يدّع فَنَا إلَّا أهْداه ، ولا معنى مُعْلَقا إلا أبْداه .

وتفسيره « الفرات النمير ، في تفسير الكتاب المنير » مَفْخَر ذلك القُطر إحسانا زائداً ، وأَجَلُّ أثَرَ لم يَمْنَع من تَكَتِّى الفوائد النوادر (١) رائداً .

كَمَا قَالَ فِي آخَرِهُ (٢): « فدونَكَ ما (٢)حوَى من أَصْداف النَّفاسير لَا لَيها ، وأَنار من (١) مُشْكِلات الأقاويل لَياليها ،

ولن يشعد بحلِّ رُمُوزِهِ ، ويظفرَ بَكَشْفَ كُنوزهِ .

(\*) مطهر بن على بن تعان الضمدى اليمي .

ولد بوادي ضمد ، سنة أربم بعد الألف .

وحفظ الترآن ، وجوده على الشيخ عبـــد الرحمن الهيي ، ثم قرأ على جاعة من عداء عصوه ؟ منهم : الفقيه عبد الله الوهم ، والقاصي سعيد الهبل ، وأخيه أحد بن على بن السمان ، والقاضي أحد بن حابس ، والسيد أحد بن المهدى المؤيدي .

وكان مشهورا بالذكاء ، والفطنة ، وجودة الحفظ ، وله مؤلفات أجلها التعسير المسمى ، « الفرات النمير المسمى ، « الفرات النمير المسكتاب المنير » .

توق بضمه ، سنة تُمان وأربعين أو تسع وأربعين وألف .

البدر الطالع ٢/٠٣٠ : ٣١١ ، خلاصة آلأثر ٤/٣٠٤ .. ٢٠١ ، وجاءاسمه فيه خطأ «مصطفى» وترتيب الكتاب يأباه .

والضمد التي ينتسب إليها : موضع بناحية اليمن ، بين اليمن ومكة ، على الطريق النهامى . معجمالبلدان ٣/ ٤٨٠ .

(١) ساقط من : ج ، وهو في : 1 ، ب . ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ نَفَلَ الْحَبِّي هِذَا أَيْضًا فِي خَلَاصَةُ الْأَثْرِ ٤ / ٤ . ٤ .

(٣) مكان هذه الكلمة في خلاصة الأثر : « رخيصاً ثميناً ، خيصاً بطيناً » . (٤) ساقط من : ج ،
 وهو في : ١ ، ب ، والخلاصة .

إِلَّا مَن برَّز في علم البيان ، وأُشِير إليه في معرفة صحيح الآثار بالبّنان ، وراضَ نفـــه على وفاق (١) مقاصد السنة والقرآن .

هذا ، ومع لطافة جسمه فكم حوّى من لطائف ، ومع حَـداثة سِنَّه فـكم حـدَّث بظّرائف ، ومع رشاقة قَدَّه كم رشّق من نُخالف .

وكم مشكل أوضَحه قد أغفله الأوّلون ، وكأى من آية بمرُّون عليها وهم عنها معرضون (٢) ».

قلتُ : وقد حَظِيَ هذا التفسير في النمَن بالقَبول ، ومدحَه كثيرٌ من علمائه بالمداّع السائرة مَسْرَى الصَّبا والقَبُول ،

فمن جملة مَن مدَحه السيد صلاح الدين بن أحمد بن المُهدي الْمُويَّدِي (٣) ، حيث قال (٤) :

هذا الفُراتُ فَرِدْ مَسَارِعَ مَانِهِ تَجِدِ الشَرَائِعَ أُودِعَتْ فَى بَحْرِهِ (٥) كَثَّافُ كُلُّ غَوامضٍ بَنْيَائِمِكُ الْمَالُ مُنْزَلِ ربَّنَا فَى سِرِّهِ كَثَّافُ كُلُّ غَوامضٍ بَنْيَائِمِكُ الْمَالُ مُنْزَلِ ربَّنَا فَى سِرِّهِ لَكَالًا عَوْمِهِ (١) لا عيبَ فيه سوى وَجازة لَفْظِه مع أنه جَمَع السكال بأشرِهِ (١)

(١) في خلاصة الأثر : « دنائق » . (٢) اقتباس من فوله تعالى ، في سورة يوسف ١٠٠٠ : ﴿ وَكُنَا يِّنْ مِنْ آ يَةً ۚ فِي ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضِ كَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ .

(٣) ملاح الدين بن أحمد بن مهدى المؤيدى .
 ولد سنة عشر أو سنة تسع عشرة وألف .

وكان من عجائب الدهر وغرائبه ، فإنه على صغر سنه ، فاز من كل فن بنصيب وافر ، وصار له في الأدب قصائد طنانة ، وصنف تصانيف مفيدة ؟ منها : « شرح شواهدالنحو » و « شرح الفصول » ،

و « مختصر شرح العباسي لشواهد التلخيص » ، و « ديوان شعر » .
ورغم اشتفاله بالأدبوالعلم ، فقد ظل طيلة حياته مجاهداً للائتراك ، مع الحسن والحسين ابي الإمام القاسم.
توفى سنة أربع وأربعين أو تمان وأربعين وألف ، بقلمة غمار ، من جبل وازح .
البدير الطالع ١ / ٢٩٣ بـ ٢٩٠٠ ، وحاشيته .

(٤) الأبيات في خلاصة الأثر ٤/٤٠٤ . ﴿ (٥) فِي خلاصة الأثر : ﴿ أُودَّعَتُ فِي سَطْرُهُ ﴾ .

(٦) في خلاصة الأثر : « مع الاحتواء على الكمال بأسره » .
 وبين هذا البيت والذي بعده تقدم وتأخير في خلاصة الأثر .

حبّس للعـــانى الرّائقاتِ برّقّهِ والحقّ أطْلَق والضـــلالُ بأُسْرِهِ

وله نظم و نثر شهیران .

فمن نظمه قوله (١):

مَن شَافِعِي نَحُوكُم يُحَنِّفُكُمْ إِلَى يَامَالُكِي فَأَخْمَلُـدُهُ مِن شَافِعِي نَحُوكُم يُحَنِّفُكُمْ وَجُداً كَحَرُّ الجَعِيمِ أَبْرُدُهُ (٢) زَيَّدَتني حين صِرْتَ مُعْتَزيِلِي وَجُداً كَحَرُّ الجَعِيمِ أَبْرُدُهُ (٢) فارتني عن ماكنتُ قبل الفِراقِ أَعْهَدُهُ فارافضِي المُوسِي المُوسِي المُوسِي ماكنتُ قبل الفِراقِ أَعْهَدُهُ

\* \* \*

وقوله (۲) :

نظنًّ وَمَن أَيْن لَى الرَّاحَ ... مُوْتَاحاً ومَن أَيْن لَى الرَّاحَ ... أَنْ الرَّاحَ فَ الرَّاحَة (١) إِذِ الراحــــة في الرَّاحَة (١)

\* \* \*

وله (۰) :

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الأبيات في خلاصة الأثر ٤/٥٠٤. (٢) في ١، ب: « وجدا كجمر الجميم ، والمثبت في: ج، والمخلاصة . (٢) البيتان في خلاصة الأثر ٤/٥٠٤. (٤) يشير إلى كبس الـقود ، والى الـكبس ضد الحمق . (٥) الأبيات في خلاصة الأثر ٤/٥٠٤ ، وذكر أنه كتب بهسا إلى السيد صلاح المؤيدي . (٦) المطرف : رداء من خز ذو أعلام .

<sup>(</sup>٧) في 1 : ﴿ وَلِيْتَ تُرُوقَ لَمُسْتَعَطِّفَ ﴾ ، والمثبِّث في : ب ، ج ، وخلاصة الأثر .

فأجابه السيد صلاح الْمُؤيِّدِيُّ بِقُولُهُ (١) :

وإن رام منهـــا الْوَفا طارق فليست ترق لويُستعطيف

أردت بهـ الذمَّ فَالْبَسْتَهَا سَرابِيلَ مَدْحِ لا تختفي (٢) نع هكذا شِيمة اللَّحْصَناتِ إذا شنَّتَ تمدح مَدَّ وفي فَسَّا فِي القَاوِبِ وَلِينُ القُدُودِ وَخَدٌّ نَقِيٌ وَصُوتٌ خَنِي (٢)

<sup>(</sup>٣) تسا ، لمله أراد مصدر قما يشمو . ( نفحة الريحانة ٢٣/٣)

<sup>(</sup>١) الجواب أيضاً في خلاصة الأثر ٤/٠٠٤ ، ٢٠٩ . (٢) في الخلاصة : ﴿ أَلْبِسَهَا ﴾ ، وفيها وني ب ۽ ج : ﴿ مَدَحُ وَلَا تُخْتَنَى ﴾ ۽ والمثبت في : أ -

# حسن بن على الدُّرْزُوقِيّ \*

أديبٌ تَعَاطِى الشَّمْرِ جُلُّ بِضَاعَتِهِ ، وتَوْشِيةُ حُلَلِ الطَّرُوسَ مُعْظَمَ صِناعته . مع رِقَّة طبسع تحسدها القُدُود الرِّشاق،وعَلاقة صَبابة تنفانَى عليها نفوسُ العشّاق .

\* \* \*

وقد أوردتُ له قطعةً كلهـا غُرَر ، ينْقدح فيها من وَجْده الذي سكَن لُبَّه شَرَر . وهي قوله<sup>(۱)</sup> :

تألَّق من نحو الكَثِيبِ ووَهُدِهِ ﴿ بَرِيقٌ تَلَالًا فِي حَمَّا أَلُو بُرُدِهِ (٢) تَرَاءى لِعَبْنِ قد تقرَّح جَهْنُهُ ﴿ وَعُوض عن طِيبِ الْمَنامِ بِشَهْدِهِ (٢) فَهِيَّج وَجُدًا مُضْمَرًا فِي سَرائري وأَبْدَى مَصُونًا ما استطعت لرَدِّهِ (١) فَهِيَّج وَجُدًا مُضْمَرًا فِي سَرائري وأَبْدَى مَصُونًا ما استطعت لرَدِّهِ (١) فَهِيَّ كَثِيبًا وَالِهَ القلبِ شَيِّقًا فِي اللَّهُ عَرَامٍ بِين جَزْرٍ ومَدِّهِ (١) فَهِيَّ كَثِيبًا وَالِهَ القلبِ شَيِّقًا فِي وَأَذْكُو ماء بالمُذَيْب ووردوهِ (١) وما أفترَ إلّا جاد بالدَّمْعِ ناظري وأذْكُو ماء بالمُذَيْب ووردوهِ (١) ومَسْرَح غِزْلانٍ يَرَحْنَ عَشِيَّةً بِذَاتِ اللَّوى والأَبْرَ قَبْنِ وتَعْدِهِ

مُثيرٌ غرام المستهام وَوَجْــده وَمِيضٌ سَرَى مِنْ غَوْدٍ سَلْع وَتَجَدِّهِ

(٣) في الأصول : « في خائل برده » ، والمثبت في السلانة . (٣) في السلانة : « تراءى لعيني » .

(٤) سقط مجز هذا البيت من : ج ، وهو في : 1 ، ب ، والسلانة .

<sup>(\*)</sup> ترجمه ابن معصوم ، مى سلافة العصر ٢٦٨ ـ ٢٧٠ ، وذكر أن اسمــه على بن حسن المرزوق الهيمى ، و أكد هذا حين قال : « مقامه فى الأدب كاسمه ، وشعره كاسمأبيه » ، وذكر أمه رآه بحضرة والده ، وقد أخى عليه الكبر ، وظل يخدمه بفرائد أفسكاره حيناً ، ثم استأذنه فى العود إلى وطبه . ولعل الاسم اختلط على المحى ؛ فإن هذه الترجمة عيال على ما فى السلافة .

 <sup>(</sup>١) القصيدة في سلافة العصر ٢٦٨ ، ٢٦٩ ، وذكر ابن معصوم أنه مدح بهدده القصيدة والده ،
 وعارض قصيدته المثبتة في السلافة ١٩ ، والتي أولها :

 <sup>(</sup>٥) ق سلافة العصر و ببحرغرام ٠٠ (٦) في سلافة العصر : و وأذكرني ماء العذيب وورده ٠٠.

ومَيَّادَ غُصْن مُذ تثنَّى بعطفه كثيرُ التجنِّي والتَّجاوُز ظالم ۗ له حَدَقٌ صَعَتْ بسُقْمِ جُفورِنهِـــا وإنَّى إذا ما جَنَّ لَيـــــــلِى تَخالُنِي ويُطربني صَدْحُ آلحمــــام بأيكة ٍ ورَنَّةُ شُحْرُورِ يُرَدُّدُ شَدْوَهُ لِمُنَّةِ إِدْعَامِ ولينِ عِدُّهِ (٢) وترجيع صوت العَنْدَ لِيب كأنه وإن شُقٌّ نَحْرُ الفجرِ ناحتْ حَمَاثُمْ لَسُبِّح للهِ الفـــديم بحمَّدهِ (٢) وإنَّى على وُدِّى مُقِيمٌ على الوفا وما مِلْتُ بل باق على حِفْظِ وُدِّهِ (١) كَأَنِّي وِمَا أَرْجُو كُثَيِّرٌ عَزَّةٍ إِذَا حَرْثُ أُو بِشُرُ الْعَبِيدِ بِهِنْدِهِ (٥) ألا في سبيل الله دهر" قضيتُهُ على ظماً لم يَرُوه ما مُ صَدِّهِ أبِيتُ على جَمْرِ الغَضِ مُتقلِّبًا \_ وَفِي طَيِّ أَحْشَانَي تَلُظُّ بِوَقَدِهِ (١)

لَوَى عَفْرَتَى صُدْغَيْه خَفَّاقُ بَنْدُهِ جَنَّى سَيْفُ ۚ لَحَظَ مَنْهُ وَهُو بِغِمْدُهِ (١) ومِن تَجَبِ تَقُومُ شَيَّ بَضِدُّهِ أَحِنُّ حَنينَ الثَّاكلاتِ الْمُقْدِهِ إذا صاح قُمْرِئُ البَشَامِ بِرَدِّهِ عَدَا رَاهِبًا فيــــه زَءَمَا بُورْدِهِ

<sup>(</sup>١) في سلافة العصر : ﴿ كثيرِ النَّجِنِّي والْحِونَ وطالبًا ﴾ . ﴿ (٢) في سلافة العصر : ﴿ وَتَنْبِيهِ (٣) ق الأصول : ق وإن شق نحو الفجر » ، والنصويب من السلافة ، شيعرور برتل شدوه ، وفيها : • ناجت بلابل » . ﴿ ٤) في السلافة : • على حفظ عهده » . ﴿ ٥) في سلافة العصر :

و متى مار فكري فيه أو بشر هنده ، (٦) لطه : ألح عليه .

## محمد (۱) بن محمد العشى

شاعر له قِطَع مُسْتجادَة ، مسبوكة في قالِب الإجادة . أَثْبَتُ منها ما تقِلُّ مَوْونتُه ، وتسكثُر لأديب مَعونتُه .

\*\*

## فمن ذلك قوله :

سألتُ ذات الخسن لَمَّا رَنَتْ بَمُقْدِ لِهِ ساحرةِ فاتنهُ عن الأحاديثِ وعن إسمِهِ المُعْهِ اللهِ المُهِ اللهِ المُعْهِ اللهُ اللهُ

推剪棒

## وقوله في مليحة الثُمُهاكُوكُبُّ؟

格特洛

## وقوله :

ياسائلي عن وَصْفِ مَن مالتُ كَغُصْنِ الْبانِ مَيْلاً بالبدرِ هنـــدُ تُوَجَّتُ وتَبرُقَعَتْ بالشَّعْرِ لَيْــلَى

非杂音

 <sup>(</sup>١) في ج : « مهدى » ، والمثبت في : ١ ، ب . (٢) في ج : « وهي بواكر » والمثبت في ١ ، ب .

<sup>(</sup>٣) في ح : ﴿ خَفَ اللَّهُ ﴾ ؛ والمثبت في : ١ ، ب ،

وقوله :

وقفْنا بالغَضاء ف كُلُّ قلب مُصَلِّ في جوانحِهِ مُعَنَّى (١) وَهُنا بالغَضاء فكُلُّ قلب مُصَلِّ في جوانحِهِ مُعَنَّى ولُبْنَى وَهُنا في حِمَى لَيْسَلَى ولُبْنَى

\* \* \*

وقوله :

وأُغْيَدِ من نَعْزِ بِتُ أَسَالُه من أَى حافاتِ سِرْبِ الْخُرَّ وَالْغِيدِ وَالْغِيدِ أَعْلَيْهِ مِن حَافَةِ السُّودِ (٢) أَجَابِ مِن حَافَةِ السُّودِ (٢) أَجَابِ مِن حَافَةِ السُّودِ (٢)

茶糖苷

وقوله :

ويُوسُفِيَّ جمالِ زار عارضَه مُوسى فأصبح منه العبدُ مَأْنُوساً (٩) تغَرَّعنَتْ في كَلِيمِ مُقْلَةٌ سِحَرَتُ لَعَقْرَبِ الصَّدْ غِ حتى حَلَّه مُوسى تغَرَّعنَ المَقْرَبِ الصَّدْ غِ حتى حَلَّه مُوسى

وقوله:

وقالوا اعتمِدُ لك مُسْهِلاً إن كان داؤُك يعسُرُ (١) وقالوا اعتمِدُ لك مُسْهِلاً أن كان داؤُك يعسُرُ (١) فأجبْتهم في خَـــدُ مَن أهـــوى دواني يظهرُ (١) فأجبْتهم في خَــد خاله ومن النَّناياً كُوْتَرُ (١) إهْلِيلَجُ من خاله ومن النَّناياً كُوْتَرُ (١)

<sup>(</sup>١) اضطر الشاعر إلى مد المقصور ﴿ الغضى ٢

<sup>(</sup>٢) في 1 ، ج : و من حافة الهزار قامته » ، والمثبت في : ب ، وفيهما : و من حافة السودي » ،

والمثبت في : ا ، ج ، (٣) في ج : « منه البعد مأنوسا » ، والمثبت في : ا ، ب . (٤) في ب : « قالوا اعتمد»، والمثبت في : ا ، ح . (٥) في ا : «دواء يظهر» ، والمثبت في: ب ، ج

<sup>(</sup>٦) الإهليلج : ثمر ، وهو يعني هنا التام النضج منه ، وهو أسود . القاموس ( ه ل ج ) .

أحمد بن محمد بن عبد الرحن الجابريّ الشُّمريّ \*

أديب باهر <sup>(١)</sup> ، وأريب ماهر <sup>(٢)</sup> .

له نظم كَارِق السَّحْر ، وعَبَق أريج الشَّحْر (\*) ونثر كما رَقَّ السَّحَر ، وصافَح النسيمُ الشَّجَر .

وهو في النظم مُقطِّع غيرُ مُقصِّد ، فلله دَرَّه من مُقتصِر على الخشن مُقتصِد .

\* \* \*

وقد أثبتُ له مايرٌوق في الَسامع ، وتعجِز عن إِدْراك مثله الَطامع . فمنه قوله في النَّوْجيه :

قد تعشَّقْتُ غَسِرَالًا فيسه لي قول ومَذْهَبْ طال « مِنْهُ ل عُرامِي في هوَى الظَّنِي « الْهَذَّبِ »

\* \* \*

وهو كقول التَّقَى السَّرُوجِيُّ (١):
تفقّهتُ في عِشْقِي لَهَن قد هَوَيْتُهُ وليفيه بـ «التحرير» قول ومَذْهَبُ

<sup>(\*)</sup> ترجهالشرواني ، في حديقةالأفراح ٦ ، واسمه نيه : وأحمد بن مجد بن عبدالرحيم الجابري الشحري».

<sup>(</sup>١) في ج : « ماهر » ، والمثبت في : [ ، ب . (٢) في ج : « باهر » والمثبت في : [ ، ب .

<sup>(</sup>٣) الشحر : ساحل البعر بين عمان وعدن ، ينسب إليه العنبر الشحرى . وقد تقدم ذكره كثيراً .

<sup>(</sup>٤) تتى الدين عبد الله بن على بن منجد السروجي .

ولد في سروح ، سنة سبع وعشرين وستمائة ، وانتقل إلى مصر ، وعرف بإجادة النحو واللغة والأدب ونظم كثيراً ، وغنى المغنون بشعره .

توفى سنة ثلاث وتسعين وستمائة .

فوات الوفيات ١/٦٦٦ ــ ٢٧٦ .

والبيتان فيه ١ / ٤٧٠ .

وللعين «تنبيه » به طال «شَرْحُه» وللقلب منه صِدْقُ وُدِّ «مُهذَّبُ»

ومثله قولُ بعضهم :

«الروضُ» و «البهجةُ » ياسيِّدِي في الخدُّ « مجموعُ » له « حَاوِي» وقد غَوَى سالكُ « مِنْهاجِه » فَامْنُنْ بِـ « إِرْشادك » للْغاوِي

\* \* \*

وله (۱) :

كَتَبْتُ على الخدودِ لفَرْطِ شَوْق سُطوراً من دموع مُسَتَرِلَهُ فلا تعجب لَخط فاق حُسْناً وحقّك إِنّه خَطُّ ابنُ مُقْلَهُ (٢٢)

非非特

وله (۳) :

مَاهَبَ نَشْرُ صَبًا لَنَحْوى مَنْهُمُ إِلَّا وَأَحْبَى الْمُسْهَامَامَ عَلِيلُهُ فَالقَلْبُ مصر وهُو مَنزلُ يوسف والحسنُ رَوْضَتُه ودَمعِي نِيلُهُ فَالقَلْبُ مصر وهُو مَنزلُ يوسف والحسنُ رَوْضَتُه ودَمعِي نِيلُهُ

وله :

شادِن جار واقتَ لَكُرُ ورمَى القلبَ في الكَدَرُ ورمَى القلبَ في الكَدَرُ (١) دَرَّ دمعِي فليُتَ دَرَّ (١) دَرَّ دمعِي فليُتَ لَدَرُ دمعِي فليُتَ مَرَّ (١)

\* \* \*

وله:

زارنی البــــدرُ لَيْلَةً وحَبــانِي بَكُلُ مَا

(۱) حديقة الأفراح ٦ . (۲) ابن مقلة ، أى اندمم، وابن مقلة صاحب الخط البديم، وتقدم ذكره كثيراً. (٣) البيتان في حديقة الأفراح ٦ . (٤) في ١، ب : « رق دممي » ، والمثبت في : ح ، وهو

يوافق ما جاء في آخر البيت . وقوله : «وقت در» ترسم «واقتدر» منالقدرة ، وترسم«وقت در» من لفطة « الوقت» و «الدر». لى مشـــل خَزٍّ وأنْعُمَا (١) أباح وبجسم

: 4) ,

بروحِيَ بدرٌ في المَحاسِن مُفْرَدٌ إذا مانتَنِّي للفصون قد انتَّمَى أَجَادَ بِخَدِّ إِذْ أَنَانَى زَائِراً لَهُ مثل رُوضٍ فِي النَّعْيَمِ وَأَنْعَمَا

استعمل النعومة في وصف الروض، المفضّل عليها نعومة الخدّ ، وفيها خَدْش.

وله مُضمِّنا:

فدَيْتُ من اللاح غزالَ إنس له قَدٌّ تشـــنَّى كالرَّداح (٣) وخَسَدُ الْقُلْ يَزْهُو كُورِدٍ وَنُغَرُّ زَانَهَ حُسْنُ الأَقَاحِ وإن فَخَر النهارُ بضوء صَّبِح ۖ فَإِنِّي بِالثَّلاثةِ ذُو انْشِراح ٣ 

: 4),

ومليح بمُقَلَّمْيْد. • سَباني وسَبا الشمسَ إذْ بدَتْ بَمُحَيًا غُلِب القلبُ في هــوكي ناظِريه وضَعِيفان يغلبـــان قَويًّا

وهو (١) من قول اين نُباتة (٥) :

ومليح قد أُخْجَل النُّصْنَ والبَّدُ ﴿ رَ قُوامًا رَطْبًا وَوَجْهًا جَلِيًّا (١)

(١) ﴿ أَنْهُم ﴾ فعل ، وأَفعل تفضيل .
 (٢) الرداح : العظيمة الأوراك .

(٣) أن ج : ﴿ فَإِنْ بِالتَّلَاقِ ﴾ ، والمثبت ق : ١، ب .

(٤) مِنْهَا إِلَى نَهَايَةُ البِيْتِينَ سَاقَطُ مِنْ : ج ، وهوفي : 1 ، ب . (٥) ديوانَابِينَ أَبَانَةُ المصرى ٧٥٥

(٦) مكان هذا البيت في الديوان:

بأبِي فاتر اللواحظ أَلْمَى جاء فيه العَدُولُ شيئًا فَريًّا

غُلِب الصبرُ في لِقاً ناظِرَيْهِ وضعيفان يغلِبان قُويًا (١)

وله:

رَجْمُ رِمَانِي مِن ظِباءِ الفَلا بَسَهُم لُخَظِ قد أَني مُرْسَلاً عن نورِه عَن خــــدُّه اللَّجْتلَى لكنَّ ضَمْفَ الجَفْن قداْءْضَلاً (٢)

فالشمسُ تروى عنْ سَناً وجهه وقد روى مَـكُحولُ عن طَرْفه

بأبي أفدى غــزالًا لم يزل باللَّفظِ قاتل أَزْهَ \_ رِيُّ اللَّونِ يروِي سيفَ خَطَرٍ عن مُقاتِلُ (٣)

: 4)

لو لم يكن من بابل لْخَظْهُ ماهَيَّمَ الصَّبِّ ولا بَلْبَلاَ أو لم يكن كالبدر في طَلْعة ماكان ذا القلبُ له مَنْزُلًا

: (1) 4,

بي ساحرُ الألحاظِ أَطْلَق مَدْمَعِي والقلبُ منه مُقَيَّدُ في حَبْسِهِ (٥) لا غَرْقُ أَن هَمَلتُ عِيونِي إِذْ رَنَا فَلِكُلُّ شَيْءً آفَةٌ مِن جِنْسِهِ

 <sup>(</sup>۱) ق الدبوان : « ق هوى ناطريه » .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى مكعول بن أبي مسلم ، العقيه المحدث ، المتوفى سنة اثنتي عشيرة وماثة . والمصل : الحديث الذي سقط من إسناده اثنان فصاعدا معالتوالي . انظر شرح تخبة الفكر ٢٨،٣٧

 <sup>(</sup>٣) يشير إلى أبى منصور الأزهرى اللغوى ، وإلى مقاتل بن سليان المفسر -

 <sup>(</sup>٤) البيتان في حديقة الأفراح ٦ . (٥) في الحديثة : « بي ساحر الأجفان » .

الأصلُ فيه قولُ القاضى أمين الدين الطَّرَ ابُلُسِيَّ :

إنْ كَانَ شَرْعُ هُواكَ أَطْلَقَ مَدْمَعِي فُوكِيلُ شُوْقِي عاجزٌ عن حَبْسِهِ (١) أَوْ كَانَ منكُ الطَّرْفُ أَشْهَرَ للظِرِي فَلَكُلُّ شَيْءً آفَةٌ من جِنْسِهِ

泰泰泰

وللنُّواجِيُّ (٢):

ظَـ بِيْ إِذَا لَهَ مَ الفَرَالَ بطَرُونِهِ فَالرَأَىُ أَن يَنْجُو الفَرَالُ بَنَفْسِهِ وَتُعْلِلُ بِيَفْسِهِ وَتُعْلِلُ بِيَنْ الْهَنِ اللهِ مِنْ جِنْسِهِ وَلَكُلُ شَيْءَ آفَةٌ مَن جِنْسِهِ

\* \* \*

وله <sup>(۲)</sup> :

و برُوحِي مُهَمَّمَ القَـدة أَلْمَى ليت بالوَصْـلِ للكثيبِ أَعَاناً قد خَفِي الصَّـدُرُ منه بهـداً ولكن مُذْ تَبدًى وماسَ بالقَدِّ بَاناً (١)

\* \* \*

وله 🔭 :

برُوحِي رَشِيقٌ له قامـــةٌ يميلُ بهــا الربحُ من لُطْفِهِ فلولا جَــوارِحُ أَفْاظِــه لَغَــنّى الحـــامُ على عِطْفِهِ

茶茶茶

وله في معناه :

أَفْدِيهِ مِن رَشَا فِي خُسْنِ طَلْعَتِهِ كَأَنَّهِ البِهِ مِنْ رَشَا فِي عَلَى مَيَّادِ قَامِتِهِ لُولا جَهِ وَارْقُ الحِهِ عَلَى مَيَّادِ قَامِتِهِ لُولا جَهِ وَارْخُ أَلْحَالِم عَلَى مَيَّادِ قَامِتِهِ

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في 1 : ه إذا كان » ، والمئيت في : ب ، ح . (٢) سقطت هذه المقدمة والبيتان بعدها من : ب ، وهما في : 1 ، ج . (٣) البيتان في حديقة الأفراح ٦ . (٤) في الأصول : « منه نهد ٥، والمثبث في حديقة الأفراح . (٥) حديقة الأفراح .

وله :

إن ماس حِسبِّي أو بدَا خسدُه أظهرتُ فيسه كُلُّ مَعْنَى دَقيقُ فَيَسُهُ كُلُّ مَعْنَى دَقيقُ (١) فَقَدُ لَا بُنِ رَشِيقِ انْتَنَى وخدُه الزُّهْرِي رَوَى عن شَقِيقُ (١)

\* \* \*

وله :

يا صاح إن جُزْتُ أعلامَ المَقيقِ فَرُدُ دموعَ عَيْنِيَ منهـ الله ينسكِبُ وإن مرزتَ بأرْدافِ الحبيبِ دُجَّى قِفْ بى عليها وقُلْ لى هذه السَّكُشُبُ

\* \* \*

وله :

\* \* \*

وله:

أَفْدِيه غُصْنًا وبدرًا إِن بَدا ومشَى حذارِ منه إذا ما ماسَ أُو سَفَرَا بُنُورِ شَمْسِ جبينِ صاد كُلَّ فَتَى وَنَمْـلِ زُخْرُفِ لِيلٍ هَيَّم الشُّعْرَا أَفْدِي حبيبًا عَزِيزَ الوصلِ تَيَّعنى في كُلِّ ليـــــلي منه موعدٌ ونَبَا أَفْدِي حبيبًا عَزِيزَ الوصلِ تَيَّعنى في كُلِّ ليــــلي منه موعدٌ ونَبَا أَفْدِي حبيبًا عَزِيزَ الوصلِ تَيَّعنى في كُلِّ ليـــلي منه موعدٌ ونَبَا أَفْدِي حبيبًا عَزِيزَ الوصلِ تَيَّعنى وهامتِ الشُّعَرَا في هَلُ أَتَى وسَبَا (٢) بِرُخُونُ النَّمُلُ صادَ القُلبَ عارضُه وهامتِ الشُّعرَا في هَلُ أَتَى وسَبَا (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) يشير إلى ابن رشيق الفيروانى ، الحسن بن رشيق ، صاحب كتاب العصدة ، المتوفى سنة ثلاث وستين وأربعائة ، وإلى الزهرى تحسد بن مسلم بن عبيد الله ، من أكابر الحفاظ ، المتوفى سنة أربع وعشرين ومائة ، وإلى شقيق بن إبراهيم البلخى ، الزاهد الصوى ، المتوفى سنة أربع وتسعين ومائة ، وعشرين ومائة ، والى سور : الزخرف ، والتمل ، وس ، والشهراء ، والإنسان ، وسبأ ، من سور القرآن ،

وله :

بأبِي مليحٌ لم أزَلُ في أَسْرِهِ مُنكِذَ ارْتَشَفْتُ سُلافةً مِن تَغْرِهِ وسباً القاوبَ بنَمْلِ عارض زُخْرُفِ منفوق شَمْس ضَحَى الجبين وعَصْرِهِ (١)

وله:

وحبَّـــةِ خالِ بَخَدُّ الحبيبِ تلُوذ بعـــارِضِهِ السَّائِلِ تفانَى الرِّجالُ على حُبِّم اللهِ فلا اللهِ على طائل

بِنَغُوهِ الدُّرِّ شَبُّهُ \* ووجْنته خَمَّالة الوَرْدِ لا حَمَّالة الخطَب (٢) رَشَفْتُ رِيقَتَه فازْدَدْتُ من عَجَبِ إِذْ بان لي جوهر قد حُفَّ بالذَّهَبِ

يا شادِنًا ملك القواد بطَلْع \_ ق شاهدت منها الب در ليل تمام عجبًا لتَنْولُ باردًا في طَعْمِهِ وله غدا من سيفٍ لَحْظِك حَامِي

تَغُرُ الذي أَهُوى له بارِقٌ قد لاح للصَّادرِ والوارِدِ مُبَرَّد في الثَّغُرِ عنب دَوَى وخدُّه يروى عن الْوَاقِدِي(٢)

الـكامل، المتوق سنة ست وعمانين وسئتين، وإلى الواقدي محمدين عمر المؤرخ، المتوق سنة سم ومائنين.

<sup>(</sup>١) يشير أيضاً إلى سور : سبأ ، والنمل ، والزخرف ، والضحى ، والعصر ، من سور الترآن . (٢) ق 1 : ﴿ بِنَفَرَ شَبِهِهِ ﴾ ، والمثبت ق : ب ، ج . ﴿ ﴿ ﴾ يَشِيرُ إِلَى المبرد كلَّدُ بن يَزيد ، صاحب

من قول ابنِ الوَرْدِي (١) :

ومليح إذا النُّعاةُ رأَوْه فضَّاوه على بديع الزَّمانِ برُضابٍ عن اللُّبرَّد بْروِي ونُهودٍ تروى عن الرُّمَّانِي<sup>(٢)</sup>

\* \* \*

وله :

وربَّ ساق كبــــدرِ التِّمِّ طَلْعَتُه قد ضَنَّ بالرَّارِح لِّنَا غاب مَن عَشِقًا وربَّ ساق كبـــدرِ التِّمِ طَلْعَتُه بالرَّارِح واللَّهُمِ حتى زارَه فسَقًا (٣)

杂姿等

أخذه من قول الحافظ ابن حَجَر :

\*\*

وله :

بالرُّوح منِّى مُنَنَّ فيه فيه تزايد عِشْقي ملكُنه بشِراء فصار مَالِكَ رِقِّ (١)

\* \* \*

وله :

قال لى فى الدَّوْج حِبِّى وبه الأنهـــارُ تجرِى قُمْ بنـا فى الرَّوْضِ نَعْدُو بين رَيْحَانٍ ونَسْرِى (٥)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۰۹

<sup>(</sup>٢) يشير إلى الرماني أيضاً ، وهو على بن عيسى النحوى ، المتولى سنة أربع وثمانين وثلاَّعائة .

<sup>(</sup>٣) حافظت على رسم «فسقاء لتدل على المعنيين . (٤) في ج: «ملكته بثراه»، والمثبت في: أ، ب.

<sup>(</sup>٥) في ج: و بين ريحان ونسر ، والمثبت في ١ ، ب : و «نسرى» من السرى ، ومن النسرين .

أخذَه من قول الدَّمامِينيّ (١):

يقول مُصاحبي والروضُ زَاهِ وقد بسَط الربيسعُ بِساطَ زَهْرِ تعال بنسا إلى الرَّوْضِ الْمُقدَّى وقَمْ نَسْعَى إلى وردٍ ونَسْرِي<sup>(٢)</sup>

杂杂素

وله :

يا غائبين سَرَى لنحْوِى منكمُ ذاك النسيمُ وذيلُه مَبْلُولُ فأتى إلىَّ مع الصَّباحِ بِمَرْ فِيكُمْ وشفًا سقامَ الصَّبِّ وهُو عليلُ

班葵袋

أُخذَه من قول ابن نُباتة <sup>(٣)</sup> :

يُدَاوِي أَسَى العَشَّاقِ مِن نَحْوِ أَرضِكُمْ فَسِيمُ صَبَّا أَضْعَى عليه قبوُلُ برُوحِيَ ذَيَّاكُ النّسيمُ إِذَا لَمَرَّى الْحَبِيبُ يُدَاوِي الناسَ وهُو عليلُ (١)

かな

 <sup>(</sup>۱) تقدم ذكر الدماميني أكثرمن موضع . (۲) فيج : «إلى ورد وتسر» ، والمثبت في : ١ ، ب.
 (٣) ديوان ابن نباتة المصرى ٢٢٤ . (٤) في الديوان: «بروحى من ذاك . . . طبيباً يداوى . . » .

### 70.

## على بن نشوان بن سميد الحُمْيَرِي \*

جَوادُ سَبَق البلفاء في مَيْدَان البراءة ، ثم جاء على رِسْلِهِ وقد تناول قَصَب البَراعة . وَلِيّ الأعـالَ اللهُ اللهُ اللهُ الأعـالَ الكبار في أيام الإمام القاسم ، فافترَّتْ له الأيامُ ضاحكة الثُّغُور والمبارم .

وبأشر خُروبًا كثيرة ، جلَّتْ عن هِمَ عليه ومَساع أثيرة . فنشَر ذكرًا عاطِرَ الرَّيَّا ، وتبوّأ منزلةً فوقَ النَّمْر والثُّرَيَّا .

谷谷物

وهو إذا نَظَم فَنَظُمُهُ مِن النَّمَطَ العالِي ، وإذا افْتخر فقد أُعْلَى مقدارَ النَّبَاهة وللعالى . وقد ذكرتُ له ما لا مُمكنَ عَمَاقَهُ ، ولو تتوج به البدرُ ما أدركه تحاقهُ .

فمنه قوله على لسان الإمام ، لِيُقَوِّيَ خاطرَ ، على النُّهوض :

يامُوقِدَ النبارِ البعيدةِ أُجِّجِ واشهر بمُضْرَمِها شِعارِ المَخْرَجِ (۱) الْعُورَجِ الْعُورَةِ الْعُرَاقِ وَمُنْسِجِ (۲) الشَّعِلُ جَذْوَةً بِبَرَاقِشِ لَيُضِيًّ مَا بينَ العِراقِ وَمُنْسِجِ (۲) إِن الإِقَامَةَ قد نقضتُ شُرُوعَها ونسختُ أوقاتَ الضلالِ السَّجْسَجِ إِن الإِقَامَةَ قد نقضتُ شُرُوعَها ونسختُ أوقاتَ الضلالِ السَّجْسَجِ بِشَرَانْعِ التَّهْجِيرِ والتَّغْلِيسِ والْ إِسْادِ حينَ أقول أَدْلِجُ أَدْلِجِ (۲) بِشَرَانْعِ التَّهْجِيرِ والتَّغْلِيسِ والْ إِسْادِ حينَ أقول أَدْلِجُ أَدْلِجِ (۲)

(\*) لى الأصول : 3 على بن بسوان ، ، ولمل الصواب ما أثبته .

وايس هذا ان نشوان بن سعيد الحميرى ؛ فإن نشوان الحميرى صاحب ه شمس العلوم ، تونى سنة تلاث وسبعين وخسمائة ، وعلى مذا ولى الأعمال الكبار فى أيام الإمام الفاسم ، وكانت وذة الإمام الفاسم سنة تسم وعشرين وألف ، انظر ما تقدم فى صفحة ٣٢٦ ، من هذا الجزء .

(١) أَى أَ ، بُ : ﴿ وَاشْمَلُ عِمْرِمُهَا ﴾ ، والمثبت في : ح . ﴿ (٣) بَرَاقَشَ : حَصَنَ بِالْنَبِينَ ، مَعْجُم البلدان ١/ ٣٥٠ .

وق ج : ﴿ لَيْضُلُّ مَا بَيْنَ الْعُرَاقَ ﴾ ؛ والمثبث في : ! ، ب .

<sup>(</sup>٣) الإستاد : سير الليل كله . والإدلاج : سير آخر الليل ، أو سير الليل كله .

والسَّكُرِ بين الفَّيْلَقَيْن وصَوْلَةٍ تحتّ العَجَاجِ وتحتّ كُلُّ مُدَجِّج وتُتَوَّقَتُ نفسي لظَهُرُ الْأَعْوَجِي ولقد سثمتُ من الْمَقام وظِّلْهِ وَلُمُوقَفِ حِصْنِي بِهِ شُمْرُ القَنا وشَبَا الظُّبَا وقِرَى الْحُصانِ الْمُسْرَجِ ألجم جياداً ياعُلامُ وأسرج فأمِتْ سُوْالِي حين أنشِدُ مُنشِداً ومُسابِقِيٌّ إلى الصَّرِيحِ الْمَرْعِيجِ (١) وأرقُّتُ من طَرَب إلى غَزْو العِدَى ذَهَبَ السُّلُو ۗ فَوَدِّعاً طِيبَ الـكَرَى ونتبها أثرى وسيرا منهجى مُهدِ الْرَاكِل لا بطَرِف أَدْعَج (T) كَلَّفِي بِطِرْفِ لاحِقِيّ مُضْمَرِ تَخْتَـــالْ في حَلَقِ الحديد الله بج وكُنيبَةٍ مَوْصُولةٍ بَكتيبَةٍ وتطَيِّنِي بَعَجاجِ نَقْعِ ثَاثْرِ ودم لأثواب الكَّمِيُّ مُضَرَّج في حافظ نَجْدِ الوَّغَى مُتوهِّج (٣) ولقيد شهدتُ الليل حتى خِلْتُ مِلْ أَيْقَنْتُ منه مكالةميص اللدُمَج (١) وَوَجَلَتُ غَيْل ضَراغِمِ لَم تُولِجَ ولقيد دخلتُ على السِّبَاعُ وَجَارُهَا في مَسْلَكُ من أُمَّةً لم تُخْرَج والجؤ أفتَمُ بالعَجاجِ الْمُرْهَجِ (١) والشمُس في وسط السهاء مُظِلَّة ۗ وكأن رّقراقَ السّراب بقيعة ٍ ذَوْبُ اللَّجَيْنِ هَرَقْتَ مِن مُتَبرِّج (٧) قُوما فشُدًّا لِي على أُعْلَى النَّرى غَردَ النَّسَا صافى الأديم مُدمَّج

والمركل : حيث تصيب رجلك من الدابة إذا ركلتها .

(٦) في ا ، ب : ﴿ بِالْمَجَاجُ الْهُرَجِ ﴾ ، والمُثبِّت في : ج .

والمرهج : المثار .

<sup>(</sup>١) لعل الصواب: ﴿ إِنَّ الصَّرِيخُ ﴾ . ﴿ (٣) لاحتى : نسبة إلى لاحق ، من كرام الحيل .

<sup>(</sup>٣) هذا البيت ساقط من : ج ، وهو في : 1 ، ب (1) في 1 ، ب « ولقد شربت الليسل » ، والمثبت في : ج ، وفي 1 : «كالقبيم المدبج» ، والمثبت في : ب، ح. (٥) «أنا وواس» كذاني الأصول.

<sup>(</sup>٧) في ا : ﴿ وَكَأْنَ رَوْكَ السَّرَابِ ۗ ، وَالْتَبْتُ فِي : بِ ، جٍ .

مَهُ أَفِّ الْأَيْطَلِينَ إِذَا غِدًا فِي البِيدِ خِلْتَ مَمَّ رِيْحِ سَمْمَ جِ (١) نهد اقب الريطين و عنانه طرباً ويصم لعندصوت السرج (۲) درن بجاذب للوثوب عنانه مرباً ويصم لعندصوت السرج (۲) وَكَانِهُ سَيْلٌ إِذَا نَاتَلُتُ \_\_\_ه وإذا مددَّتُ له فبارِقُ زُرَّجٍ ۗ

وقال بالجُوف (1) ، يُحضُ قبائلَ هَمْدان على الجهاد مع الإمام :

إمام عادل بر ذكي أمين لا يقول بقول ماني

أرِقْتُ وما طربتُ إلى الغواني فأبكى في الرُّبوع أو الَمْاني ولا عَدَت الله الله ألى ببال فأسألُ عن مُعَتَّقة الدَّنان ولا طِرِبتْ إلى الأوْمَار نفسِي ولا سمم اللَّجون ولا الأغاني ولكنِّي طربتُ لصَوْتِ داع مِنَ اللِّ عَمْدُ شَهُمُ الْجِنَاتِ له علم ومعرفة ودين يفُوه بذكرٍه أهل الزمان

( نقعة الريحانة ٣/٣٣)

<sup>(</sup>١) أقب الأيطلين : ضامر الخاصرتين ، والسمهج : المسرع . (٣) كذا في الأصول : ﴿ دَرَنَ ﴾ . (٣) الزرج ، بفتح فسكون : جلبة الحيل وأصواتها ، القاموس ( زرج ) . ( ٤) الجوف: جوف المحورة ببلاد همدان . انظر معجم البلدان ١٥٨/٢ ،

### 107

# الحسين بن سليمان بن داود المرهيبي

ساحب التَّجنيس البديع الجِنْس ، الذي ضرَب به إلى الجِنْ وهو من خِيار الإِنْس. فتبارَكُ مُعْطِيه ، ولله مُتَعاطِيه .

ما أطولَ باعَه ، وأحسنَ طِباعَه .

ولقد سُخَّر له هذا النوعُ من الكلام كلَّ النَّهُ خير ، ولَعَمْرِي إنه لم يسمع بأخسنَ (١) منه في الزَّمَنَيْن الأوَّل والأخير .

وقد أثبتُ له مالو سمعه أبومنصور (٢) ، لقال: التَّجْنيسُ الأنيس على هذا مقصور. أو أبو الفتح (٢) لأعْرَض عن جِناسِه الذي كثَّر فيه أقوالَه ، وعَدَّ التَّناصلَ من التَّورُّط في أمثالِه أَقْوَى له.

#### \* \* \*

فَنْ قُولُه ، وقد اتَّفَق له أنه رفع قصته (٢) للمتوكل (٥) ، يعرض فيها شوقه إلى وطنيه ، ويستأذن منه في الذَّهاب إلى أهليه ، فوقّع له تحت قصته بيتًا فقط :

إذا يسّر الله أمراً أتاك وإن حاول النساس إبطاله وفضّة وفضّة وهذا البعث في قصيدة .

وهى :

# أَذْكُرُ مُولَايَ مَاقَالَهُ لَعْبُدٍ أَبِثَكُ أَخُوالَهُ

<sup>(</sup>۱) فى ح: « أحسن » ، والمثبت ق: 1 ، ب . (۲) يعنى أبا منصور عبد الملك بن محدبن إسماعيل الثمالي ، صاحب أجناس التجنيس . (۳) يعنى أبا الفتح على بن محمد البستى ، صاحب الطريقة البديعة فى التجنيس . (٤) فى ب : « قعمته » ، والمثبت فى : 1 ، ج . (٥) تقدمت ترجمته فى هذا الجزء ، صفحة ٩٤٩ .

شَكَّى مَايُعَانِيهِ مِن دهره وأَحْسَنِ فِي اللَّهِ آمَالَهُ ۗ بخطِّ بَدِ خُلِقتْ العطاءِ تُبارى الغمامَ وتَهُطَالَهُ إذا يسر اللهُ أمراً أتاك وإن حاوَل الناسُ إِبْطَالَهُ ﴿ فِي لَهُ الْمَالَهُ وَكَانَ جُوابُكُ أَسْمَى لَهُ مُ وأَشْنَى لقلب وأَطْنَى لَهُ لَن بَاتَ يَذَكُر أَطْفَالَهُ \* وأصبح يختـ ال من تيهِ ويسحبُ بالفخر أذيالَهُ ا وهَنَّاه كُلُّ صــديق وِقاً ل طُوبَى له ثم طُوبَى لَهُ ا من الوُدِّ فوق الذي قالَهُ يَعَدُّكُ ذُخْرًا ويخْشَى آلْمَادَ وَنَشْرَ العبادِ وأَهْــوالَهُ ا ومَن يتولَّ إِمَامَ ۚ الرَّمَانَ ﴿ فَقَدْ أُصَلَّحَ اللَّهُ أَعْمَالَهُ ۗ ومن يَكُ فِي النَّصْحِ أُوْفَىله يُسَرُّ إِذَا مَارَأَى فَالَهُ ۗ ومن يَمْدُ فِي الْغَيْثِ أَحْمَى له ﴿ يَحُطُّ مَنِ الْوِزْرِ أَحَالَهُ ﴿ (١) وذلك في الدِّين أقْوَى له يُســــدُّد رأيُكُ أَقُو الهُ مُ وأمَّا الذي لا يوَدُّ الإمامُ فَتَسْاً له ثم سُحْقًا لَهُ ومَن كان في الناس أَشْكَى له فلا أَكْثَرُ اللهُ أَشْكَالَهُ (٢) ومن يَهُزَّا فَأَفْعَى لَهُ ولا قَبِــلِ اللهُ أَفْعَالَهُ (٢) بَقِيتَ إِمَامَ الْهَدَى وَالنَّقِي تُمُدُّ عَلَى الدِّينَ سِمْ بِاللَّهُ الدِّينَ سِمْ بِاللَّهُ ا وتشنى للحق أوجاله وتُردي للشَّركِ أبطالهُ

فأمرك في تُخلِص مُضِيرُ

<sup>(</sup>١) ق ب ، ج : ﴿ يُحطُّ عَنَ الْوَزْرِ ﴾ ، والمثنبت في : ١ . ﴿ ﴿ ﴾ ق ب ، ج : ﴿ فَلا كَثُّرُ اللَّهُ ﴾ ، والمثبت في : ١ . ﴿ ﴿ ﴾ في ا : ﴿ وَمَنْ يَهِمْرُ ﴾ ، وفي ح : ﴿ وَمَنْ يَشْهُرُ ﴾ ﴾ ، والمثبت في : ب .

### وجازاك ربُّك عن خُلْقِه وهَنَّاكُ مولاى أَفْضَالَهُ

وكتب إلى الحسين الْمَهلاّ ، بداره الواسطة في الطور (أ من الحجابشة ، وأرسلها إلى السحمة ():

وسماً بَمَفْخُره على كيوانه (٢) إيوانُ كسرى غار من إيوانه أَصْمَاهُمُ بِلَسَانِهِ وَسِنْـــــانِهِ ِ قد فاز يوم سباقه برهانه أنَّى لِشْلِي الْجُرْيُ فِي مَيْدَانِهِ بِلُوْ بِهِــا الْمُتَاقُ عِن أُوطَانِهِ كالبحر جاد بدُرِّه وجُمانه (١) يزُّمُو على الهَرَمَيْنُ في 'بنيانهِ صَلَّحتْ لَمَلْكِ الروم في تبيجانِهِ وتقلَّدتُه البيضُ في طلانِهِ (٢٦ وعلتُ حُكْمُ الصَّمتِ من لُقَانِهِ

ياعالِماً بهرَ العقولَ بفَضْ لِهِ وَبَقَصْ لِهِ وَذَكَانُهُ وَبَيَانِهِ (٢) ومَلِيكَ عصر لا يُرامُ تَحَــلَّه إِن فَوَاق الأعْدَا سهامَ قسيَّهُمْ سَبَّاقُ فضل لا يُشَقُّ عَبَّارُهُ حَمَّا لَمْ لَهُ مُرَّفَتَنَّى بَقُوالَدْ من جَوْهِرِ النَّظَأَامُ بِلِّ أَفْرَادُهُ كالروض في إبَّانِهِ والوردِ في نيسانِهِ والعُمْرِ في رَيْعَانِهِ (٥) فالبيتُ مَمَّا قُلْتَــــــه ونظمُتَه أَهْدَيْتَ من دُرِّ العَرُّوسِ نَفَاتُسِاً خزَ نَتْه شُمْرُ الطور إعْجاباً به فَرَفَلْتُ فِي السِّرْ بِالِ مِن دَاوُدِهِ

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصول ، وتقسدم ذكر الشجعة ، وشجعي ، ككسرى ، موضع . انظر معجم البلدان ٢٦١/٣ .

وهذه الفقرة كلها ساقطة من : ج ، وهي في : 1 ، ب .

<sup>(</sup>٢) كيوان: هو زحل . (٣) في 1: «وبنانه» ، والمثبت في: ب ، ج . (٤) يشير إلى إبراهيم ن سيار النظام ، المتوفي سنة إحدى وثلاثين ومائتيني ، وقد تقدم التعريف به . ﴿ ﴿ وَ لَوْ ا مِ بِ : ه في إبانه والروض في ، والمثبت في : ج. ﴿٦﴾ كذا في الأصول : ﴿ فِي طَلانِهِ ﴾ .

وقرأتُ حُرَّ الشَّعر عن حَسَّانِهِ ورأيتُ في الحُلْم ابنَ قَيْسِ أَحْنَفًا وإياسًا المشهورَ في إنقانِهِ ورفضْتُ رسْطاليس في يُونانِهِ قَدْرِي الحقيرُ بجــلَّ عن أَنْمَانِهِ في سَرْجِه وجزامِه وعِنانِهِ قطّع اللَّجَيْن مَنوطةٌ بجرانه وعليه ديباجُ الحريرِ مُصوَّراً والْجُوخُ يرفُل منه في أَلُوانِهِ (١) مَن ذَا نَجَا مِن حادثاتِ زمانِهِ كَلاَّ ولا التِّيَّارُ عن حيتانه (٢) فَعَسَاكَ تُعَدِينَي عَلَى حِسَدُثَانِهِ وَتُقَصَّنِي مِن كُمَّهِ وَبَنَانِهِ (٣) بعظیم شَأْنِكُ فِي الورى مِن شَأْنِهِ

وروَيْتُ علم الفقه عن نُعْمَانِهِ وحقرَّ تُ بطليموسَ دَارسَ كُتْبِهِ قَلَدُ تَنِي عِقْلِهِ لَا نَفْسًا فَأَنْقًا وذكَرْت أُخْلافِي كَبَعْلِي رَثَّةً من بعد ما كان النجومُ تَفار مِن فَكَذَلِكُ الدهرُ الْخُؤُونُ بأهلِهِ لم يُنْن عنها البَرُّ عن غِزُلانِهِ جمل الإلهُ بكل بوم شارق

<sup>(</sup>١) الجوخ : ممرب عن الفارسية ، يممى كساء منااصوف . المحسكم ني أصول الكلمات العامية ٥٨ . (٢) هذا البيت ساقط من : ج ، وهو في : ١ ، ب .

<sup>(</sup>٣) أنسه من فلان : جرحه مثل جرحه ، الصباح المنير ( ق ص ص ) .

#### 707

### ولده ممد

خبيرٌ بأساليب السكالام ، لم 'بقصّر في شِعره عن درجة الأعلام . وكيفما تفوّه أطْرَى ، وحيثًا اقتدح أوْرَى . مع حُسن فَهُم ، أوتِي منه أوْفرَ سهم . ونفس توّاقة إلى الحسنى ، وأوصاف تتحلّى بها الكاعبُ الحسنا .

恭恭教

وقد رأيت له <sup>(۱)</sup> قصيدةً أَحْكَم فيها الرَّصف، فأثبتُّ منها مايسْتَغنِي بنفسِه عن كثرة الوصف.

وكان كتب بها إلى السيد الحسن بن الإمام إسماعيل، وهو باللّحيّة (٢) ، مادحاً له، وشاكيا إليه من والده:

ياشيبة خُـوطِ البانةِ النّناءِ للنّناءِ للنّناءِ للنّناءِ لللّن أخْفِي من البُرّساءِ من بَتُ نُورِ هواك في أحْشائيي تدري بواقعتي مع الوَرْقاءِ (٢) في النّوج تُسمِعُه على أنّاء في النّوج تُسمِعُه على أنّاء رَمْزِ ولا كفُّ على إيماء أَجْفان نِضْوَ هوي وحِلْف بُكاء

عُوفِيتَ من كَنْنِي وفَرْطِ عَنانِي الْمَا أَنَّا فَشُحوبُ جسمي شاهدٌ ومدامعِي تُدْبِيكُ عن صُنْع الأسى فإذا المتريْت فإن أيْدكة حَاجرِي حين المنطَت فَنَنَ الأراكةِ وانْبَرَتْ فوقفتُ لا عَيْنِي تُساعِدنِي على حيران مسلوب الجنان مُقرَّحَ الْ

<sup>(</sup>٢) في ١: ﴿ بِالحِيــة ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج ،

<sup>(</sup>١) ساقط من : ب ، وهو ف : ١ ، ج .وسیأنی فی النصیدة .

وحية : من مخاليف اليمن . انظر معجم البلدان ٣٨٢/٢ . (٣) في ا : ﴿ أَيْكُ طَجْرِ ﴾ ، والمثبث في : بِ ، ج .

عرفت لفَرْطِ ذَكَاتُهَا أَنْبَأَى (١) أن يُمْنَزَى فيــه لدَّى النَّمَلاءِ مابالُ قومك أذَّنوا بنَّناء فَالْيَمْنُعُونِي الطُّيْفِ فِي الْإِغْفَاءِ رَصَدُ عليب لقومِها الغبراء خُرْقاءً تخرق مِطْرِفَ البَيْداءِ (٢) تُخْـني الجوى وتُغيِّدُ في الإعياء أقرر بها عين النَّباهة ضاربًا بخفافها في أخْد ع البَطْحاء وادفع بها في صدر كل تَنْوُفة عُفْل عن الأعلام والخضراء(١) وشمنت رَوْحَ مُروءةِ وسَخَاء مُلِكِ الزمانِ وخاتم الكرماء كاس مَليءِ محامدِ وثَناءِ (٥) أُغْنَتُ مَواقِمُهِا عِن الْأَنُواء حامتٌ عليب. خواطرٌ المُلماء شرف الهدى يَهنيك أنك مابقٌ فَرْدٌ عن الأشباه والنَّظَرَاء مازلتَ في دَرَج المحامــدِ راقياً مُتوقِّلُ الهَضَباتِ في العَلْياءِ (٢) لكنه غَمّ على الأبناء

وعلى غِياض الواديين بلابلُ كَلُّفُ بِهِ فَطِنَ الحَامُ فِالرُّ ۗ أُعَقِيلةً الحَيِّ النيـــورِ نُحامُه نزلوا على نَشْرِ العَقِيقِ وإنَّمَا ﴿ كُوهُوا لأَجْلِي سَرْحَةَ الرَّوْحَاءِ (٢٠) تَخِلُوا بوجِهك أن أراه يَقْظَةً أَنَّى أَيْلِمُ بَنَا الْخَيَالُ وَدُونَنَا باراكبًا شُدَنيَّةً مِذْعانةً مَوَّارَةً تَفْشَى الهواجِرَ جَسْرةً فإذا عَبرتَ عن اللَّحَيَّةُ صَحْولَةً ورأيتَ أَنُوارَ ۖ الْإَمَامَةُ مِنْ ذُرَا فَانْزِلُ بِأَبْلَجَ مِن ذُوَّابِةِ هَاشُمُ والْنَمْ يَدَاً فيهـا بحورٌ خسةٌ فهناك مير للنبوة مضمر بالأمسفى الأمرا وأنت اليوم في ال أشكُو إليك أبى وذاك أخُو التتى

<sup>(</sup>١) في 1: ﴿ لَفُرَطَ ذَكَانُهَا إِينَاءَ ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج - (٢) لمل الصواب : ﴿ نَشَرَالْعَقْبَقِ ﴾ ﴿

<sup>(</sup>٣) الشدنية من الإبل: منسوبة إلى موضع باليمن أو فحل. القاموس ( ش د ن ) . (٤) التنوفة : المفارة لا ماء فيها . (ه) في الأصول : « كأس ملاً » ، ولمل الصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٦) توقل في الجبل : صعد فبه .

مالم تسمُّه جوانحُ الدُّهْناء بنوى الخليط وفرقة القرناء عَوُّني على السرَّاء والضرَّاء مُتنقِّلُ كتنقَّل الأُفْيــاءِ <sup>(1)</sup> ذَيْل الْمَبرَّةِ منه غَوْلَ جَمَاء مُتلَوِّنُ كَتلَوَّنِ الحِيْرِباءِ نُصْحِي له في شِـــــدةٍ ورخاء بمَـكانِ شِدَّتها على الأعداء عَلَيهاه حُسن صَباحة وبَهاء مِن حَرْبه وحَناً على النَّصَلاءِ سُوْقُ المِتَابِ فَمَنهُ أَصِلُ بِلَاثِي (٢) بِمَعَكَالِهِ عَمَّا على غَمَّانِي بالكسف غير أبي رأيت إباني نَصُّ النَّيِّ بحقِّـــه والآني(١) قَدْكَ اتَّنَّبْ أَرْبَيْتَ فِي الْعُلُواه (٥) قد ذُيْتُ غيرَ حُشاشةٍ وذَماءِ(١) ما بین حَرِّ هَوِّی وحَرِّ هواء تُورى زنادَ مَسرَّتى ورُوائى

وخَصاصةً بجوانِحي من كَرْبها وصروف أيام أقمن قيامتي وجفاء مَوْلَى كَنْتُ أُحْسَبِ أَنَّهُ ثَبْتُ العزيمةِ في المُقوق ووُدُّه يُقْفَى الْسَرَّة فَرْحَةً ويُسَرُّ في وخُلاصَةُ الأخبارِ عنه أنه أخدمته نفسي النفيسة باذلا وكتبت ُ عنه رساثاً لا شهد الورى ومدحْتُهُ بقصائدِ زادتُ بها وَلُوَ أَمُّهَا فِي الدَّهِرِ سَالَمَ إُهْلَهُ ۗ وإلى أبى وله السَّلامَةُ لِلْتُعْنَى مال الزمانُ على حتى ﴿ كُوْلَدْيِّي لوكان سائليَ الصَّفارَ وقاصدي لكنَّه وله الكرامةُ مَن أتَى فلأَصْبِرَنَّ ولا أَقُول له قِلَى هــذا وحاصلُ ما أكابدُ أنني ولقد وَهَى جَلَدِي وعِيَل تصبُّري هل عَطْفةٌ أو لَفْتةٌ حَسَنيَّةٌ

<sup>(</sup>١) في ح : ﴿ فِي الْعَمُودُ وَوَدُهُ ﴾ ، والمثبتُ في : ١ ، ب . (٢) في أ: ﴿ منه أَصَلَ بَلَاهِ مِنْ عَ والمثبت في : ب ، ج . ﴿ ٣) في 1 : ﴿ الْحَنْفُ غَيْرُ أَبِي ۗ ، وَفِي ج : ﴿ الْحَسْنُ غَيْرُ أَبِي ۗ ، والمثبت في: ب. (٤) يعني قوله : ﴿ وَالْأَنِّي ۗ وَالْآنِ الْقُرْآنِيةِ الْسَكْرِيمَةِ مَ ﴿ (٥) اتَأْبِ : خَزِي وَاسْتَجِي . القاءوس(وأب

<sup>(</sup>٦) الذماء : البقية من الشيء .

## وتُحَيِّنِي فِي عَقْوةٍ مَلَكَيّنةٍ منها أَحُلُّ مَراتبَ الْخُلَصاءِ (١)

فأجابه والدُّه بقوله ، مع تمثُّله بقول المتنَّبي ، ﴿ وغيرِه من الشعراء ٢٠ :

يُضْطَنُّ سامعُها إلى الإصفاء فى الوصف والتشبيب والإنشاء أَرْبَى على النُّجَبَاءِ والأُدَباء ولأنتَ في الشعرا حَبيبُ الطَّأْمُ جبح وواؤ مُعْقَبانِ بخـــاء مُتمنِّد لل برقائق الشَّعراء وتَعَتُّبِ الْأَبْنِ الْمُعْلِي الْآباء صعب فكيف تفو ق القُرَ باء (١) ما حُلْتُ عن أكرومَتِي ووَفانِي في موضع الإخلاص منسوداني واغتالَ حُسْنَ عَزانمی وعَزانیی

جاءت تميس كفادة حسناء تختـــالُ بين غَلائل وحُلاء منظومةً قد كُلَّتْ بجواهر تُزْرَى بحُسْن كواكِ الجوْزاءِ فَضَّ الفلامُ خِتامَها فتنفَّستُ كَتنفُّس الأزهار غِبُّ سَماء (٢) فَكَأَنَّهَا مِن رَقَّةً وَطَلَاوَةً مِثَالٌ نُورٍ فَي أَدِيمٍ هَوَاءً وَكَأْمُهَا لِمُذُوبَةً فِي لَقَظْهِـــا شهدت لمنشها بحسن تصرف لله دَرُك يا عميل من فتي فَلَا نِتَ سَحْبَانُ البِلاغِـةِ نَاثُراً وإليك ستَّةَ أَذْرُعَ مُجْمُوعُهَا وجوابَ والدِكُ الشَّفيقَ كَمَا ترى أَعْزِرُ على للهُرْقةِ القُرباءِ فتفرُّقُ البُعَداءِ بعد مُودَّةِ ومَوَدَّةِ أَخْلَصْتُهَا لَكَ طَأَقَتَى فلقدكوى كبدى الجوى وجوانحي

 <sup>(</sup>١) العقوة : الساحة .
 (٢) إساقط من : ج ، وهو ف : أ ، ب .

 <sup>(</sup>٣) ق ا ، ب : « فض الغلام ختامها فنضت » ، والمثبت في : ج .

<sup>(</sup>٤) بي ب : ﴿ فَتَفْرِقَ الْأَعْدَاءَ ﴾ ، والمثبت في : أ ، ج -

وسلبتني ثوب التحمُّل والأمَّي كُمْ زُفْرَةٍ ضَعُفتْ فصارتْ أَنَّةً ۗ وجرى الزمانُ على عوائدِ كَيْدِهِ قُلُ للبَخِيلةِ إِنَّ وجهك جَنَّةٌ طلع البشير بأطيب الأنباء وَعَدَتْ سعادُ بأن تزورَك فارْ تقبْ إن صح ذاك ومن بذاك فقد غدت ا ماذا عليك إذا اكتسبت مَبرَّةً ورَحِمْتَ ضَعْفَ جوارحي وقُواني ووَصَلْتَنَى مُمَّا لَدَيْكُ بِبَــِـدْرة إِنَ الْأَبَرُ ۚ مِنِ الْبَنينَ يُواصِلُ الْ واسمعُ لقول ابن الخُسَين ويالَهُ لَأَبُ قَطُوعٌ حَأَفِي مُتَجِهُمْ

وكسو تني ثوبًى أسَّى وعَناءِ (١) تَمَّنْتُهَا بِتَنْفُسِ الصَّفَدِداء من قلب آمالي وعكس رَجاني يا مَن رأَى الجِنَّاتِ للبُخَلاءِ بُشْراي إن العامَ عام ُ لقاء بُعْدَ السُّعاةِ وغَيْبةَ الرُّقَباء رُوْيَايَ حَقًّا واستُجيبَ دُعاني تُجْزَى بها في الخلد خيرَ جَزاء فحملتَ بعضَ النُّقُلِ مِن أَعْبَائِي مَعْدُودةِ مِن فِظَّةٍ بَيْضَاءِ إحسانَ مُغتنياً جَزِيلَ ثناء مِن شاعرِ أَرْبَى على الحُكماءِ أُحْنَى إِذَا من واصلِ الأبناءِ (٢)

杂举条

### وله من قصيدة ، مستهلها :

لولا اشتياق حبيباً قَطُّ ما قَرُباً ولا شَجَتْنى حامُ الدَّوْح ساجعةً ولا شَجَتْنى لَبَرْقِ لاح مُبتسِما

لم أَلْفَ صَبَّا ضَلْيلَ الجَسمِ مُكَنَّلْبِاً وهَيَّجَتْ لِيَ أَرْواحُ الطَّبَا طَرَبَا (٢) يَخْدُو لِيَ الجَرْعَ سُحْبًا بَاتَ مُنْتَحِباً يَحْدُو لِيَ الجَرْعَ سُحْبًا بَاتَ مُنْتَحِباً

<sup>(</sup>۱) فی ج : ﴿ ثُوبِی أَسِی وعزاء ﴾ ، والمثبت فی : † ، ب . (۲) لم یرد هذا البیت فی دیوات المتنبی علی هذا الروی .

وفي ا ، ج : ﴿ جَاءَ فِي مَتْجِهِم ﴾ ، والمثبت في : ب .

<sup>(</sup>٣) في ح : ﴿ حَامَ الدُّوحِ صَادَحَةً ﴾ ، ، والمثبت في : ١ ، ب .

دون الشريفين أعنى العلمَ والأدَبَا (١) ماكان يطمع قلبي فيه أن يَجِباً مع وخَلُّ لَوْمَى وَحَمْلِي فِي الْهُوَى التَّعَبُّا ومن نُحُولِي ورَعْيي في الدُّجِّي الشُّهُبَأَ غدا لي الصَّابُ إلا في الهوى ضَرَ بَا (٢) وخاطِر واح في حُبِّ الحِسانِ هَبَا إلا ركبتُ من الأشواق ما صَعْبُا ولا عَداك من الأنبواء ما عَذُباً وما لخَفُوض عَيْشِي فيك مُنْتَصِباً فالقلبُ ما زال إلَّا عنك مُنْقلباً من الحبيب ومن شَرْخ الصِّبا الأرُّ بَا ولا عَدُولٌ نُداريه إذا عَتَباً ما ماسَ إِلَّا ذَكُرَتُ الْبَانَ وَالسَّكُتُبَا مُرْ إِذَا مَا تَمَنَّى أَعْطَافَهُ غَضْبَا فَ كُلُّمًا قُلْتُ قَدْ جَدُّ الْهُوى لَعِبَا لوكان ينفع قولُ الصَّبِّ وَاحَرَبَا مَدِيمُ مَن طاب في هذا الورى نَسَبَأ

ولا رضيتُ سؤالَ الظُّمْن لِي خلفاً ولا سنَنْتُ وُقوفَ الصَّحْبِ في طَلَلَ فاعذُرْ عَذُولِي ولاتُنكر فَنني جسدي ماذا أغاظك من شَجْوِى ومن قَلَقِي في ذِمَّةِ اللهِ عِينَ ظَلَّ مَدْمَعُهَا ما بين جَمْني وبين النوم ِ فاصِلة ﴿ لَمُ تُبْقَ للطَيْفِ فِي أَجْزَا الْكُرِّي سَبَبَا (٣) نَاللهِ مَا عَنَّ ذِ كُرُ السَّفْحِ مِن إِضَّمِ ۗ يا رَبْعَ سَلْمَى سَلِمَتَ اللَّحْلُ مَا سِلِّمَتْ ما بالُ كَمْنُوع حُرْ نِي فيه مُنْصرِفًا إن لم يُفِد ماء عِيني فَيْكُ مُطَّرِدًا سَقياً لأوقاتك اللاتي قصيت بما أيامَ لاكاشحُ تَخْشَى غُوائـــلُه وأهْيفِ القَدُّ عَبْلِ الرِّدْفِ مُعْتَبِل يجُول ماه الصِّبا في صَحْن وَجْنتِهِ حُلُو الفُكاهةِ إِلَّا أَن مَطْعَمَهُ أَدْنُو ويُبْعِدُه دَلُّ الشباب جَفَا كم صيحت من طَر فيه الفَّناك وَاحْرَ ابي قد صَدَّني عن نَسِيبِ فيه أَنْظِمُه

(٣) في ج : « لم ثبق الصيف » ، والمثبت في : ا ، ب .

<sup>(</sup>٢) الشرب: الممل الأبيض القليظ، (١) في ج : ﴿ وَلَا رَضَيْتُسُواكَالْطَعَنَّ ۚ ، وَالْمُثِبِّ فَى : 1 ، بِ .

### 704

### الحسين بن على الوادِي \*

هو فى الفضل صاحبُ مَزايا بَوَادِي ، وأمَّا فى الأدب فإن شئتَ عُــدَّه من عَذَبات وَادِى .

يُجاذِبُهُ نسيمُ اللَّطفِ مِن هنا وهنا ، وإذا ساقَطَ فلا يُساقِط إلا رَطْبًا جَنَى .

旅游旅

وقد أُثبتُ من شِعره ما يُحرِّك العَذَب (١) ، ولم يسمعُه صَبُّ إِلَّا وإليه الْجَذَب. فنه قوله (٢) :

(\*) الحسين بن على الوادى اليمني .

من شعراء البين الفائنين ، وكات أديبا ، لطيف الطبع ، كثير الإحسان في شعرم .

توف سنة ست وسبعيمت وألف ، بالجي ، بفتح الجيم ، وكسر الباء الموحدة ، ثم ياء نسب : اسم لممن عظيم عال من بلاد ريحة .

خلاصة الأثر ٢/ ٩٩ ــ ١٠١ ، حديقة الأفراح ١٠ ، ١١ .

والوادی ، نسبهٔ الى : وادى بنا ، أو وادى خبان ، أو وادى الشزب ، أو وادى يسكلا ، وكلها مواضع باليمين .

انظر معجم البلدان ٤/٥٧٥ ، ٨٧٧ . ٨٨٠ .

(۱) العذب: أغصان الشجر، والأطراف من كل شيء. (۲) القصيدة في: حديقة الأفراح ١٠ ، خلاصة الأثر ٢/٩٩، ١٠٠٠، (٣) في ١، ب، وخلاصة الأثر: « با نسيم الصباء عن »، والمثبت في تاج، والمديقة . (٤) في ج: « لما ألفته النفس منهم وعودة »، والمثبت في تا، ب، والحديقة ، والمخلاصة .

فَكُرِّرُ عَلَى سَمْعِي أَحَادِيثُ ذِي كُومُ همُ استَصحبُوك السِرَّ بيني وينهم ومِثْلَى هداك اللهُ يا سارِيَ الصَّبَا وأمَّا تُنـــايا تَغْره حين يُجْتَلَى يُعَازِلُ عن عَيْنَيْ مَهَاةٍ وشَادِن مِي البِيضُ إِلاَّ أَنْهَا حَنْدَسِيَّةٌ هي السِّحرُ إِلَّا أَنْ فَهَا خَصَالُصًّا وفي خـــــــدُّه خالٌ يقولون إنه بلَّى ذلك الخالُ المسَّرِيحُ الشَّيْكِ ارةً شكوتُ له من فَقَرَةٌ فِي خِنُونِهُ وماأنا فيه من ﴿ هُوِّي يُرُوصُانِهِ فأَفْصَح عن لفظ توهَّمْتُ أَنَّه وقال نعم هـ ذا لَعَيْنِيَ مَذَهبٌ برُوحي أَفْدِي جَائِرَ اللَّهْ عَلَى قَدُّه ألا إِن عَدْلَ القَدُّ أَكبرُ شاهدِ 

عسى تَنْطَفِي نارُ بِقَلْبِي تُسْعُرُ (١) لأنك أبْدَى بالجيـلِ وأبْدَرُ (٢) يُسِرُّكُ والمعروفُ أَجْدَى وأَجْدَرُ وأمَّا قُوامُ القَدُّ منه فأُسْمَــــــرُ فَكَأْسُ جُمَانَ فَيهِ خَرْ وَكُوْتُو (٢) بُلاحِظُنا منها ميهامٌ وأُبْتَرُ هي النبلُ إلا أنها تتكسّرُ بها عالمُ السِّحر الصَّناعي يُسحَرُ بِلالٌ له في جامع الْحُسْنِ مِنْبَرُ عديمة مثل لا بلال وعنابر لِشِدَّةِ مَا ٱلْتِي بِهَا حَيْنَ تَفْسَئْزُ تبيتُ بها الأحشاء تُعلوى وتُنشر (١) رُجَانٌ من الثَّغْرِ الْجُمانِيِّ بَهُو<sup>(ه)</sup> وفتنة نفس المرء شيء مُقلدًر تحقّق فينا عَدَلُه حين يخْطِرُ (٢) عليك بجَوْرِ الْحَسَكُمِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ رقيقُ هو ّي والشيء بالشيء يُدْ كُرُ (٢٧)

(١) نى ج : «أحاديث سممهم»، والمثبت نى: ١، ب ، والحديثة ، والحلاصة .

وفي خلاصة الأثر : ﴿ نَارَ بِأَحْشَايَ تُسْعِرِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) في به: و أبدًا بالجيل » ولملها مسهل و أبدأ »، والمثبت في: ١، ج، والحديقة ، والحلاصة
 (٣) في الحديقة ، والحلاصة : و حين يجتلي » . (٤) في حديقة الأفراح : و تبيت بها الأشواق»

<sup>(</sup>١) في ج: « فأنسح من لفظ» ، وفي الملامة : «وأفسح عن لفظ»، والثبت في: 1، ب، والحديقة

 <sup>(</sup>٦) في الحديقة : « جائر اللحظ » ، وفي خلاصة الأثر : « بروحي جوار اللحاظ وقده » .

 <sup>(</sup>٧) في خلاصة الأثر : « رقيق هوى والمثل بالمثل ينظر » -

فللهِ أَزْمَانُ تُواصِّــــل يُومُهَا بِلَيْلَتُهَا والعَمْ كَالْعَيْشِ أَخْصَرُ

وليلُ عهدناهُ وإث كان أسوداً كَشَعر الصَّبا يَشَكُو سَواداً فيُشْكُرُ وأحبابُ قلب ليس إلا همُ اللَّني صَفاه ودادِي فيهمُ لا يُكدُّرُ دلائلُ عِشْقِي في هواهم صريحة وممرفتي في حُبِّهم ليس تُنكُرُ ريحْتُ هُواهِمْ في زمان شَهِيبتي وشِبْتُ فان أَرْضَى بِأَنِّي أَخْسَرُمُ فلا تُنْكِرُوا أَنْ أَرْسَلَ الْجَفْنُ دَمْعَهُ وَقَدْ جَاءٌ فِي رأْسِي مِنْ الشَّيْبِ مُنْذُرُ ۗ ويعقوبُ أَحْزَانِي ويوسُف فِتْنتِي وصالحُ أعـــالِي عَسَانِيَ أُوجَرُ ۗ خليليَّ عَهْدُ اللهِ إِن جُزْ تُمَا الحِيمَى وعاينتُمَا قلــــى بَبَيْداه يَجْأُرُ فَدُلًا عَلَيْهِ جِبْرَةَ الْمُنَّ وَاذْ كُرًّا لَمْ مِن حَدِيثِ الصَّبِّ مَا يَتِيسَّرُ اللَّهِ عَل

### 307

## عبدالله بن إبراهيم بن مجمد بن مسعود الحوالي" (١)

مُشَّمْشِع سُلافٍ في دِنان ، وواصِف جُوْذُر وغُصنِ فَيَنان . بأَلْفَاظِ مِلْوُهَا تَطْرِيَةً ، ومعان كلُّها عن الحسن تُوْرِيَّةً . إلى طبع يفيضُ فيه الفَّام ، وشِّمْرَكَمَا بدَّت الزَّهْرة من الأكَّام .

فَدُونَكَ مَنهُ مَاهُو أَشْهَى مِن ثَغَرِ مُبْتَسِم ، وأَبْهَى مِن خَطَّرٍ فَى صفحة ِ خُلُ مُو تسم .

### فمنه قوله :

هُمَّ القلبَ لَوْنُهُــا الأرْجُوانِي فهي تُنْمَى إلى أنُو شِرُوانِ ء شرورَ القـــاوب والأبدان غــــيرَ قلبي يَهُمُّ بالسُّلُوان (١) تُ أُعاني من الهــوي ما أعاني

عن سُعادٍ وحاجر حَــــدُثاني واذْ كُرًا بُرْهَةً من الدهرِ مَرَّتْ كَنتُ أَدْعَى فيهاصَرِ يَمَ الغَوانِي (٢) أنا لاأ كُتني بنَأْي رِثَامِ والرُّبوع الرُّحاب من نَعْمَانِ (٢) قد سَفَتْنَى بَكَأْمِيها من مُسدام ءُتَّةت في الدُّنان من عبد كسرى بَهُرتُ فِي الصُّفاتِ خَمْرًاءَ صَفَرًا ياعَدُولِي ولستُ للمَسذُل أَصْغِي ولَوَ أَنَّى رُزَفْتُ حَظًّا لما صِرْ

<sup>(</sup>١) لعله نسبة إلى حوالى ، يضم الحاء وفتح اللام : موضع . انظر القاموس ( ح و ل ) . (۲) كذا و بنأى رئام » ، والهلها (٢) في ب ، ج : ﴿ كُنتُ أَدَّمَى بِهَا ﴾ ، والثبتُ في : أ .

ه بثأي رئام ، .

<sup>(1)</sup> في ج : ه يهيم بالسلوان ، ، والمثبت في : ا ، ب .

# ولآثرْتُ حاجـةً في فؤادِي صُنْتُهُــا عن فُلانةٍ وفُلان

张泰芬

وقوله في رُباعيَّة :

يَاجُودَ حَيًّا عَلَى الْجِنَانِ الْفَرْ بِي قَدَ أَنْعَمَهُ بُوَ اَكِفَاتِ السَّحْبِ السَّحْبِ السَّحْبِ الْمُ فَتَى يَخْيَا بَالُوصِلِ مِن حبيبِي قَلْبِي أَخْيَاتُ الْأَرْضَ فِي رُبَاهُ فَتِي يَخْيَا بَالُوصِلِ مِن حبيبِي قَلْبِي



### 400

أحمد بن سعد الدين بن الحسين بن محمد المسوري "

فتى إنابة وعَفاف، وله احْتفاف بالفضائل والْمَتفاف . وكانت دولة القاسم زاهية بطلعته ، يتكلَّم فى غَرَضٍ فتتحدَّر سيول البراعةِ من تَلْفِته .

وله في الأدب مِقدار يتوسَّع فيه الشاكر ، ويتفسَّح فيه الواصِفُ والذَّاكر ، ينظِم بأقلامِه ، منثورَ الآثار من كلامِه ، وينسِج بمباراته ، وَشايع (١) نُخاطباتِه وتُحاوراته .

**业业** 

فمن بدائمه ، ما أجاب به الأمير الشريف الحسين بن أحمد الخواجي (٢) ، صاحب صُبْياً (٢) ، وقد كتب إليه كتابا ، وأصحبه هدبة :

وصل الكتابُ الذي هو جوابُ جوابي عليكم ، مشتمِلا على وجومٍ من الخطاب ، صيَّرت ماكان سبَق منَّى من الإحسان بإجابة ِ الكتاب الأول ذَنْبًا ، وماكنت أحسَبه

<sup>(\*)</sup> أحد بن سمد الدين بن الحسيت بن عجد السورى البمني الزيدي -

القاضي الفاضل ، المترسل البليغ المنشى .

ولد سنة سبع وأراف ، ببلاد آلشرف .

وشارك في النُّنون ، وحرر في كثير منها رسائلٍ وقتاوي .

واتصل في أول عمره بالإمام القاسم بن عمد، وأخذ عنه وكتب لديه، ثمانصل بولده الإمامالـ وبدالله ، ثم بأخيه الإمام المتوكل على الله .

أنوني سنة تسم وسبمين وألف .

البدر الطالم ١/٨٥ ، ٥٩ ، خلاصة الأثر ١/٢٠١ - ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) الوشيع : علم الثوب ۽ والوشيعة : القصبة التي يجمل فيها النساج لحمة الثوب للنسج .

 <sup>(</sup>۲) دكر المؤلف لهذا أيضاً في خلاصة الأثر ۱/۲۰۰ ۲۰۰ . (۳) في خلاصة الأثر : «صنعا» .
 وصبيا : من قرى عشر ، من ناحية اليمن ، معجم البلدان ۳۲۷/۳ .
 ( نفخة الريحانة ۳/۳٤ )

تَحْداً عند الله وعند خِيار (1) عباده سَبًا ؛ إذْ لم يقع منّى ماصدر من البَشِير (1) الحضرة الإماميّة من إخوانكم الشُّرَفا، ثم جوابي عليكم (0) في كتابِكم الله على الله عليه وسلم ؛ إذ (1) كتابِكم الذي ابتدأ المولى به إلا رعابة لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ (1) كنتم وأولئك الجماعة من أهل بيته ، وثمنّ يُنسَب إلى ذُرِّيته ، ثم صيانة لير ض مولانا أمير المؤمنين ، وتحبَّة في أن يكون مَن في (٧) حَضْرته (٨ الكريمة من المكرّمين ١٠) أمير المؤمنين ، وتحبَّة في أن يكون مَن في (١) حَضْرته (٨ الكريمة من المكرّمين ١٠) كا جاء في الحديث النَّبَوي : « المُؤمِنُ إلْف مَأْ لُوف » .

وكنتُ (١) أظنَّكَم ـ رعاكمُ الله ـ وأولئك الجماعة ، بمن له في خوفِ الله نصيب، وبمن قد أقلَع عمَّا يُوجب البعدَ من القريب المُحِيب ، وبمَّن دَعْواه صادقة ، وأنه لايريد إلا الله ، ولا يسعَى إلا في طاعتِه وتقواه ؛ فحدَّتُمونى في الله فا تخدَعت ، ولو أخذتُ بالخزْم الذي هو سوء الظنِّ لما أَيْعدت ، فحملتُم تلك الحالة على مازَهَّدنى ـ والله (١٠) \_ بالحزْم الذي هو سوء الظنِّ لما أَيْعدت ، فحملتُم تلك الحالة على مازَهَّدنى ـ والله (١٠) ونتَهنى على الحذر والرَّبْب في كلِّ مايصدر من قول وغيرى من للوَمنين فيسكم ، (١١ ونتَهنى على الحذر والرَّبْب في كلِّ مايصدر من قول أو فعل عنكم (١١) ؛ إذ أَحْلَلْتمونى مَحَلاً لستُ من أهله .

وكتبتُم إلى بتَصْدير هديتِكِم ، المردودة إليكم غيرَ مشكورة ولا محمودة ، ولم تَرَها والحَمدُ لله على الله على المردودة إليكم غيرَ مشكورة ولا محمودة ، ولم تَرَها والحَمدُ لله على الله على الردتُم خديمة عن ديني ، والتوصُّل بها إلى ما (١٢) تُريدون من أغراض الأهواء (١٣ وإن أهْلَكَني ١٢).

 <sup>(</sup>١) في خلاصة الأثر : « خير » . (٢) في خلاصة الأثر : « البشر » . (٣) في ! : « لم » ،
 والمثبث في : ب ، ج ، والملاصة . (٤) بعد هذا في خلاصة الأثر زيادة : « إلى من » .

 <sup>(</sup>٥) ق خلاسة الأثر: « لكم » . (٦) ساقط من: ج ، وهو ى: ١ ، ب ، والحلاسة .

<sup>(</sup>٧) ساقط من: ١، وهو ق: ب ، ج ، والحلاصة . (٨) زيادة منخلاصة الأثر يقتضيها التسجيم.

 <sup>(</sup>٩) فى الأسول: « وكنتم » ، والمثبت فى : خلاصة الأثر . (١٠) ساقط من : ج ، وهو
 فى : ١ ، ب ، وخلاصة الأثر . (١١) ساقط من : ١ ، وهه فى : ب ، ح ، وخلاصة الأثر .

<sup>(</sup>۱۲) ق ح زیادة : « لا » ، وهو خطأ ، سوابه ق : ا ، ب ، والخلاصة .

<sup>(</sup>١٣) في خَلَاصة الأثر : ﴿ فِي هَلَكُنِّي ﴾ .

وأكون كإقيل (١):

بِتُ كَأْنِّى ذُبالَة أَنْ نُصِبَت تُضِيء للناسِ وهَى تَحْتَرَقُ (٢)
وَمَعَاذَ اللهُ أَنْ أَكُونَ مُمَّنَ يبيعُ دِينَهَ بَكُلِّ الدنيا ، فضلا عن عَرَضِ منها هو أقلُّ وأدنى ، وأن يُحْبِط أعمالَه ، ويُبطلَها ، بإماطة الأوساخ عن الناس لَـ ﴿ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلنَّهُ تَدِينَ ﴾ (٢) .

وكيف إن بَقِيَ شيء من المعقول آمُرُ الناس بالبِرِّ وأنْسَى نفسِى ، وأتصدَّر لإِمام الحقُّ في إنْشاء مواعظَ يخطب بها على النابر لنصيحة الخُلْق ( وأخُونُها ، وهي أعَزُّ الأنفُس عندي ' .

على أنَّى \_ والمِنَّنة لله على ً \_ من فضل ربَّى ، وفضل إمامى فى خبر واسِم ، ورزْق جامِم ، وأمّل فى كل ً بَلاغ راتِيْكُ .

ثم (°) إنه لا يسلُكُ أحدُ طَرِيقةٌ إِلَّا وله فيها سلَف يَقْتَدِى بِهِم بَعد رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلّم.

فَأُوَّلُهِم أُمِيرُ المُؤْمِنِينَ عَلَى " كُوَّمَ اللهُ وَجَهَه ، وهو يقول فى خطبة له (١٠ : « وَاللهِ لَأَن أَبِيتَ عَلَى حَسَكَ السَّعْدَانِ (٢٠ مُسهَدًا ، أَو أُجَرَّ فَى الأَغْلال مُصفَّداً ، أَحبُ إلى اللهُ مَن أَن أَلْقَى اللهُ تَعالى ورسولَه يوم القيامة ظالماً لبعض العباد ، أو غاصباً (٨) لشى من الطعام .

<sup>(</sup>١) صاحب هذا البيت هو العباس بن الأحنف .

وموق ديوانه ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) في الديوان : ﴿ صَرَبُ كَأَنِّي ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) سورة الأتمام ٢ ه . (٤) ساقط من : ج ، وهو ف : ا ، ب ، وخلاصة الأثر .

 <sup>(</sup>ه) من هنا إلى قوله : « وبيشر فتلقه » الآئي، ساقط من : ج ، وهو ف: ا ، ب ، وخلاصة الأثر.

 <sup>(</sup>٦) نهج البلاغة ١/٢٩٤ـ٤٩٤ - (٧) السعدات : نبت ترعاه الإبل ، وحسكه : شوكه .

<sup>(</sup>A) ق ثهج البلاغة : « وغاصب » .

وكيف أظلمُ أحسداً لنفسِ (١) يُسْرِع إلى البِلَى قَفُولُها ، ويطولُ فى (٢) النَّرَى حُلولُها .

والله لقد رأيت أخى عقيلاً وقد أمكن حتى استاحني من بُرَّكَم صاعاً ، ورأيت مينانه شَمْتُ أَ الشَّمور ، غُبُرَ الألوان من فقرهم ، كأنما سُوِّدَتْ (أ) وجوهُهم بالعيظلم (أ) ، وعاوَدنى مؤكدا ، وكرَّر على القول مُردِّدا ، فأصغيت إليه سمعي ، فظن أنى أبيعه دينى ، وأنَّبع قيادَه مفارقاً طَريق (أ) ، فأحميت له حديدة ، ثم أذ نيتُها من جسعه ليمتبر بها ، فضَج ضَجِيج ذيى دَنَف من ألمها ، وكاد أن يحترق من ميسميم (٧) .

فقلتُ له : تَكِلَّتُك النَّواكُلُ يَاعَقِيل ، أَتَيْنُ من حديدةٍ أَحماها إنسانُها لِلَعِيهِ ، وَبَحرُ فِي إِلَى نارِ أَضْرَ مَهَا (١٠) جَبَّارُها لفضيه ؟ أَتَيْنُ من الأذَى ، ولا أَيْنُ (١٠) من لَظَى ؟ وأَعْبُ من هذا طارق طَرَقنا (١٠) بملفوفة في وعائيها (١١) ، ومعجونة شَيْئُتُها (١٢) كا (١٣) عُجِنت بريق حيَّة أو قَيْتُهَا ؟ فذلك مُحرَّم علينا . أهل البيت . فقلتُ : أصِلةً ، أم زكاةٌ وصدقة (١٠) ؟ فذلك مُحرَّم علينا . أهل البيت . قال : لا ذا ولا ذلك ، ولكنها هديَّة .

 <sup>(</sup>١) ف خلاصة الأثر : « والنفس » ، والمثبت في الأصول ، ونهج البلاغة .

<sup>(</sup>٣) في ا : ﴿ على ﴾ ، والمثبت في : ب ، وتهج البلاغة ، وخلاصة الأثر .

<sup>(</sup>٣) زيادة من نهج البلاغة ، على ما ق الأصول ، وخلاصة الأثر . (٤) ق الأصول : هاسودت، و والمثبت في : نهج البلاغة ، وخلاصة الأثر . (٥) العظلم : عصارة شجر أو نبت يصبغ

يه . القاموس (ع ظ ل م ) . (٦) في نهج البلاغة : « طريقتي » ، وفي خلاصة الأثر : «يقبني» .

 <sup>(</sup>۲) في الأسول : « منسمها » ، وفي التعالاصة : « مسها » ، والمثبت في نهج البلاغة .

<sup>(</sup>٨) في نهيج البلاغة : وسجرها » . (٩) في نهيج البلاغة : وتأنُّن » ، وفي خلاصة الأثنر : وأخاف.

<sup>(</sup>١٠) في خلاصة الأثر : ﴿ ﴿ يُطرِقنا ﴾ . (١١) في الأصول : ﴿ وعيها ﴾ ، والنَّبُتُ في : نهج البُّلاغة ، وخلاصة الأثر .

والملفوفة : 'نوع من الحلواء ، أهداها إليه الأشعث بن قيس . انطر حاشية تهج البلاغة .

<sup>(</sup>١٢) زيادة من تهج البلاغه. (١٣) في لهج البلاغة: ﴿ كَأَعَا ﴾ . (١٤) في لمج البلاغة : وأم صدقة » .

فقلتُ: هَبِلْتُكَ الهُبُول<sup>(۱)</sup> ، أعَن دينِ اللهِ أَتْبِينِي لَتَخْدَعنِي ! أَنْحُتبَط (۱<sup>)</sup> ، أم ذو جِنَّة ، (<sup>1</sup> أم تَهْجُر <sup>۱)</sup> ، والله لو أعطيتُ الأقاليمَ السَّبِعة بما تحت أفلاكِها على أن أعصى الله في نمُلةٍ أسلبها جُلْبَ (<sup>1)</sup> شَعِيرةٍ مافعلتُه (<sup>0)</sup> ، وإن دُنياكُم هـذه (<sup>1)</sup> لأَهْوَنُ (<sup>1)</sup> من ورقة في فَم جَرادةٍ تَقْضَمُها ، مالعليِّ ونعيمٍ يفْنَي ، ولَذَّةٍ لا تَبْقَى ، نعوذُ باللهِ من سُباتِ (۱<sup>)</sup> العقل (۱) ، وتُبْح الزَّلَل ، وبِه نسْتعين » .

وأقربُ أَنْمُ عَلَى إِمَامُ عَصَرَى بِمَدَ وَالدِهِ أَمِيرِ المؤمنينِ القَاسَمِ بِن مُحَدَّ بِنَ عَلَى ، رضوانُ الله عليهم ، وهما مَن عِلمِ الخاصُّ والعامُّ سُلوكَهما تلك الطريق ، وتمشُّكَهما بذلك الخَبْلِ عَلَى التَّحقيق .

ورَفْضَهما الدنيا بعد مُلْك للشرق والمغرب، ورضاها منها بأدْناها مع (١٠٠) نُفوذِ أُمرها في العرب والعجَم، والبُعِدُ وَٱلْقُرْبِ.

والشمسُ إِن تَخْفَى على ذى مُفْدِي نصفَ النهار فذاك تحقيقُ العَتَى والشمسُ إِن تَخْفَقُ العَتَى وأما آبائي الذين أنتسبُ إليهم ، فأدْ ناهم أبى الذي ولَدنى كان ، والله ، كا ورد في الله الحديث النّبوَى : يغضّبُ لمَحارِم اللهِ كَا يفضَبُ الجَلُ إِذَا هِيج ، لا تأخذُه في الله لَوْمةُ لائم.

وكما قال الأول :

القائلُ الصدقَ فيــه مايضُرُ به ﴿ والواحدُ الحالتين السر والعَلَن (١١)

- (١) الهبول: « المرأة لا يميش لها ولد » . ( ٢ ) ف خلاصة الأثر : « أغبط أنت »
  - (٣) ساقط من خلاصة الأثر .
  - وتهجر : تقول الهجر ، وهو ما لا معني له .
  - (٤) في الأصول ، وخلاصة الأثر : « خلب » ، وللثبت في نهج البلاغة . وجلب الشميرة : قشرها ، انظر شرح ابن أبي الحديد ٢٤٩/١١ .
- (a) في نهج البلاغة : «ما فعلت» ، وفرخلاصة الأثر: «مافعاتها» . (1) في نهج البلاغة: «عندي».
- (٧) في خلاصة الأثر بعد هذا زيادة : «عند الله» .
   (٨) في الأصول، والحلاصة : «سيئات» .
- (٩) في خلاصة الأثر : « السل » . (١٠) ق 1 : « و » ، والمثبت في : ب ، وخلاصة الأثر .
  - (١١) في خلاصة الأثر : « حتى ما يضر به » .

ثم أخوه عمِّى الذى أَدَّ بنى ، كان كما قال أميرُ المؤمنين على ّكرَّم الله وجهَه فى صفة ِ المؤمن (١) : « بِشْرُه فى وَجِهِه ، وحُزْنُه فى قلبِه .

أُوْسَعُ شيء صدراً ، وأذَلُ شيء نَفْساً .

بكره الرِّفعة ، ويَشْنأُ الشُّمعة .

طويلٌ عَمُّهُ ، بِعِيد هَمُّهُ .

كثيرٌ صَمْتُه ، مشغولٌ وَقْتُه .

شَكُور ، صَبُور .

مفمورٌ بفِكُرتِهِ ، ضَنِين بخُلَّتُه .

سهلُ الخَلِيقة ، لَيِّنُ العَرِيكة .

نفسُه أصلبُ من الصَّلْد ، وهو أَذَلُّ مَنَّ ٱلْعَبْكُم».

ثم أبوها جَدِّى (٢) سلمان أهلِ البيت ، الذي لا نعلم أن إماماً من الأُمَّة مدح غيرَه بذلك ، فقال الإمام شرفُ الدَّين لولدِه شمس الدين :

جاءكم سَلْمُانُ بَيْتِي فَاعْرِفَنْ بِاشْمَسُ حَقَّهُ وَبِرِشْرِ فَتَلَقَّــــهُ (٢)

非牵炸

وأنا ، بحَمَّد الله ، لم أعرف غيرَ سَبِيلِهم ، ولا رُبِّيتُ إلا في حُجورِهم . وإنّ وأنا ، بحَمَّد الله تمالى عنه : وإنّى والناس لَكِمَا (١) قال عررُ بن عبد العزيز (٥) ، رضِيَ الله تمالى عنه : يقولون لى فيك انقباض وإنميا (أوا رجلاً عن موقفِ الذُّلُ أَحْجَماً

<sup>(</sup>١) في ب بعد هذا زيادة : ﴿ المؤمن ﴾ ، والثبت في : ١ ، وخلاصة الأثر .

 <sup>(</sup>۲) في خلاصة الأثر بمد هذا زيادة: «السمى» . (٣) في خلاصة الأثر : « ولرجواه فحنى » .
 وهذا آخر الساقط من : ح ، وجاء فيها بعده : « إلى أن قال » .

<sup>(</sup>٤) في ؛ ي ب : « كما » ، والمثبت في : ج ، وخلاصة الأثر . (٥) هذه الأبيات للقاضي على بن عبد العزيز الجرجاني ، من شعراء اليتيمة ، وهي فيها ٢٣/٤ .

أرّى الناس مَن داناهمُ هان عندَهمُ ولم أقْضِ حَقَّ العلمِ إِن كَنتُ كَلَّا وَمَا كُلُّ بَرْقِ لاح لى يَسْتَفَرُّ نِي وَمَا كُلُّ بَرْقِ لاح لى يَسْتَفَرُّ نِي وَمَا كُلُّ بَرْقِ لاح لى يَسْتَفَرُّ نِي اللهِ إِذَا قَيلَ هذا مَشْرَبُ قلتُ قلتُ قد أرّى ولم أبتذلُ في خدمة العلم مُهْجَتِي ولم أبتذلُ في خدمة العلم مُهْجَتِي ولم أبتذلُ في خدمة العلم مُهْجَتِي المُهمُ الشّق به غَرْسًا وأُجْنِيبُ فَ ذَلّة العلم صَانُوه صانبُهمُ ولو أَنَّ أَهلَ العسلم صَانُوه صانبُهمُ ولكن أهلَ العسلم صَانُوه صانبُهمُ ولكن أهلَ العسلم صانُوه ودنّسُوا ودنّسُوا ودنّسُوا

ومن أكرمَنْه عِزَّةُ النَّفسِ أكرِماً (١)
بَدَا طَبَعْ صَــبِرَتُه لِيَ سُلْماً (١)
ولاكلُّ مِن في الأرضِ أَلْقاه مُنْعِماً
ولاكلُّ مِن في الأرضِ أَلْقاه مُنْعِماً
ولكنَّ نَفْسَ الْخُرِّ تَحْتَمِلُ الظَّماً
لأخدُم مِن لاقيتُ إلَّا لِأُخْدَما (١)
إذاً فاتباعُ الجهلِ قد كان أسْلَما (١)
ولو عظّموه في النفوسِ لَمُظَّماً (١)
ولو عظّموه في النفوسِ لَمُظَّماً (١)

اللهمَّ إِنَى لا أقول ذلك افْتخارا على غيرى ، ولا تَزُّ كيةً لنفسِى ، ( و لكن لما شرعْتَه ( ) من تجنُّب مواقفِ التُّهَم .

وأنا مع ذلك معترف بأنَّى أحقر من أن أذْ كر، وأهْوَنُ من قُلامة الظُّفر ، ولسكن مظلومٌ رفعتُ ظُلامتي إليك (٨) .

وكما قال زَيْنُ العابدين ، ( عليه السلام ) : « يامّن لا تخفّى عليه أنباه المتظلّمة ، ( ويامّن لا تخفّى عليه أنباه المتظلّمة ، ( الويامَن لا يحتاج في قصّصهم إلى شهادة الشّاهِدين، ويامّن قرّ بتْ نُصْر تُه من المَظلّومين ( الويامَن لا يحتاج في قصّصهم إلى شهادة الشّاهِدين، ويامّن قرّ بتْ نُصْر تُه من المَظلّومين ( )

<sup>(</sup>١) لم يرد مذا البيت في البنيمة .

<sup>(</sup>٢) ق اليتبه : د إن كان كلا ، .

 <sup>(</sup>٦) ن خلاصة الأنر ، والبتيمة : « لكن لأخدما » . (٤) في البتيمة : « قد كان أحزما » .

<sup>(</sup>ه) لم يرد هذا البيت والذي يليه في اليتيمة ،

وفي 1: ﴿ وَلُو كَانَ أَهُلَ اللَّمِ ﴾ ﴿ وَالْمُبْتُ فَى : بِ ، ج .

 <sup>(</sup>٦) في خلاصة الأثر : « حتى تهجما » . (٧) في خلاصة الأثر : « بل لما ينبغي » .

 <sup>(</sup>١) ال المارك ال

ويامَن بَعَدُ عَوْنُهُ عن الظَّالمين ، قد علمتَ يا إلهي مانالني من فلان . إلى آخر ماذكره في الدعاء (١) .

وحسبى اللهُ لا إِله إِلَّا هُو ، عليه توكَّلت ، وهو ربُّ العرشِ العظيم . هذا ، ولولا تحرْ يجُ<sup>(٢)</sup> أميرِ المؤمنين ، <sup>(٦</sup> بَعْد الشكوَى عليه<sup>؟)</sup> ، في إعادةِ الجواب لَمَا تُوجَّه منى بعد ذلك خطاب .

وهذا بنيني وبينكم آخر كتاب .

¥ ĕĕ

<sup>(</sup>١) في الحلاصة : « دعائه » . الحلاصة : « علي » .

### 707

## على بن محمد بن أبي بكر الحكمي \*

من بنى مُطَير (١) الذُّرِّيَّة اللُختارة ، والكواكبُ الدُّرِّيَّة السَّيَّارة . مسكنُهُم بلدُ عَبْس (٢) من أعمال كو كبان ، ولهم بهما الشهرةُ التى حَظُّها الأَوْفَر قِرَى الرَّحْبان .

وعلى هذا عَلَمُهم الذي تُشِير إليه الأصابع، وتبسّم به على الأفلاك العُلوِيَّة المَرابع. له مِقْدَارٌ خَطِير، وأدب كأنه روضٌ مَطِير.

#### \* \* \*

وقد وقفتُ له على نَبُويَةً ، فَقُلْتُ هَذِه عَلِيَّةً عَلَوِيَّةً .

وها هي كَالْمُوْد تُلُوح ، ومن أرْدانِها مِسكُ دَارِين (٢) يَفُوح (٤) :

مُنَيِّمُ إِن سرتُ رَبِيْحُ الشَّامِ صَبَا ومُسْتَهامٌ إذا مَرَّتْ عليه صَبَا

(\$) على بن محمد بن أبى بكر الحسكمي .

ولد سنة خمين وتسعانة .

وَحَفَظُ القرآلَتَ ، وأَشْتَفَلَ بَفْتُونَ العَلَمِ ، وأَخَذُ عَنْ شَيُوخَ كَثْيَرِينَ ، مُنْهُم ؛ الأمين بن إبراهيم بن مطير ، وأبو بكر بن إبراهيم بن مطير ، والفقيه عبد السلام النزيلي ، وغيرهم .

وله مؤلفات كثيرة ؟ منها : « الإتحاف » مختصر « التحفة » لابن حجر ، و « الديباج على المنهاج » و « كذف النقاب بشرح ملحة الإعراب » للحريرى .

توقى سنة إحدى وأربعين وألف ، يعيس الحضن ، من المخلاف السلياني بالنمين .

غلاسة الأثر ٣/١٨٩ ــ ١٩١ ، ملحق البدر الطالع ١٧٦ ، ١٧٧ .

والحبكى: نسبة إلى الحبكم بن سعدالعشيرة ، من مذجع، قبيلة كبيرة من اليمن. اللباسه ٣٠٩/١ . (١) ينو مطير ، منسوبون لمطير تصفير مطر بن على بن عبان الحسكمى ، من حكماء الحرض ، وكان مطير من أعيانهم .

انظر خلاصة الأثر ٣/٩٠٠ .

(٣) عبس الحضن ، كما جاء في خلاصة الأثر . (٣) دارين ؛ فرضة بالبحرين ، يجلب إليها المسك من الهند ، وتقدم ذكرها كثيرا . (٤) القصيدة في حلاصة الأثر ٣/١٨٩ ، ١٩٠ ، والبيتان الأولان مثها في ملحق البدر الطالع ١٩٧ .

وذُو شُجُون وما غنَّتْ مُطوَّقَةٌ ۗ يبكي ويندُب لوفيَّاضُ أَدْمُعه وإن تذكُّر أيَّامًا له سَلَفَتْ روَى الرَّبيعُ مَعَانِيهِم ومَرْبُعَهُم وأزْهَرَ الروضُ منها وآلحامُ غَدَتْ وَكُلِّمَا رَامَ يَبْغَى نَحْوَهُمْ طُرُّقًا سُبْحان من نفَذتْ فينا مَشِيئَتُهُ ما زلتُ أقرعُ أبوابَ الرِّجا ورَجاً وعَمَّنِي اللهُ بِالإحســـان مَرْحمةً وإن تَعْلَقْتِ الْأَبُوابُ عَن أُمَـــِلِيْ فَهُو الذي ملا الأكوانَ أَجْمِيهَا يا مَن عَلَا فوق مَثْن للبُرَاقِ وَيَا

يا سيِّدَ الخلقِ يامِفتــــاحَ يومٍ غَدِ

تبسكي على الإلف إلادمعُه سَكَباً (١) من جُودِه جاد بومًا طَوْقَهَا سُلِبًا(٢) مع الأحِبُّةِ في أوطانهم جُذبًا وعمَّ الغَيثُ منها السَّهُ لَ والجَدَبَا٣) مُغَرِّداتٍ عليه تَمْتَطَى الْعَذَبَا يعمى السبيل عليه أيْنَمَا ذَهَبا فَمَا يُسَهِّلُ لَهُ يَسْهُلُ وَمَا صَّعْبَا نفسى تفوزُ بجُودٍ شامِل وحِباً فضَّلاً من الله لل فَرْضاً ولاسَبَبَا قِصَدتُ جاهَ الذي فاق الوري رُتباً (١) نُورِلُ وفتَّح فينا الشَّخْصَ والحِقبَا خِيرَ الْحَلَائِقُ قَاصِيهِمْ وَمَن قُوْبًا

وكم مَمَاجِزَ لا تُحْصَى بُعِثْتَ بها عنها نُجُومُ اللَّمَالَى ضُمَّنَتْ كُتْبًا تُولى الشَّفاعةَ يومَ الحشر إذ صَعْبًا أنت الذي يوم بَمْثِ الْخَلْقِ شَافِعُنَا ﴿ سَبْقًا وَأَثْبَتَهُمْ إِذْ أَلْزِمُوا رَهَبَا

 <sup>(</sup>١) ف ا ، ب : « إدا غنت مطوقة » ، والمثبت ف : ج ، والحلاصة ، وملحق البدر الطائلم .

 <sup>(</sup>٢) في خلاصة الأثر : « لو فياس مدمعه » . (٣) في خلاصة الأثر : « السهل والحدبا » .

<sup>(</sup>٤) ورد هذا البيت مفرة في بيتين ، في خلاصة الأثر ، هكذا :

وإن تَعْلَقْتِ الأَبُوابُ عَن أُمَلِي قَصَدَتُ مَن طَابٍ فَرْعَاهُ وَطَابِ أَبَا مَمْدُ العاقبُ الماحِي الذي الْخَتَمَتْ به النُّبُونَةُ بل أَعْلَى الورّي رُتَبا

### TOV

# عبد القادر بن محد بن الحسين الدُّماري الهرائي

فَرْدٌ فِي سُرْعة البادِرة ، وَحِيد فِي جَوْدة النادرة ، يُطْرِب بَكَلَمَاتُه ، ولا طربَ الْوَسِيقِيِّ بِنَمَاتُه . ويسحرُ بِالْفَاظِهِ ، ولا سِحْرَ الرِّشْأُ الْأُغَنِّ بِالْحُاظِهِ .

وقد ذكرتُ له ما هو أرَقُّ من ماء البارِق ، وألطفُ من طَيْف الحبيب الطَّارِق (١) .

فمنه ما كتبه لبعض (٢) الأنكة ، "وهو قوله " :

وجَوْها مُنْخَرِقٌ واسعٌ للقلبِ في السُّكْنَى بها رَغْبَهُ طابت بها أنفُسُنا فانجلَتْ عنها عَمَامُ الغُمِّ والـكُوبَةُ

يا حَبَّذَا اللِّيلَةُ مرَّتْ لنَـــا في هَجْرَةِ الشُّمِّ بني عُقْبَهُ (١) رَعْيًا لهـ امن بلدةٍ ما لها مثل لها في هـ في الغُرْبَةُ وحَبَّذَا الْأَدِيمُ من بلدةٍ صيحةِ الأهـ والتَّرْبَةُ وَاهَا لَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّ الل قُصورُها حُفَّت بجنَّاتِها تجرى بها أنهارُهـ العَذَّبَةُ خَيَّم فيها عُصْبَة دَأْبُهم أَن يُكْرِموا الأَضْياف في الغُرْبَة

<sup>(</sup>١) في 1 : ﴿ البَارِقِ ﴾ ، والمثبث في : ب ، ج . ﴿ ﴿ ﴾ سَاقَطُ مَنْ : ح ، وهو في : 1 ، ب . (٣) زيادة من : ح ، على ما ف : ١ ، ب . (٤) ف القاموس ( ه ج ر ) : و وهجرة البحيح : قرب

صنعاء الهين ، وهجرة ذي غبب ۽ قرب ذمار بالبين ، .

مِن الْحَيا أَفْيَاءَهَا الرَّحْبَهُ (١) له سَمَّتْ فوق السُّهَا الرُّئْبَةُ \* أوطانهم أيتها العُصية

سَعْی فرَوَّی صَیَّبْ هاطل فيا أمــــيرَ المؤمنين الذي إِيذَنْ لنـــا باللَّهِثِ يُومَيْن في وابْسُطْ لنا المُذْرَ وإن لم يكن فراقُكم من مُقتضَى الصُّحْبَهُ لا زال مَلْكُ العصر في نعمة ولا رأى في دَهْر ، نَـكُبَهُ (٢) ملام ساطع أنوره ، مُتضاحك أوره .

أَعْذَبُ مِن باردِ سَلْسَلَ الأنهار ، وأطيبُ مِن رَشْف سُلاف أفواه الأبكار . وأَعْبَقُ مِن شَمِيمِ الزُّهُورِ النَّذِيَّةِ ، وأَلَذُّ مِن تَقْبِيلِ خَدُودِ الْخُرَائِدِ الْوَرْدِيَّةِ . ورحمةُ الله الْمُنفجرةُ عيونُها ، الْشُمْرة شُنُونُها .

و بركاتُه الواسعةُ الأفياء، الكافلةُ ببلوغ الْمَنَى على مولانا أمير للومنين ، الهادى إلى الحقِّ الْمَينِ .

أما بعد ؛ فإنَّا لما سِرْنا من اللُّخيَّم المنصور ، والَّقام الحُجوج الْمَزُّور . وصلْنَا إلى هَجْرَةِ لا يُحيط بوصْفِها الْقَالَ ، ولا يَبلُغُ إِلَى كُنْهِهَا تَصَوُّرُ الخَيَالُ . جمعتُ غرائبَ العجائبَ وعجائب الغرائب، وأَبْعدتُ عن المَساويُ والشُّوائب، وُحْمِيتْ عن سَطَوات المِحَن والنَّوائب.

رياضُها مُفْتَرَّة ، وغياضُها نُحْضرَّة .

وأنهارُها مُتدفَّقة ، وأحوالها مُنتظمة مُتسقة .

طَيِّبةٌ الْمَثْوَى والمستقرَّ ، أنيقةُ المَرْأَى والمنظَر .

فهي تُنشِد بلسان حالِها مُطْرِبة ، مُعَبَّجِّعة ببديع مقالها مُعجبة:

<sup>(</sup>١) في ا : ﴿ سَرَقَى فَرُوى صُوبِ هَاطُلُ ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج . (٢) في ج : ﴿ لا زَالُ مَنْكُ المصر ، ، والمثبت في : 1 ، ب .

أنا خــيرُ الأرضِ مالي شعبُ بَوَّانِ بُدَانِي (١) لا ولا العُوطَةُ مــيلِ أنا من بعضِ الجِنَانِ (١) فعيُ حين وأوان فعيُــوني وأوان كل حين وأوان وتُعلوفي دانيــاتُ بجُننيها كل جانِ على جانِ وأضعى منيعًا فحُلولي في أمان (١) كل مَن حل بربعي فلقد نال الأمــاني

\* \* \*

نعم ، وحين كانت هذه نُعوتُها أَتَّحَفَنا المَقَامُ النَّبَوِئُ الإِمامِيُّ بشرح شيء من تلك الصفات ، وذِكْر طَرَفٍ من هاتيك إلسَّمات .

لَى نَعْرَفُهُ مِن تَطَلَّعِهِ أَبْقَاهُ اللهُ تَعْدَالَىَ إِلَى مثلِ ذَلَكُ ، وإن لم نستطع استقصاء مَا هنالك .

والمأمولُ من طَوْلِهِ أَيَّده الله تعالى القبولُ والاحْتَال ، وسَتَرُ ما يقفُ (١) عليه من الاخْتلال .

تفضُّلا ، وتكرُّما وتطَوُّلا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شعب بوان: أحد مترهات الدنيا، وهو بأرض فارس، بين أرجان والنوبندجان. وتقدم ذكره كثيرا.

<sup>(</sup>٧) الغوطة : غوطة دمشق ، وهي أحد متارّهات الدنيا أيضًا ، وتقدم ذكرها كثيرًا .

<sup>(</sup>٣) حلول : جمع عال ، وهو المليم .

<sup>(</sup>٤) ق ا : «يَقُولُ» ، وق ب : «يسولُ» ، والمثبت في:ج .

<sup>(</sup>ه) ساقط من : ج ، وهو ئى : ا ، ب .

أنت الذي مَن يُمتِيْلُ أَمْرُهُ يُهُدِّي وَمَن لَم يُمتَثُلُهُ هَالَتُ (١) فأغِشْني إنَّى مُقِلِ لَ فقد أعطاك مَن للأمر ذا أهلك وأُوْفِنِي منك الذي أَرْتجِي فَإِنَّ مَا جَمَّـــلنِي جَمَّلَكُ واقْضِ دُيونِي يَا مَلاذِي وَقُلْ ۚ ٱبْشِرْ سَنْقَضِي عَنْكُ مَا ٱتَّقَلَكُ ولا تَدَعْنِي مُعْدِمًا مُقْــِتِرًا وقُلْ سُنْعَلِي فِي الورَى مَنْزِلَكُ وإن يَكُنْ ذاك ولى لاثق أولا فإنّ الأمْرَ والرَّأْيَ لكَ (١)

<sup>(</sup>١) في ا ، ب : ﴿ وَمِنْ لَمْ يَعْشَلُ ﴾ ، والثبت في : ج . ﴿ ﴿ ﴾ في ج : ﴿ وَإِنْ بِكَ ذَاكِ ﴾ ، والمثبت ق : 1 ، ب ، وق 1 : ﴿ فَإِنْ الْأُمُورِ ﴾ ، والمتبت ق : ب ، ج .

#### . YOA

## السيد محمد بن عبد القادر القاطمجي

أحدُ مَن نطَق فسَحَر ، ورَقَتْ شمائلُه فكانت (١) صَبًّا تنفَّسَتْ في سَحَر . تَجْتَلِي بِهِ الْعَيْشَ فِي رَغَدِهِ ، وتُنْتَشِي وأنت في يَوْمِهِ إذا وعدَكُ بزَوْرةٍ في غَدِه .

وله أدبُ ٱنْضَر من الروضِ في شَبابِ الزَّمان ، وشِعْرُ ۗ ٱلذُّ من مُغالطةِ السَّاقِي عند النَّدُ مان .

فنه قولُه (<sup>(1)</sup> :

أَحْوَى حَوى الرِّقَّ مَنِّى ثَغْرُهُ الشَّلْبُ حُلُوُ التَّنَّنِي إِذَا رَبِحُ الصَّبَا عَطَّفَتْ مُهِفَهِفُ القَدُّ مَيَّاسُ القَوامِ إِذَا دَمَى مُباحُ لِسَيْفِ مِن لُواحِظِهِ

قد بان عُذْرُ غرامِی فی عَجبَتِه

ومَبْسَمُ لاح في جِرْيَالِهِ الْحَبُّ مَعَاطِفَ القَدُّ منه تَخْجَـــلُ القَضُبُ ما اهْرْ كَالْفُصْنِ لِيناً هَزَّنِي الطَّرَبُ (٣) إِنْ كَانَ غَيْرُ هَوَاهُ لِلْحَشَّا أَرَّبُ (1)

لا تعذِلُوني إذا ما هِنتُ من شَفَف يَ بَمَن سَبانِيَ منكُم أَيُّهَا العَرَبُ عَذْلِ العَذُولِ وشأْنِي فِي الهوى عَجَبُ

<sup>(\*)</sup> ترجه ابن معموم ، فيسلافة العصر ٤٥٧ ــ ٤٦١ ، وذكر أن له «ديوانا» ، وأنه اختار منه، وذكره الشرواني ، في حديثة الأفراح ٢٣ ، ٢٤ .

<sup>(</sup>١) فى ب : « فـكانه » ، وفى ج : « فـكان » ، والمثبت فى : ١٠ (٧) الأبيات فى : حديقة الأفراح ٢٣ ، وسلانة العصر ٤٦٠ . (٣) في السلافة : « ميفيف العطف . . . هنره الطرب ، .

<sup>(</sup>٤) في ح : ﴿ إِن كَانَ غَيْرِ حَسَاءُ للورَى أَرْبِ ﴾ ، والمثبت في : 1 ، ب ، والحديقة ، والسلافة .

### TOA

## حَيْدر بن محمد الرُّومِيّ

من شُعَراء العصر الْمُتنَوِّعين في للَّلاحة والْمَح ، فإذا تأمَّلتَ رأيتَ العالَم على لُطْفُ خَلْقِه وخُلُقِه اصْطَلَح .

له طبع كما حدَّثت عن العيشِ الأخضر، ووُدِّ كما تذكُّوت النَّعِـــــــمِ الأَبْيِضِ الأَخْضَرِ.

إلى خَطَّ كخطوط الغَوالِي في خُدودِ الغَواني ، وأشْهَى من تذكُّر الليالي الخوالي في الأيام الدُّواني .

وشعر كا زان الصحابة خَيْدِرَ ﴿ إِذَا كَانَ شِعْرِ الشَّاعِرِينَ مُعَاوِيهُ ۗ فَمَنه قُولُه فَى الزَّنْبُقَ :

وزَنْبَقِ مُجْلَسِ بِينِ النَّدَامِي كَشْبِخِ حَازِ لُطْفَا فِي وَفَارِ يُرْبِكُ إِذَا تَلَا إِنَّا فَتَحْنَا عَمُودَ الفَجْرِ فِي ضَوءِ النَّهَارِ

歌 幣 维

#### وقوله :

أَمُعَلُّمَ الْأَزْهَارِ إِن خُدُودَ مَن عَلَّمته مُمْن عن الأَزْهَارِ عَلَى الْأَزْهَارِ عَلَى الْأَزْهَارِ عَلَى الْأَزْهَارِ عَلَى الْأَخْرارِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ

وقوله ، في غلام بديع يُدُعَى بتاج :

ريم من اللَّحظِ ومِن قَدَّه يُسْبِي بسَحَّارٍ ومَيَّاسِ لو زارنی كنتُ مليكَ الورَى وقلتُ يا تاجُ على رَاسِي

## وقوله ، وتَجُزُكُلِّ بيت معكوسُ كلاتِ صدرِه :

زارنی تَعْبُوبُ قَابِی سَحَرًا سَحَرًا محبوبُ قابِی زَارَنِی (۱) ينْشِي كَالْمُصْنِ لِينًا قَدُّه قَدُّه كَالْفُصْنِ لِينًا يِلْمُنِي سَرَّنی لَّا تبدَّی باسِمًا باسِمًا لَّمَا تبـــدّی سَرَّنی خَصَّني من دون غيري بألِّلقاً باللَّقا من دون غيري خَصَّني أَعْيَىٰ قَرَّتْ بِخِلِّى مُذَاتَى مُذَاتِى قَرَّتْ بِخِلِّى أَعْيَىٰ أَجْتَنِي يَا طُوْفُ وَرْدِي خُدَّه خَدُّه يَا طَوْفُ وَرْدِي أَجْتَنِي اسْكُنِي يا نفسُ قد زال المنا الْمَنا قد زال يا نفسُ أَسْكُني

<sup>(</sup>١) مجز هذا البيت ساقط من : ج ، وهو ق : 1 ، ب .

#### 77.

## عبد الصمد بن عبد الله باكثير\*

شاعرُ النمِن ، ونادرةُ الزَّمَن .

ينْتَهَى فى النَّسَب إلى كِنْدة ، وهذا النسب كما عرفتَ نقفُ الفصاحةُ عندَه . وكان كاتب الإنشاء لملكِ الشَّحْر<sup>(۱)</sup> ، السلطان عمر بن بدر ، ونديمَه الذى سمَا به قَدْرُه على كلُّ قَدْر .

#### \* \* \*

وهو أديب فسيحُ الخطى ، وشاعر مأمُون المِثار والخطا . « وديوان شعره » مشهور (٢) ومُتَدَاوَل ، وبأ كُفِّ الاعْتناء والقَبول مُتناوَل . فمن نُختاره قولُه من قصيدة ، مُسِتَهَلُّها (٢) :

رَعْيًا لأَيَامِ تَقَضَّتُ بَالْمِينَ فَوْنَا بَهِ اللهِ وَشَاتُنَا غُفَلاهِ جَاد الزمانُ بَهِا وأَسْعَفَنَا بَمَنْ نَهُوَى ولم تَشْعُر بنا الرُّقَبَاء وأَسْعَفَنَا بَمَنْ نَهُوَى ولم تَشْعُر بنا الرُّقَبَاء ومُنادِمِي بَدْرٌ على غصن على حِمْفِ له قلبِي العَبِيدُ خِباه (١)

وكان كانب الإنشاء للسلطان عمر بن بدر ، ملك الشعر ، وشاعره ، ثم كتب لولده عبدالله بن عمر من بعده .

وديوان شعره مشهور .

توفي بالشجر ، سنة خس وعشرين وألف ، وقد عمر طويلا .

حديقة الأفراح ٢٠ ، خلاصة الأثر ٢ / ٤١٨ \_ ٢٢١ ، سلافة المصر ٢٦١ ـ ٢٦٦ ، ملحق البدر الطالع ٢٠١ .

(۱) الشحر : ساحل البحر ، بين عمان وعدن ، ونقدم ذكره كثيراً . (۲) سقطت واو العظم من: ج ، وهي ق : 1 ، ب . . (۳) القصيدة ق : خلاصة الآثر ۲/۲؛ ، سلافة العصر ۲۱؛ ۲۱، ۲۱، ب . (٤) ق : 1 ، ج : « على غصن علا » ، والمثبت ق: ب ، والحلاصة ، والسلافة .

<sup>(\*)</sup> عبد العمد بن عبد الله باكثير اليني ۽ ينتهـ ينسبه إلى كندة . نابغة عصره ۽ وباقعة زمنه ۽ وخائمة مفلق الشعراء باليمن .

عَذَبُ الْقَبَّلِ عاطرُ الْأَنْفَاسِ دِرْ مُعَلِّمَ عَن أَشْنَبِ شَنَبِ لَهُ مَا مِسْكُ دَارِين بِأَطْيَب نَكُمْةً عَبَر النسيمُ يَجُرُ فَصْلَ رِدائِهِ عَبَر النسيمُ يَجُرُ فَصْلَ رِدائِهِ فَتَعَظَّرتُ مِن طِيبِ فَأَيْحِ نَشْرِهَا فَتَعَلَّر مَن طِيبِ فَأَيْحِ نَشْرِهَا فَتَعَلَّر مَن طِيبِ فَأَيْحِ نَشْرِهَا فَتَعَلَّ مَن طَيبِ فَأَيْحِ نَشْرِهَا فَتَعَلَّم اللهِ أَمُرانع النيزُ لانِ مِن فَسَقِي الإلهُ مَرانع النيزُ لانِ مِن فَسَقِي الإلهُ مَرانع النيزُ لانِ مِن وَصَلَق مِن الهَا الطَّرْفُ أَبْهَ عَلَي مَن عَلَي حَدِيقة والطيرُ عاكفة بكل حديقة والطيرُ عاكفة بكل حديقة والروضُ مُبتهِ عَبُ الحَيا في كا نَمَا في كا نَمَا والروضُ مُبتهِ عَبُ الحَيا في كا نَمَا في كَا نَمَا في كا نَ

ياقُ النفوسِ شِفاهُ الله الله الله المهاه مهما تبسّم في الدجى لألاه (١) منه وقد ضاعت له ريّاه (١) فيئة من كافورها الأنداه أرواحُناوسَرَتْ لها السّرّاه (١) وادي النّقا وهمت بها الأنواه (١) وسرّت عليها ديمة وطفاه فيروقه الإصباح والإسله (١) فيروقه الإصباح والإسله (١) فكانها عمر النّدى إعاه (١) روّاه من عمر النّدى إعاه (١)

وقوله من أخرى ، أُوَّلِمَا (٧) جَ

بنَشْرِ وادِى الغَضَا نَشْرُ النسيمِ سَرَى أَهْدَى التحيَّةُ من أَهْلِ الخيسامِ إلى لَكُنَّهُ جَدًّ فَي وجدِي وأَذْ كَرَيْنِي

تلك الوُّبُوعَ وبانَ الْحَيِّ والسَّمْرَا

فَأَفْهُمُ الصُّبُّ عن أهل الحَي خَبرًا

حليف وَجُد يُقاسِي الوجدَ والسَّهْرَا

ولي من العُرُّبِ ظَنِّيْ ما رأَى بَصَرِى شِبْها له فى الورى بَدُوًّا ولاحَضَرَّا (١٠)

\* وَارَاهُ مِن عَمْرِ النَّدَى دَأْمَاءِ \*

<sup>(</sup>١) في سلافة العصر : « عن أشنب شيم » . (٢) دارين : فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند ، وتقدم ذكرهاكثيراً . (٣) فيخلاصة الأثر ، وسلافة العصر : « فائح نشره» ، وفي خلاصة الأثر : « وسرت لنا السراء » .

<sup>(</sup>٤) في سَلافة العصر : «وادىالنقاء وهمتالأنواء » . (ه) في 1 ، ب : « أَبهِ جِرَوْيَة » ،والمثبت ف : ج ، وخلاصة الأثر ، وسلافة العصر . (٦) في خلاصة الأثر :

<sup>(</sup>٧) القصيدة في سلافة المصر ٤٦٤ ، ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٨) ق ا ، ب : ﴿ وَبِي مِنَ الْعُرِبِ ﴾ ؛ والمثبت في : ج ، وسلافة العصر .

كالبدر وَجْهَا ونَظْمِ الدُّرِّ مُبتسَماً كَمْ لِيلَةٍ زَارَنَى فيم اللهُ وَجَلِ عَلَى وَجَلِ عَشَى الهُوَيْدَى حَذَارَ الكاشِحِينَ وقد عَشْرًا على تَجَلِ وَلَا تُمْ اللهُ مَبْسَمَة عَشْرًا على تَجَلِ فَكُلْتُ مُبْسَمَة عَشْرًا على تَجَلِ فَكُلْتُ مُبْسَمَة عَشْرًا على تَجَلِ فَكُلْتُ وأَهْصِرُهُ فَكُلْتُ وأَهْصِرُهُ وأَهْصِرُهُ وأَهْصِرُهُ وأَهْصِرُهُ وأَهْصِرُهُ وأَهْصِرُهُ

والظّني حِيدًا وغُصْنِ الْبانِ إِنْ خَطَرَ ا (1)
مستوفِزًا خالْفاً مستعجلًا حَذِرًا (٢)
أَرْخَى السُّتُورَ ظلامُ اللبلِ واعْتَكُرَ ا
فقام منى إلى التوديع مُبتدرًا (٢)
ضمَّا وأثنى عِناقًا قَدَّه النّضِرَا

弊 茶 茶

وقوله من أخرى ، أوَّلُها ( ' ) :

وظِباً الخِيسامِ الآنساتُ الكُنْسُ (٥)

يبُدُو لِيَ الخِشْفُ الأَغْنُ الأَلْعَسُ شُوقاً إليب ومَدْمَعِي يتبَجَّسُ فُوق المَحاجِرِ مُطْلَقاً لا يُحْبَسُ فُوق المَحاجِرِ مُطْلَقاً لا يُحْبَسُ عَلَيْقاً لا يُحْبَسُ عَلَيْقاً لا يُحْبَسُ فَوق المَحاجِرِ مُطْلَقاً لا يُحْبَسُ عَلَيْقَ الْمَحْبِينَ فَطَرِيقِ ساهِر لا ينعَسُ فَي أَفْقِهِ أَو جَنَّ ليب ل حِنْدِيسُ عَلَيْ مَن الطَّبا لِي يَتْنَانِسُ (٦) قلباً بنب بر الخبا لا يَسْتَأْنِسُ (٦) قلباً بنب بر الخبا لا يَسْتَأْنِسُ (٦) مَن الطَّبابةِ أَكُوسُ مَن الطَّبابةِ أَكُوسُ دارت عَلَى من الطَّبابةِ أَكُوسُ دارت عَلَى من الطَّبابةِ أَكُوسُ مَن الطَّبابةِ أَكُوسُ الطَّبابةِ الْمُؤْسِلُ الطَّبابةِ الْمُؤْسِلُ الطَّبِينَا الطَّبَابةِ الْمُؤْسِلُ الطَّبَابةِ الْمُؤْسِلُ الطَّبَابةِ الْمُؤْسِلُ المَنْسَانِ الطَّبَابةِ الْمُؤْسِلُ الطَّبَابةِ الْمُؤْسِلُ الطَّبِينَ الطَّبَابِ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُ الْفَقِيلُ الْمَرْسُ الطَّبِيلِ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلُ الْمِثْلِيلُ الْمُؤْسِلُ الْمُؤْسِلِ الْمُؤْسِلُ الْ

<sup>(</sup>١) في سلافة العصر : ﴿ كَالْبِدُرُ وَجِهَا وَبِدُرُ النَّمْ مُبْتُسَمَا ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) ق 1 ، ب : « مستوفياً خائماً » ، والمثبت ق : ج ، وسلانة العصر ،
 والمستوفز : غير المطمأن في جلسته ، المنهي للوثوب ،

<sup>(</sup>٣) لىسلافة المصر : وفقام عني ، وهوأفضل . (٤) القصيدة في : خلاصة الأثر ٢ / ١٩ ٤ ٢٠٠٤ ،

سلانة العصر ٤٦٢ - (٥) الأوعس : الرمل اللبن يصعب المشى فيه « (٦) قبل هذا البيت في خلاصة الأثر ، وسلافة العصر : « منها » «

# آهًا ولا يجْزى التَّــاُّوُّهُ والأُمِّي ﴿ فَالصِّبُ أَجُّلُ وَالتَّجِشُّلُ أَكْيَسُ (١)

### وقوله (۳) :

حَمَّلته الأحبابُ مالا يُطِيقُ كيف يُصْغِي إلى اللوائم صَبٌّ في حَشاهُ من الفراق حَريقُ سَلَبْتُــه اللَّواحِظُ البابليَّا تُ وأَوْدَى به القَوامُ الرَّشِيقُ وسَباه أغَنُّ أُحْــوَى رَداحُ يُسْنِد العِشْقَ حُسْنُه الْمُشُوقُ (٣) قد كَفاهُ عن الْمَنْ عن الْمُنْ عن اللهُ مع قدُّه الْمُسُوقُ رَوْضُ خَدَّيْهُ جَنَّةٌ لاح فيها جُلَّنِدارٌ وسَوْسَنٌ وشَقِيقُ وله مَبْسَمُ يُضيه سنداه عنشنيت حَكاه دُرٌ نَسِيقُ (١) ظُلْمُهُ فِي لَمَاهُ شُهُدُ مُ مُلِيانًا فِي سُلافِ رَبَّاهُ مِسْكُ فَتِيقُ (٥) خَصْرُ وبشتكي من الرِّدْف فاعتب كيف يقوى عليه وهو رِّقيقُ

عاذِلِي في المسرام مَمْلا فقلبي

وقوله من قصيدة ، مطلعُها (١) :

جَادَ وَ بْلُ النَّهَامِ شِيعًا وَضَالًا وَرِياضًا بِالسَّفْحِ مَدَّتْ ظِلالًا<sup>(٧)</sup> لا جَمَاها الْحَيا فلِي تُمَّ رَبْعُ لَمُ أَزَلُ مُكَثِراً عليه الشَّوْالَا

<sup>(</sup>١) في الأصول : ﴿ وَالْتَجْمَلُ أَ كَيْسٍ ﴾ ، والمثبت في : خلاصة الأثر ، وسلافة العصر .

<sup>(</sup>٣) القصيدة فخلاصة الأثر ٢/٢٤، سلافة المصر٤٦٤، ٩٠٤ . (٣) الرداح : التقيلة الأوراك. وفي خلاصة الأثر : « ينشد العشق » .

<sup>(</sup>٤) الشتيت : الثغر المفلح .

وفي خلاصة الأثر : ﴿ عَنْ شَنْبِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) لم يرد هذا البيت والذي يليه في خلاصة الأثر .

والغلم : الربق .

<sup>(</sup>٦) القصيلة في سلافة المصر ١٦٥

<sup>(</sup>٧) الشال من السدر: ما كان عذيا، أو السدر البرى . القاموس ( ض ي ل ) .

تشحبُ الغيدُ في رُباه ذُبولًا ورَشِيقِ القوامِ ما ماسَ إلّا ماتنَفَى كلّ قلب ماتنَفَى كلّ قلب ماد قلبي للّا تنكى كلّ قلب صاد قلبي لمّا تصددًى لِقَتْلِي صاد قلبي لمّا تصددًى لِقَتْلِي لَمَا تصددًى لِقَتْلِي لَمَا تصددًى لِقَتْلِي كَلَّ غَراماً كلَّ عَراماً كلَّ عَراماً كلّ عَراماً على مَدود عليقٌ من زَرُودٍ

تَهُادَى من النّعيم اخْتِيالًا أَخْجَلَ الغُصْنَ قَامَةً وَاعْتِدالًا تَحْوَهُ تَابِعاً إذا مالَ مألًا بَكُوهُ تابِعاً إذا مالَ مألًا بلحاظ يَر بشُ منها النّبالًا وأعادتُ آناء كَيْد لِي طوالًا وأعادتُ آناء كَيْد لِي طوالًا فاضوَادِى العَقِيقِ دَمْعِي وسالًا (١)

\* \* \*

وقوله (۲) :

أشتاقُ من ساكيني ذاك الحتى خِيماً ولاعِجُ الشوقِ والتَّبْريْحِ من كَمَدٍ ماجَنَّ لَيْسُلِي إلَّا بِتُ من كَمَدٍ ماجَنَّ لَيْسُلِي إلَّا بِتُ من كَلَفِ لولا هـوى شادِن في القلبِ مَرْ تَعَهُ نفسى القـداء لظَني وجهه قمر نفسي القـداء لظَني وجهه قمر يُصْعِي فؤادِي بَنْبُلِ من لَواحِظِه في ثَمْرُه الدُّرُ منظوماً فيالَكَ مِن

لأجْلِها زاد شَوْق في المُشَا وَمَا أَجْرَى مِن العِينِ دَمُعا يُخْجِل الدُّ يَمَا (أَ عُرَى مِن العِينِ دَمُعا يُخْجِل الدُّ يَمَا (أَ عُلَى النَّجُولُ دَمَا أُرْعَى النَّجُومُ بَعَلَى في يَشْتَهُلُ دَمَا مَا اشْتَقْتُ والدِى النَّقَا والْبَانَ والدَّلَمَا (أَ عَلَى النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْبَانَ والدَّلَمَا (أَ عَلَى العَبِيدِ سَمَا وَبُرْجُبُ لَهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

 <sup>(</sup>۱) زرود: رمال ببن الثملبية والخرعية ، بطريق الحاج من الكوفة . معجم البلدان ۲ / ۹۲۸ .
 وفي سلافة العصر: « فاض وادى عقيق دمعى وسالا » .

<sup>(</sup>٢) القصيدة في حديقة الأفراح ٢١،٢٠ ، خلاصة الأثر ٢/٢١،٤٢٠ ، سلافة العصر ٣٣ ٤ .

 <sup>(</sup>٣) في حديقة الأفراح ، وسلافة العصر : «ولاعج النب» ، (٤) في حديقة الأفراح : « في القلب مربعه »
 وق الحديقة ، والسلافة بعد هذا زيادة :

ولا طَرِبْتُ إلى نَظْم القريضِ ولا عَلَى َّ بالوجدِ سلطانُ الهوى حَكَماً

<sup>(</sup>ه) في ح : « عن قوس حاجمه سهماً رنا ورمى » ، والمثبت في : 1 ، ب ، والحملاصة ، والسلافة .

<sup>(</sup>٦) في ج ، والحديقة : ﴿ فِي تُشْرِهِ الدِّرِ مَنظُومٍ ﴾ ، والمثبت في : ﴿ ، بِ ، والحالاصة ، والسلافة .

جَلَّ الذي صاغَه بَدْراً على غُصُنِ على كَثِيبِ فأبداه لنا صَنَما (١) لَمْ يَكُنُهُ الْحُسْنُ ثُوْبًا مِن مَطَارِفِهِ إِلَّا كُمَّا جَسَدِى مِن عِشْقِه سَقَمًا

وقوله من أخرى ، أوَّلُها (٢) :

جاد الغَامُ مَراتِيعَ الغِزْلانِ وجرى عليها كلُّ أَسْحَمَ هاطل يُحْيى رُبوعاً طال ما لعبت بها الْ من كلِّ فائنةِ اللَّحاظِ إِذَا رَنَتْ فَكُمَّا مُمَّا الْأَقَارُ تَطَلَّعُ فِي دُجِّي وَكَأْمُا تَلْكُ القُدُودُ إِذَا انْيُمَنْتِ وبمدحتي خشن أغن أمتفتف ظَني مِن الأغراب في وَحِنساته بالله ماطالبتُ طَلْمُــةَ وجهه ماء الشَّبِيبةِ فوق وَرْدِ خُدُودِه لم أنْسَ آيامَ التَّواصُــل واللَّقا ومنادمي من قدهويت وبيننا الصَّ في روضــة مَنْروشة أرْجاؤُها

ومَرابِعَ الرُّشَأُ الْأَغَنَّ الْعَانِي (٢) غَـــدق يسبحُ بوابل هَتَّان فِيدُ الحِمانُ نَواعِسُ الأَجْمَان سلَبت سِحْرِ اللَّحْظِ كُلَّ جَنَان (١) ليلٍ من المُترسِل الفَيْنان (٥) قُضُبُ مَا يَلُ فِي رُبِّي السَّكُنْبان أَصْنَى فُوْادِي إِذْ رِنَا فَرَمَانِي قُوتِ القلوبِ وسَلُّومُ الأَحْزان إِلَّا وَرُحْتُ بِرَاحِـةِ النَّشُوانَ يجُرِي على مُتلَهِّب النِّسيران وصبابةً وجَفاَ الكُرَى أَجْفاني والشَّمْلُ مُجْمَعِ عِنْ بُوادِي الْبَانِ رْفُ السُّكُمَيْتُ تُدَارِ فِي الْأَدُّ نَانَ شمسٌ مَطَالِمُهَا سُعُودُ كُوْوسِها بِينِ النَّدَامَى فِي بُرُوجٍ تَهَانِي (٢) بالورد والمُنشـــور والرَّيْحان

 <sup>(</sup>١) في الحديقة والسلافة : « وأبداه لنا صيا » .

<sup>(</sup>٢) القصيدة في خلاصة الأثر ٢/٢٠٤ ، سُلانة العصر ٢٦٤ ، ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٣) الغاني : المستفني بحسنه - ﴿ ٤) في السلافة : ﴿ مَنْ كُلُّ فَاتَّرَةَ اللَّحَاظُ ۗ • .

<sup>(</sup>ه) في خلاصة الأثر خطأ : « المسترسل الغثيان » . (٦) في السلافة : « ني مروج تهاني » .

يترافَّصُ النَّدُمَاهِ من طَرَبِ بها بتراجُع ِ النَّغَماتِ والعِيـــدانِ لم لايُواصِلُني السُّرورُ وَنَعْنَ فِي الْمُ فَرِدُوسِ بِينَ الْحُورِ وَالْوِلْدَانِ

وقوله ، وعَجُز كلُّ يبت معكوس كلمات (١) صدره (٢)

وَاكْمَدِي مَن هُويْتُ تَيْمَني (٣) مُقْلَتُ مُ النِّبال تَرْشُقِني وَاتَّلَفِي بِالصِّــدُودِ عَذَّ بَنِي ذَا قَلَق في هَــواه صَـــيَّرَنِي يُمْطِلُنِي بِاللَّهِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ اللَّ

تَنْيَمَنِي مَن هويْتُ وَاكْمَدِي ترشُقني بالنِّبالِ مُقْلَتُك عَذَّ بنِي بالصُّـدودِ وَا تَلَنِي 

<sup>(</sup>١) ساتط من : ب ، وهو ي : 1 ، ج . (٢) الأبيات في سلافة العصر ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٣) ق السلافة : « من عوام » ق الموضعين . (٤) في السلافة : ﴿ يَمْطُلْنِي بِاللَّمَّا وَيُمْطُلِّنِي ﴾ ، ولم يرد فيما عجز البيت .

#### 177

## الحسن بن على بن جابر المبل\*

شهم أذَّب ، روضُ أدبِه ما طَرَقَه جَدْب . افْتَنَّ فِي الآداب ، وسَنَّ فيها سُنَّةَ ابن دَاب<sup>(١)</sup>.

وله شِعْرُ كَاشِمِه حَسَن ، وفضلٌ بقصُر عن وَصْفِه كُلُّ ذِى لَسَن . قال الصَّفِيُّ بن أبى الرَّجال ، فى حقِّه (٢) : لا عَيْبَ فيه ســوى بُعْد بِلاده ، وقُرْب مِيلادِه .

## \* فَالْمُنْدُلُ الرَّطْبُ فَيُ أُوطَانِهِ حَطَبُ (٢) \*

(\*) الحسن بن بن على بن جارِ الحبل النبيَّ }

ولد بصنماء ۽ سنة عان وأربمين وألف.

ونشأ بها على العبادة والزهادة ، واشتفل بالعلوم والآداب، حتى برع على الشيوخ فضلا عن الأتراب. وله « ديوات شعر » ذئق ، جمل صاحب « نسمة السعر » يقول : إنه لم يوجد بالتين أشعر منه من أول الإسلام .

> وقد ارتفعت درجته عند الإمام المهدى أحمد بن الحسن ، حتى أصبح كالوزير له . توفى سنة تسم وسبعين وأات ، عن إحدى وتلاتين سنة .

ودفن غربي القصر السعيد .

البدر الطالع ١٩٩/، ٢٠٠٠، خلاصة الأثر ٢٠/٣ ـ ٣٤ -

وهبل : أبو بطن من كلب . القاموس ( ه ب ل ) .

وفي البدر الطالع أن المترجم من قرية بني الهبل ، وهي هجرة من هجر خولان -

(۱) غَلَبْ عَلَى آل دَأْبِ الأَخْبَارِ، والذَّى يَقَالُهُ ابن دَأْبِ عَيْسَى بن يَزْمِدُ بن بن بكر بن دَأْبِ ، وأُخُوهُ يحى بن يزيد ، وكات أبوهما يزيد أيضا عالمـا بأخبار العرب وأشعارها ، وكان شاعرا أيضاً .

انظر للعارف ۲۷ ه ، ۳۸ .

(٢) هذا القول أورده المحبي أيضًا في خلاصة الأثر ٣٠/٢ -

(+) ق ح : وكالمندل الرطب ، والمثبت ف : { ، ب ، والحلاصة ، وفيها : ﴿ فِي أُوطَانَهُ خَشَهُ ، ﴿

أما صِغَرُ الْمِيلاد ، فلِلَّه دَرُّ أبي الطِّيب ، حيثُ يقول (١):

ليس الحداثة من حِلْم بمانعة قد يُوجَد الحِلْم في الشَّبَانِ والشَّيبِ وأَمَا بُعْدُ اللِيلاد ، فأَمْرُ لا يعتبرُه المُلذَّاق ، وإن قالوا : القُرْبُ المُفْرِط مانع لاِدْر اكِ الأَحْداق .

وقال بعضُ الناس:

عَذِيرِيَ مِن عُصْبَةٍ بِالعراقِ وقلبُهُ مِن بَالجَفَا قُلَّبُ يُطُوِبُ يَرُونَ العجيبَ كلامَ الغريبِ وأمَّا القريبُ فسلا يُطُوبُ وعُذَرُهُمُ عند تَوْبِيخِهِمْ مُغنِيةً الحَيِّ لا تُطْمَلُ لِا يَجْنَحُ إلى التقليد ، حتى فى تَفْضِيل الحَصْباء على لاَكُن العاقلُ الفاضلُ لا يَجْنَحُ إلى التقليد ، حتى فى تَفْضِيل الحَصْباء على لاَكُن الجيد .

وإن الإِنْصاف، من أَجْلُ الأَوْصَاف.

انتهى .

\*\*\*

وقد وقفت له على أشعار شَمْشَعها ورَوَقها، واستدَّعَى بها القلوب للصَّبابة وشَوَّقها. فأثبتُ منها ما اتَّسَق اتِّساق النَّزعات الوَجْدِبَّة، وانْتَسق انْتَسِاقَ النَّسَمَاتِ النَّجْديَّة. فمن ذلك قوله، من قصيدة أولها (٢):

<sup>(</sup>١) ديوات أبي الطيب ٤٤٧ . (٢) في الديوان : « فما الحداثة » .

<sup>(</sup>٣) في ج : ﴿ الْأَصُواتُ ﴾ ، والمثبت في: 1 ، ب ، والمُلاصة .

<sup>(</sup>٤) البيتان الأولان ف : البــدر الطالع ١٩٩١ .

مَا لِي أَكُّنِّي بِالنَّقَا عَن غيرِهِ وَأَقُولُ شَامٌ وَالْمَرَادُ عِرَاقُ

يمجبُني في هذا المرض قولُ الحاجري (١):

مُخَارُ هـ واك قد أنَّى بالقَدَحْ والوقتُ صَفَا فَقُم بنا نَصْطَبِحْ كَمْ تَكُمُ سِيرً حَالِكِ الْمُعْتَضَحُ قُلْ علوة و اكْشِفِ الغيطا و اسْتَرْحُ

منها <sup>(۲)</sup> :

إِن قلتُ قد أَشْرِقَتَنِي بَمَدَامِعِي قَالَ الأَهِلَةُ شَأْنُهَا الإِشْرَاقُ

وقوله <sup>(۱)</sup> :

مَهْلاً فَإِنَّ الجِهِلَ لُومٌ (٢) دَ وقلبيَ الْمُثْنَى السَّكَلْمُ د العاشقين هو النَّعِسمُ واللهُ بي وبه عَــــــليمُ نح لا تَنَامُ ولا تُنسِيمُ (٢) أعليكَ ذُو عقلِ يُلُومُ بكَ ذلك الزمنُ القَديمُ

حتَّى مَ عن جهلِ تلومْ طَرْ فِي الذِي بِشَـكُو السُّهَا إن الشُّقا في الْخُبِّ عِنْد مَا الحَبُّ إِلَّا عَــــبْرَةٌ عَبْراهِ أَوْ جَسَمٌ سَقِيمٍ (٥) يامَن أَكَتُمُ خُبِّــه وبَلَابِلٌ كَيْنِ الْجُوا ما لى وما لِلوَائِمِي ياهل تُراهُ يَمــــودُ لى

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف بالحاجري .

والبيتان ليسافى ديوانه المطبوع

<sup>(</sup>۲) في ج : « و توله » ، والمثبت في : ١ ، ب .

<sup>(</sup>٤) في خلاصة الأثر : ﴿ فَإِنَ اللَّهِمَ لُومَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) البلابل: هواجس النفس،

<sup>(</sup>٣) القصيدة في خلاصة الأثر ٢/٣١. (٥) في خلاصة الأثر : ﴿ مَا الْحَبِّ إِلَّا مَقَلَةً ﴾ •

وهَنِيُّ عِيشِ بِاللَّوِى لَوَ أَنَّ عِيشَ هَنَا يَدُومُ وَسِرَامَةٍ إِذْ نِيلْتُ مِن وَصْلِ الْأَحْبَةِ مَا أَرُومُ وَبِرَامَةٍ إِذْ نِيلْتُ مِن وَصْلِ الْأَحْبَةِ مَا أَرُومُ وَبِرَامَةٍ اللَّهِ الرَّسومُ الرَّسومُ الرَّسومُ الرَّسومُ الرَّسومُ الرَّسومُ الرَّسومُ الرَّسومُ المُحْبِينَ بَهُمْجَتِي شَرَراً يذوبُ بها الجَحِيمُ اللَّهِ المُحْبِينَ بَهُمْجَتِي شَرَراً يذوبُ بها الجَحِيمُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَمْ مُهُبُّ الْمُورِيمِ غَرِيمَةُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ وَلَمْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ عَرِيمَةً وَاللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ وَلَمْ مُنْ اللَّهُ وَلَمْ عَرِيمَةً وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ عَرْبِمَةً وَاللَّهُ وَلَمْ مَا اللَّهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ وَلَمْ عَرْبِمَةً وَاللَّهُ وَلَمْ عَرْبِمَةً وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ عَرْبِمَةً وَاللَّهُ وَلَمْ عَرْبِمَةً وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ عَرْبِمَةً وَلَالِكُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ عَرْبِمَةً وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا الْعُورِيمَ عَرْبِيمَةً وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْلِهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُلْكُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَلْمُ اللْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِلُهُ وَاللَّهُ ا

\* \* \*

وقوله (١) :

\* \* \*

وقوله(٢) :

أصِسخ لِشَكِيتِي وارْفُق بجسم فيك قد تَحَـالًا وقُل لَى مَن أَحَلَ دَمِي ومَن ذا حَرَّمَ القُبَلَا وَلَى مَن أَحَلَ دَمِي ومَن ذا حَرَّمَ القُبَلَا ولَا وَأَن تُنْكِرُ ضَنَى جَسدِي ولم تعطيف على ولا فكف النَّبِل من عَيْني لك يكنى بعض ما فَعَلَا فكذ

<sup>(</sup>١) الأبيات في خلاصة الأثر ٢/٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الأبيات في خلاصة الأثر ٢/٣٣.

## ولا تُطلِع لنها خَدًّا كَ وَرْدَ رِياضِها الْخَضِلا

\* \* \*

## وقوله<sup>(۱)</sup> :

ما زلتُ من دَرَنِ الدِّنَايَا صَائِناً عِرْضاً غدا كَالجُوهِرِ الشَّفَافِ (٢) مَا زلتُ من دَرَنِ الدِّنَايِ صَائِناً عِرْضاً غدا كَالجُوهِرِ الشَّفَافِ (٣) فَإِذَا جَرَى مَرَحاً بَمَيْدَانِ الصِّبا مُهُرُ الهُوَى أَلَجُمْتُهُ بِمَفَافِ (٣) وإذا همُ وصَفُوا تَحَاسِنَ شادِنِ مُسْتَكُلِ لِمَحَاسِنِ الأَوْصافِ وإذا همُ وصَفُوا تَحَاسِنَ شادِنِ مُسْتَكُلِ لِمَحَاسِنِ الأَوْصافِ أَبْدَيْتُ فيه من النَّسِيبِ غرائباً ووصفتُ فيه ما عدا الأَرْدافِ

春辛春

#### وقوله(١):

تَفَرَّلْتُ حَتَى قِيلَ إِنِّى أَخُو هُوَّى وَشَبَّبْتُ حَتَى قَيلَ فَاقَدُ أُوْطَانِ (٥٠) وَمَا بِيَ مَن عِشْقِ وَشُوقِ وَإِنْمَالُ أَتَبْتُ مِن الشَّعْرِ البديعِ بأَفْنَانِ وَمَا بِي مَن عِشْقِ وَشُوقٍ وَإِنْمَالُ أَنْبَتُ مِن الشَّعْرِ البديعِ بأَفْنَانِ

#### \* \* \*

## وله في تمليل كُسوف البدر، وفيه لُزُوم ما لا يَلْزم:

لا بِدْعَ أَن يُكُسَّفَ بِدِرُ السَّمَّ ذَاكُ لِمَعْنَى قَد تَحَقَّفَتُهُ لَا بِدْعَ أَن يُكُسَّفَ بِدِرُ السَّمَّ وَجُهَ حبيبى حين فارَقْتُهُ لَمَّا بِدَا لَى وَجُهُ حبيبى حين فارَقْتُهُ ذَكَرَتُ مَعْبُوبِى فَمِن أَجْسُلِهِ صَقَّدْتُ أَنْفاسِي فَأَخْرَقَتُهُ ذَكُرَتُ مَعْبُوبِى فَمِن أَجْسُلِهِ صَقَّدْتُ أَنْفاسِي فَأَخْرَقَتُهُ وَكُونَا لَهُ مِنْ أَجْسُلِهِ صَقَدْتُ أَنْفاسِي فَأَخْرَقَتُهُ وَلَا يَعْبُوبِي فَمِن أَجْسُلِهِ صَقَدْتُ أَنْفاسِي فَأَخْرَقَتُهُ

李 帝 李

<sup>(</sup>١) الأبيات في خلاصة الأثر ٢/٣١ ، ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: ﴿ مِن حَرَّنَ الْدِنَايَا ﴾ ، والمثبت في خلاصة الأثر -

 <sup>(</sup>٣) في خلاصة الأثر : « وإذا جرى » .
 (٤) البيتان في خلاصة الأثر : « وإذا جرى » .

<sup>(</sup>ه) ق ب ، والخلاصة : ﴿ أَخُو الْهُوى » ، وللثبت في : أ ، ج ·

#### وله أيضًا :

قال مَن قال أَكْسِفَ البدرُ قُلْنا لا تظنُّوا كُسُوفَه عن شِنْانِ (١) قد أَخَذْنا سَناهُ عند التَّلاقِي وأُعَرْناهُ حُــلةً الهيجُرانِ

\* \* \*

#### ومن بدائعه قولُه :

إذا شئت أن تَنسَلَى هواك ونصبر لاكان من يصبرُ فقل المحافلات لا تسجرُ فقل المحافلات لا تسجرُ وغَطَّ الميدن أله الما فإنّا على خَلْف أَنْ نُمُذْرُ

旅港旅

#### وقوله :

قد كتب اللهُ على خَدَه بالسِّ كَ سَطْراً دَقَّ مَعْناهُ فَلَتُ اللهُ فَلَتُ اللهُ على ما كتب اللهُ فقلتُ للعُشَّاقِ لَنَّ بَدًا صَبْرٌ على ما كتب اللهُ

杂米安

### وله في مليح يَقُوأ :

وساتر خَسَدَه بمُصْعَفِهِ قَلْتُ له والفؤادُ في قَلَقِ خِنْتَ عَلَى اللهُ وَلَقَ اللهُ وَقَلَقِ خِنْتَ عَلَى الوردِ من لَواحِظِناً يا غُصْنُ حتى اسْتَمَرْتَ بالْوَرَقِ

\* \* \*

#### وله :

لَهِ مُلِ الْحَسَيْدِ تَشْتُنْنِي وَتَرْكِي بَثُ أَسْرادِكُ فَيْ مِلْ النَّادِكُ (٢) فَصَارِكُ مَا شِئْتَ فِي ذَمِّي فَإِنِّي الفاعسِلُ التَّادِكُ (٢)

安路路

<sup>(</sup>١) في الأصول مكذا ﴿ أَكَسَفَ الْبِدْرِ ﴾ .

والشئان : جم الشأن ، وهو الأمر العظيم .

<sup>(</sup>٢) انظر في قولهم ﴿ الفاعل التارك ، ريحاً له الألبا ٢٠١/٠ .

وله في مليح خَرَّاز :

وبرُ وحِي أَفْدِيه خَارِزُ جُلِي يُغْجِلُ البدرَق الليالي السُّودِ (١) بتراءى للعلم الشوين بسِكَّة ن تشُقُّ القلوبَ قبلَ الجلودِ

\* \* \*

وله ، في جنديٌّ باع سلاحَه بمد مَرَ ض :

قام صلاح ُ الدِّين مِن مَرَضِه واستَقْبَل الدَّهُوَ بَعُمُو جَدِيدُ (٢) لا تُعجَبُوا أَن باعَ أَسْيَافَهُ كَالَّقَةُ التَّنَقِيهُ أَكُلَ الحَديدُ

\* \* \*

وقوله:

إِياكَ لَا تَضَــعِ اللهِ بَحَ ولا تُرَى مُتغَرِّلًا أَيْكُ لَا تَضَـعِ اللهِ بَارِ فَلَا وَلَا أَنْتُولُ قَالِم الدَّبِارِ فَلَا وَلَا

\*\*\*

يريد قول الفَرَّيِّ (٢) إ

خَلَتِ الديارُ فلا كريمٌ يُرْتجى منه النَّوالُ ولا مليخ يُعشَّقُ (١)

: 41.

صَدَّ وَصُلَ الحبيبِ عَنَى عَذُولِي راح يسْعَى إليه بالتَّفْنِيدِ ورقيب كأنما هو شهر الصَّ وم عندى فِراقُه يومُ عِيدِ

李安安

<sup>(</sup>١) الجُل : ثوب الدابة . (٧) ق ب : ﴿ مَنْ مَرَضَتُهُ ﴾ ، والمثبت ق : أ ، ج .

<sup>(</sup>٣) تقــدم التعريف به ، في الجزء الأول صفحة ٢١٨ .

والبيت في تاريخ ابن الوردى ٢٦/٣ ، ريحانة الألبا ٤١١،٣٤٢/٢ ، النجوم الزاهرة ٥/٣٣٠ ، تزهة الألبا ٣٨٧ . (٤) في تاريخ ابن الوردى ، والنجوم الزاهرة : ﴿ خَلْتَ الْبِلَادِ ﴾ . وفي تزهة الألبا : ﴿ لَمْ يَبِقَ فِي الدِّنيا كُرِيمٍ يُرْتَجِي ﴾ .

وله في مليح يُمُوُّ ف بالقاسِميُّ :

وَافَى فَقَاتُ وَقَد رَأَيتُ لَهُ سَنَاً فَمَراً عَلَى غَصَنِ رَطِيبٍ نَاعَمِ اللَّهِ فَقَاتِمِي (أَ) اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

\* \* \*

وله ، وقد أرسَل إليه السيد يحلى بن محمد بن الحسن كتابًا ودراهم : يحلي عمادَ الدَّين يا مَن له كَفُّ يُذيل السُّوْلَ قبلَ السُّوْالُ عَبلَ السُّوْالُ عَبلَ السُّوْالُ عِطْفِي قد اهْتَزَ يا سيِّدِي مذ جاءني منك خطابُ ومالُ

\* \* \*

#### وله مُضمِّنا :

لَّ رَآنِي مَن أُحَبَّ مُفَكَّراً نادَى إِلَىَّ مُداعِباً بِتَلَطَّفِ عِلَىٰ مُداعِباً بِتَلَطَّفِ عَلَىٰ مَا وَلَكُ مُثْلِقِ (٣) حَدَّثَتَ قَلْبَكُ بِالشَّلُوُّ فَقَلْتُ بِلْ قَلْبِي يُحَدِّثُنِي بِأَذْكُ مُثْلِقِي (٣)

\* \* \*

#### وله، رُباعيَّة:

كُمْ أَكُمُ لَوْعَتِى وَكُمْ أَخْفِيها والدَّمعُ إذا جرَى وما يُبْدِيهاً والدَّمعُ إذا جرَى وما يُبْدِيهاً والماكِ مُهْجَتُهُ لَدَيْكَ فَانْظُرُ فِيها

\* \* \*

#### وله :

لاَنْ مَنْ مَا لِي وَاعْتَبِرُ أَدَبِي وَغُضَّ عَنْ رَثُّ أَطْمَارِي وَأَسْمَالِي فَاسْمَالِي فَاسْمَالِي فَاسْمَى لِي فَصْبُ الْمِلْدِينَ لِلدُّنْيَا بَمُتَنِعِ لَكُنْ رَأَيْتُ طِلَالِيَ لَلدُّنْيَا بَمُتَنِعِ لَي لَكُنْ رَأَيْتُ طِلَالِيَ لَلدُّنْيَا بَمُتَنِعِ لَي لَكُنْ رَأَيْتُ طِلَالِيَ لَلدُّنْيَا بَمُتَنِعِ لَي لَكُنْ رَأَيْتُ طِلَالِيَ لِلدُّنْيَا بَمُتَنِعِ لِي اللهِ لَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

常祭祭

قلبى يُحدَّثنى بأنك مُثْلِقِى رُوحِي فِداكَ عرفتَ أَم لم تعرفِ

<sup>(</sup>١) في ج : ﴿ ارحم بعزك قلتي ﴾ ، والمثبت في : 1 ، ب .

<sup>(</sup>٢) ضمن بيت الفارض :

وله(١) :

رُوَيْدُكُ مِن كُسُبِ الذَنُوبِ فَأَنتَ لا تُطِيقُ على نَارِ الجحيم ولا تَقُوَى أَرْضَى بَأْن تَلْقَى الْمَهْمِنَ فى غد وأنتَ بلا عِلْم لَدَيْك ولا تقوَى

(1)

افْزَعْ إلى البارِي وَكُنْ عَمَّا جِنَيْتَ على وَجَلْ وَجَلْ وارْجُ الإِلْهِ عَلَى وجَلَ (٣) وارْجُ الإِلْهِ عَلَى وجَلَ (٣)

وقد سُبِق إلى هذا في قول الأوَّل<sup>(١)</sup>: كُنْ من مُدَبِّرِكَ الحَكِيمِ م عَلَا وجَلَّ عَلَى وَجَلَّ

وله في الثُّقَّة بالله<sup>(ه)</sup> :

ثِقَ بالذي خلق الورّى ودَع البَرِيَّةَ عن كَمَلْ إِن الصديقَ إِذَا اكْتَنى ورأَى غَنَاء عنك مَلَ

وله :

رضيتُ بربِّيَ عن خَلْقِهِ وعن هذه الدارِ بالآخِرَهُ مُاسَمَى لطاعتِه طَاقَتِي وإن قصرتْ هِمَّتِي القاصِرَةُ

وقال ، وقد رأى شعرةً بيضاء في رأسه (١):

شبابٌ غيرٌ مذموم تولى وشَيْبٌ قد أَتَى أَهْلًا وسَهْ لَلَا (٧)

<sup>(</sup>١) البيتان في خلاصة الأثر ٣٣/٣ ، ودكر أن فيه الجناس الحكامل . ﴿ ٢) خلاصة الأثر ٣٣/٣ .

 <sup>(</sup>٣) على » من العلو، وحافظت على رسمه لتتم المثاكلة . (٤) انظر أيضًا خلاصة الأثر ٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) البيتان في خلاصة الأثر ٣٤/٣٣، ٣٤ . ﴿ ٦) البيتان في خلاصة الأثر ٢٤/٣.

 <sup>(</sup>٧) في 1 ، ح : « شبابي غير مذموم » ، والمثبت في : ب ، وخلاصة الأثر .

# مَضَى عمرِى الطويلُ ومَرَّ عَيْشِي كَأْنِّى لَمْ أَعِشْ فِي الدهرِ إِلَّا

\* \* \*

الضَّدُ أقربُ خُطورًا بالبال عند ذِكْر ضِدِّه ، فذكرتُ منقوله : « رأى شعرة بيضاء في رأسه » ما حكى أبو الخطَّاب بن عَوْن الخريريّ الشاعر ، أنه دخل على أبي العباس الشاميّ المَّسِيميّ واجَّا (١) ، ورأسه كالتَّفامة (٣) ، وفي شعره واحدة سوداء .

فقلتُ : يا سيِّدي، برأسِك شعرةٌ سوداء!

قال : نعم ، هذه بقيَّةُ شبابِي ، وأنا أفْرَح بها ، ولى فيها شِعْرٌ .

فقلتُ : أنشدْ نِيه .

#### فأنشدني :

رأبتُ في الرَّأْسِ شَعْرةً بَقِبَتْ سوداء شَوْى العيونُ رُوْيتُهَا فقلتُ للبيضِ إِذْ تُرُوَّعُها باللهِ أَلَا فارْحَمْنَ غُرْ بَتْهَا وقلتُ للبيضِ إِذْ تُرُوَّعُها باللهِ أَلَا فارْحَمْنَ غُرْ بَتْهَا وقلتُ للبيضاء ضَرَّتُهَا وقَطَنِ تَكُونُ فيه البيضاء ضَرَّتُهَا مُوداء ثم قال : يا ابن الخطاب ، بيضاء واحدة ترُوعُ أَلْفَ سوداء ، فكيف حالُ سوداء بين ألفِ بَيْضاء .

**참** 

<sup>(</sup>١) في أ ، ب : ﴿ جَاءًا ﴾ ، والمتبت في : ح . ﴿ ﴿ ﴾ النفامة :

# 777

## أحمد اليُنْبُعِيُّ (١)

شهابٌ في سماء الفضل قد وَقَد ، تنفُث أقلامُه في عقودٍ لا عُقَد.

وضَح فى طريق للعارف وُضوحَ النُّورِ السَّاطع، ومضَى فى تَحْصيل شواردِها مَضاء السيف القاطع.

杂春樂

وله بَدِيهِـة لَمْ تُعَبُّ فَى مَيْـدان سَبْقِ بِتَخَلَّف ، وأشعار سَلِمِتْ من وَصْمةِ تُمْقيدٍ وتكلَّف .

فمنها قوله :

سَبَى فؤادِى ومَن حاز الجمال سَبَى ظُنِيْ من النَّرُّكِ ٱلْهَى حُسْنُهُ العَرَبَا منها:

والليلُ مشتمِلُ بالغَيْمِ مُتَشِيحٌ بالبَرْقِ قد وضُعُوا تَاجًا له الشهْبَا واللبلُ مُشتمِرُ الإيماضِ مُتَصِلُ كَأَنه قلبُ صَبِ للنَّوَى وَجَبَا أو أنه ضَوْه مِصْباحٍ مُعَثَّلُهُ ضَحْضَاحُ ماه ولكن عندمًا اصْطَرَبًا أو أنه ضَوْه مِصْباحٍ مُعَثَّلُهُ ضَحْضَاحُ ماه ولكن عندمًا اصْطَرَبًا

\* \* \*

وله من أخرى ، مطلعها :

سَلُوا عن فؤادي إِن مَرَرْتُمُ على سَلْعِ فَعَهْدِي بِهِ لَمَّا الْتَقَى الرَّكُ بُالِجْزُعِ (٢)

 <sup>(</sup>١) ينبع : عن يمين رضوى لمن كان منحدرا من المدينة إلى البحر ، على ليسلة من رضوى ، من المدينة على سبع مراحل .

معجم البلدان ٤/١٠٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سلم : جبل بسوق المدينة ، وتقدم .

: (1) line

كَأَنَّ حُرُوفَ العِيسِ فِي فاحِمِ الدُّجَى أَحادِيثُ مِنَّ أُودِعَتْ جَيِّدُ السَّمْعِ (٢) كَأَنَّ مُنْهَيْلًا غُرَّةٌ فوق أَدْهِم يُجاذِبُهُ رَبُّ العِنانِ عن الرَّفْعِ كَأَنَّ مُنْهَيْلًا غُرَّةٌ فوق أَدْهِم مِن الْعاجِ مُشْطَّ غاصَ فِي آخرِ الفَرْعِ وتنظُر فِي الغَرْبِ الملال كأنه مِن الْعاجِ مُشْطَّ غاصَ فِي آخرِ الفَرْعِ

安班斯

هذا التَّنبيه تَحَلُّ نَظَر .

海蜂锦

إلى أن تَجلَّى عن دُجَى الليلِ صُبْحُهُ تَجلِّى أمير المؤمنين عن النَّقْعِ

وله:

شكى إلى آسيه مِن رأسة مَن قَدَّه يَهُوْأُ بالآسِ قلتُ كِلاناً والهوى قد رَسَا في القلبِ نَشْكُو أَلَمَ الرَّاسِ قلتُ كِلاناً والهوى قد رَسَا في القلبِ نَشْكُو أَلَمَ الرَّاسِ

<sup>(</sup>١) زيادة من : به ، على ما في : ١ ، ج ، وتكررت بعد هذا البيت فيها أيضًا .

<sup>(</sup>٢) الحرف : الناقة الضامرة أو العطيمة .

#### 777

## إبراهيم بن صالح المُتَدِي \*

أَحَدُ مَن سَبَقَ وَادَّعَى ، وَرَعَى مِن حَقِّ الصَّنَّمَةُ مَارَعَى . تَبِلَّغُ بِهَا عَلَى رَوَاجٍ سُوقِهَا ، وانتحلَها على تَوَافُرُ أَمَانِيه مِن وُتُوقِها .

والإمام أحمد بن الحسن (١) أوَّلُ مَن استدُّناه ، وبلُّنه من وُفورِ الْمُواهب مُناه .

فَهَادَتُهُ السِّيادَةُ تَهَادِي َ الرِّياضِ النَّسيمِ ، وتنافَسُوا فيسه تنافُسَ الدِّيارِ في

العيش الوَسِيم .

فنشأ خَلْقًا جديداً ، وجَرى طَلْقًا مَديدا .

\* \* \*

(\*) إبراهيم بن صالح المهندي المندي ، الصَّنْعَالَي.

من أشعر أهل عصره ، وله وديوان شعر » في مجلد ضخم، وكان يتشبه في مدحه وحماسته بأبي الطبب. كان والده من جلة البانيان الواصلين إلى صنعاف، فأسلم على بد بعض آل الإمام ، وحسن إسلامه . ونشأ ولده هذا مشغوفا بالأدب ، مولما بعالى الرتب .

مدح الإمام المهدى أحمد بن الحسن بن القاسم ، والإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم ، وابنه على ، وعمد ف الحسن .

ولمنا صارت الحلافة إلى المهدى صاحب المواهب ، وقد إليه المترجم ، وشقع المصحف في نفسه ، فقبل المهدى الشفاعة ، وطاب منه ألا يراه بعد ذلك ، فلازم العبادة والترهد من ذلك اليوم .

حج ، ومات عقب عوده ، في سنة مائة وألف ، أوفي التي قبلها .

ويُؤكد زبارة في حاشيته على البسدر الطالع ، أ.ه أنوفي سنة إحدى ومائة وألف ، وذكر أن قبره بالروضة ، من أعمال صنعاء .

البدر الطالع ١/١٦ ، ١٧ ، حديقة الأفراح ٧ ، وسلافة المصر ٤٧٧ ــ ٤٨٧ .

(١) في الأصول : ﴿ الحسينِ ﴾ ، وهو خطأ .

وهو أحمد بن الحسن بن القاسم بن محمد .

مولده سنة تسم وعشرين وألف .

ولًا بانع مبلغ الرجال ظهرت منه شجاعة وبراعة وقوة جنان ، وجاهد في أيام عمسه المتوكل على الله جهادا مشهودا ، أوقع فيه بأهل البغى الوقعات الأثورة ، واجتمعت السكامة عليه بعد عمه المتوكل على الله . واستمر مجاهدا في سبيل الله ، حتى توفي سنة اثنتين وتسميرت وألف ، ودفق بالفراس . البدر العثالم ١٨١١ ، ٤٤ ، خلاصة الأثر ١٨١٨ ، ١٨١ .

وهو شاعر كاتب، حقّه واجب، وفضلُه راتيب، وهو شاعر كاتب، وكاتُه قلائد في طُلَى وَلائِد، وفرائد في أَجْياد خَرائد. وقد أَثْبَتُ له مايبلغ (١) الغاية في الإغراب، ولم يُسْتَع بأَجْوَدَ منه من

وقد أَثْبَتُ له مايبلغ (١) الغاية في الإغراب ، ولم يَسْمَعُ بأَجْوَدُ منه من العرب والأعراب.

فنه قوله ، من قصيدة كتبها إلى الإمام إسماعيل (٢) ، يحثُّه على الجهاد ، لمَّا أَحْصِر الرَّ كُب الْمِمَانِين ، في سنة ثلاث وثمانين بعد الألف (٢) :

أَظُلُما عِن البيتِ الحرامِ تُذَادُ عِلى مِثْلُها الخيدِ لِ الجِيادِ تُقَادُ (٥) وَخَنْفًا يُسَامُ الهَاشِمِيُّونَ إِنهِ الْفَادِحة فَيْهِ الطَّيْوفُ تُقَادُ (٥) فَلا نامتِ الأَجْفَ انُ يَا آلَ قَاسِمِ وَكَيْفُ وفيهِنَّ السيوفُ حِدادُ ولا حَلْمُ لَمُ تَسْتَشَبَّ زِنَادُ (٢) ولا حَلْمُ لَمُ مِن نَتَانِجِ إِذَا حَيْنَ اللهِ وَارْبُ مَالَم تُسْتَشَبَّ زِنَادُ (٢) إِذَا لَم يَصُنْ مِحِدَ الْخَلَافَةُ مَنَكُم فَي نَتَاجُ إِذَا لَم يَصُنْ مِحِدَ الحَلَوفُ وتِلادُ (٧) إِذَا لَم يَصُنْ مِحِدَ الْحَلَوفُ وتِلادُ (٧) إِذَا لَم يَصُنْ مِحِدَ الْحَلَوفُ وتِلادُ (٧) تَدَافُعُ ذُلُ فِي دِماهِ ضِمادُ (٨) ورَدُوا حيارَى خانبين بصفق في يُنالُ بها ريحُ الرَّدِي وتَقَادُ (٩) وقد شارَفُوا أَرْجَاءَ مَكَةً وانْدُنُوا يَفْاقِرَةٍ تَفْرِي الأَدِيمَ وعادُوا (١٠) وقد شارَفُوا أَرْجَاءَ مَكَةً وانْدُنُوا يَفْاقِرَةٍ تَقْرِي الأَدِيمَ وعادُوا (١٠)

(٢) تقدمت ترجمته ، في صفحة ٧٤٩ .

(٤) في الأسول : « على البيت الحرام » ،

(ه) في الأصول : «الهاشميون إنهيم \* لفاوحة»،

<sup>(</sup>١) في ب ، ج : « بلنم » ، والمثبت في : أ .

<sup>(</sup>٣) القصيدة في سلافة العصر ١٨٥ ــ ٢٨٧ .

والمثبت في سلافة العصر، وفيها : «الحَيْلِ العتاق» . والمثبت في سلافة العصر .

 <sup>(</sup>٦) داحس : فرس لبني يربوع . انظر خبره في النقائض ١ / ٨٣٠ .
 وشوازب : ضامرة .

وق السلافة : « شواذب إن لم يستشب زناد » .

 <sup>(</sup>٧) في سلافة العصر : « إذا لم يصن عرض الملافة فيكم » .
 (٨) للوماة : الصحراء الواسعة لا ماء فعها .

وق السلافة : ﴿ يَدَافَعَ ذَلَ فِي ضَيَاهُ صَيَادُ ﴾ -

<sup>(</sup>٩) في ج : د وردن حياري ۽ ، وللثبت في : ١ ، ب ، والسلافة . (١٠) في السلافة خطأ :

<sup>«</sup> بقارقة تنرى » .

مُهنِّيةً لا بَلْ عَنَّا وعِنادُ (١) مَبَانِيه من فوق النَّجِــوع تُشادُ (٢) بَلَى وهْيَ أُوطَانُ لَـكُم وبلادُ (٢) على الغَيِّقد سادُوا القُرومَ وشادوا (١) وحَزْمًا فما فوق الجمار رَمادُ (٥) وآل بَكِيلِ آنَ آنَ جِهادُ (٢) كَا ذِيدً عن ذِنْبِ الفَلاةِ نِقَادُ (٧) مَشَدُ حِــزام منه مال بدادُ (١) فَليس بهـــا إلَّا قَذَّى وسُهادُ لَيَالِي لِقُا تَزْهُو بِيْنَ سُعادُ (١) وأَعُوزَتِ الْوُرِّادَ منه بْمَادُ (١٠)

بني القامم المنصور لا تحسّبونهـــــا فتزماً فأنتم أشرة الشؤدد الذي ألستُم بأهلِ البيتِ والرُّكْنِ والصَّفَا فلا تتركوا الأثراك في جَنَبابِها وصُولُوا مَصالًا يَتُرُكُ البحرَ جَذُوةً يُذَادُ عن البيتِ الحرامِ حَجيجُكمُ فشُدُّوا حِزَامَ الخَزْ مِ فالطُّرْفُ إِن بُدَّعْ ألا أيقظُوا تُحِمُّلُ العيون عنالُكُرَى إذا فاتم امن أسود الرُّكُن يَظُرةً قليلٌ بأن تُشْرَى مِنَّى عَنيَّة وتَجَرِيعُ كَأْسِ الموتِ إِن نَدَّ زَمْزَمُ

<sup>(</sup>١) في الأصول : ﴿ مهنية لا بد عنا وعناد ﴾ ، وفي السلافة : ﴿ بهيتة لابلعنا وعناد ﴾ ، ولعلما أنبته الصواب، ولعل الأصح منه : ﴿ بِهِينَةَ لَا بِلُ عَنَا وَعَنَادَ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) في سلافة العصر : ﴿ مَانَيْهِ فَوْلَ النِّبِرَاتُ تَشَادٍ ﴾ . وفي ج : ﴿ فَرَغْمَا أَنْتُم أُسْرَةً . . ﴾ ، والمثبت ف: ١، ب، والسلافة . ﴿ ﴿ ﴾ في سلافة العصر : ﴿ أَهُلُ الرَّكُنُ وَالْحَجْرُ وَالْصَفَا ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) في سلافة العصر : « على النبي قد ساموا التروم وسادوا » .

وصولوا سؤلا » - (٦) ق سلافة العصر : « فيا آل قعطان . . وآل بكيران ذا الجهاد » .

 <sup>(</sup>٧) في الأصول : « عن دئب الفيلاة بعاد » ، وفي سلافة العصر : « عن ذنب الفلاة نقاد » ، ولعل الصواب ما أثبته .

والنقد : جنس من الغنم صغير الأرجل .

 <sup>(</sup>A) في الأصول: « مشيد حرام منه » ، وفي السلافة: « فالطرف إن يدع \* مشد حزام مال منه بداد» ، ولعل الصواب ما أثبته .

والداد: الراز .

<sup>(</sup>٩) في سلافة المصر : ﴿ قَالِلْ بِأَنْ اشْرَى ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) سقط من ا : ﴿ نَدَ زَمَزُم ﴾ ، ومكانها في ب: ﴿ نَدَرَ زَمَزُم ﴾ ، والثبت في: ج ، وفي السلافة : ﴿ وَيَجِرَعَ كُلِّسَ الْمُوتَ إِنْ تَلْدَرِ زَمْزِمٍ ۞ وأَعْرَزْتُ . . . . .

ونَحْرُ الفتى المذكورِ في عَرَفاتِهِــــا أَلَذُ وَأَحْـــلِّي لِلْكُمِيِّ مَــذَاقةً ۗ أَتَقَذَى عيونٌ منكمُ مُذَلَّةً ويصُّفُو على ذا الضَّيْمِ الحُرِّ مَشْرَبٌ دعو تنكُمُ هــل تسمعون نداء مَن فياسَيْفَ سيفِ الْآلِ مِن حَسَنِ أَجِبُ أأحمدُ ماذا العَوْدُ منكم بأحمد فَئُرْ ثَوْرَةً واغضبْ لربِّك غَضْبةً ۗ وقُلُ لأمير الُوْمنين أَفِقُ لنــــا وفي مَ يَجُرُّ الجيشُ وهُــو عَرَّ مُوَّمَّ أغايتُــــه يوم الغَدير لزينَةِ أَبِّي اللهُ والدِّينُ الخنيفُ وصارمٌ 

على وَقَفَةً فيهـــا الجرارُ برَادُ (١) ألا انتبه\_\_\_وا ياقوم طال رُقادُ وَتُغْضَى جَفَــونُ حَشُوهِنَّ قَتَادُ (٢) وكيف وشِرْبُ الهُون فيه يُرادُ (٢) يُحرِّض لكن لا يُجيبُ جَمادُ فقيد القحتُ حَرَّبُ وثار جلادُ ولكن حديثُ الضَّيْمِ منه يُعَادُ (١) بَعَزْيِم له فوق النَّجُــــوم مِهادُ يُذادُ بنــا والمُقْرَبات جيادُ (\*) وبيضُ المواضى والرِّماح صِمَادُ (١) لَهُمْ مِهِ اعْصَبُ رُبِّي ووهادُ (٧) وغايةً عُجُرْدِ الخيــــل منه طِرادُ على عاتق الإساليم منه نجاد (٨) وفى الثُّمْر والرَّأْي السَّدِيدِ سَدادُ (٦)

(۱) صدر الديث في السلافة: «ونحن التنا المسكروب في عرفاتها»، وفي الأصول: «فيها الحرور براد»، وفي السلافة: « فيها الحرار براد»، ولعل الصواب ما أثبته، (۲) في ج: « وتقذى جفون»، وفي السلافة: « وتفضى جفون»، والمثبت في : ١، ب . (٣) في السلافة: « يصفو على ذا الضيم للحرب مشرب »، وفي الأسول: « وشرب الهون قيسه نداد »، وفي السلافة « منه يراد »، ولعل الصواب ما أثبته، (٤) في الأصول: « أأحمد من ذا المهود »، والمثبت في السلافة.

(ه) في السلافة :

## وقُل لأمير المؤمنين أمُثَلَّةً يُراد بنا والْمَثْرَبَاتُ حِيادُ

وقى الأصول . ﴿ وَالْمُرَبَّاتُ جِيادٌ ﴾ .

والمقرب من الخيل : الذي يقرب معلفه ومربطه اكرامته .

(٦) ق الأصول: « والرماح صفاد » ، والمثبت في السلافة .

(A) في الأصول: « إلى الله ، و المثبت في : السلاقة .
 (P) في الأصول: « وثاني أمير المؤمنين » .

والمثبت في السلافة .

فيا أيُّها الولى الخليفية عَزْمَة عَرْمَة في الله فَوْدُ واستطَار فؤادُ لهــــــا من دماء المَارقين مِدادُ فلا تُبْرِ أَقْلاماً سِوَى من لَهاذِم ولا رُسُادً إلا قَنَّا وجيادُ (١) ولا كُتُمّاً إلا الكتائبُ والظَّتي فمال ذُوُّوه عن دُعاه وحاَدُوا (٢) دعا أحمدُ الهـادي بمكةَ مُفْرَداً وما الكونُ إلا ضَـلَّةٌ وفَسادُ (٢) وقام وجُنْحُ الكُفر دَاج عِرانُه حَنادِسُ غَيّ واسْتنارَ رشادُ (١) فلما تجـــلَّى صُبْحُ أَسْيَافِهِ الْجُلَّتُ لَوُنَّ مِن الشُّحْبِ النَّقَالِ مُرادُ (٥) فــَــــبِّرْ أميرَ المؤمنين جَحافلاً بأشراكها نَسْرُ السماء يُصادُ وجَهِزُ صَغِيَّ الدِّينِ يمضى بهمَّةٍ وبابنيك عِزَّ الآل مُيْنَ وسادُ (١) وأيَّدُهُ بِالْأَبْطَالِ أَبْنَـــاءِ عَلَّه ولا تَطُو أَحْشَاءَ النَّخَارِ على جَــوَّى تُوْجِّجُ منــه جَـــــذُوةٌ وزَنادُ (٧) ويهدم مِن آلِ النَّبِيِّ عِمادُ (٨) أَتْقُصَى عن البيتِ الحرام رَكَا بُنْكِا ألم تذكر الأثراكُ غارةً أَثْلَةً وأنَّهم ذاقوا الوَبَالَ وبادُوا (١) ويارُبُّ يوم أدركوا فيَّتَ وَيَصْرُعاً وَللوَّحْسُ مَهُم مَنْهَلُ وورادُ (١٠) فَنُودُوا عَلَيْهِم عَـــودةً قَعْسَريَّةً تُصاب سَلِيمٌ عنــــدها ومُرادُ (١١)

(١) في السلافة : «كتب » و «رسل» بالرفع في الموضعين . (٢) في الأصول: « لمسكم مفردا »، والمثبت في السلافة . (٣) في سلافة العصر : « وقام وجنح الليل داج إهابه » ، والمران : القتال ، وله معان أخر كثيرة ، انظر اللسان (ع ر ن ) ٢٨٢/١٣ .

(٤) بعد هذا في السلافة زيادة :

وناط بخَيْفِ أَبْطُحُ وجيادُ (١) وقد حان من أهــل الضَّلال حَصادُ لها حِكُمْ ما إِنْ لَهُنَّ نَفَادُ (٣) فواصلُ فيهـا للعداة صِفادُ (٣) خطيب بليغ الواعظات جَـوادُ (٤) وإلَّا فلا جاء الديارَ عمادُ (٥)

إذا أُحْرَمَتْ بِيضُ السيوف تَجَلَّةً ۗ هنالك يُشْنَى غَيْظُ نفس كريمة ودونكم الخرَّاء من قلب عارفي لقسد أرسلت تمثالَهــــا وترسّلت أصِيخُوا لهـــا تَمْمًا وعَزْمًا يقولُه سلام عليكم إن علتُم عِسُكُمِها

وقد وقفتُ لصاحبِنا أديبِ الدهر ، أحمد بن أبي القاسم الحِلِّيّ (٢) على قصيدة وزانبها، رَدُّ عليه فسها .

دَعُوثَ ولكن من دعــوتَ يَحادُ وَأَنْبَهِٰتَ لَكُنْ مَن دَهاه رُقادُ وأسمت من أضعت بأذنيّه ربعيلًة فمياع لمواعيظ الأشاد رشاد كَانَّ أحاديثَ الذين تحلّفوا وحرفت أصناما ظننت شغوصها جُسوماً ولكن مالهُنَّ فُؤَادُ رأيت سراباً لاح منهم بقيمَـــة شَراباً فود إن الشّراب يُرادُ وآنشتَ ناراً يُستطارُ شَرارُها وما هِيَ إِلَّا إِنْ كَشَفْتَ رَمَادُ قَذَّى حَلَّ في عينيْك حتى تصورَّتْ لك المُغْمَرُ أَسْداً والحير جيادً

« وعزما بقوله » . ( ٥ ) العهاد : أوائل مطر الربيـــم . (٦ ) في 1 : « الحلي » ، والمثبت ف ب ، ج .

<sup>(</sup>١) في أ : « إذا أحمرت » ، والمثبت و : ب ، ج ، ورواية السلافة أصح وأولى ، ومي : إذا أحرَمتْ بِيضُ السيوفِ بمكة وفاض نَجِيمًا أَبْطَحْ وجِيادُ (۲) في الأصول: « ودونكم الحداء » .

 <sup>(</sup>٣) في السلافة: « لقد أرسلت أمثالها وترسلت » \* فواضل . . » .

وحتى النجومُ الزَّاهِرات مَناَفَرْ وحتى طِــــرادُ اللاعبين جلادُ وحتى ظَلُومُ الليــل جيشٌ عَرَّمُرَمُ لَيْسِيقٌ به عنــــــد النَّزُول بلادُ (١) وحتى السحابُ الجونُ قامتْ تُثيرُه خيولٌ على السَّبْعِ الشُّدادِ شِدادُ (٣) وحتى الرُّعودُ المُزعِجاتُ ضَهيلُهِا إذا هي في اليومِ العَبُوسِ تَمَّادُ وحتى العَباءِ الشُّودُ وهْيَ عليهمُ دُرُوعٌ لقـــــــد غَرَّ السوادَ سَوادُ ألم يملــــوا أن النفوسَ نَفَائِسُ ألم يعلموا أن السَّلامـــةَ مَعْمَ وَهُبُ أَنهُم هَشُوا لقولكُ وَهَشَةً أليس قصاراهم إذا قاست الوغى أَبِّمُدُ افْتَرَاشِ الْخُزُّ تَفْدُو مِنَ النُّرَى وبَعْدُ رُكُوبُ الْخَيْلِ يَعْدُو رُكُوبُهُمْ وبميد لَذيذات المَطاعم منهمُ يمزأ عليهم باأخا التزم والنهى كَأَنِّي بِهِم لو حاولوا أن يُزايِلُوا ولو خرجُوا منهـــا لأوْشَك زَادُهمْ

عن الحقُّ إنَّ اللَّيْلَ عنه عِنادُ وأن مَــذاقَ الموتِ ليس يُرادُ إذا حصّلتْ نالوا الْكَنَّى وأَفَادُوا وشدُّوا المِتاقَ السَّابِقاتِ وقادُوا ودارت رحَى الهُيْجا فَنَا وشِرادُ (٣) لهم فُرُشُ مطروحة ووسادُ (١) بكون طعـــامُ للسِّباعِ وزَّادُ بِعَقْكَ قُلُ لِي هِمِلِ رأيتَ هَلا كَهِمْ بِإِغْرائِهِم كَيًّا يُنسال مُواذُ وهل في الخشاً منكم كُلُومٌ قديمة ﴿ فَتَارَ لَأَخْصَدْ التَّأْرِ منك فَوْادُ مَنازَلَهِم قادُوا الرِّقابَ نجادُ يكون له قبلَ الْخُرُوجِ نَفَادُ (٥)

 <sup>(</sup>١) ق ب : • وحتى ظلام الذبل » ، وف ج : • وحنى الظلام الذبل » ، والمثبت في : ١ .

<sup>(</sup>٢) في ج : ﴿ قامت تنبره ﴾ ، والمثبت في : 1 ، ب .

<sup>(</sup>٣) ني ا: ﴿ إِذَا قَاءَتَ الْوَغَي ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج . ﴿ (٤) ني ب : ﴿ لَهُم قَرْشُ مَغْرُوشَةٌ ﴾ والمثبت في : أ ، ج . (٥) في أ : ﴿ يَكُونَ لَهُم ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج .

ولو جَنَحُوا للحرب قَصَّ جَناحَهمْ وظَّـــــُدُوا بِأَيْدِي القاعدين يُصادُوا ولو فارقُوا أَبُوابَ صَنْعًا لَفُرُ قَتْ جموعهم أيدى سبآء وبادوا ولو جاوزُوا غَرْسَ الغِراسِ هُنيئَسةٌ لحكان لهم يومَ المُعـــاد مَعادُ

ومن بدائعه قوله ، من قصيدة يمدح بها (ا الإمام إسماعيل أ) المتوكل. ومستهلَّها (٢):

نعمُ ما لرَّاباتِ الحَجُولِ ذِمامُ ولا لعُهُودِ الغانياتِ دَوَامُ وحتى م سُحْبُ الوصل منك جَهام (٣) ظَليـلُ وعاد الرِّئُ وهُو أُوامُ مَلَّتِ أَلَا إِن اللَّلالَ مَلامُ (١) و تلك لَعَمْرِي في الحِسان سَطِيَّةُ ۚ ۚ وَلَاتُمْ إِنَّ إِلْمَامِ مِنْ لِزَامُ (٥) لها بين أحشاء الثَّمناء ضرامُ (١) من الوصل إلَّا مِن رَنَاكِثِ سِهامُ غدا يَنْعُهُ يَاعَزُ وَهُو تَمَامُ (٧) وإن لم يَرُعْك الشَّيْبُ راع حِمامُ

أَعَرُ ۗ إِلَى مَ البرقُ عندكُ خُلَّبُ تقلُّص ظِلُّ مِن وفائِك سابغٌ تَخذْتِ قِلاَلِ الصَّدِّ والبعدِ جُنَّةً ولسكنه في حَقْهِنَّ عُمَّدُّخْ قُصارَى جَمَالُ الغِيدِ وَجُدُ وَلَوْعَةُ ۗ نَعَصَّيْتِ حتى ما للصَّناكِ حصَّة حسبت بأن الحسنَ باق وربما وكل شباب بالمُشيب مُروَّعْ

<sup>(</sup>١) ساقط من : ج ، وهو ق : ١ ، ب . (٢) ساقط من : ح ، وهو ني : ١ ، ب . والقصيدة في سلافة العصر ٧٨ ع \_ ٠ ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الجهام : السعاب لا ماء فيه . (٤) ورد البيت في السلافة هكذا :

تَخِذْتِ القِلَى والصَّدَّ والبُّعْدَ حِسْبةً مَلَلْتِ ولا إن اللَّالَ سلامُ

<sup>(</sup>ه) في t : « وفي الشيخ في إلى مهن » ، وفي السلافة : «وللشيخ في إلمنامهن» ، والمثبت بي : ب ،ج .

<sup>(</sup>٦) في 1 : ﴿ جِدُ وَلُوعَةً ﴾ ، والمثبت في: ب ، ح ، والسلافة ، وفيها : ﴿ بِينَ أَثَنَاءَ الحَمَّاءَ ضرامٍ ﴾.

<sup>(</sup>٧) في السلافة : ﴿ غَدَّا نَبِمُهُ يَاغُرُ ﴾ .

أَلَمْ تَعْلِي أَنِ الْمُعَاسَنَ دُولَةٌ ۚ يَزُولُ إِذَا زَالَتُ جَوَّى وَغَرَامُ ولو دامتِ الدُّولات كَانُوا كَغَيْرِهُمْ رَعَاياً ولكن مَا لَهُنَّ دُّوامُ إِذَا زِدْتِ بُمُدًا أَو أَطَلْتِ تَجِنُّبًا ﴿ رَحَلْتُ وَجِسُونِ لَمْ يُذَبِّهُ سَقَامُ (١) ومافَضْلُ ربُّ السيفِ إِن فَتَكَتُّ به جَمُونٌ كَلِيلاتُ اللَّضَاءِ كَهَامُ (٢) وهل صِيدً في فنحُّ الفَرَال حَمَامُ (٢) وحَزْمُ فَتَى بِاللَّهِ عَلَى لِيس يُسَامُ (١) وعَزَّمةُ نَدْبِ لا يَذِلُّ فَوْادُه وجانبُ حُرَّ لن تراه يُضامُ (٥) إذا القومُ في نَهْد اللَّهِيمةِ هامُوا(٢) ترُوق و إلَّا ذابلُ وحُســامُ فسَمِ وأما نَفَتُهُ فَمَدُامُ فلي مِن أمير المؤمنين عِصام (٧)

أينْصِبْن لي من هُدُّبِهِنَّ حُبالَةً هُياميّ في مَهْدِ أُقبُّ مُطَهِّم ولم يك عندى غير كتب نفيسة ولى قلم كالصَّلُّ أمَّا لُعابُه و إِن أُمَّنيٰ دهري الْخُوثُونُ بحادث

\* \* \* \* 10 10 For 6 5 6 6

وله مناظرة بين القوس والبُنْدُق .

قال فيها:

الحمدُ لله الْفيض كرماً ومَنَّا ، والصلاةُ على نبيَّه الرَّاق إلى قابَ قَوْسَيْن أو أدنى ،

الْمُؤيَّد بخوارِق آيَاتٍ هُنَّ أَشَـدُ خُـكُما وأَنْفَذُ سَهُما ، الذي أُنْزِل عليه :

واطباه: دعاه .

 <sup>(</sup>١) في السلافة : و أو أطلت تجنيا » .

<sup>(</sup>٢) في ج: ﴿ حَتُوفَ كُلِّيلَاتَ الْمُمَاءَ ﴾ ، والمثبت في : [ ، ب ، والسلافة . ﴿ ﴿ ﴾ في سلافة العصر : ه في فنح النزال هام » . (٤) في ج : « لا يصطبتها صبابة » ، والمثبت في : ١ ، ب .

 <sup>(</sup>a) ق الأصول : «لا يزال فؤاده»، وللثبت في سلافة العصر . (٦) النهد : الفرس الجيل الموتفع ، والأقب من الحيل: الضامر البطن الدقيق الخصر . (٧) في سلافة المصر: ﴿ وَإِنْ رَامِنَيْ دَهْرِي ﴾ .

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكُنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾ (١).

وعلى آلِهِ الذين تقوَّستُ بريهم (٢) ظهورُ النَّواصب، وأدركوا ببُنْدُق الإصابة كُلُّ غُرَّضَ نَاكِب .

وأُقيمتْ لهم في الدِّينِ الْحُجَجُ والأدلَّةِ ، وتقاصرتْ بجودِهم الشهورُ والأهِلَّةِ . أما بعد :

فهذه أُرجـوزة جمعتُ فيها غرائبَ من البديع ، ووشَّعْتُ بُرُّدَهـا مُفَوَّفًا كأزاهير الربيع .

وسَمِّيُّهُــا « براهين الاحْتجاج والمناظرَة ، فيما وقَــع بين القَوْس والبُنْدق من المُفاخرة <sup>(٣)</sup> » .

سلكتُ فرائدَها مُمتثِلًا لُمُقترَح مولاي السيد العلامة لسان المتكلِّمين ، وتَرْجُمان الأُمَّة العارفين ، سيف الإسلام والمسلمين ، أحمد بن الحسن بن أمير المؤمنين .

وطرُّزْتُهَا بِفُرَائِدُ مِن مَدْيِحَهِ ، الذِّي لَا يَقْضِي النظرُ مِع تَعَـَارُضِ الْأُدَلَّةِ إلا بترحيحه .

فهو المقصودُ أُوَّلًا وبالذَّاتِ ، والْمَقدَّم التالي في هذه الأبيات :

جاءتُك تَبْرَى أَسْهُمُ الجِنُونِ عَن قُوسِ ذَاكَ الحَاجِبِ الْقُرُونِ تَخْتَالُ مثلَ الغُصُن الرَّطِيبِ في مِطْرَفِ من حُسْبُها القَشِيبِ رَيَّانَةُ ۚ ظَامِئَةُ الوشـــاحِ صَكُراهِ مِن مَغْرِ الصِّبا ياصاح كأنه كأسُ طَفًا بالْخَبَب ذو طَيْلُسانِ هام في قِناعِ

تَفْتُرُّ عن دُرِّ بَدِيدِ الشَّنبِ هِمْتُ بِهَا وأَعْجَبُ الْإِبْدَاعِ

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ١٧. (٢)كذا في الأصول.

<sup>(</sup>٣) ف ح : ﴿ النَّاظِرَةِ ﴾ ، والنَّبِتُ في : | ، ب .

كالليسل داجي شَعْرِها إذا سَجَى ووجهُهَا كأنه بدرُ دُجَي بيضاء بيضاء الجُسم كاعِبة تُضحى بألباب الرَّجالِ لاعِبه كُمُ مُعْرِمٍ بُحُبِّم اللَّهُ مُلَّالًا بِقَلْبِهِ نَحْوَ الْمُوى مَدَّلِّهَا جاءت إلينا كالأصيل في الضَّحَى لو لَمَحَ البدرُ سَناها لَمَحا كأنه شكل هلال العيد مُنْحدر في الجانب الغَرْبيُّ كأنه قُوْسُ صَـفِيَّ الدِّين رامي حَشاً البُعْل بسمهم الجود وقاتلُ الإعدام بالوجود (١) يَمُ العلومِ والنَّدَى المألوفِ وجُنَّــةُ اللائذِ والمَاروفِ هو الخســـامُ في يَدِ الخِلْيَقَةِ عامى ذِمامِ الْمِــلَّةِ الْحَنِيفَةُ مَنْ جَلَّ مِقْدَاراً على السِّمَاكِيِّ وقال للشمس أنا سَمَاكِ (٢) ناهيك في المَيْجاء من مُصادم مَن عرَّف الجندَ بلاَّم الحرب واللامُ للتَّمْرِيف عند العُرْبِ ما بين خَعلَى وبين ماض ومِنْفَر وسابغ فَضْفَاض يتلوها تركشة في الرّاس فُؤادُها من الحديد قاس (٢) وتركشُ النَّبْلِ وقُوسُ الرَّمي من لازم الْمُدَّجِّح الكَّمِيِّ فالقوسُ قد عادتُ له أحكامُ وارتفعتُ الحكمه أعلامُ منذ أعاد الأُحَدِئُ أَثْرَهُ وشَدَّ أيضًا بالسَّوام أثْرَهُ فصار بين الخافقين مُشْهَرُ وجا على البُنْدُق أيضا يفتخِرُ مُنْحَنِياً مِن الدَّها مُتر كُشا مُقَذَّفًا لسَهْبِهِ مُورَيِّشاً

على جَبِين الأَفق البَّهِيَّ قد خُطّ في طِرسِ السَّمَا كَالنُّون أحمدُ تَجُلُ الحَسَنِ بِنَ القاسمِ

<sup>(</sup>١) في ج : ﴿ وَقَاتُلُ الْإَعْدَامُ بِالْمُوجُودِ ﴾ ، والمثبت في : ١ ، ب . ﴿ (٢) في ج : ﴿ أَمَّا سَمَا كَيْ ﴾ ، والمثبت في : 1 ، ب ، وسماك مسهل سماءك . ﴿ ٣) لمل المتركشة اسم بالمركبة لأداة من أدوات الحرب ـ

يُرْجَى على ظهر الحصان الأعوج قبیلتی بین الوری کنانهٔ فهل ترى لبُندُق قبيـــلَّهُ غذاؤه الباروتُ والرَّصاص فَأَرْءَ \_ لَا البُنْدُقُ حَتَى أَبْرَقًا ۚ بَرْقًا مِنِ الياقوتِ قد تَأْلَقًا ٣٠

أنَّا الهلالُ لم يُمَبُّ بالعوج وَدْ حِي الْمَلِّي فِي ظَهُورِ السُّبَّقِ فَأَين مِن مَرْ مَايَ تُعْرِي الْمُنْدُقِ راشقة حرابهـــا طَمَّانَهُ سوى مقص شم أو فَتِيلَهُ (١) وإن أتى وصوتَه تُجاشِهِمُ فإنمِهِا أصولُه قَماقِعُ كأنما في جَوْفِه قُرَّاصُّ<sup>(٢)</sup> وقال إذْ قام على كُرْسِيِّهِ قد أَنْطِق الْأُخْرِسُ بعد عيِّهِ تَمَنْظُقَ القَوْسُ عَلَى وَافْتَخَرُ ۚ وَهُو مَدَّى الْأَيَامُ فِي أَسْرِ الْوَتَوْ مُشدّدُ الأطرافِ كَالْوَثُونَ وَقُلْبُ مُطَرَّحٌ فِي السُّوق يفْخَر والفياخر عُقْباه النَّدَم مَع أَنَّهُ مُعْدَود ب من المرَّم ليس له ذخـــيرة يُنفِقُها إن تار من نار الوغَى مُعْرِقُهَا بجهل ما بین الوری تأثیری ورَفْعَ کُرْسِیِّی علی الصدور ولا أزال طالماً في غارب أرمى الشياطين بنَجْم ثاقب أرُوعُ في الْمَيْجا زئيرَ الأُسْدِ بصَرْخة من رَمْيتِي كَالرَّعْدِ آكُلُ بِالدِيزِانِ أَكُلُ الحِيكُمة فلستُ أَخْتَى دَاعًا مِن تُخْمَة (١) كَفَاكُ مِنِّي خَبْرِي وخُبْرِي وحُسْنُ مَدْحِي مِن أُديبِ الْعَصْرِ 

 <sup>(</sup>١) ق | : د سوى تئس أو فتيله ، والمثبث ق : ب ، ج ، ولم يستقم لى وجهه .

<sup>(</sup>٢) القراس : هشب ذو وبرحاد ، يقرس من مسه . - (٣) في الأصول : «من الياقوت حتى تألقاه ، ولعل الصواب ما أثبته . ﴿ ٤) في ب ، ج : ﴿ فلست أخشى أبدا من تخمه ﴿ ، والمثبت في : ١ .

ضنيلةٌ نَرْقِيشُها حسنُ الفرندُ جَوْهرُ هافي الرُّوم مَشْبوكُ الزَرَدُ (١) وسَمُّوا اللَّهُ جَنِيناً تُرْضِعُه من الرَّدَى عليناً وَاهَا لَمُ اللَّهُ عَاضُ حُبْلَى أَسْرَعُ مَا تَدُرأُ مِنْهُ الْحُمْلَا فابْتَدَرَ القوسُ بسهم ووثب وازْوَرَ كالحاجب من فَرْطِ الفَضَبْ وصار يُبْدِي صَوْلة المِقْدامِ يسْحبُ أَذْيالًا من السَّهام وقال ما أقرَعُ في خطاميه والمره قد يُقَذِّعُ في إعظامِهُ مالى وللبُنْدُق لِمَا أَخَيْثُ اصْبَح يُعْلَى صَوْتَهُ عَلَيْهُ جوابه أن الإنجاب أبدًا فيا يُجيبُ صوتَه إلا الصدَى لكنني مُنتصِر خَشْيَة أن يقول إنَّى قدرُميتُ باللَّكُنَّ (٢) وكان أوْلَى عِنْدِيَ السُّكُوتُ فَإِنْمَا نَفَيتُهُ الرُّوتُ مُسْتَ كُثَرٌ دُويْبِقٌ في ثُمَّنِهِ أَمَا تُرَاهِ أَنْخُرَ مِن نَتَّنِهُ وقال لم تَعْلَقُه من تُخْمَة وإنما غذاؤه بالحكمة وكم له من يطنة مبذوضة تَظَلُ أَحْشَاهُ بها مَفْضوضَهُ كم آد من يحملُه من تَعَبُ وأخَّر الرَّامِيَ عن نَيْلِ الأرب لُنُقَلِهِ فِرْمُهُ تَقِيدِ لُ إِن الثقيلَ قُرْبُهُ مَمْلُولُ

أَفْمَاهُ فِي أَجُوافِهِا النِّيرِانُ يَحْذَرُ مِنْهَا الصِّلُّ والتَّعْبَانُ بيناً تُركى تعملُ منه طِفْـــالًا حتى يصيرً للحِمام كَمْلًا ما تدَّر ما تلْفَحُه وتضَّمُهُ ومن أَفاويق الذُّعافِ تُرْ ضِعُهُ ۗ إِلَّا بَمِيْدَارِ ٱكْتَحَالِ النَّاظرِ حَتَّى يَصِيرُ وَهُو حَتْفُ الفَاجِرِ

 <sup>(</sup>١) يمي بالضئيلة ، تشبيهها بالحية ، وكذا جاء في الأصول : « حسن الدرند » .

 <sup>(</sup>۲) ق الأصول: « يقول إنى رميت » ، وأمل الصواب ما أثبته .

مَا أَكُثُرُ النَّهُ فِينَ فِي دِيانِتِهِ وَأَضَّيَّمَ الْأَمْرَارَ فِي خِزَانِتِهِ \* فسِرُّ مَن يَفْزُو بِه لا يُكُمُّمَمُ كم دَرَّ بالصوتِ على رَاميهِ وأَيْنَهُ مِنِّي وحِفْظُ مِيرًى أُصِيب مَن أَرْمِيكِ اغْتيالًا أَصُونُ سِرِّى فَهُو لا يبينُ إِن يتبجُّح في عُــالُوٌّ الشَّان فَحُجَّتِي أَرْجُــوزةُ النَّباتِ أُعْنِي بِذَا فِرَاثُكُ السِّلِيَ للهِ ما أعْذَبِ امِنْ مُلَّحَ يا حبذًا تُجِيبةُ الوصيالِي زَهْراه خضراه الإهاب مُعْجِبَهُ كأنها حولَ الليـــاهِ نُونُ لها بَنَـانٌ بالمَنَى مَفْدُوقَهُ فاضطرب البُنْدُقُ واسْتَثَارَا وقال عندي خَـــبَرُ البُخاري يا قُوْسُ لا تَدخُلُ فِي أَحْمَكَامِي ولا تقُل في مُثنك التَّمْصِيبُ

وتُمَّ في الليل على سَاريهِ ما زال تُعنُّو اعليـــــه ظَهْرِي حتى أكاد أرشُق الخيالًا مُقْتدِراً بَقُوْلِهِ اسْتعينُوا (١) بمَدْجِه من شساعر الزَّمان ودُرَّةٌ من بَحْرِه الفُراتِ (٢) في ذِكْره مَصائد الْمُسلوك قد قال إذْ طَرَّزُها مَن مَدَّحْ (٢) قاطعة الأعمار كالماذل(1) عَمَّا نُوَتِ بِينِ الرِّياضِ الْمُشْبِهُ أو حاجب بما يشا مُقْرُونُ من نَبْعَةِ واحــدةِ تَخْلُوقَهُ (٥) وأظهرت ذخب يرة شرارًا ولى حديثُ الرَّمْني بالجمـــــار فأنت عندى من ذَوِي السُّهام فما له من قِسْمَتِي أَصِيبُ (١)

<sup>(</sup>١) يعني ﴿ استعينوا على قضاء حوائم الكتمان ؛ . ﴿ (٢) ق أ ، به : ﴿ أَرْجُوزُهُ النَّبَالَى ﴾ ، والمتبت في : ج . (٣) في ب : « من طرزها من مدح » ، والمتبت في : ١ ، ج .

<sup>(</sup>٤) في ج: • يا حبدًا محبيه الوصال » ، والمثبت في : ١ ، ب . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ اللَّمَ : الموت .

<sup>(</sup>٦) يشير في هذا البيت ، والسابق له إلى دوى السهام والتعصيب ، وهما من مسائل علم الفرائض .

القوسُ يا قومُ لنَدُّفِ القُطْنِ كأنه في مسجد محراب كَمْ فُتُّتَ ثَحْتُ الْبَانَ كَبِدُهُ أنا الذي أُحْرِزَ في الإقدام ونَبْلُهُ من خِفَةٍ يَطِيشُ مَاكُلُّ مِن خَفَّ قِبًا لَطَيِفُ وكاد أن يَفضى إلى القتال يجرُّد السيفُ عن القرآب وانسَــلُ ما بينهما إصْلاحاً والرأى أن تصطرحًا في الحال إلى الصَّفِّيِّ فَيُصَلِ الأحْسَكَامِ 

لا لاتِّخاذِ الرَّمْي يومَ الطُّمْنِ أوراكم من خشيتي مُرْتَابُ بخدمة حتى يُقـــاد أُوَدُهُ (١) بآية السكر مي صدر الرامي وليس يدرى أنَّ ذا من حِلْى تحلُّه مع الرِّياح الرِّيشُ (٣) إِنْ الْحُفِيفُ عَقْدِ لَهُ خَفِيفُ فين زادت منهما المُفَاخَرَة واتَّصلت بينهما المُشاجَرَة (<sup>(1)</sup> بين رَصاص الرَّمْل والنَّبال وجَرَ حَدًا منه غَيرَ نَابِي وقال قد طُوَّلْتُما الكِفاحاً وتذهبا عن ظلمة الإشكال أحمدَ مَوْلَى الْحُــلِّ والإِبْرام فإنه قد قال وهـــو الحاكم وحُكُمُه فيما يقولُ لازمُ لا بُدَّ للأصَّيِّكِ في الفرسانِ من مُرْهِفٍ وذَابلِ مُرَّانِ (١) فراجــــل يمشى بلاحُسام وبُنْدُق رام إلى المرام من غير لاسيف ولا عَسَّال

<sup>(</sup>١) هذا البيت ساقط من : ح ، وهو في : ١ ، ب .

ولمل الصواب: ﴿ حتى يِقَامُ أُودُهُ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) فى أ ، ب: « و نبله من خفقة يطيش » ، والمثبت في : ج ، وأمل الصواب «تحمله مع الرياح» .

<sup>(</sup>٣) ق ج : « منهم المفاخرة » ، والثبت في : ١ ، ب .

<sup>(</sup>٤) المرات : الرمح اللدن في صلالة .

فعند ذا فاءا إلى الصّلُح مَما وَعُوْ بابِ الأَحْدِي تَزَعا (٢) لَيْثُ له كَمْفُ الفَخارِ خِيسُ يَرْنَابُ من سَطُوتِه بِرْحِيسُ (٢) الجاسعُ اللّامَ ليومِ الفاء في مَوْكِ عِنْلاً عَيْنَ الرَّالِي الجاسعُ اللّامَ ليومِ الفاء في مَوْكِ عِنْلاً عَيْنَ الرَّالِي الجامِيلُ شُهْبُ وعنده نارُ المحداة تخبُو به تَعُور قَلَلُ الشَّهْباء وقوسُه في أَذُنِ الجَوْزاء به تَعُور قَلَلُ الشَّهْباء وقوسُه في أَذُنِ الجَوْزاء أميرُه سيفُ الفت و أحدُ لواوه في كلِّ نَصْرِ يُعَقَدُ أَمِيرُه سيفُ الفت و أحدُ لواوه في كلِّ نَصْرِ يُعَقَدُ عَنَالُ في بُرُو من الطُّروسِ ماشيسة كيشيةِ المَرُوسِ عَنَالُ في بُرُو من الطُّروسِ ماشيسة كيشيةِ المَرُوسِ فَاخِرة في عُللِ الفاخرة في عُللِ الفاخرة وإن تراخت في قضاءِ الواجبِ فَعُذَرُها عُذْرُ زمانِ غالبِ وإن تراخت في قضاءِ الواجبِ فعُذْرُها عُذْرُ زمانِ غالبِ قي وصَحْبِه أكابِر السَّاداتِ والهِ وصَحْبِه أكابِر السَّاداتِ واللهِ وصَحْبِه أكابِر السَّاداتِ والهِ وصَحْبِه أكابِر السَّاداتِ والهِ وصَحْبِه أكابِر السَّاداتِ والهِ وصَحْبِه أكابِر السَّاداتِ والهِ وصَحْبِه أكابِر السَّاداتِ والهُ وصَحْبِه أكابِر السَّاداتِ والهُ وصَحْبِه أكابِر السَّاداتِ وصَحْبِه أكابِر السَّاداتِ والمَا اللهِ النَّهِ المَّالِي السَّاداتِ وصَحْبِه أكابِر السَّاداتِ والهُ وصَحْبِه أكابِر السَّاداتِ والمَادِي وسَدِينَة النَّهُ والمَادِي السَّادِي المَادِي المُو المَالِي السَّاداتِ وصَحْبِه أكابِر السَّاداتِ والمَادِي وسَدِينَ المَّادِي المَّادِينَ المَادِينَ عَالَمِ السَّادِينَ المَادِينَ المَادِينَ المَادِينَ عَالِمُ المَادِينَ المَادِينَ المَادِينَ المَادِينَ المَادِينَ عَالِمَ المَادِينَ المَادِينَ المَادِينَ عَالَمُ المَادِينَ عَالَا المَادِينَ عَالَمَ المَادِينَ عَالَمُ المَادِينَ عَالَمُ المَادِينَ عَالَمُ المَادِينَ عَالَمُ المَادِينَ عَالَمِ السَّادِينَ عَالَمِ المَادِينَ عَالَمُ المَادِينَ عَالَمُ المَادِينَ عَالَمُ المَادِينَ عَالَمُ المَادِينَ عَلَيْنَ المَادِينَ عَالَمُ المَادِينَ عَلَيْنُ المَادِينَ عَلَيْهُ المَادِينَ عَلَيْهُ المَادِينَ عَلَيْهُ المَادِينَ عَلَيْ

ومن أبدع بدائمه ، قوله مخاطبا للإمام إسماعيل ، وقد عُرِض عليه حِصانان من كرائم خَيْلِه ، أحدها أسود ، والآخر أبيض :

وَأَدْهُمْ قَد زَهَى اسْوِدَاداً مِع أَبْيَضِ زَانَهَ اخْضِرارُ وَأَدْهُمُ قَد زَهَى الْوِدَادا مِع أَبْيَضِ زَانَهُ الْخِضِرارُ وَالنهارُ فَأَنتَ فَى رُتْبِ قِي اللَّمَالِي يَحْمِلُكُ اللَّهِ لَلْ وَالنهارُ

\*\*\*

وقال ، وكان الإمام أراد أن يدخل مكانا (٢) له ، فهوى قِنْديل كان معلقاً ، فانكسر (١) :

(٣) في ب : ﴿ إِلَى مَكَانَ ﴾ ، والمثبت في : [ ، ج . ﴿ ٤) البِيتَانَ في حديقة الأَفْرَاحِ ٧ .

<sup>(</sup>۱) ق ج : « وتمو باب الأحدى أزمما » ، والمثبت ق : ا ، ب ، (۲) الحيس : موطن الأسد، والبرجيس : هو المشترى ، النجم المعروف .

لاَتُعْجَبُوا إِنْ هُوَى القِنْدِيلُ مُنْكَسِراً فَاعليه أُهَبِلَ الغَضْلِ من حَرَجِ ِ وَأَى الإِمامَ كَشَمْسِ فَى مطالِعِها وعند شمسِ الضَّحَى لاحَظَّ السُّرُجِ

春春春

وممَّا يُحَاضَر به ، ما اتَّفَق أنَّ زجاجةً انْشقت من ذانيها ، في مجلس سلطان ، فظهر منه تطيُّرُ ، فأنشَد بعضُ الشعراء :

ومجلس بالسرور مُشتمِ لل لَم يَخَلُ فيه الرَّجاجُ عن أرَبِ سَرَى بَاعْطافِهِ بُر نِّحُهُ فَشَقَّ أَثُوابَهُ من الطَّرَبِ

\* \* \*

ومن محاسنه قوله يُخاطب بعضَ السَّادة :

قُلُ للذين سَرَوْا والنارُ مُضْرَمةٌ وفيهمُ شَرَّفُ الإسلام إذ ظُمَّنُوا لا تُشْعِلوا النارَ في مَسْراكمُ فلقد أغْناكمُ النَّيْران البدرُ والحَسَنْ

非杂辛

وله :

ياعين فرسانِ بني هاشم سبحان حامِيك من العَيْنِ صُلْتَ برُمْح وبعِطْف فقل في فارس جاء برُمْعَيْنِ

وله:

أَقْبَلَ كَالرَمِحِ لِهُ هَــــزَّةٌ تَعَتْ قِبَاهُ غَـــيرِ مَزْرُورِ كَافُورِ كَأَنْ ذَاكُ الخَــالَ فَي صدرِهِ حَبَّةٌ مِـْكِي فوق كَافُورِ

操指锋

وله:

حدِّثاني عن النَّقِيبِ حديثًا وصِفاً لي شُروطَه بالعَلامَهُ

وارْوِيالَى عَنْ جَوْهُرِ لَفَظَ حُسَكُم واجْمَلاهُ فَى جَبْهُ الدَّهُو شَامَهُ فَي جَبْهُ الدَّهُو شَامَهُ فَيصِحُ الحَديثُ مِنْ غَيْرِ سُقُم ما رواه إمامُنا عن أَسَامَهُ

非华林

وله(١):

كَأْسُ اللَّهُ وَالْقُرْطُ فِي أَذْنِهِا بَدْرُ الدُّجَى قُورِنَ بِالْمُشْتَرِي كَالْمُ عَلَى وَجْهِما يَا أَغْيُنَ الناسِ قِفِي وانْظُرِي قد كتب الخسنُ على وَجْهِما يَا أَغْيُنَ الناسِ قِفِي وانْظُرِي

وله في حامل ساعة :

ومليسح ملك الخش نَ جميعاً فأطاعَه عامَه عامَه الماء ماعة

وله فی بانیانی<sup>(۳)</sup> اسمه رامه :

وَلِمْتُ بِبِانِيانِي فيه حُسْنُ لَظُلُّ الشَّمْسُ عَاكَفَةً أَمَامَهُ كَأْنَ بِرِيمَهِ لَمَّا تَبِدَّى بِرِبقَ الغَوْرِ فِي أَكْنَافِ رَامَهُ كَأْنَ بِرِيمَهِ لَمَّا تَبِدَّى بِرِبقَ الغَوْرِ فِي أَكْنَافِ رَامَهُ

\* \* \*

وله :

قد انْقَضَى الصومُ ووَلَى وقد أَقْلَقُهُ شُوَّالُ بِالإِرْتِحَالُ في الأَرضِ تَرْميه مَجانِيقُناً وفي السَّما يَرْمِيه قَوْسُ الهلال

**华 炔 淡** 

<sup>(</sup>١) حديقة الأفراح ٧ .

 <sup>(</sup>۲) تقدم في الحاشية في صدر النرجـة ، أن والد المترجم كات من البانيان القادمين من الهنــد ، فأسلم وحسن إسلامه .

وفي القاموس ( ب ن ى ) : والأبناء قوم من العجم سكنوا اليمن . فلمل هـــذا الجمع ﴿ الناسِانُ ﴾ أطلق عليهم بأخرة .

وله :

طَيْلُسَانُ الْمُذَّبِ بن عشيشٍ هَذَّبَته الشهورُ والأَعْوامُ (١) عَشَيْشٍ هَذَّبَته الشهورُ والأَعْوامُ (١) عاكَه مُجْنَبَى النَّبُوَّةِ شِيثٌ هَكَذَا قدرَوَتْ لنا الأَهْرامُ

\* \* \*

وله:

طَيْلَسَانُ ابنِ عشيشِ ذِي المُلَى قد بَرَاه الدهرُ في نَشْرِ وطَّيَ عَيْلَسَانُ ابنِ عشيشِ ذِي المُلَى قد بَرَاه الدهرُ في نَشْرِ وطَّيَ عَيْنَ يُذْكِرِ أَيَامَ الصَّبَا ماله ممَّا بَرَاه الشَّــوقُ فِي

\* \* \*

طَيْلُسَانَ ابن عشيش ، كَطَيْلُنَانَ ابن حَرَّب ، في قِدَّم الزَّمان والاخْتِلال . وطَيْلُسَانَ ابنِ حرب صاحبُ الشهوةِ على أَلْسنةِ الشُّمواءِ .

وكان محمد بن حرب (٢) أهدّاه إلى الخمدُونِيّ ، وكان خَلقاً ، فقال في وَصْفِه قُرابةً مِائتيْ (٢) مقطوعة ، لا تخلُو واحدة منها من معنّى بديع ، وصار الطّيلُسان عُرْضةً لشعرِه (١) ، ومثلا في البِلَيّ (١) والخلوقة ، والخرط في سِلك حِمار طَيّاب (١) ، وشاة سَمِيد (١) ، وضَرْطة وَهْب (١) ، وأير أبي حَكيمة (١) .

 <sup>(</sup>١) يلاحظ أنه من معانى « العش » بالفتح : "ترقيع القميس ، فلمل الشاعر نظر إلى هذا في صوغ هذا
 الاسم « ابن عشيش » .

<sup>(</sup>٧) هذا نقل عن عُار القلوب ٢٠٢،٦٠١. (٣) ساقط من: ج ، وهو في : ٢ ، ب، وعار التلوب.

 <sup>(</sup>٤) في ج : « للشراء » ، والمثبت في : ١ ، ب ، وأعار القلوب .

 <sup>(\*)</sup> في الأصول : «الباوى» ، والمثبت في : أعار القاوب .

 <sup>(</sup>٦) انظر عار العلوب ٣٦٦ . (٧) انظر عار العلوب ٣٧٥ .

 <sup>(</sup>A) انظر عار القلوب ۲۰۲ . (۹) انظر عار القاوب ۲۲۰ ـ ۲۲۷ .
 وق ۱ ، ب : « أبى حكيم » ، والصواب ق : ج ، وعار القلوب .

ومن نوادر ما قال فيه<sup>(١)</sup> :

يا ابنَ حَرْبِ كَسَوْتَنِي طَيْلَسَانًا أَمْرَضَتُه الأُوجَاعُ فَهُو سَفِيمُ وإذا مارَفَوْتُهُ قال سُبْحًا نَك يُحْبِي العظامِ وهْي رَمِيمُ قلت<sup>(۲)</sup>: ومثلُه في الشهرة ، تَوْبُ المَالِقِيّ ، وفَرْوة ابن ُنباتَة ، وصوف ابنِ مَلِيك .

> (基) (基)

<sup>(</sup>۱) تُعار القلوب ۲۰۲ . (۲) هذا القول ساقط من : ج ، وهو في : 1 ، ب . ولدؤلف على تحو تُعار الغلوب ، كتاب: مايعول عليه في المضاف والمضاف إليه . انظر مقدمةالتحقيق ۲۳ .

#### 377

# السيد أحد بن محد الأنسي \*

شاعر صنّها اللَّفْلِق ، وشهابُ أَقْتِها اللَّتَأَلَّق . تَعَانَى الآداب حتى سمَا بإِخْرازِها ، فإذا نُشِرتْ خُلَلُها الصَّنْعائية فهو طِرازُ طِرازِها .

وكان له عند أغَسِها قَدْرُ لا يُجهّل ، واعتناء لا يسكاد حَقَّه يُهمّل أو يُمهّل . ثم قدم مكة ومدح شريفَها ، ونال من المفاخر تليدَها وطَرِيفَها . فكان غَرْسَ نِعَمِهِ ، الذي سقاه ماء كرّمِه سائفاً هَنِيّا ، فأَثْمَر قولًا جَنِيّا . وحُسامَه الذي حَلاه ، فأهدَى إليه من حُلاه .

وحَظِيَ حُظُوءً مَا زَالَ فِي خَيْرِهَا إِلَى المَاتَ يَتَقَلُّ ، وَاشْتَهُو شُهُرَّةً أَنْسَتْ شَهْرَةً أَنْسَتْ أَنْسَالًا أَنْسَالًا إِنْ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

**建装** 

وقد أَثْبَتُ من أشعاره ما يستغني في إحْكام صَنْعته عن الْحَجَّة والبرهان ، ويدلُّ على أن قائلًه حاز في مَيْدان البَراعة مَزيَّةَ الرِّهان .

هن ذلك رائيَّته المشهورة التي مدح بها الشريف زيدا <sup>(١)</sup> ، وبلغني أنه أجازه

<sup>(\*)</sup> ترجمه ابن معصوم في السلافة ٤٧٠ـ٤٧٠ ، وذكر أنه ورد مكة، فدح بها سلطاتها السيدالمعريف زيد بن محسن ، بقصيدة سجل ابن معصوم بعض المآخذ عليها .

وذكره الشوكاني ، في البدر الطالع ٧/١١ -

<sup>(</sup>١) الشريف زيد بن عسن بن حسين بن حسن بن أبي نمى الحسني .

ولدُّ عِمَانَةُ ، سنة أربع عشرة بعد الأان .

وتربى في حجر والده ، وسافر معه إلى البين ، ولما توق والده بصنعاء رجع إلى الحجاز .

عليها ألف ذهب ، وعبداً ، وفَرَّسا (١) :

سَلُوا آلَ نُعْمَ بِعِــدَنَا أَيُّهَا السَّفْرُ ۗ تَصَـدَّى لِشَتِّ الشَّمْلِ بِنِي وبينها رآنى ونُعْماً لاهِيَيْن فغالَنكِ فو اللهِ ما مَكُرُ العَدُوِّ كَمَكُرهِ فَقُولًا لأَحْداثِ لليـــالى تَمَهـلى سلامٌ على ذاك الزمان وطيبه فتلك الرياضُ الباسماتُ كأنّ في تنَضَّد فيها الأَقْحُوانُ ونَرْجِسٌ كَانَ عَصُونَ الوردِ قُضْبُ زَبَرْجَدْ إذا خطَرْت في الرَّوض نُعْمَرُ عَشِّيَّةً وإن سحَبْت أَذْيَالْهَمَا خِلْتُ حَيَّةً كَسَاهَا الجمسالُ اليُوسُفِيُّ مَلابِياً فكم تخجَّلُ الأغصانُ منها إذا انْدُنَتْ

فَمَرْلَى البَعَلْحا ومَنْزَلْهَا القَصْرُ (٢) فَشَلْتْ يَدُ الدَّهُرُ الْخُوْونُ وَلَا عُذُرُ<sup>(1)</sup> ولكنَّ مَكْراً صاغَه فهو المَكْرُ ويا أَيُّهُذَا الدهرُ مَوْعِدُكُ الْحُشْرُ وعيش تقضَّى لى وما نبَّت الشُّعرُ عَواتِقها من سُنْدُسِ خُلُلُ مُمْرُ (٥) كأعين نُعم إذ يقابلُهـا الثَّغرُ تُخالُ من الياقوتِ أعْلامُها الْحُمْرُ تَفَاوَح من فَضَلاتِ أَرْدانِها العطر (١٦) إِلَى المَّاءِ تُسْمَى ما الْأَخْمِمِهَا إِنْرُ فَأَهُونَ مُلْبُومِ لَمَا النِّيهُ والكَبْرُ وتُغضِى حياء من لواحِظِها البُثْرُ

ثم قام بأمر الحجاز سنه إحدى وأربعين وألف ، بعد خطوب كثيرة ، فــكان عادلا ،شفقا ، وأزال
 كثيراً من المنكرات ، وأمنت في أيامه الرعايا .

توفى سنة سبح وسبعين وألف ، ودفن بالمملاة .

خلاصة الآثر ٤/١٧٦\_١٨١ .

<sup>(</sup>۱) القصيدة في : خلاصة الأثر ٢/٢٨ إلى ١٨٥ ، وفي السلافة ٢٧١ = ٤٧٣ ، منها الأبيات من ١ القصيدة في : ب ، ج ، والخلاصة ، ١ = ٣٣ ومن ٥٣ = ٥٠ . (٢) في ١ : « يما يصنع الدهر » ، وللتبت في : ب ، ج ، والخلاصة ، والسلافة . (٣) في الأصول : « فَتَرَلُّهَا البِطِعا ومَثْرُلُهَا القصر » ، وفي خلاصة الأثر : « فَتَرَلُّهَا البِطِعا ومَثْرُلُي القصر » ، وفي خلاصة الأثر : « فَتَرَلُّهَا البِطِعا ومَثْرُلُي القصر » ، والمثبت في سلافة العصر . (٤) في سلافة العصر : « وإني ونعما » .

 <sup>(\*)</sup> في خلاصة الأثر ، وسلافة العصر : « حلل خضر » .

وسيشير المؤلف إلى أن هذا البيت ملحون القافية ، تقلا عن ابن معصوم .

<sup>(</sup>٦) في ا : ﴿ تَفَاوِحٍ مِنْ أَرِدَاتُهَا أَرِدَاتُهَا الْعَظْرِ ﴾ ، والمثنِّت في : ب ، ح ، والحلاصة ، والسلافة .

لَمَا طُوَّةُ تَـكُسُو الظَّلَامَ دَيَاجِياً عَلَى غُرَّةِ إِنْ أَسْفَرَتْ طَلَعَ الفَجْرُ (<sup>1)</sup> من النَّد مِثْقَالُ فَندُّ به الصَّبرُ (٢)

ونحر يقــــول الدُّرُّ إن به غِنَّى وحُقّانِ كالكافورِ نَافَ عَلاهُما

( عَلَيْ مَذَا النَّدُّ نَدُّ عِنِ النَّدُّ ٢ .

يكاد يدُقُّ الخصرَ من هَيَّفٍ به لهـــا بشر مثل الحرير ومنطق رأتني سَقماً ناحِــلاً وَالها بهـــا وغَنَّتْ ببيتِ يلْبَتُ ٱلرَّ كُبُّ عَنَـــدُهُ

رُوَيْدَكَ يَا كَافُورُ إِن قُلُوبَنِكَ ضِعَافٌ وَمَا كُلُّ الْبِلَادِ هِي الْمُصْرُ (١) على نَقُوَىٰ رَمْـــل يطوفُ به نَهُو ُ رَوادِفَهِمَا لَوْلَا النَّقَافَةُ وَالْهِمَارُ (٥) رَخِيمُ اللَّواشِي لا هُرالا ولا نَزْرُ (١) فَأَدْنَتْ لَمْسِا عُوداً أَنَامِلُهَا الْعَشْرُ حَيَارِي بِصَوْتِ عنده يرقُص البّرُ (٢)

(١) بعد هذا في سلافة العصر زيادة :

مصابيحُ رُهْبانِ أَضَاءَ لَمَا الدهرُ وصّحنان خَدِّ أَشْرَقا فَكَأْنَمَا

وسيذكر المصنف نقد ابن معصوم له ، فيما بعد .

(٢) هذا البيت ساقط من : ج ، وهو في : 1 ، ب ، والحلاصة والسلانة .

وفي السلافة : « وحقان كالـكافورتين علاها » . وناف : علا وارتفع .

 (٣) سالط أيضًا من : ج ، وهو ف : ١ ، ب . (٤) ف ج : « وحقان كالسكانور إن تلوبنا » ، وهو خلط فيها بين البيت الذي سقط منها ، وهذا البيت ،

وفي سلافة العصر : ﴿ وَمَا كُلِّ القَاوَبِ مِي الْمُنْسِ ﴾ .

وهو يشير إلى كانور بن عبد الله الإخشيدي ، ممدوح للتنبي -

الدى تملك مصر سنة خس وحسين وتلائمائة ، وتوفي سنة سبع وحسين وثلاثمائة .

انظر وفيات الأعيان ٣/ ٢٦٠ ، ٢٦٤ .

 (a) في س : ه نـكاد تقد الحصر » ، وفي الأصول : ه لولا الثقافة والحفر » ، وفي الحلاصة : هلولا (٦) سيشير المؤلف فيا بعد إلى تضمين الشاعر الثقافة والمُصر ، والثبت ق : سلافة العصر . بيت ذي الرمة . (٧) شرح ابن معصوم في السلاقة « البر » هنا ، بأنه خلاف الفاجر .

إذا كنت مَطْبُوبًا فلا زَنْتَ هَكَذَا فقلتُ لهــــا واللهِ يا ابْنَهَ مالكِ رَمَتْنِي العيونُ البابليَّاتُ أَسْهُمَّا فقالتُ وأَلْقَتْ فِي الْخَشَا مِنْ كَلَامِهَا فواللهِ ما أنْسَى وقد بِكُرتُ لنــــا تدُور بكاساتِ العُقارِ كَأَنْجُمُ نَدَامَايَ نُمُمْ وَالرَّبَابُ وَزَيْنَبُ على النَّاي والعودِ الرَّخِيمِ وقَهُوْةٍ فتة نصُّ من ألبابِنا وعقولِنـــا مُشَنَّعَةً صَفُرًا كَأَنْ حَبَابَهِ اللَّهِ إذا أفرغت في الكأس نُعم وأحما 

وإن كنتَ مَسْحوراً فلابَر ئَ السُّحُرُ (١) لَمَا شَفَّني إِلَّا القطيعةُ والهجرُ فأقصدني منها سيهامكم المحمر (٢) تأجُّج نارِ أنت من مِمُلكنا حُرُّ بإبْر يقِها تسعَى به القَيْنةُ البكُرُ (٣) إذا طلعت من بُرْجها أَفَلَ البَدُّرُ ثلاثُ شُخوص بيننا النظمُ والنثرُ يُذِكِّوها ذَنِّبًا لأقدامنا العَصْرُ (1) فلم نَدُر هل ذاك النَّماسُ أو الشُّكُرُ (٥) ومُودِعها الأدْنانَ لُقْمانُ والنَّسْرُ على قُرُش من عَسْجَدٍ أُنْثِرَ الدُّرُّ (٢) تَشَابِهُ مِنْ تَغُرِيهِما الرِّيقُ والْخُمرُ (٧) إذا ذاقه قلبي الشَّجِي برَّد الجُمْرُ

(١) في السلافة : « إدا كنت منظورًا فلا زلت مكذًا » . (٢) أقصدتي : أصابني.

وهو من ٿول اُبي لُواس :

عَاقَوْ تُمُ مُعْقُورةً لو سَالَمَتُ شُرَّابَهِ المَاسُمِّيَتُ بُعُقَارِ فَكُوتُ حَقَائُدُهَا القَدِيمَةَ إِذْ غَدتُ صَرْعَى تُداس بأرْجُلِ العُصَّارِ فَكُنْ صَرْعَى تُداس بأرْجُلِ العُصَّارِ وَرَنَتْ لَمْ حَتَى انْدَشُو اوتم كُنتُ منهم فصاحتُ فيهمُ بالتَّارِ

 <sup>(</sup>٣) في سلافة العصر : « بإبريقها تسعى بها القينة البكر » . (٤) في سلافة العصر : « يذكرنا دينا القصر » .

وذكر ابن معصوم فيها قوله : « يريد أن هذه القهوة عصر ناها بأقدامنا ، فاقتصت من رءوسنا ، وهو معنى حسن ، إلا أن ضعف النركيب غير في وجهه .

 <sup>(</sup>٥) في سلافة المصر: « من ألباينا ورءوسنا » . (١) في خلاصة الأثر: « ينثر الدر » .

<sup>(</sup>٧) في ج : \* إذا فرغت » ، والمثبت في : ! ، ب ، وخلاصة الأثر .

وأُنْفَعُ دِرْيَاقِ لَمَن قَنَل الْهُوى فوالله ما أَسْلُو هَواها على النَّوَّى أبو حسن زيدُ الَمـكارم والتتى إذا ما مشّى بين الصُّفوفِ تَزَلَّزَلَتْ وترْ جُف ذاتُ الصَّدْع خَوْفًا لِبأْسِهِ فلو قال للبحر المحيط اثت طائماً على جُودِه من وَجْهِه ولسانِهِ فما أحنف حلماً وما حاتم ندًى هو الملك الضَّجَّاكُ يومُ زاله لقد قَرَّ طَرْفُ الْمُلْكُ أَمِنَهُ لَأَنَّهُ أَنْخُ عنده يا طالب الرِّزْقُ فالذي ولا تُصْغ للعُذَّال أَذْنًا وإِن دَّنَوْا وهل يسْتوى عَذْبٌ فُراتٌ مُرَوَّقٌ فلو سمعت أُذْنُ العِدَى بهباتِهِ مَلِيكٌ إلى الإِنْهَاء وقَيْصَرٌ يُقصِّر عنه بل وكِشرَى به كَشْرُ (١)

فهات ارتشاف النُّغُر إن سَمَحَ النُّغُرُ وبين مُدام الظُّلْم إن أشكل الأمر (١) بَل إِن سلا بِذُلَ النَّدَى الملكُ القَسْرُ (٢) له دونأمُلاكِ الورىالجِدُ والفخرُ (٢) لِمُيِّنِتِهِ الْأَمَّلَاكُ والعَسْكُرُ الْمُحِرُ (١) فَيْنْدُكُ أَطُوادُ لَلَمَالِكِ وَالْقَفْرُ أَنَّاهُ بِإِذْنِ اللهِ فِي السَّاعَةِ البَّحْرُ دليلان للوفد البشاشة والبشر وما عناترٌ يومَ الحقيقةِ ما عَمْرُو(٥) إذا ما الجبانُ الوجه قَطُّبه الكُرُّ لَدَيْهِ النَّوالُ الْحَلْوُ والغضبُ الْمُرُّ (٢) حَواه أَنُو شِرُوانَ فِي عَيْنَهِ نَزْرُ (٧) بأحسابهم منهم فمسا العبدُ واكلوه ومِلْحُ أَجَاجٌ لا ولا النَّبْنُ والنَّبْرُ إذاجاد لاستحيت ولكن بها وقر (٨)

(١) في ج : « بهذا عرفت الفرق » ، والمثبت في : ١ ، ب ، وخلاصة الأثر .

والظلم : الريق .

(٢) مكذًا : و الملك القسر» ، ولمله وصفه بالمصدر .

الأثر : ﴿ فِي عَيِنُهُ الذِّرِ ﴾ ، والمثبت في : ١ ، ب . ﴿ ﴿ ﴾ في خلاصة الأثر : ﴿ أَذِنَ العداءَ تَجْدُهُ ﴾ .

(٩) بعد هذا البيت في خلاصة الأثر زيادة :

تبوَّأُها من قبله الْياسُ والخضرُ مَلِيكُ له عند الإله مَكانةٌ

 <sup>(</sup>٣) في خلاصة الأثر : « زيد المعالى والتنق » - (٤) الحجر : الجيش العظيم . القاموس ( م ج ر ). (ه) يعني عمرو بن معد يكرب. ﴿ ٦﴾ في حلاصة الأثر : ﴿ والقصب المر ٤٠ ﴿ ٧) في ج،وخلاصة

مَلِيكُ له سِرٌ خَنِيٌ كَأْءُـــا فإن كذَّبوا أعداه زيدٍ فحسُبُه لَيَالَىٰ إِذْ جَاءَ الْخَصِيُّ وَأَكْثَرُوا فَأَيْفَظُهُ مِن نُوْمِهِ بِمُسِيدُ هَجْعَةً كأنْ لم يكن أشر وإن كان كائن ً وفي طَيِّ هـ ذا عِبْرةٌ لألى النُّهَي فيازيدُ قُلُ للحاسيدين تحفَّفاوا فَمَجْـــدِی کا قد تعلمون مُؤثَّلُ مِن القومِ أَرْبَابِ الْمُـكَارِمِ وَالْمُـلِّي مَسامِيحُ فِي الأُولَى مَصابِيحُ فِي الدُّجَي أُسِنْتُهُمْ فِي كُلُّ شرقِ ومَغْرِبِ مَساعِيرُ حربِ والقَنِيا مُتشالِحِرْ ﴿ وَلِيبُ مُ أَلَقَى اللَّوكُ مُ لَأَمْرِاهُ ۗ بني حَسَن لا أَبْعَدُ اللهُ دارَكُمْ ولا زال صَدْرُ الدَّسْتِ مُنشَر حَا بَكُمْ

أيناجِيه بالفيّب ابنُ داودٌ واكثرُ (١) من الشاهدِ المُقبولِ قِصَّتُه البِكُرُ أَقَاوِيلَ غَيَّ ضَاقَ ذَرْعًا بِهَا الصَّدِّرُ (٢) من الليل بيْتُ زاد فَيَخْراً به الشُّمْرُ ۗ لكانَ به أَمْرُ ننى ذلك الأَمْرُ وذِ كُرَى لَن كَانتُ لَهُ فَطْنَةٌ بِكُرُ (٢) بغَيْظِكم أن لا يُطيعَكم الصَّبرُ (3) وكلُ حَمامِ البَرِّ يقْنصُها الصَّقْرُ مَيَامِينُ فِي أَيْدِيهِمُ الفُسْرُ واليُسْرُ تَصَافَح في مَعْنَاهُمُ الخِـــيرُ والشَّرُّ إُذِا وِرَدَتْ زُرْقٌ وَإِنْ أُصَدَرَتْ خُمُّ ويوم النَّدَى تبدو جَحاجِحَةٌ غُرُّ (٥) تقولُ لِبَدُّنُ التَّمِّ مَا أَنْصَفَ الشَّهِرُ (٢) ولا زال مُنْهَللًا بأرْجانها القَطْرُ فمنكم وُلاةً البيتِ ينشرحُ الصدرُ (٧)

<sup>(</sup>١) ق سلافة العصر : « ابن داود والجفر » ، والجفر : هو عبارة عن العسلم الإجمال بلوح القضاء والقدر . كشف الظنون ١/٩١/ ، (٧) ق سلافة العصر : « أتاويل عنى ضاق » ، وسيتبه المؤلف على هذه القصة فيما بعد ،

<sup>(</sup>٣) في خلاصة الأثر : « له فطئة نفر » ، وفي سلافة العصر : « له فطئة تمر » .

<sup>(</sup>٤) في ا : • قل للحافظين تحفظوا ، والمثبت في : ب ، ج ، والحلاصة. ﴿ • ) الجعاجعة : السادة.

<sup>(</sup>٦) في الأصول : « وكيدهم ألني الملوك » ، وفي خلاصة الأثر : « وليدهم دان الملوك »،ولمل ماأثنبته أقرب لنص المفجة .

وأنصف الشهر ، أي بلغ نصفه ، وهو تمام البدر .

 <sup>(</sup>٧) تمام القصيدة في خلاصة الأثر :

وصلَّى على المختارِ والآلِ ربُّنا وسلَّم مالاح السِّماكان والنَّسْرُ

قلت: وقد تر جمه صاحبُ السُّلافة ، وقال فيه (١):

ورَد مَكَةَ ، فمدح سلطانَهَا السيد زيدا ، بقصيدة طويلة الذَّيل ، فأجازه عليها جائزةً سَنِيَّةَ النَّيْل (٢) .

> على أنَّ نِظامَ أَبِياتِهِا غيرُ مُؤْتِلِف ، وانْدَسِاقَ معانِيها يتفاوتُ ويختلِف . فهي كما قيل :

> > دُرَّةٌ وَآجُرَّةٌ ، وقَحْبة تُجاوِرها (٣) حُرَّة .

ثم أورَد المقدار الذي ذكّره من القصيدة ، مع التعقّبات التي في أثنائها ، والاعْتراضات التي طمسَت من سَناها لا سَنائها (1) .

فإن محاسنَ <sup>(ه)</sup> تَحاسَمِا أثَّر فيها ذلك القَدْح ، وجلالة َ قَدْرِها مَشِيدةٌ بمدْح الشريف وشريفِ المدح .

وأقول : كَأْنَّ ابنَ معصوم لم يَظْفَرُ من شعرِ الأُنسِيِّ إِلَّا بهذه القصيدة ، التي أظهر فيها نقدَه .

على أن شمّره كثير ، وقضلَه أثير ، وجِياد كلامِه لنَقْع ِ البلاغة لم تزلَّ تُثير . قال : قوله : « فوالله مامكر العدو . . إلخ » هذا البيت ساقط ، ويتلوه مابعده . يُشير بذلك إلى الأبيات الثلاثة التي بعده .

أقول: ليس في هذا البيت عيب إلا تَكُرار لفظ « المكر »؛ فإن التَّكُرار نُخِلُّ بالبلاغة إن أدَّى إلى التَّنافُركا بيَّنُوه ، وأما من حيث المعنى فهو مستقيم ؛ لأنه لمَّا ذكر أن الدهر مُعاندُ له ، أثبتَه عَدُوًا ، ونسب إليه المكر به (٢) ، كا هو شأنُ العدوِّ، وادَّعَى أن الدهر مُعاندُ له ، أثبتَه عَدُوًا ، ونسب إليه المكر به (٢) ، كا هو شأنُ العدوِّ، وادَّعَى أن مكر مَ أشدُ من مَكْر العدو ، على طريق المُبالغة في وصغِه بذلك .

 <sup>(</sup>١) سلافة المصر ٤٧٠ ، ٤٧١ . (٢) ق السلافة : « الذيل » .

<sup>(</sup>٣) في ج : « تجاورها » ، وفي السلافة : « وتجاورها » ، والمثبت في: ١، ب. (٤) السنا الأولى: المشوء ، والثانية : الارتفاع . (٥) ساقط من : ب ، وهو في : ١ ، ح . (٦) زيادة من : ج، على ماف : ١ ، ب .

وقوله: « هو المكر » ؛ أى هو الذى يستحقُّ أن يسمَّى مَكْراً ، كأنَّ غيرَه بالنسبة إليه لا يُسمَّى مكراً .

وأما قوله: « فقولا لأحداثِ الليالي .. » إلح ، فلا يظهرُ وجهُ سقوطِه ؛ لامن حيث اللّفظ ، ولا من حيث المعنى ، وهو خارج تَخْرَجَ التظلُّم من الدّهر .

نعم قوله : « فتلك الرياض » ظاهر ُ السقوط .

قال: وهو مَلْحُونُ القافية ، إذ صوابُها النَّصِبُ .

قوله : « وإن سحبَت أَذْيَالُهَا خِلْتَ حَيَّة » ، هـــذا من قبيح التَّشْبيه ، على ما فيه من الخَلَل .

قلت: اعتراضُه عليه ليس فيه خَفاء.

قوله: « وصَحَّنان خد » . إلخ ، مَلْحون أيضا ، وفيه تشبيه المثنَّى بالجمع .

وقوله: ﴿ وَمَا كُلُّ الْبِلَادُ فِي الْمُمْرِ ﴾ .

قال : أَدُخَلَ لامَ التعريف على مصر (¹) ، وهي عَــلَم للبلدة المشهورة (¹ وهو غيرُ جائز .

قوله (٣) : « لها بَشَر مثلُ الحرير » ، هذا البيتُ من قصيدة ذِي الرُّمَّة المشهورة ، ، وقد انْتحَلَه من غير تنْبِيه على ذلك .

قلت : بعد إثبات الشهرة لا يحتاج إلى التّنبيه .

وفى قوله : قد انْتَعَلَّهُ مَنْ غَيْرَ تَنْبِيهِ عَلَى ذَلَكَ ، غَفْلَةٌ ، فَإِنْ مَن يَنْتَعَلَّ شَيْئًا لا يُنبِّه عَلَى انْتَعَالُه .

قال: وإنما نبَّمتُ على ذلك كله لأن بعضَ أهلِ العصر يُغالِي في اسْتَحْسانِها، زاعمًا أنها من أعْلَى طبقات الشَّعر، وليس كما توهَّم.

<sup>(</sup>١) ق 1 ، ب: « المس »، والمثبت ق : ج ، وسلافة العصر. (٢) ساقط من: ب ، وهو في: ا، ح

<sup>(</sup>٣) سلافة العصر ٢٧٤ .

قلتُ : يَكْفِيها شهادتُهُ بأنها من أعْلَى (١) الشَّعر ، فهي شهادةٌ بعالِ من عَلِيَّ ، والحقُّ أن حسنَ مَساقِها (٢) واضحُ جَلِيَّ .

وقوله فيها (٦٠): «كأن لم يكن أمر وإن كان كائن ».

لهذا البيت قصة ، وهي :

أنه كان ورَد مكةً رجُلٌ يُقال له بَشِير ، ومعه أو امرُ من السلطان مراد ، بأنه مُطْلَقَ التصرُّف ، وكان في ظنَّه أنه يعزِّل الشريفَ زيداً عن منْصِبه ، فلما وصل إلى يَنْبُعُ ، ظهر خبرُ مَوْتِ السُّلطان ، فلم يتمُّ له أمرُ .

وكان الشريف زيد : رأى في المنام ، كأن شخصاً يُنْشِده هذا البيت :

كأن لم يسكن أمر أمر كأن لم يسكن أمر فانْتُبَّهُ ، وكتبه بالسُّواك على رمل (١) ، في صَحْن نحاس ، خِشْية النُّسْيان . وكانت هذه الرُّؤيا في الليلة التي أسْفَر صَباحُها عن الخبر ، فنظم الآنسيُّ القصيدةَ ، وأدرجَه فيها .

وله هذه الكافيّة ، في مدح الشريف المذكور أيضا ، وأولها :

مِن قبـــلِ رُوْيَاكُ يَا رَبًّا عَرَفْنَاكُ الْهُدَى النَّسِيمُ قَبُولًا طِيبَ رَبَّاكُ ونَفْحة جابتِ الآفاق منك فلم يَنقَى على المسك ذكر كى بعدَ ذكر الـ (٥) كم بَلْبَلَ البَالَ منها بُلْبُلُ سَحَراً وهل مَفانيـــه إلا بعضُ مَفْناكِ وأَطْرِبَ العِيسَ حَادٍ في مَفَازَتِهِ اللهِ تَحْتُ الدُّجَى حَيْنَ غُنَّاهَا بَمُغَنَاكُ

<sup>(</sup>١) ني ب ۽ ج : ﴿ أَعَالَى ﴾ ۽ والمثبت في : ١ .

<sup>(</sup>٢) ني ج : د مذاقها ۽ ، والمثبت في : ا ، ب .

<sup>(</sup>٣) انظر : خلاصة الأثر ٢/ ١٨٥ ، سلافة المصر ٤٧٣ . ﴿ ٤) في ب : ﴿ الرَّمَلُ ﴾ ، والمثبت ف : 1 ، ج ، والحلاصة ، والسلافة . (ه) هكذا « يُبتّى » لضرورة الوزن . ( تقعة الريمانة ٢٨ / ٣)

وأصْبحَ التَّرْبُ تبرُّا بعــد كَمْشاكِ حَلَّاتِ نَجْداً فطابت منكِ أَرْبُعُهُ وخالطَتْ تَجَّمةٌ منك العُذَيْبِ وما عِلْمِي به قبلُ لولا نَفْتُ مِسُواكِ تَنْفَكُ نَمِ تَعَدُ أَيْدِي نُعُمَاكِ (١) عِي صباحاً مَغــانِي الغانياتِ ولا إِيَّاكُ أَن تَنْقُضِها بعدُ إِيَّاكِ أين العهودُ التي كانتُ مُؤكِّدَةً ۗ بال يُبَلِّبلُه ذكرى مُعيِّساك نَعِمْتِ يَا نُعُمُ بَالًا بِعَـٰدَنَا وَلِنَا بأرْبع من جِنانِ الْخُــالِدِ مَأُواكِ (٢) إِن كُنَّ أَرْ بُمِكَ اللَّاتِي زَهَتُ وَهَزَتُ فيهنُّ عَيْنانِ من شُهُدٍ ومن لَبَن نَصَّاخَتَاتِ فِمِن عَيْنَيٌ عَيْنَاكِ والْمُنعِنَى من ضُلوعي لم يزلُ أبداً مَثُواكِ والقلبُ لا يَنْفَكُ مَرْعَاك لولاك ما قلتُ بينتًا في النَّسيب ولا جَفَا جُفُونِي كُراها غِبٌّ مَسْراك يَرُضُ رَضُوى فيل باللهِ أَرْضَاكِ حُتى متى يا تُركى بالله ألقاك (٣) تَرْلْتِ نَجْداً وأَصْحَى مَنْزِلِي عِسِينَيْ ولى بَقْـــاياً حُشاشاتِ أَضِلُّــبَهَا غَمَى عَمَى تتلاقاها مَطاياك من الصَّباحبُّذا إيداعها فاك وفي فـــــوادِي أَسْرَادُ رُرِّ تَصَفَّهُا بعائد الصُّلةِ النُّسَكُوُّ والسَّاكِي لا وَاخَذَ اللهُ أيدي الييس قد جمَّمت لِ منك يشفي خليلاً وجْدُه ذَالَةِ (\*) يا ربَّةَ الْخَالِ وَالْخَلْخَالِ طَيْفُ خَيَا منك التَّنايا فأضْحَى أيّ ضَحَّاك وبارق برقت لي من تُليَّتِهِ دماه لا تقدميه لا عَدِمْتِ التَّ فُتِّعيـــه به ما عاشَ وابْتَعِثي سَقَى ورَوِّى وسَيِّى للرِّبابِ مُلتُ مُ للرَّبَابِ الرُّبي رَبًّا بذِّ كُواكِ حتى يُقَال لَمُناها لقد رَحِمَ الضَّ بكلُّ لَوْن فأغْبَى وَضْعُهَا ٱلْحاكَى(٥) وحاكَ منها بُرُوداً ثُم فُوَّقَهَا

<sup>(</sup>١)كذا في ا ، ب ، وق ج : ﴿ تَفَدُّ أَيْدُ نَمِمَاكُ ﴾ . ولم يستقم لى أمره .

<sup>(</sup>۲) فى الأسول : « إنْ كَانْتَأْرِبِعِكَ » ، ولمل الصواب ما أثبته. (٣) فى ج : « منى متى ياترى » ، وللثبت فى : ١ ، ب . (٤) فى ج : « عليلا وجده ذاك » ، والمثبت فى : ١ ، ب .

<sup>(</sup>٥) في ج : ﴿ فَأَعِنِ وَصَفَهَا الْحَاكَى ﴾ ، وهي رواية حسنة ، والمثبت في : 1 ، ب .

كَان زيداً أطــــال الله مُدَّتَه فهو الذى يدُه البيضا وصَنْعَتُها ما بأسُ عرو وما هَمُ ابنِ ذي بَزَنِ ما زال لا زال يَطْوِي كُلِّ مُنْتَشِرِ حَمَى به الحرمَيْنِ اللهُ فامْتنما فَأَمَّتِ الْأُمَّمُ البيتَ الحرامَ على اخْت سِنانُه لم يزَلُ يُدْعَى وصارمُه هو الأمينُ ولكن ليس يخدمُه ال سَلْ عنه مكة عل مَلْكُ تَسَلْطُنَ يَحْ وهل لطائره المـأمون مِن مُبَثِّل كم طاب في طَيْبَةً رَبْعُ لِيُرْتَبِعِ إن ينتقل عنك جَوْرُ يَثْرُب فِلا غَرْ

مَن لِي بِرُوْية زيد مَن يُبلُّفنِي أعــوذُ باللهِ من عَجْزِ يُحوِّلَ عن يا ربِّ بالبيتِ زِدْ زيدَ المكارم تَمْ 

أمَدُ بعضُ مُحَيِّدهاه مُحَيَّاك نَسْعُجُ الْسَكَارِمِ مِن إِبَّانِ إِذْرِاكِ وما سياسة ساَسان وإيناك (١) من المَمالك في عُرْب وأثراكِ عن مُلْحِدٍ وأثبِم بل وهَتَاليّ تلافها لم يَخفُ سِرْبُ لنُسَاكِ بفاطِــــر وبسَفَّاحِ وسَفَّاكِ مأمـــونُ إِن غَمَزتُ عَيْنُ لأَفَّاكِ فيمن تقدَّم سَلْ سَلْمًا وذي الداكي (٢) كَمَاهُ بُرُادَ ربيسم عَدَّلُهُ الزِّالِي وَ فَقَد ثَقَلتُ مِن قَبْلِ مُعَالِثُ (٢) زيدٌ هو الجوهرُ الفَرْدُ الذي انْعَقَدتْ له العِنايةُ في أثنــــاء شَبَّالَتِهُ

مَن لي ببَسط بد من قبل إدراك ازديار مَن سَكَن الزُّورا، شَهَّاك ميراً وعِزًا وصِلْ من حَبْلَى الوَاكِي وآلِه ما انْطَمُوتْ أَشْرَاكُ إِشْرَاكِ

<sup>(</sup>١) لم أجد لإيناك هذا ذكرا.

<sup>(</sup>٢) سلم : جبل بسوق المدينة . معجم البلدان ٣/١١٧ .

وفي ج : و سلما وذي الذاك ، والمثبت في : 1 ، ب ، ولم أعرفه -

<sup>(</sup>٣) منا البيت مضطرب كا ترى .

#### 770

## ولده أحميد

مِيرُه الذي بدًا ، وأطَلَّ رَوْضا مُتروِّيًا (٢) بطَلَّ ونَدَى. لَقَيِتُهُ بَكَهُ يَصْطَبِح الْحَظُّ وَيَمْتَبِقِ ، وَثَنَاوُه مَا بَيْنَ أَدْبَائُها عَبِق. وعندهم أشعارُه ناطقة بتَبْرِيزِه ، واستيلائه من مَعْدِن الأدب على إبْرِيزِه . وأنا على ذلك من الشاهدين ، وما شهدتُ إلّا وأنا من الشاهدين . وأما عِشْرتي معه فجا زلتُ أذكرها ، وبلسان الإخلاص أحمَدها وأشكرها . فقد رأيتُ منه خِلاً (<sup>(1)</sup> طَبَعْهُ مُصَفِّى ، ومَشْرَبُهُ من رَبِّقِ (<sup>(1)</sup> الشُّؤبوب (<sup>(1)</sup> أَضْفَى .

وَلَمَّا خِاطِبتُه له ، ( هذه الأبيات : . . .

أَأْحَدُ يَا مَن صَحَّ عندِي وُدُّه ووُدِّى لدَيْه صَحَّ عندِى بَبُرْهانِ (٢٠ كَلاناً عَلَى أَنَّى الغريبُ وأنك الْ غريبُ ولا دَعْوَى هناك برُجْعانِ وإنّى وإيّاك الخيب أَنْ وجِيْمُها كلاناً على الإخسلاس مُتَّفقانِ وإنّاك الخيب أَنْ وجِيْمُها كلاناً على الإخسلاس مُتَّفقان

(\$) السيد أحد بن أحد الأنسى اليمني ، المروف بالزعم .

نشأ بصنفاء ، ومدح الإمام المؤيد عمد بن إسماعيل بن القاسم ، ومدّح المهدى صاحب الموآهب عجد ابن أحمد ، وجرت له معه خطوب ، فلحق بمسكة ومدّح أميرها الشريف أحمد بن غالب ، ثم عاد إلى المهدى صاحب المواهب تائبا .

وكان حاد الطبع ، سريع الانحراف .

تُوقِي سَنَّةً لَسَعَ عَشَرَةً وَأَمَائَةً وَأَلْفَ ءَ بِجَزِيرَةً زَيِلُم يَا

البدر الطالع ٢/١٣٦/١ ، حديقة الأفراح ٦ .

(١) في ج ﴿ ﴿ مَرُو ﴾ ، والمثبِثْ في ٢ [، ب. (٧) في جُ : ﴿ طَلَا ﴾ ، والمثبِثُ في ١ ، ب .

(٣) في ١ ، ب : « ريقه » ، والمثبت في ج .
 (٤) الشؤبوب : الدقعة من الطر .

(٥) زیادة من : ج ، علی مانی : ا ، ب . (٦) بی ج : د صح أیضا ببرمان ، ، والمثبت نی: ۱، ب.

عجبتُ لُوُدٍّ بِيننــــا مَعْ تبايُنِ ﴿ فَإِنَّى رَقَيْسِي ۗ وَأَنتَ رَيَمــانِي ۗ ﴿ رفيقان شَتَّى أَلِّفَ الدهرُ بيننا وقد بِلْتِقِي الشَّتَى فَيَأْتَلِفِ الرَّبِي

وقد أهدى إلى قصيدة ، يمدح بها كتابي هذا، وأنشدنها ونحن في السردارية (١)، المنتزه (٢) المهيج ، صُحْبة جماعة صقّادا العشرة بطَّبعهم الرَّهج.

وهى قوله :

لشِمس المَعالَى والبلاغـــــةِ إِشْراقُ ق « ریحانة که المولی الخفاجی عَرْفُها ويا حَبَّذَا « ذَبِـلُ » كَسَاهَا يُحِبِّيدُ ﴿ سُلَالَةُ فَضَلَ اللَّهِ مَنِ هُوَ سَبَّانَهُ وذلك فضلُ اللهِ يُؤْتيه مِن يَشَا لقد فاق مولانا الأمين مُؤرِّجًا وأحْكُم في تأليفـــــهِ مُتَفَنَّنَّا بإغراقه قد أصبح الفيث غارقاً وفى بحره غار « العُبسابُ » حَقارةً فإن يُعْلَق الفِيِّبِيعِ بِنُ خَاقَانَ بَابَهِ به فارقت تلك « القلائد » خيد ها . وَدَعْ عَنْكَ آدَابَ « الشَّلافة » بعده

برَوْض من الآدابِ والعلم عَبَّاقُ وحَسْيُكُ أَن الفضلَ والدَمْ أَرْزَاقُ (٣) لقوم لما تحوى التواريخُ قد فاقُوا كَارِ انتِ الأغصانَ في الرَّوض أوراقُ وأُبِدُّعَ حتى قيل ذلك إغراقُ وللغيث إرْعادُ منباك وإبراقُ وهيهات إر« للبرق اليمانيُّ » إلحاقُ فحُقَّ له من بعد ذلك إغلاقُ وليس إلى دَكرُ ﴿ الْحَرَيْدَةِ ﴾ مُشتاقُ فليس لكاسات السلافة إدهاق (١)

<sup>(</sup>١) في ا : ﴿ السردانية ﴾ ، والمثبت في : ب ، ج ، ﴿ ﴿ ﴾ كذا ورد في الأصول ، وهو استعمال العصر . (۴) في مه : ﴿ وحسبك أن العلم والفضل ﴾ . (٤) في ج : ﴿ آداب السلافة دونه ﴾ ، والمثبت في : أ ، ب .

وأدهق الكأس : ملاُّها .

يحِيُّ لهـــذا « الذيلِ » إن قال تابُّها كَان رياضًا ماحَــــواه قِمَطْرُه كأن معانيــــه معان لمُعْبَدِ كَان به هاروتَ يُنفُث سِحْرَهُ كأن ذوى الآداب عنه سماعه كأن التُّوارئ والجناسَ خرائدٌ كأن سَوادَ الحِـــــــــبرِ فوقَ بياضِه طَلاسِيمُ أَفْسَكَارِ تَخْطُ لناظر تَداوَى به الأَدْهانُ من داء عِبِّم إ فَقُلْ للأمين الأفضل السُّيِّسلا اللَّهِيَّ لكَ اللهُ قد جُزْتَ الدكوا يَبُرِراقِياً وأطْلَمْتَ للآداب شمساً بَنُورَهَا وضَّعْتَ لأَبْنَـاءِ الزمان قلائداً ولا تَعِبُ أَن يُظهر الفضـــلَ نَجُلُهُ ودونَك منِّي عن ذوي الشُّمْرِ مِدْحةٌ ـ لقد زَانَ نَوْعُ الافتنان نِظامَهِ ا أَجَزُ نَاكَ مَدْحًا بِافْرِيدَ زَمَانِنِــــا

أَنَا الرَّ أَسُ و «الريحانة» انْخَفُّوالسَّاقُ فَعَنْ طَيِّهِ نَشْرُ اللطائفِ خَفَّاقُ يُجاوِبُهُ مهما ترثُّم إسْحاقُ (١) فللقُوم إصفالا إليـــه وإطراق وقد ثيماُوا صَرَّعَى مُسدامٍ فَمَا فَاقُوا تَشاهدُها في موقفِ الأنْس عُشَّاقُ وقد زانَه سحرٌ البلاغةِ أَحْداقُ دَيَابِيجُهـا حولَ التّراجِم أَوْفَاقُ (٢) وتلك لداء العِيِّ طِبٌّ ودِرْياقٌ (٢) له في المُلِّي قَدْران خَلْقٌ وأَخْلاقُ (1) وهل مجدلُك السَّامِي لقُو ْلِيَ مِصْداقُ تَبَلُّجُ مِن ليـــــل الجهالةِ آفاقُ تُطوَّق منهــــا للمفاخِر أعْناقُ وأن يَقْذُفَ الدُّرُّ الذي فِيهِ دَفَّاقُ سَبائكُم اللجيدٌ تَاجُ وأَهُوانُ (٥) وما فاتَهَا مَعْ رِقَةً اللَّفْظِ إِفَّلَاقُ (١) لَيُقْضَى به حَقٌّ ويُحَفَّظَ مِيثاقُ

<sup>(</sup>١) معبد بن وهب المدنى ۽ وإسحاق بن إبراهيم الموصلي ۽ تقدم ذكرهماكثيرا .

 <sup>(</sup>۲) دیابیجها : جم تکسیر لدیباجة ، والأوناق : علم الحروف ، وهو علم بحث عن خواس الحروف إفرادا و ترکیبا ، کشف الظنون ۲۰۰/۱ . ۳۱) ق ب ، ج : « تداوی بها ، والمثبت ق : ۱ .

<sup>(</sup>٤) فى ب، ح: « للأمين السيد الأفضل » ، والمثبت فى : ١ . (٥) فى ج: « عن ذرا الشعر مدحة » ، والمثبت فى : ١ ، ب . والمثبت فى : ١ ، ب .

# وصلَّى على الْمُغتارِ ماهبَّتِ الصَّبا وماباكُر الرَّوضَ الْفَوَّفَ غَيْداقُ (١)

وكتبتُ إليه أمدحه بقولي :

بين النَّهُودِ ومَعْقِدِ البَنْدِ طعناتُ صائلةِ العَنسا اللَّهِ فَاحْسَـذَرْ هَنَالُكُ مِنْ رَنَا مُقَلِّ طَوْعاً إذا مارام سَمْكَ دَمِي صُنَمُ لِبستُ الغَيُّ فيــه فلا ءَهَٰذَ النَّطاقَ وحَــلَّ مُصْطَبَرى جسيدٌ يذُوبُ لطافة وله أشكو النّحول كخصره غَلَظّاً فالمَنْدَليبُ ينُوح حين يرَى إِنِّي شُففتُ به كما شُغفَتُ نَدُّبُ حُوَى الفضلَ النَّمَامَ وقد

يصرُعْنَ مَن يُبْصِرُنَ عِن عَمْدِ وأنا السَّقامُ نُجاور اللَّذَّ (٣) لكنْ أَخَافُ بِكُونَ عَنِ صَدِّ أَدْرِي أُغَيِّي ضَلَّ أَم رَشَدِي فَذَهَبِتُ بِينِ الْحَلِّ وَالْمَقْد قد أَشْرَقَتْ مِن نُورِ وَطُلْعِتِهِ شَمْسُ الضَّحَى في طالبُ ع السَّمْدِ قلبُ بدًا في قَسُومُ الصَّلْدِ (٢) مِن أَضُلُمِي لَارُ الغَضَا سَكَنَتُ فِي الْمُنحَنِي والدمعُ فِي أَجُدِ لا تعجيبي باستامُ مِن حُرَقِ أَظْهَرُ تُهِــا خُوفًا من البُعْدِ عدم الوفاء له من الوَرْدِ شِيِّحُ الْمَلِيحِ عَرَفْتُهِ اللَّهِ عَرَفْتُهُ اللَّهِ عَرَفْتُهُ اللَّهِ اللَّهِ عَرَفْتُهُ الله بصفات أحمد ألسُنُ الحُمْد بِلَغُ الْمُلَى مُذَكَانَ فِي الْمُهْدِ

<sup>(</sup>١) الفيداق : المطر الكثير المخصب.

 <sup>(</sup>۲) في ب ، ح : « والسقام أنا محاور الحد » ، والمثبت في : ١ ، ولعل الصواب : « مجاوز الحد ».

<sup>(</sup>٣) ن ج : و قلب يرى ، والثبث ن : ١ ، ب .

فَرْدُ الزمان فإن نظَرْتَ تَجَدْ إِنْ عُدَّ فَحْرْ كَانِ أُوَّلَ مَن عَذْبُ الفَكاهةِ في بَدَاهَتِهِ وله بَنـانٌ كلَّما كُتبتُ مِن كل سَطْر كالمِذار إذا وَ عَايَنِ النَّظَّـِامُ أَحْرُفُهُ مولايَ أنت أَجَـــلُّ مَن نطَقتْ فيـــه المداْعِ من ذَوِي اللَّجِدِ خُذُها إليك كريمة بلفت وأعْسَدُرُ قُصُورَى فَى المديح فما لأَزَلْتُ فِي عِزْ وَفِي دَعَةٍ

كُلُّ الفضائلِ منهــه في فَرَّدِ عُقدتْ عليه المَشْرُ في المَدَّ كَلِيمٌ عَدَتُ قطعًا من القَنْدِ (١) نظَمت دراري الشَّهْب في عِقدِ مالاح فوق عَوارِضِ الْمُرْدِ لَدرَى وجــودَ الجوهرِ الفَرْدِ في الوصف أقْضَى غاية ِ الْجُهْدِ تُحْصَى رمالُ الأرض بالعَدِّ فَبَقَاكَ فينا غايةُ القَصْدِ

وأنشدني أشماراً كثيرة ، منها هــذه القصيدة ، قال : كتب بها إلى على بن أحمد ابن أبي الرّجال (٢):

ويسمِدُل من أَقْيَاكُ مَا كَانَ يَضْعُبُ لَفَرَ طِ الْمُوى مِن مَدَّمَعِ لِيسَ يَنضُبُ بجَمْر الهوى قد ذاب وهُو الْمُذَّبِّذُبُّ فؤاداً وراقب من لطَّيْفِك يرقبُ (٣)

متى منك طِيبُ الوصل يدنُو ويقرُبُ وترحمُ صَبًّا صَبُّ صَبًّا دُموعَه ومادمُهُ الجاري سوى قلبه الذي رُوَ يُدُكُ قد عذَّ بتَ بالبَّيْنِ مُمْ جتي بِلَيْنِ قُوامِ منك لِنْ لِمُتَمِّمِ

(١) الفند : عسل قصب السكر إذا جمد .

(٢) على بن أحد بن إبراهيم بن أبي الرجال الفاضي ـ

كان فقيها عالمًا بالمروع الفقهية ، ذا قدم ثابتة في علم الأصول .

وكان من أول من سارع من الأكابر إلى الجهاد مع الإمام القاسم .

وُتُولَىٰ القَصَاء بَجْهَة وَصَابِ ۽ بَعْدَ أَنْ شَهْدَ الشَّاهَدُ ٱلْإِمَامِيةُ كُلِّهَا . وكانت وفاته ، سنة إحدى وخسين وألف .

خلاصة الأثر ٣/٢٤١-١٤٦ ، ملحق البدر الطالع ١٥٥ ، ١٥٥ .

(٣) في ج : ﴿ لُولَتُمْ ﴾ ، والثبت في : ١ ، ب .

وبالجيد جُد بالوصل ياريم رامة وباللحظ إلا ماثرَى لى ملاحظاً الا ماثرَى لى ملاحظاً الا إنَّ فَنَ رَضِيتُ بِهِ وَمَا كُلُّ مَن يصبُو مُصابُ بديني وما كُلُّ مَن يصبُو مُصابُ بديني ولا كُلُّ مَن يُعْشِى الفَريضَ بشاعر إذا لم يَحُزُ مَدْحاً لأحمد إذا لم يَحُزُ مَدْحاً لأحمد إذا في طاب إرااما وفضد لا وسُؤدداً وسُؤدداً

فقد جَدَّ بِي وَجْدُ مِنِ النَّأْيِ مُتْعِبُ وترحمُ قلبًا فِي هَواكَ مُيقلِّبُ وقد صَحَّ لِي فيه اعْتقادُ ومَدْهَبُ ولا كُلُّ مَن قال التَّفَرُلُ يُثلَبُ ولا كُلُّ شِعْرٍ قيل شِعْرٌ مُهِذَّبُ به الْمَثَلُ الشَّهُورُ فِي الناس يُضْرَبُ كما طاب في بَدْل النَّوال له أَبُ

\* \* \*

فأجبتُه بقولي (١):

هو الدهر الماقيل في الكذب أشعب عدمناه دهرا فيه قد عدم الوفا المكدر ورد العيش بعلى في في المأنس وحشة الم ترني بدلت بالأنس وحشة تنادمني بعب دالتداتي ندامة الهيم هوى مابين شرق ومغرب الهيم هوى مابين شرق ومغرب يذكرني بدر الدجي من أوده وأذكر بالبرق الدجي من أوده وأذكر بالبرق الموع ابدسامه فمراعاة النظير كوهو وفيب مراعاة النظير كوهو وما البال إلا ماحب واه قوامه وما البال إلا ماحب واه قوامه

أيمنيك بالإسعاد حيناً ويكذبُ فا ينقضى فيه لذي الحب ماربُ ما كا من العز يسلبُ فيا راق لى من مشرب الحب مشربُ فيا راق لى من مشرب الحب مشرب وأبي على المربع الأحبا وأندُبُ (٢) وحمني شرق للدموع ومغرب من الأفق باراه من الدمع كو كب وقد حقه من فاحم الشعر غيبب فتحب من الأفق بكراه من الدمع كو كب فتحب من نقره وهو أشنبُ إذا سال في مُصفر خذك كرب به من تغره وهو أشنبُ له عَذَب منها فؤادى مُمذب منها منها فؤادى مُمذب منها فؤادى مُمد منها فؤادى مُمد منه المنا منها فؤادى مُمد منه المنا منه المنا منها فؤادى مُمد منه المنا منه المنا منها فؤادى منه المنا من المنا منه المنا منه المنا منه المنا من المنا منه المنا منه المنا من المنا منا من المنا من المنا منا منا منا منا منا من المنا من المنا من المنا من المنا منا من المنا

<sup>(</sup>١) الأبيات من الأول\ل الثانى عشر ، والحامس عشر والسادس عشر ، ق حديقة الأفراح ٦ ، ٧ .

 <sup>(</sup>۲) ق الأصول : « يمن النداى » ، والمثبت ق حديثة الأفراح .

<sup>(</sup>٣) في الحديقة : ﴿ فِي مُصْفِرُ خَدَى كَهُرُبُّ ﴾ ، وَهُو أُولِي .

فمـــا بسوى ذاك الغزال تغزُّلي وإِن تَطْرِبِ الْأَلْحَانُ غِيرِي فَإِنني لأَخْاظِهِ فِي القلبِ صَوْلَةُ ضَيْغَمِ بَهِيُّ الْعَيَّا قد حَــالَا لي جَمالُه له الكلماتُ الرَّاثقاتُ كأنهـا إذا شاءها كانت سُلافاً مُروَّقاً تقسول إذا هَزَّتْ بَرَاعاً بَنَانُهُ فَكُمْ رَاعَ جَيْثًا فِي الطَّروسِ يَراعُهُ ووُدُّكُ مِــنِّى بِالسَّوادَيْنِ نَازِلُ وإن أوْجَب الحالُ النَّمَانِيَ عَنْكُمُ ۚ فَإِنِّي إِلَيْكُمْ سُوفَ أَدْنُو وأَقْرُبُ وماخشيتي ممَّا عرفتَ وإنْمُكِيًّا وفي السُّودة الغَنَّاء قد طاب مُسْكُنِّينَ أُقْتُ بها في خَفْضِ عيشِ ورِفْعةٍ سأبعثُ في أثناء كُتْبِي كتائباً بأمثالها الأمثالُ في الناس تُضْرَبُ (٥) سَلاهِبُ يُتُرُكُنَ الفوافي قُوافياً وهاكُ لِسانُ الحال عَــنِّيَ ناطِقٌ عَلَى اللهُ ۚ ذِي الدنيـــا مَناخًا لراكب ألا ليتَ شِعْرِي هـــل أقولُ قصيدةً

ولا يسوى عهد الشباب أشبب إلى لَفْظِهِ أَصْبُو غَرِامًا وأ رَبُ (١) فقُل فيه لَيْثُ قاتِكُ وهُو رَبْرَبُ (٢) ومَدْحُ جمال الدِّين أَحْسِلَى وأَعْذَبُ تَنَـايا حَبِيبِ أُو جُمَانٌ مُثَقَّبُ وما كأسُهـا إلا البديعُ المُرتّبُ أَذَلِكَ رُمْحُ أَم خُسَامٌ مُشَطَّبُ (٢) وكم رَدَّ مِن خَطْبِ إِذَا هُو يَخْطُبُ أُغَالِبُ فيك الشوقَ والشوقُ أُغَلِّبُ من القلب والعَيْنَيْن ثاو مُطنَّبُ بِعَادُ الْفِتِي عَنْ مَرْ بَعِ الضَّيْمِ أَصُوبُ وَكُلُّ مُحَلِّ يُنْبِتُ العِزُّ طَيِّبُ (١) لأخفض بالإنشاء قوما وأنصب إذا كرَّمنها مِقْنَبُ جاشَ مِقْنَبُ اللهِ وعنْك بما قال الأديبُ الْمَجرَّبُ فكلُ بعيدِ الهُمُّ فيها مُعذَّبُ ولا أَشْتَكِي فيها ولا أَنَّمَتُّبُ

 <sup>(</sup>١) الربرب: القطيم من بقر الوحش.

 <sup>(</sup>٣) مشطب : ذو شطب ، والشطبة : الطريقة أو المنط في من السيف ، (٤) ضمن مجز بيث المتنبي .

انظر دیوانه ۲۹۹ . . (۵) نی ج : « نی أثناء كتى رسائلا » ، والمثبت نی : 1 ، ب .

<sup>(</sup>٦) السلاهب : الطوال . والمقنب : جماعة الحيل تجتمع للغارة -

وبى ما يذودُ الشَّمْرَ عـــنِّى أقلَّه ولـكنَّ قلبى يا ابْنَةَ القومِ قُلْبُ (١) وخُـــذُها جوابًا عن تَصَدَّى فكرةٍ فما مثلُهـــا إلا الصَّباء اللجرَّبُ (٢)

李春春

وأنشدني أيضا ، (٦ من قصيدة ، أوَّلما ٢) :

وفي الكِناياتِ عن وَصْفِي إِشَارِ اللهُ (١) في عَبْرتي لَك من وَجْدِي عِباراتُ ما فيه للواله المُضْنَى مُراعاةٌ (٥) بديع حُسْنِك يامَن لا نَظِيرَ له وقلبُه فيــه للوَّجْدِ اسْتعاراتُ فطَرْفه في السجام من مدامِعه بنس الجزا منكف الشرط الإساءات مُسْتَخْدَمَا لك لكنْ ما اكتفيت به فلبت ليتَكَ يَثْني الالْتفاتَ ليكي تستدركَ الصَّبَّ منك الالْتفاتاتُ (١) فَهُو الذي قد غدًا في حُبِّسِيهِ مَثَلًا وَفَوَّاتُ نَظْمَهُ منك الجناساتُ (٢) بَطُوى وينشُر قلبي من تَنْيَسَاتِهُ بَرْقُ له من تَناياك ابتساماتُ وناره ثُمَّ لِلْبَرْقِ ابْتساماتُ ومِن خَنُوقِ فَوْادِي بِلْ وَرَقْتُهِ مُطَوَّلًا ماله في\_\_\_ه نهاياتُ بإغاية السُّول شَرْحِي فَ الْفَرَامِ عَدَّا وأنت كَشَّافُ مَا أَلْقِي وَبَهْجُتُـه فهَل لصباح وَجدِي منك مِشكاةً فيهـــــا الشُّواهِدُ أَنْمُلِي والْقَامَاتُ حديثُ وَجُـــدِي قديمٌ والْمَعاهِدُ لي مَناهِلُ عَذُبتُ فيهـ الرِّواياتُ أنتَ الشُّفاءِ ومانين الشُّفاهِ له فَكُمُ لِمِطْفِكُ يَاغُصُنُ انْعِطَافَاتُ عساك تشمَحُ لي بالوَصْل مُنعطِفاً لولا اختلاف به تُفْضَى الصَّبالاتُ بْيْنِي وبينك في التَّشْبِيهِ تَسُويةٌ سقام جَفْنَيْكُ أَخبارِي صَحِيحاتُ (٨) وها نُحُولِي شَبِيهُ الْخَصْرِ مَنْكُ وَعَنْ

<sup>(</sup>۱) فی ح: « ولی مایذود » ، والثبت فی : ۱ ، ب . (۲) فی ب : « إلا الصفاء المجرب » ، والمثبت فی : ۱ ، ج . (٤) فی ب : «عنوجدی» والمثبت فی : ۱ ، ب . (٤) فی ب : «عنوجدی» والمثبت فی : ۱ ، ج . (۵) فی ۱ : « الواله المضنی عبارات » ، والمثبت فی : ب ، ج .

<sup>(</sup>٦) الليت : صفحة العنق . (٧) ق ب : « منك الجنايات » ، والمثبت ف : ١ ، ج .

<sup>(</sup>A) في ج : \$ أخبار صحيحات ، والمثبت ف : 1 ، ب .

تَمْ كَيْهُ منك الثّنايا اللّوْلُوْيَاتُ لَوْلاً عِذَارُكُ من حَوْلَيْهُ جَنَاتِ لَوَلَا عِذَارُكُ من حَوْلَيْهُ جَنَاتُ فَكُمْ لَهُ صَوْلَةٌ فينسا وقَصْكَاتُ مَنْصوبَ قَدِّكُ وهِى السَّمْهِرِيَّاتُ عَنْصوبَ قَدِّكُ وهِى السَّمْهِرِيَّاتُ بِاللّرِّجَالِ بَلِفْنِ فيسه كَشراتُ بَدَتُ لقلبى من الأفراح راياتُ في الطَّرْفِ والقلبِ أَبْراجٌ وهَالاتُ رَنَا فَظَنِيْ لَهِ في الأُسْدِ سَطُّواتُ (1) مَذْحُ الخليفة إن ضَلَّتْ هِدَاياتُ مَدْحُ الخليفة إن ضَلَّتْ هِدَاياتُ مَدْحُ الخليفة إن ضَلَّتْ هِدَاياتُ مَدْحُ الخليفة إن ضَلَّتْ هِدَاياتُ

\* \* \*

لَكُن تَكُلَّفُ حُسْنَه فَتَكُلُّفًا (\*)
لَوْلَا اكْتُسَابُ البسدرِ منها أَكْسِفًا
بين المُسسلاَ مُتنكَّرا فتعرَّفًا
يُبْدِي من الوجسدِ الْبَرَّحِ مَاخَقَى
بالوصل أو يُشْنَى بكون على شَفَا (\*)
بالوصل أو يُشْنَى بكون على شَفَا (\*)
يُنْبِيكُ عن شانى بو كَافِي كُنَى (\*)
والسَّقَمُ يُبْنِيتُ مانقول وإن تَنَى
فى كُلُّ مُتنع الفسرام تَصَرَّفًا
لعيلات وصْلِك فى المَحبَّة مَصْرِفًا

(٢) أنصف الثانية : بلنع كماله في

لو كان أنْصَفَكُ الهَلالُ لَأَنْصَفَا اللهُ اللهُ الْمُتَّفَا اللهُ الل

وأنشدني من أخرى ، مطلعُها :

(۱) في ا : « وإذا \* هفا فطبي » ، والمثبت في : ب ، ج .

لشهود دمعی من لیحاظك جاًرخ

أَفْرِيك من مُتنوِّع مُسْتَمْنِع

مِسْكِينُ حُبِّكُ أَيُّهِا الْفَانِي غَدَا

منتصف الشهر ، وتسكلف الثانية : ظهر ق وجهه السكلف . (٣) مكذا «يشتني» للوزن. (٤) الثانىالأول: المبغض،والتانى: أحد شئونالدمم،والثالث : الحال.

لولا أَلِفْتُ لِقِهِ اللَّهِ أَكُ سَائلًا إِن لَمْ يَكُنْ لَكُ سَائلًا فَوْلَّفَا (') بةَوامِكُ الأَلِنِيُّ وهْـــو أَلِيَّةٌ قد حاز للقَسَمِ الحروفَ وأَلْفَا وبواو صُدْغِك وهُو لو حَتَّقْتَه كُتب الجالُ على تُحيَّاكُ الذي نُونُ الحواجبِ ثم مِيمُ الثَّغْرِ مَعْ ا تَمَلُّ بِهَا قُد هَامَتِ الشُّعُواءِ لَكَّ سبحان مَن جمل الحديدَ فؤادَه والنُّورَ طَلْعته وذاك الْمُحفَا (٢) يَرْ وِيكَ إِذْ يَرْ وِي «مُبرَّد» نَغْرِه «الصّ حَّالَةِ » عن عَذْبِ المَناهل بالشَّمَا

للمطف إلا ماوصلتَ تعطُّفاَ فَتَنَ العقولَ من الْمَحاسِن أَحْرُفاَ لام المسذَّارين اللَّذَين تألَّفا ا سالَ سائِلُها وصارتُ زُخْرُفاً (٢)

منها (١) :

ببتانه يحسكي البيان وكم حَيَكت منه الجناس إذا أشار مطرفاً وبسيحْر مُنطقِه البديم تظُنُّه في كلُّ فَنِّ في الفنون مُصنَّفاً وكأنه من نَطْقِهُ وَيُطَاقِهِ وُرْقُ على وَرَقِ أَدارِت قَرْقَهَا (٥)

خَفَيْرٌ تَحَمَّل منــه ردْفًا مُرْدَفًا مع خَصْره والرُّدفِ تنظر نَهُدَّه بين السُّوالِفِ والسُّلافِ سَوالِفُ هيمات لا أسف على ماقد مضى

ومن القَنا والتَّدُّ رُمُحًا ثُقْفًا فُمَدَقَقًا وَنُحَقَّقًا وَنُحَقَّقًا (٢) سَلَفَتْ أَرَقً من النَّسيمِ وأَلْطَفَأ في الحال مايُسْلِيك أن تتأسَّفاً

<sup>(</sup>١) السائل والمؤلف قلبه من مصارف الزكاة . (٧) يشير إلى سور : النمل ، والشعراء ، والمعارح ،

والزخرف ، من القرآن الكرم . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ يشير أيضًا إلى سورتى : الحديد ، والنور •

<sup>(</sup>٤) زيادة من : ب ۽ علي ماني : ١ ۽ ج . (٥) القرقف : الحمر - (٦) في ١ : \* تعرف

تهده ۽ ۽ُ والمثبت في ۽ ب ۽ ج.

وأبيكَ قد عاد الغرامُ كَمَا بَدَا فدعِ اللَّامَ فلا أُعِي مَن عَنَّفاً ورُبِيكَ قد عن نَظْمِ النَّسِيبِ مُفالِطاً ومُسَكِّنِّياً بالرُّمْحِ قَدًّا مُرْهَفاً

华林林

وأنشدني هذه الرُّ باعيَّة :

أَهْ وَى قَراً لِمُهُجْتِي قد قَدَرًا أَغْنِي خَطَراً لقَدَّه إِن خَطَراً (1) قد مَرَّ خَيالُه بطَرْفِي سَحَرًا أَهْلاً بخَيالِ مَن لِطَرْفِي سَحَرًا أَهْلاً بخَيالٍ مَن لِطَرْفِي سَحَرًا

\* \* \*

وأنشدنی (أ فی مَلِيح ) تَوارَی بَیْن جَوارٍ ، قولَه (أ) : أَضْحَی یُوارِی نَفْسَه لیصیرَ من جِنْسِ الجوارِی بالله عـ نَیْ قُلْ له دَعْ ذا الجِناسَ معالتّوارِی

老恭老

ما استعمل (١) التَّوارِي أحْدن من الشُّهاب، في قوله:

يامَن له من طَبْعِهُ مَشْعُو من الإحسان عارى ماذاك إلا حُر مَسَانٌ عارى ماذاك أولِيع بالتّوارِي

**华 举 特** 

وأنشدنى قولَه :

إذا ماطال من أهْدوى فذاك الطُّولُ عن شأنِ مَعَاطِفُ حُسْنِه يَنَعَتُ فطللاً لِيمْنَعَ الجُانِي مَعَاطِفُ حُسْنِه يَنَعَتُ فطللاً لِيمْنَعَ الجُانِي

 <sup>(</sup>١) قره مهجته: سلبه إياما.
 (٢) ن 1: « للبح » ، والمثبت ن : ب ، ج .

<sup>(</sup>٣) ساقط من : ج ، وهو ق : ١ ، ب .

<sup>(</sup>٤) في ج : ﴿ فاستعمل ﴾ ، والمثبت في : 1 ، ب .

#### 277

### أخوه السُّيِّد على "

عَرَّ فَنِي أَخُوهُ مَزَايَاهُ ، حتى حسِّبُتُهُ أَبَاهُ أَوْ إِيَّاهُ . وهو أديب بالكال مَلِيّ ، قَدْرُه فوقأن ُيقال: على . شُدَّتْ عُرَى أَوَ اخِيهِ، بِقُوَى أَبِيهِ أَوِ أَخِيهِ . فإن طُويتْ لآثارها مَطارف ، فلقد تُنْشَر لأخباره رَفَارف .

وقد تلقيتُ من كلامه ، وحَسناتِ أقلامه .

مَا يَأْخَذُ مِنِ البِلاغَةِ بِالْمَيْنِ ، ويُحْتَقَر عنده الدُّرُّ الْمُمِّينِ .

أعلَى سُطورك أيُّهُ ا - الرَّسْخُ سَحَبَتْ فَضُولَ ذُيولِمَا نُعُمُ (١) أُم فُضَّ المِسْكِ اللَّهُ كَيِي عَلَى الرَّبِ تُوَى بِكَ يَا تُرَى حَيْمُ ما هذه النَّفَحات تُخْبِرُني إلا بأمر شَرْحُه جسمُ (٢) خَبِّرُ هُدِيتَ عن الذين تَأُوا فَعَنِ الْعَبِيدِ الصَّبِّ لاَ كُتُمْ وأدِرْ سُلافًا من حديثك عن ذاتِ الْخلاخلِ دونها الكُرْمُ هيهات لا رَجْعُ لِمِسْأَلَتِي إلا صَدَّى يَهْفُو له الْحِلْمُ إن قلتُ هل علمٌ أَسَرُ به رَدَّ الجوابُ على علمُ علمُ يا نُمْ مَالَكِ والصَّدُودِ أَمَا تَرْثَى لصَّبِ ذَلَّ يَا نُمْمُ يُمْسِي سَمِير النَّجْمِ من قَلَق وأبيك رَقَّ لِما به النَّجْمُ

فَن ذلك قولُه من قصيلة الأولمان؛ وإذا تُرنَّم طَائُرٌ سَحَرًا أَشْجَاه منه الصَّدْحُ والنَّغَمُ

<sup>(</sup>١) في ا ، ج : ﴿ سحبت ذيول فضولها نعم ﴾ ، والمثبت في : ب . ﴿ ﴿ ٢) جسم بمعنى جسيم ،

وَيُـالاه من قلبِ سَلَا وخَلَا عنِّي ومن قلب هو الفَعْمُ (١) وسقام طَرْفِ قَدْ كَسَا جَسَدِي سُقًا وأَنْحَـلَ ذلك السُّقُمُ ورد ورُمَّانُ وصافيــــةُ الْ خَدَّيْنِ والنَّهْدانِ والظَّلْمُ (٢) بأبي الذي كَتمتْ تَعَبَّتُهُ مِنِّي الحشا فعَليْه ينضَمْ لالا أصرِّح باسمِ أبدًا ويجِلُ أن يُجْلَى له وَسُمُ (٢) وأقولُ يَا نُعُمْ وآوِنَةً سَلْتَى وَلَا نُعُمْ وَلَا سَلْمُ يا عاذِلي إن كنتَ ذا رَشَدِ آذَانُ كُلُّ مُقيِّمٍ صُمُّ أَقْصِرْ فَ الْقُلُ مُتَبِّع سِيَّان في مَا عَذَلُ مُتَبِّع القُلُ والجُمْ إِن رُمْتَ تَصَديقِي فلُمْ رَجُلًا في رَاحَتْيه يغْرَقُ الْيَمُّ

#### وقوله ، مُضمِّنا :

ورُبُّ فَتَى فِي مَمْبَرِ قَدْرِ تِلْاعِيتُ بِهِ الرِّيخُ فِي شَرْقِ الْمَحَلِّ وَغَوْبِهِ إذا ذهبت ريحُ الشَّمَالُ بَسَمِّهِ ﴿ وَبِالْبُصِرِ الرِّيحُ الْجِنُوبُ وَسَلَّبُهِ يُناديهما ريحَ الجُنُوبوقد مضَتْ بما أَسْأَراه من بَقيَّة لُبِّه بِمَيْشِكَمَا لَا تَتْرُكَاهُ مُرَوَّعًا خُذَا مِن صَبًّا نَجُدُ أَمَانًا لِقَلْبِهِ

وقوله ، وفيه الإيداع :

وَرْدِهُ الخِيدِ لَوْرَتْ فَاخْتَشَى قُوْلَ هَاتُهِياً فحمّــاها بجَمْرة لم أكن مِن جُنابِهِـــا

<sup>(</sup>١) لى ج : « من قلب خلا وسلا » ، والمثبت نى : ١ ، ب .

والفعم : المبتلىء .

<sup>(</sup>٢) الظلم : الريق . (٣) في ج : ﴿ وَيُجِلُ أَنْ يُحَلَّا لَهُ رَسَّم ﴾ ، والثبت في : ١ ، ب .

يرمد قَوْلَ الأُوَّلِ (١): لَمُ أَكُنَّ مِن جُناتِهِ اللَّهِ لِللَّهِ لَمْ وَإِنَّى لِحَرِّهَا اليومَ صَالِي

وله :

شارِبُهُ الْمُخْضَرُ مُذَ لاحٍ في الْمُحْمَرُ ياقوتِ له مُسْتَطابُ غ لمَّ النَّمَا اللَّهُ عَدًا سَكُوانَ مِن خَمْر النَّمَا المِذَابُ

وله في مَلِيح ، يأكل قَانًا (٢) : أُشَيِّهُ ثَغْرًه والقاتُ فيه وقد ذهبتُ بفِتْنتِه القلوبُ وبينهما زُمُزُدَة تذوبُ لَآلِ قد نَبَتْنَ على عَقِيق

> آخر الجزء الثالث، ويليه الجزء الرابع، وأوله: الياب السادس في عيال نبغاء الحجاز

#### استحداك

سقط أثناء الطبع في صفحة ٧٤ بعد قولِه : هت بها وأعجبُ الإبداع ذو طَيْلَسانِ هام في قِناع أفدى بقلب للسنهام دَلُّها مَن ذاعلي قُتْل النفوس دَلُّهَا

(١) هو المارث بن عباد . انظر أيام العرب في الجاهلية ١٦١ -

(٢) في ١، ب : « قتاء ، ، وفي ج : « قتاتا ، والصواب ما أثبته ، وهو ماسيرد في البيت التالي. والقات : نيت معروف في اليمن. ( تفحة الربحانة ٢/٣٩ )

# فهرس تراجم الجزء الثالث

| رقم الترجة                                              | رقم الصفحة          |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| الباب الثالث:                                           |                     |
| فى نوايغ بلغاء الروم                                    | Y - W               |
| ۱٤٠ ــ شيخ محمد بن لطف الله بن زكريا بن بيرام           | <b>N-7</b> /        |
| ١٤١ ــ عبد الباق بن محمد ، الشهير بعارف                 | <b>11 - 17</b>      |
| ۱٤۲ ــ السيد عبد الله ، المعروف بابن سعدى               | 77 - X7             |
| ١٤٣ ـ عبد اللطيف ، المعروف بأنسيين                      | ۶۷ - ۸۰             |
| ١٤٤ ــ شيخ الإسلام زكريا بن بيرام                       | 71-09               |
| ١٤٥ – ولده شيخ الإسلام يحيي                             | 77 - 77             |
| ١٤٦ ـ على ، المعروف برضائى ، سِبْط المفتى زكريا         | YY 7X               |
| ١٤٧ ـ محمد بن بستان المفتى                              | V0 _ Y*             |
| ١٤٨ ــ شيخ الإسلام أسعد بن سعد الدين                    | 74 - Y7             |
| ١٤٩ ــ ابنه أبو سعيد عمد                                | PV - YA             |
| ١٥٠ ــ محمد بن عبد العزيز بن سمد الدين ، المعروف بهمائي | A7 - A7"            |
| ١٥١ ــ حسين بن محمد بن أخى المفتى                       | <b>^</b> - <b>^</b> |
| ١٥١ _ عبد الرحمن بن الحسام للفتي                        | 47 - 4.             |
| ١٥١ ـ فيض الله بن أحمد القاف ، قاضي العسكر              | 99-95               |
| ١٥١ ــ ولده عبد الحيّ ، ويعرف بقائضي                    | 1 49                |

| وقم الصفعة | رقم المرجة                                         |
|------------|----------------------------------------------------|
| 1-4 ( 1-1  | ١٥٥ _ كال الدين بن أحمد طاشكبرى ، قاضي المسكر      |
| 1-8 6 1-8  | ١٥٦ ـ محمد بن عبد الغني ، قاضي العسكر              |
| 1.7 ( 1.0  | ١٥٧ _ مصطفى بن عزمى ، قامنى العسكر                 |
| 117-1-4    | ١٥٨ _ السيد محمد بن محمود النقيب العلامة           |
| 117-118    | ١٥٩ _ محمد بن فضل الله ، المعروف بعصمتي            |
| 17 114     | ١٦٠ ــ حسين بن رستم ، المعروف بباشازاده ، نزيل مصر |
| 177 ( 171  | ١٣١ ــ أحمد بن زين الدين ، المعروف بمنطقي          |
| 144        | ١٦٢ _ عطاء الله بن نوعي ، المعروف بمطائى           |
| 371 3 071  | ١٦٣ _ ولده محمد                                    |
| 177        | ١٦٤ _ محمد بن داود ، المعروف برياضي                |
| 147 . 145  | ١٦٥ - أُوَيس، الشهير بويسي                         |
| 14 144     | ١٦٦ ـ عمر ، المعروف بنفعيّ                         |
| 181        | ١٦٧ _ عبد الباقي ، المعروف بوجدي                   |
| 188        | ۱۷۸ ـ نائلی                                        |
| 144        | ١٦٩ _ فهيم                                         |
| 170 6 178  | ١٧٠ _ سليان ، المعروف بمذاق                        |
| 187        | ۱۷۱ _ نابی                                         |
| 187        | ١٧٢ ــ الأمير يونس الموصليّ ، المعروف بسامي        |
| 147        | ١٧٣ ــ أحمد ، المعروف بقصيح                        |
|            | الباب الرابع:                                      |
| 131        | في ظرائف ظرفاء العراق والبحرين                     |

| 7 . tl .    |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| رقم الصفيعة | رقم المرجمة                                             |
| 174 - 187   | ١٧٤ _ عبد على بن ناصر بن رحمة الخو يُزِي                |
| 371 - 371   | ١٧٥ _ على بن خلف بن عبد المطلب المُوسَوِى الْحُوَيْزِي  |
| <b>\</b>    | ١٧٦ _ السيد حسين بن كال الدين الأبزُر الحِلَّى          |
| \A• = \YA   | ١٧٧ _ عيسى بن حسن بن شجاع النَّجَ فِيّ                  |
| 141         | شعراء البحرين:                                          |
| 184 : 184   | ١٧٨ _ السيد عبد الرَّضِيّ بن عبد الصمد الوَلِيّ         |
| ۱۸۰ ، ۱۸٤   | ١٧٩ ـ السيد عَلَوِيّ بن إسماعيل                         |
| 7N/ = +Pf   | ١٨٠ _ السيد عمد بن عبد الحسين بن إبراهيم بن أبي شَبابَة |
| 191 - 391   | ١٨١ _ ولده السيد عبدا لله                               |
| 197 : 190   | ١٨٢ _ السيد عبد الله بن الحسين                          |
| 194 6 194   | ١٨٣ _ السيد داود بن شافيز                               |
| 7 199       | ١٨٤ ـ السيد ناصر بن سليان القارُوني                     |
| Y•1         | ١٨٥ ـ السيد أحمد بن عبد الصمد                           |
| 7.7 ( 7.7   | ١٨٦ _ ماجد بن هاشم بن المرتضَى بن على بن ماجد           |
| *\* = *·\$  | ١٨٧ _ جعفر أبو البَحْر بن محمد الْخَطِّيّ الْعَبْدِيّ   |
| 717         | العجم:                                                  |
| 317_717     | ١٨٨ ـ الحكيم أبو الحسين بن إبراهيم الطبيب الشَّيراري -  |
| 777 - 377   | ١٨٩ _ المنلا فرج الله الشُّشْتُرِيّ                     |
| 770         | ١٩٠ _ عرفي الشّير ازي"                                  |
| 777         | ١٩١ ـ طالب الأمُلِيّ                                    |

| رقم الصفعة | وقم الآرجة                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| ***        | ۱۹۲ _ صائب                                                   |
| 777 - 777  | قصل ، جعلته للمُعرَّبات قديما وحديثا                         |
|            | الباب الخامس:                                                |
| 721 - 779  | في لطائف لطفاء اليمن                                         |
| 737        | ذكر بنى القاسم الأئمة :                                      |
| 750 - 757  | ١٩٢ _ الحسن بن القاسم                                        |
| 737 3 737  | ١٩٤ _ الحسين بن القاسم                                       |
| 444 : YEA  | ١٩٥ - الإمام محمد بن القاسم                                  |
| 707 _ 729  | الإمام إسماعيل بن القاسم                                     |
| Y77 - 70V  | ١٩٦ _ ولده السيدعلي                                          |
| 775        | ١٩٧ _ السيد الحسين بن الحسن بن القاسم                        |
| 357 2057   | ١٩٨ _ السيد الحسن بن الحسين بن القاسم من                     |
| *** - ***  | ١٩٩ _ السيد إسماعيل بن محد بن الحسن بن القاسم                |
| 177        | ذكر آل شمس الدين بن شرف الدين بن شمس الدين ،                 |
|            | أصحاب كو گبان :                                              |
| TYP : TYT  | ٠٠٠ _ السيد عبد الله بن الإمام شرف الدين بن الإمام شمس الدين |
| T TYE      | ٢٠١ ـ ولده عز الإسلام محمد بن عبد الله بن شرف الدين          |
| 4.4.4.1    | ٢٠٢ _ وجيه الدين عبد القادر بن الناصر بن عبد الرّب           |
| 777_7.7    | ٣٠٣ _ ولده الحسين                                            |
| 777 - 777  | ٣٠٤ _ السيد عيسى بن لُطْف الله بن المطهّر                    |
| tak.       | ٢٠٥ _ ولده السيد جعفر                                        |
| 404-441    | ٢٠٦ _ أحمد بن الحسين بن أحمد بن خيد الدين                    |
| 1147       |                                                              |

|                   | 318                                            |
|-------------------|------------------------------------------------|
| رقم الصفعة        | رقم الترجمة                                    |
| 720               | لطينة                                          |
| 451               | فائدة                                          |
| 707               | ۲۰۷ _ أخوه محمد                                |
| 700 ( TOE         | ۲۰۸ - إبراهيم بن المفضل                        |
| 421 - 402         | ٢١٠ ، ٢٠٩ _ شمس الدين أحمد ، وبدر الدين حسين ، |
|                   | ابنا يحيى بن المفضل                            |
| 770 <u>- 77</u> 7 | ۲۱۱ - محمد بن إبراهيم بن يحيى                  |
| 477               | ۲۱۲ ـ مُطهَّر بن صلاح المادي                   |
| 77A 6 77V         | ٣١٣ ـ السيد لُقْمان بن أحمد بن شمس الدين       |
| 479               | بيت الْمَلَا الْمَدُّويّ الشّرَقّ :            |
| ** ( **           | ٢١٤ _ عبد الحفيظ بن عبد الله                   |
| TY0 _ TYT         | ٢١٥ _ ابنه الناصر                              |
| 471 - 471         | ۲۱۷ ، ۲۱۷ ـ الحسن ، والحسين ابنا الناصر        |
| TAY - TAT         | ۲۱۸ ـ على بن عبد الله بن المُهَلّا             |
| TAA               | ٣١٩ _ أخوه محمد                                |
| 474               | أولاد الجُرْمُوزي :                            |
| may - ma.         | ٢٢٠ ــ الحسن بن مُطَهِّر ، حاكم المَخا         |
| 2.0 - 447         | ٢٢١ – جعفر بن مُطهَّر الْجارْمُوزَى            |
| 2 - 9 - 2 - 7     | ۲۲۲ _ محمد بن مُطهِّر الجر مُوزَى              |
| ٤١٠               | السادة بنو اكحجَّاف :                          |
| ٤١١ ، ٤١٠         | ٣٢٣ ـ السيد زيد بن علي "                       |
| 214 : 214         | ٢٢٤ _ السيد عبد الرحمن بن الحسن القاسمي        |

| رقم الترجة                                                      | وقم الصفحة       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| ۲۲۰ ، ۲۲۹ ـ السيد إسماعيل ، والسيد يحيى ، ابنا إبراهيم الحجاف ؛ | £14-£1£          |
| 4 45                                                            | ٤١٨              |
| ۲۲۷ _ السيد على بن الحسن                                        | A/3 = • Y3       |
| ٢٢٩ ، ٢٢٩ _ السيد محمد ، والسيد حسن ، ابنا على بن حِفظ الله ١   | 173              |
| ۲۳۰ _ السيد الحسن بن على بن الحسن بن محمد                       | 273 3 273        |
| ٢٣١ _ الحسن بن أحمد الحيمي                                      | 274 3 273        |
| ۲۳۲ ــ ولده القاضي بدر الدين محمد                               | 173 - 073        |
| ٢٣٣ _ عبد الرحمن بن محمد الخيمي                                 | 277 : Y73        |
| ٢٣٤ _ محمد بن عز الدين السّلنيّ                                 | 25 574           |
| ٢٣٥ _ السيد حاتم بن الأهدَل                                     | 133 - 733        |
| ٢٣٦ _ القاضي محمد بن إبراهيم السيخولي                           | 333 - 733        |
|                                                                 | 733 - AF3        |
| ٢٣٨ (١) _ السيد على بن صلاح الدَّيِنَمي                         | 274 - 473        |
| ٢٣٩ ــ السيد محمد بن الهادى الدَّيْلَمِيّ القُطابِرِيّ          | 173-173          |
|                                                                 | <b>EVA 6 EVY</b> |
|                                                                 | 241 - 244        |
|                                                                 | 743 3 743        |
|                                                                 | \$4\$            |
|                                                                 | 043 - 243        |
|                                                                 | . 43 - 443       |
| 9 0, 3                                                          | 3/3 - 4/3        |
| ۲٤٧ حسن بن على المُر زوق                                        | 244 1 244        |
|                                                                 |                  |

<sup>(</sup>١) طبعت خطأ ٢١٩ ، فليصحح .

-

| رقم الصفحة | رقم المرجة                                              |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 0.160      | ۲٤٨ _ محمد بن محمد العشبي                               |
| 010-4      | ٢٤٩ _ أحمد بن عمد بن عبد الرحمن الجابريّ الشِّحْرِيّ    |
| 017-011    | ۲۵۰ _ على بن نَسُوان بن سعيد الحيميري                   |
| 310-110    | ۲۵۱ _ الحسين سلمان بن داود المرّهبي                     |
| 017-011    | ۲۰۲ - ولده محد                                          |
| 370 _ 770  | ۲۵۳ ــ الحسين بن على الوادى                             |
| ٥٢٨ ، ٥٢٧  | ٢٥٤ _ عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن مسعود الحوالي"     |
| 077 - 079  | ٢٥٥ _ أحمد بن سعد الدين بن الحسين بن محمد المسوري       |
| oth 6 oth  | ۲۵۹ - علی بن أبی بكر الحكمي                             |
| 970-730    | ٢٥٧ _ عبد القادر بن محمد بن الحسين الذِّمارِيّ الهرانيّ |
| 024        | ٢٥٨ _ السيد عمد بن عبد القادر المقاطعجي                 |
| 050 6 055  | ۲۵۹ (۱) _ حيدر بن محمد الرأومي                          |
| 730 - 700  | ٢٦٠ _ عبد الصمد بن عبد الله با كثير                     |
| 977 - 007  | ٢٦١ - الحسن بن على بن جابر المُبَلَ                     |
| 750 350    | ٢٦٢ _ أحد اليَنْبُعِيّ                                  |
| 0/0 _ 340  | ۲۹۳ - إبراهيم بن صالح المهتدي                           |
| 040-040    | ٢٦٤ _ السيد أحد بن محد الأنسى                           |
| 7.7-097    | ٢٦٥ _ ولده أحمد                                         |
| 7.4-7.4    | ٢٦٦ ــ أخوه السيد على                                   |
|            |                                                         |

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٦٩

<sup>(</sup>١) طبعت خطأ ٢٥٨ ، فليصحح .